عادات المحرثين المحدثين المحدثين المحدثين المحدثين المحدثين وتقالبذهم وتقالبذهم إدوّارة وليم لايت (مضرمًا بيّت ١٨٣٣ - ١٨٣٥)

ترْجَمَة: شِهِيردَسُوم



مَكتَبَدُ مَدبولي المتَاهِرة

# حقوُق الطبع محفُوظ لمكتبة مُدْبُولي الطبعت الثانيت ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

الناشــر مكتبة محبولى ميدان طلعت حرب بالقاهرة ـج مع تليفون ٢٥٦٤٢١

# عادات المحدّثين المحدّثين المحدّثين وتقاليدهم

إدوَاردَ وليم لايت (مضرمَا بيْت ١٨٣٣ - ١٨٣٥)

> ترجمَة سهكيردكسّوم

> > مُكتب مُم*الُولي* العشاهدة





أحد شوارع القاهرة

### لحكة عن ستيرة المؤلف

وُلد و إدوارد لاين و مؤلف هذا الكتاب في و هيرفورد و الدوارد لاين و المناسب سبتمبر ١٨٠١ وهو الإبن الشالث له و شيوفلوس لاين و الكه المنالف الفخري الكاتدرائية و هيرفورد و و . تتلمذ بشكل مستقل على يد والديه خاصة . فأمّه وهي ابنة أخ الرّسام و غاينسبورا و Gainsborough ، امرأة تتمتع بثقافة عالية ومبادى و ونيعة ، وإليها يعود الفضل في توسيع مدارك و لاين و الفكرية والأخلاقية . ولمّا كان متفّوقاً بشكل غير عادي في مادتي والرياضيات والأدب ، قرّر والداه إرساله إلى جامعة و كامبريدج و بهدف الإنضمام إلى الكنيسة في مرحلة لاحقة . ولكنّ و لاين و ما لبث أن تخلّى بعد فترة بسيطة أمضاها في و كامبريدج و عن هذه الفكرة ولحق بأخ أكبر له في لندن حيث كان يعمل في مجال الطباعة الحجرية والنقش ، وانكب في الوقت عينه ينهل من منابع اللغة العربية فكانت له اليد الطولى فيها . بيد أنّ ضغط العمل المتواصل وانكبابه على الدراسة أنهكا صحّته ، فأصيب بعارض حمّى سرعان ما تركه عليلًا سقيماً ، فكان لا بدّ له من الانتقال إلى الخارج طلباً للشفاء . وكان بديهيّاً أن يجعل الشرق قبلة أنظاره حيث قد تُتاح له فرصة الشفاء والمثابرة على دراسته الغالية على قلبه .

وهكذا كان وانتقل « لاين » إلى مصر في نهاية عام ١٨٢٥ وكان لمّا يزل بعد في الرابعة والعشرين ربيعاً ، وعقد العزم على دراسة اللغة العربية وطبائع الشعب المصري على حد سواء ولذا ارتدى الزي التقليدي المصري ، فأتى تنكره بارعاً إلى درجة خاله العامة تركياً وعهد إلى أستاذين مهمّة تعليمه اللغة

العربية والدين الإسلامي وأحكام الشريعة . واختلط بالناس فعاش في وسطهم وكأنه واحد منهم ، متخذاً لنفسه اسماً عربياً ومتبعاً عاداتهم وتقاليدهم ومتبنياً حتى أفكارهم إلى أبعد الحدود . كما امتنع عن أكل كل ما حرّمه دينهم من طعام وكف عن معاقرة الخمر وأقلع عن العادات غير المحبّبة إلى نفوسهم كاستعمال الشوكة والسكين عند تناول وجبات الطعام وارتاد « لاين » منازلهم وأسواقهم ودخل جوامعهم -حتى الأقدس منها وفي أقدس المواسم - وهي مزدحمة بالأتراك فصلى صلواتهم بحرارة الإيمان والتقوى وأسر لأصدقائه المقربين بدور العناية الإلهية في نشر دين الإسلام وعند سؤاله ، اعترف بالمسيح « قُولُ الحق » بما ينسجم « وكلمات » القرآن

وبنتيجة ذلك ، اكتسب « لاين » ثقة العرب كاملة ، فنسوا أنّ « لاين » ليس واحداً منهم ؛ وما كانوا قط متحفّظين نحوه في خوض ألوان المواضيع وضروبها ومناقشتها ولم يتوانوا أبداً عن مفاتحته بمكنونات قلوبهم وبنات أفكارهم أو الأسباب الكامنة وراء أي تصرّف من تصرّفاتهم فتمكّن بذلك من التغلغل إلى أعماق أعماقهم متناسباً أنّه إنكليزي ومتفكّراً أفكارهم في لغتهم الأم

ولقد حذا حذو « لاين » العديد من الرّحالة السالفين منهم على سبيل المثال الأميركي « فرنسيس باركمان » Francis Parkman الذي عاش ردحاً من الزمن مع هنود أميركا الشمالية ، والهنغاري « أرمينيوس فامبري » Vambéry الذي تنقّل بين تتار آسيا الوسطى طوال سنتين متنحّلاً شكل أحد الدراويش . وتبقى ميزة « لاين » الخاصة أنّه كان الرائد السبّاق الذي تجرّأ وخاص غمار هذه التجربة واستمر فيها مدّة أطول من أسلافه .

كانت حياة « لاين » المصرية توطئة للعمل الكبير العظيم الذي وضع نصب عينيه تحقيقه ، ألا وهو تعريف العالم بالمصريين كما لم يعهد ذلك من قبل فجاب طوّافاً رحّالاً طيلة سنوات ثلاث في طول مصر وعرضها متنقلاً بين الإسكندرية والقاهرة ، متسلّقاً الأهرامات وماخراً عُباب النيل . وعاد إلى إنكلترة

قبيل انتهاء عام ١٨٢٨، متأبطاً كتابه وفي وصف مصر « Egypt في حلّته الناجزة مرفقاً برسوم اختطّتها ريشته . ولكنّ ولاين » لم يفلح في إيجاد الناشر الذي يجازف في نشر هذا الكتاب متحمّلاً كافة تكاليفه ، رغم الإقرار العام بقيمته . وبعد طول انتظار وبناءاً على نصيحة اللورد و برواغهام » ، الإقرار العام بقيمته . وبعد طول انتظار وبناءاً على نصيحة اللورد و برواغهام » ، اخذت و دار نشر المعرفة المفيدة » - وارتأى و لاين » زيارة ثانية إلى مصر طمعاً في إمكانية تحسين مؤلّفه فعاد إلى أرض الكنانة عام ١٨٣٣ وقبع مصر طمعاً في إمكانية تحسين مؤلّفه فعاد إلى أرض الكنانة عام ١٨٣٣ وقبع فيها مدة سنتين اكتسب خلالهما معرفة أكبر ونظرة أعمق وأشمل . فكان وليده الجديد كتاب و عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم » ١٨٣٦ في جزءين عن المجديد كتاب و عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم » ١٨٣٦ في جزءين عن المكليشيهات خشبية رائعة رسمها المؤلف بنفسه حقق الكتاب نجاحاً سريعاً باهراً ، وراح الجميع يتحدّث عن دقّته ووضوحه وتماميّته وتميّز بأنّه و أفضل ما باهراً ، وراح الجميع يتحدّث عن دقّته ووضوحه وتماميّته وتميّز بأنّه و أفضل ما لرئيسي في ما يتعلّق بمضمونه .

وبعد هذا الكتاب بعامين ، قام « لاين » بنشر ترجمة حديثة لكتاب « ألف ليلة وليلة » The Arabian Nights المذي نُقلت للمرّة الأولى قصصه بدقة متناهية ، وما تزال ترجمته مقياساً ومرجعاً إلى اليوم وأمّا الملحقات والإشارات المتعدّدة التي أضافها « لاين » ، فنشِرت لاحقاً في مؤلّف منفرد حمل عنوان : « المجتمع العربي في القرون الوسطى » . كما قام عام ١٨٤٣ بإصدار كتاب : « اصطفاءات من القرآن » Selections from The Kur-an وقبل صدور هذا المؤلّف ، عاد إلى مصر مرة جديدة ( عام ١٨٤٢ ) يعدّ العدّة لإصدار « المعجم العربي » معر مرة جديدة ( عام ١٨٤٢ ) يعدّ العدّة لإصدار « المعجم المواد اللازمة لمعجمه . وتولّى « دوك نورثمبر لاند الرابع » بكلّ سعة ورحابة المواد اللازمة لمعجمه . وتولّى « دوك نورثمبر لاند الرابع » بكلّ سعة ورحابة المواد اللازمة لمعجمه . وتولّى « دوك نورثمبر لاند الرابع » بكلّ سعة ورحابة المواد اللازمة لمعجمه . وتولّى « دوك نورثمبر لاند الرابع » بكلّ سعة ورحابة المواد اللازمة لمعجمه . وتولّى « دوك نورثمبر لاند الرابع » بكلّ سعة ورحابة فانكبّ « لاين » يدقّق ويمحّص في معجمه طوال عشرين عاماً قبل أن يسمح فانكبّ « لاين » يدقّق ويمحّص في معجمه طوال عشرين عاماً قبل أن يسمح

بنشره . ولمّا فرغ أخيراً من وضع خمسة أجزاء في قطع الرّبع ابتداءاً من عام ١٨٦٣ ، اعتبره مفكّرو أوروبا عملاً على أرفع المستويات . ولكنّ الموت أعجله قبل أن ينتهي من معجمه ، فمات في وورثنغ » من أعمال سَاسِكس Sussex في ١٠ أغسطس ١٨٧٦ في الخامسة والسبعين من عمره . وأمّا الجزء المتبقّي من المعجم ، فتمّ نشره (بين ١٨٧٦ ـ ١٨٩٠) بإشراف حفيد أخيه الأكبر وس . لاين ـ بول » S. Lane-Poole الذي عمد إلى تدوين سيرته . ورغم عدم تقدير أيّة جامعة بريطانية لما أنجزه و لاين » ، فقد نال هذا الأخير درجة دكتوراه في الأداب في الذكرى المئوية الثالثة لجامعة ليدين العرف المنحنة للما انتخبه المعهد الفرنسي Institute of France عضواً مراسلاً . ومنحته الحكومة البريطانية في سنواته الأخيرة مخصصات ملكية وهي مخصصات تُمنح عادة للملك ولأسرته .

## عَاداتُ المصريين المحدّثين وَتقاليدهم

### مقدّمة

### البلاد والمناخ / العاصمة / المنازل / السكان

نلاحظ عامة أن أهم ما يميز بلداً في عاداته وتقاليده وطابعه مرتبط بمميزاته الطبيعية . فهذه المميزات تؤثّر تأثيراً بالغاً على الحالتين الأخلاقية والاجتماعية للمصريين المحدثين موضوع بحثنا ، لذا فهي تستلزم بعض الملاحظات التمهيدية غير الضرورية مع ذلك لتفسير تأثيراتها الخاصة التي ستظهر جلية عبر فصول هذا الكتاب

تحد النيل الذي تحيط به الصحاري الرملية والجبلية في مجراه عبر وادي مصر العليا (الصعيد) الضيق والمتعرج وعبر سهل الدلتا حقول مزروعة مروية بمياهه إلا في أماكن قليلة وليست الأراضي المزروعة مستوية تماماً ؛ فهي تنخفض نحو الصحاري أكثر منه في الأراضي المحيطة بالنهر وتنتشر فيها بساتين البلح والقرى وتتقاطعها العديد من القنوات وأمّا الأمطار الصيفية الغزيرة التي تعرفها بلاد الحبشة والبلدان المجاورة ، فتظهر تأثيراتها في مصر عند ارتفاع منسوب النيل قبيل فترة الإنقلاب الصيفي للشمس . ويبلغ النيل أعلى مستوياته خلال الاعتدال الخريفي فتكفي مياهه لملء القنوات التي تروي السهول والحقول ولغمر مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة ثم ينخفض

منسوب النهر تدريجياً حتى فترة ارتفاعه من جديد وتغطي الترسبات المهمة المتأتية عن الغمر الطبيعي للمياه أو الري الاصطناعي سنوياً الحقول المحيطة بالنيل بعد أن تكون هذه الترسبات قد أشبعت تماماً خاصة خلال ارتفاع منسوب النهر بطبقة غنية من التربة مجروفة من البلدان الجبلية حيث يتدفق ، بينما يرتفع قاعه وللسبب نفسه بدرجة مماثلة . ويعتمد المصريون اعتماداً كلياً على مياه النيل لتخصيب تربتهم بسبب ندرة هطول الأمطار في بلادهم باستناء المنطقة المحيطة بالمتوسط ويساعد انتظام الفصول الفلاح المصري على ترتيب عمله في الأرض بدقة كبيرة ؛ وعمله غير شاق عامة إلا عندما يكون مجبراً على رفع المياه للري

ومناخ مصر صحى جداً معظم أوقات السنة فرائحة التربة المنبعثة بعد فترة الغمر تجعل أواحر أيام الخريف غير صحية تماماً كما هي الحال خلال فصلَى الصيف والشتاء فهي تسبّب الرّمد (التهاب العين) والديزنطاريا وأمراض أخرى يكثر ظهورها في الخريف أكثر من أي فصل آخر . وأمّا خـلال فترة هبوب الرياح الخمسينية ( فترة الخماسين) التي تبدأ في شهر أبريل وتستمر حُتَّى شهر مايو ، فتطغى الرياح الجنوبية الحارة طوال ثلاثة أيام متواصلة تقريباً ورغم أنَّه نادراً ما تتجاوز هـذه الرياح الخمسينية الـ ٩٥ درجـة على مقياس ه فهر نهایت » فی الدلتا أو الـ ۱۰۵ درجات فی صعید مصر ، فهی ریاح عاتیة قاسية حتى للسكان أنفسهم ويضرب الطاعون مصر في الربيع عامة ، ويكون هذا المرض قاسياً مميتاً في فترة هبوب الرياح الخمسينية كما تهبّ على مصر خاصّة خلال فصلَى الربيع والصيف رياح « السّموم » السّاخنة التي هي أكثر قساوة من رياح الخماسين، بيد أن مدَّتها أقصر، نادراً ما تتجاوز الربع ساعة أو العشرين دقيقة وتهب هذه الرياح عامة من الجنوب الشرقى أو من جنوب الجنوب الشرقي حاملة معها سُحباً من الغبار والرمال ويتراوح المعدل العام لمقياس الحرارة في الدلتا أيام الشتاء الباردة خلال فترات بعد الظهر وفي الظل بین ۹۰ و ۲۰ درجة

تتراوح هذه الحرارة بين ٩٠ و ١٠٠ درجة في أكثر القصول لهيباً وهي



عشر درجات أعلى في المناطق الجنوبية في الدّلتا. ورغم ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف ارتفاعاً كبيراً، فنادراً ما تكون ثقيلة الوطاة وهي تترافق عامة مع نسيم عليل شمالي ، ويكون الهواء جافاً إلى أبعد الحدود . ومصدر الإزعاج الوحيد الناجم عن هذا الجفاف في الطقس يكمن خاصة في الكمية الهاثلة من الغبار المنتشر في الجو ، إضافة إلى جملة أوبئة أخرى تنتقص من راحة المواطنين المصريين والسياح الذين يطرحونها من مناخ هذا البلد الرائع . كما تكثر في الربيع والصيف والخريف أسراب الذباب المزعجة خلال فترات النهار وكذلك طوابير البعوض التي تزيد الطينة بلّة في المساء ( إلّا في حال استعملت ناموسية خاصة لطردها وإبعادها ) وأحياناً حتى في النهار ؛ كما أنّ كلّ منزل يكثر فيه المنجور الخشبي ( كما هي حال المنازل الجيدة ) يسرح فيه البيّ ويمرح غيه المنجور الخشبي ( كما هي حال المنازل الجيدة ) يسرح فيه البيّ ويمرح خلال الطقس الحار . وأمّا القمل ، فلا يمكن للمصري دائماً تحاشي إزعاجه في الفصول وإن كان سهلاً التخلص منه ؛ وكذلك البراغيث فطوابير طوابير في الطقس المعتدل .

وطقس الصعيد صحي أكثر من طقس الدلتا رغم ارتفاع درجة حرارته ونادراً ما تعرف القاهرة (العاصمة) وباء الطاعون ؛ وهو أكثر شيوعاً في المناطق السبخة القريبة من المتوسط. ولم تشهد البلاد خلال السنوات العشر الماضية سوى حالات نادرة من هذا المرض المميت باستثناء المناطق المذكورة آنفاً وفي تلك التي لم يكن فيها المرض ضارباً فتاًكاً(۱) ، وذلك بفضل تحسن نظام تصريف المياه واعتماد قوانين الحجر الصحي الوقائية منعاً لتفشيه وتسلّله من البلدان الأخرى . ومن الأمراض الأخرى الشائعة الرّمد (التهاب العين)

<sup>(</sup>۱) تم تدوين هذه الملاحظة قبل الطاعون الرهيب الذي ضرب البلاد هذا العام ( ١٨٣٥ ) ؛ ومصدر الطاعون تركيا وقد آمتد إلى مصر كلّها رخم أن عواقبه لم تنعكس خراباً كبيراً على المناطق الجنوبية للبلاد . قضى هذا الطاعون على ما لا يقل عن ثمانية آلاف شخص في مصر القاهرة وحدها ( ما يعادل ثلث مجموع السكان ) ، وأكثر من متني ألف شخص في مصر عامة . وقد أبرزت الحكومة تقريراً حدّت فيه عدد الضحايا باربعين الفاً تقريباً ؛ وحلمتُ من مصادر موثوقة أنّ الحكومة آبعت قاعدة عامة تقضي بتقليص عدد ضحايا هذا الطاعون إلى نصف العدد الحقيقي فقط .

المنتشر في الدّلتا أكثر منه في المناطق الجنوبية ؛ وهو ينجم عادة عن التّعرق ، ويزيد من حدّته الغبار وجملة أوبئة أخرى ، والإسراع في التطبيب والمعالجة يقلّل من خطورة تفشّيه . بيد أنّ العديد من المواطنين المصريين يفقدون نعمة النظر إمّا بعين واحدة أو بالعينين معاً لجهلهم كيفيّة معالجة هذا المرض ولإصرارهم على تسليم أمورهم للأقدار .

وأمّا عن الوضع الصحي في مصر، فغالباً ما يبادر البعض إلى سؤالي عن نسبة الأشخاص المسنين بين السكان، وقليلون هم الذين بالتأكيد يبلغون مرحلة متقدّمة من العمر. ولكن ما عساها تكون نسبة الأشخاص الذين يعمّرون في بلادنا ولا يعانون من مرض عضال لولا المساعدات والإسعافات الطبية التي لا تحصل عليها سوى القلة القليلة في مصر . وحرارة شهور الصيف ثقيلة الوطأة لدرجة تحمل معها الخمول والكسل ، كما تثير في نفس الإنسان المصري لذَّة الإنغماس في المتع الحسية الشهوانية ويرافق خصوبة التربة الوافرة إحساس بالتراخي والكسل ، إذ تكفى كمية بسيطة من الغذاء لسدّ جوع السكان ، علماً أن التوصل إلى الكفاية لا يحتاج إلى بذل جهد كبير . يطلق السّكان على عاضمتهم المصرية الحديثة اسم « مُصر » ( بفتح الميم) أو « مِصر » ( بكسر الميم) توخياً للدقة وكانت تعرف في البدء ( بالقاهرة ) عندما عمد الأوروبيون إلى تأليف اسم Cairo . وتقع « مِصر » ( العماصمة ) عند مدخل وادي الصعيد بين النيل والسلسلة الشرقية لجبل « المقطّم » . وأمّا بين « المقطّم » ونهر النيل فتمتد أراض مزروعة بمعظمها تبلغ في أقسامها الشمالية (حيث يقع ميناء بولاق) ميلا عرضاً ، وأقلّ من نصف ميل عـرضاً في قسمهـا الجنوبى وتحتل العاصمة مساحة ثلاثة أميال تقريباً ويقدر سكانها بنحو مثتى وأربعين ألف نسمة يحيط بالعاصمة سور تُغلق أبوابه عند انسدال الليل، وتطلُّ عليه قلعة كبيرة تقع في إحدى زوايا المدينة بالقـرب من موقـع الجبل . وشوارع و القاهرة ، غير مرصوفة ومعظمها ضيَّق متعرَّج ، وهي في الواقع أزقَّة أكثر منها شوارع

والمار في الشوارع لا يرى في القاهرة سوى مدينة ضيّقة المساحة مكتظّة

بالسكان ؛ والحال تختلف بالنسبة إلى الراثي الذي ينظر إليها من سطح منزل عالي أو من مثذنة جامع كما ترتصف في الشوارع العريضة المتاجر الواحد



المنازل الخاصة في القاهرة

بجانب الآخر وتقع فوقها بيوت لا صلة لها البتة بها والتي نادراً ما يقطنها الأشخاص المستاجرون لهذه المتاجر. وأمّا إلى يمين الشوارع الكبيرة ويسارها ، فتمتد الشوارع الفرعية والأحياء . ومعظم الشوارع الفرعية كبيرة ، تشتمل على بوّابة خشبية واسعة في أطرافها تُغلَق ليلاً ويتولّى حراستها بوّاب يفتح البوابة لكلّ راغب في الدخول تتألف الأحياء في معظمها من أزقة ضيقة

ذات مدخل واحد عام لها بوابة تقفل بدورها ليلًا كذلك تتقاطع الأحياء شوارع فرعية تمر عبرها

ولا بدّ من إعطاء وصف لمنازل العاصمة الخاصة . والصورة التالية تساعد القارىء على تكوين فكرة عامة عن المنظر الخارجي لهذه المنازل . تكون الجدران الداعمة والتي هي بمستوى ارتفاع الطابق الأول مغطاة من الخارج وغالباً من الداخل بالأحجار الكلسية الملساء المقتطعة من الجبل المجاور . وأمّا مطح هذه الأحجار فضارب إلى الصفرة الخفيفة عند اقتطاعه ما يلبث أن يصبح قاتماً بعد ذلك وتتلون الطبقات المتعاقبة الأمامية أحياناً باللونين الأحمر والأبيض خاصة في المنازل الفسيحة كما هي حال معظم الجوامع . وتكون البنية الفوقية البالغة واجهتها عامّة قدمين طولاً والمرتكزة على الطنف أو الدعام ، من الأجر ومجصّصة غالب الأحيان والأجر محروق أحمر باهت اللون والمسلاط مزيج من الوحل بمقدار النصف يُجبل بالكلس (الجير) بمقدار الرّبع ، إضافة إلى رماد القش والنفايات ، فيصبح بذلك لون جدران الآجر غير المجصّصة وسخاً كما لو كانت ألواح الآجر غير محروقة . وأمّا السقف فمسطّح ومغطّى بطبقة من البحص .

يبيّن الرسم اللاحق النموذج الهندسي الأكثر شيوعاً لمدخل أحد المنازل المخاصة في القاهرة. فباب المدخل منقوش عادة بالطريقة التي يظهرها الرسم ويطلى القسم من الباب حيث الكلام المنقوش إضافة إلى الأقسام الأخرى ذات الشكل المشابه باللون الأحمر وتحدّد باللون الأبيض ؛ وباقي مساحة الباب مطلي باللون الأخضر وأمّا الكلام المنقوش على الباب «هو الخلاق الباقي » (والذي ساعمل إلى تفصيله عند معالجتي موضوع خرافات المصريين في فصول لاحقة من الكتاب) فتزدان به العديد من الأبواب وإن كان لا يشكّل القاعدة العامة والكلام المنقوش هذا مطلي باللونين الأسود أو الأبيض ، وهذا ما يظهر على أبواب المنازل الفسيحة . ولهذه الأبواب عادة قارع حديدي وقفل خشبي إضافة إلى حجر عال عند جانب الباب



باب أحد المنازل الخاصة في القاهرة

نميّز في الحجرات الأرضية الموازية للشارع نوافذ شُعريّة خشبية صغيرة ، عالية بما فيه الكفاية لتمنع أيّاً كان من المارة في الشارع وحتّى من على صهوة جواده من إلقاء نظرة عبرها وترتفع نوافذ الأدوار العليا حوالي القدم ونصف القدم أو أكثر وهي نوافذ مؤلفة من شُعريّات خشبية دائرية الشكل قريبة جداً الواحدة من الأخرى إلى درجة تكاد تمنع معها تسرّب النور وأشعة الشمس ، كما تحجب هذه النوافذ سكان الدّار عن أنظار المتطفّلين من المارة وتسمح في الوقت عينه بدخول الهواء منها وهي عادة من الخشب غير المطلي ؛ وقد يُطلى بعضها جزئياً باللونين الأحمر والأخضر أو كاملًا ويُطلق على هذه النوافذ اسم « روشان » أو « مشربية » كما هو شائع ولهذه الكلمة الأخيرة ( مشربيّة )



نماذج مختلفة لنوافلا شعرية

معنى آخر نورده لاحقاً والكثير من النوافذ ذات الأشكال المختلفة ممثّل في بعض الرسوم المعروضة في الكتاب إضافة إلى بعض نماذج من النوافذ المشبكية الأكثر شيوعاً. وللنوافذ من هذا النوع مشرّبية صغيرة تشبه نوعاً ما الروشان بشكل مصغّر ، تكون ناتئة إما من الواجهة الأمامية أو عند كلّ جانب . ونجد على هذه المشربيّة أواني خزفية نفيذة توضع في مجرى الهواء تُستعمل لتبريد الماء بواسطة عملية التبخر . ومن هنا مشتقّة عبارة و مِشْربية » وتعني مكان

الشرب . وللنافذة الناتئة مشربيّة مسطّحة مشبكيّة أو أخرى شعرية خشبية أو زجاجيّة ملونة تقع مباشرة فوقها . وفي حال كانت هذه النافذة العلوية مشبكيّة ، فهي زخرفية الشكل أكثر من النوافذ الأخرى وتمثّل وعاءاً فوقه إبريق أو صورة أسد أو تحمل اسم « الله » أو عبارات أخرى مشل : « الله رجائي » . وبعض النوافذ الناتئة مبنية كلّها من الألواح الخشبية والقليل منها له أطر زجاجية عند جوانبه . وأمّا النوافذ المشبكية في المنازل الأحسن بناءاً فمزوّدة بأطر زجاجية من الداخل تُقفّل بشكل محكم في فصل الشتاء . ولا يتسلّل البرد إلى أوصال المصريين إلا عندما يسقط مقياس فهر نهايت الحراري عن ٦٠ درجة . ونوافذ المنازل البسيطة مختلفة تماماً في معظمها حتّى أنها موازية لسطح الجدار الخارجي

يكون الجزء العلوي من النافذة شَعرياً خشبياً أو هو عبارة عن حاجز مُشَبَّك ، وأمّا الجزء السفلي فمغلّق بمصراعين معلّقين والعديد من هذه النوافذ مزوّد بمشربيّة صغيرة ناتئة في الجزء السفلي مخصصة لزقاق الماء (م زقّ).

ترتفع المنازل عامة دورين أو ثلاثة أدوار . ويضم كلّ منزل فسيح تقريباً فناءاً غير مرصوف وغير مسقوف يُعرَف و بالحوش » بُني عند مدخله ممرّ ذات منعطف أو منعطفين بهدف منع المارة من آختلاس النظر إلى داخل الفناء ونجد في هذا الممرّ وراء الباب مباشرة مقعداً حجرياً طويلاً يُعرف و بالمصطبة » يستند في بنائه إلى الجدار أو إلى جانبه وهو مخصّص للبّواب والخدم الأخرين . كذلك تقع في الفناء بركة تتدفق مياهها المالحة بعض الشيء من فهر النيل عبر باطن الأرض ؛ وتطالعنا إلى جانب البركة المظلّل أكثر من غيره جرّتان للماء تُملآن يومياً بمياه النيل بواسطة الرّقاق . وتطلّ الحجرات الأساسية على باحة الفناء الواسع وتكون جدرانها الخارجية ( المبنية من الأجر ) مجصّصة ومبيّضة بماء الكلس . وتكثر الأبواب التي ندخل إليها من فناء المنزل ؛ من هذه الأبواب واسيدهم ولأولاده .

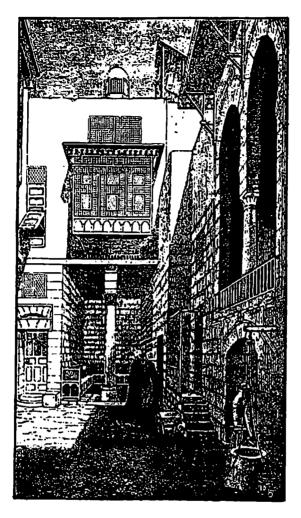

فناء منزل خاص في القاهرة

تقع في الدور الأرضي بصورة عامة حجرة اسمها « المندرة » يتم فيها استقبال الزائرين من الرجال « وللمندره » نافذة خشبية واسعة مشبكة أو نافذتان من النوع ذاته تطلان على الفناء . كما يمتد قسم من الدور من الباب وحتى الجهة المقابلة للغرفة مشكلاً « الدُّرقعة » التي تكون أدنى بستة أو سبعة إنشات من باقي الأقسام وتُرصف دُرقعة المندرة في المنازل الفسيحة الأنيقة بالرخام



نافورة ماء

الأبيض والأسود وبقطع صغيرة من الأجر الأحمر المصقول منزّلة في أشكال معقدة رفيعة الذوق. وفي وسط الدرقعة نافورة ماء هي و الفِسْقيّة » جُعلت في حوض صغير ضحل مرصوف بالحجارة ملوّنة من الرخام مشلاً كما الأرضية المرصوفة المحيطة به.

نتوقف عند النافورة التي يتم تصريف الماء المنبجس منها بواسطة أنبوب من الحوض . ويقع في نهاية الدّرقعة في مواجهة الباب رفّ من الرخام أو من الحجارة العادية يبلغ ارتفاعه نحو أربعة أقدام يُعرف و بالصُفّة ، يرتكز على قنطرتين أو أكثر أو على قنطرة واحدة تُرتّب تحتها الأواني ذات الاستعمال اليومي كأواني التّعطير والحوض والزّق المخصصة للإغتسال قبل تناول الطعام أو بعده إضافة إلى الوضوء تحضّراً للصلاة ؛ كذلك تُجعل زِقاق الماء وفناجين القهوة فوق والصَّفّة ، تكون قناطر والصُفّة ، في المنازل الفخمة مكسوّة بطبقة من الرخام والأجر تماماً كحوض النافورة الممثّلة في رسم سابق . ويغطّى الجدار فوقها والذي يرتفع نحو أربع أقدام أو أكثر بطبقة رخامية مشابهة ـ بالواح عامودية عريضة في جزء منه وبالواح صغيرة في جزئه الأخر كما الدُّرقعة

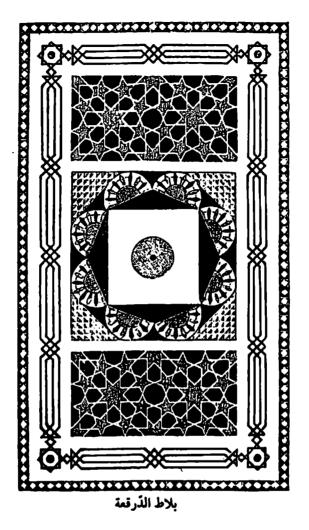

وأمّا القسم المرتفع البارز من أرضيّة الحجرة فيعرف وبالليوان» (والاسم تحريف لكلمة «إيسوان» التي تعني المكان الناتىء المخصّص للجلوس علي كما تعني «البلاط»). وينزع كلّ امرىء حذاءه عند الدّرقعة قبل جلوسه علي الليوان (١). والليوان مرصوف عادة بحجارة عادية ومغطى بحصير صيفاً وبسجادة

<sup>(</sup>١) يتبع المصريون هذه العادة في الدرجة الأولى تجنباً لمدّ حصيرة أو سجادة مخصصة أصلاً للصلاة .

فوق الحصير شتاءاً وتُلقى على جدرانه الثلاثة فرشة ووسادات فتشّكِل ما يُعرف « بالدّيوان » وتوضع الفرشة البالغة ثلاث أقدام عرضاً وثـالاثة أو أربعة



إنشات سماكة إمّا على الأرض أو على إطار عال وتستند الوسادات التي يضاهي طولها عرض الفرشة عادة وارتفاعها نصف هذا المقياس إلى الجدار وتُحشَى الفرشات والوسادات بالقطن وتغطّى بقماش الخام المطبوع أو بقماش آخر غالي الثمن وتكون الجدران مجصّصة ومبيّضة بماء الكلس وفي الجدران بصورة عامة خزانتان أو ثلاث مسطّحة ، تتألّف أبوابها من ألواح صغيرة جداً بسبب حرارة المناخ وجفافه اللذين يجعلان الخشب يلتوي ويتقلص كما لوكان موضوعاً في قرن

ولهذا السبب بالذات تبنى أبواب الحجرات بالطريقة نفسها ونلاحظ تنوعاً كبيراً وبراعة ظاهرة في طريقة تركيب هذه الألواح الصغيرة وكيفية ترتيبها كما يظهر ذلك في النماذج المعروضة في الكتاب وسقف الليوان خشبي ذات دعائم منقوشة يبلغ ارتفاعها نحو القدم ؛ وهو مطلي جزئياً وملبّس بالذهب أحياناً ويتم عادة تزيين الجزء من السقف الواقع فوق الدّرقعة في منزل فخم بشكل أنيق وغني فبدلاً من الدعائم تُثبّت الألواح الخشبية الرقيقة بمسامير فوق الألواح الخشبية السميكة ، مشكّلة بذلك نماذج متشابكة بشكل يثير الغرابة مع انها منتظمة انتظاماً تاماً وذات مستوى تزيني زخرفي رفيع . وأتوقف هنا عند



نماذج لأشكال خشبية

وصف الجزء النصفي لأحد السقوف ، وهو مزيّن أيضاً وإن ليس بطريقة متشابكة معقدة. تُطلى الألواح الخشبية الرقيقة باللون الأصفر أو الـذهبي، وأمّا الفسحات فبالأخضر والأحمر والأزرق(\*). فالألوان في المثل الذي أوردته \_ كما هو ظاهر في الرسم \_ هي نفسها وإن على مساحة أكبر ، إلّا في المربّع وسط السقف حيث

<sup>(</sup>١٤/٢٢ ) ( انظر نبوءة إرميا ، ٢٢/٢٢ )

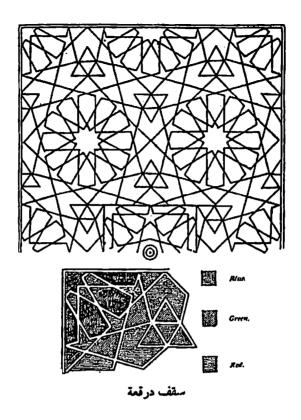

الألواح الخشبية سوداء الألوان وتقع فوق أرضية صفراء وتتدلّى ثريّا من وسط هذا المربع غالب الأحيان ـ والنماذج المماثلة كثيرة ـ وتكون الألوان موزعة توزيعاً واحداً فيما بينها ، بيد أن السقوف لا تكون مطلية أحياناً في بعض المنازل . ويزيّن عادة سقف النافذة الناتئة بالطريقة عينها ، ويتضح ذلك في الرسم التالي ويكفي تزيين الأجزاء التي لا ترتسم واضحة للناظر إليها بهذه الطريقة حتى يبرز الذوق الرفيع ، إذ أن التأمل مليّاً والتحديق بالخطوط العديدة المتشابكة المتداخلة في اتجاهات عديدة متعب للنظر

ولبعض المنازل غرفة أخرى هي « المَقْعَد » تستخدم كالمندرة تماماً. وتمتاز هذه الغرقة بواجهتها المفتوحة وبقنطرتيها الاثنتين أو أكثر وبدرابزون منخفض العلو، إضافةً إلى مُختلى مسربّع في السدور الأرضى يُعسرف



سقف نافلة نائثة

 $\alpha$  بالتخطبوش  $\alpha$  واجهته مفتوحة مع دعامة للجدار فوقه  $\alpha$  وأرض التخطبوش عبارة عن ليوان مرصوف  $\alpha$  وهناك أريكة خشبية طويلة موازية لجدار واحد أو لجدارين أو لكل جدار من جدران الغرفة وخلال فصل الصيف  $\alpha$  تُرشّ باحة الفناء بالماء غالباً ممّا يجعل حجرات الغرفة المحيطة أو حجرات الطابق الأرضي على الأقل باردة منعشة  $\alpha$  وتكون الغرف كلّها مفروشة بالطريقة عينها كما الغرفة الموصوفة آنفاً

ومن بين الحجرات العلوية أو حجرات الحريم ، حجرة معروفة «بالقاعة» تتميّز بعلوها المرتفع وللقاعة ليوانان يقعان عند جانبي الشخص الداخل إليها ؛ ويكون أحد الليوانين أكبر من الآخر ويمثل الجزء المشرّف أكثر في الغرفة . ويرتفع قسم من سقف القاعة ، وبالتحديد القسم الواقع فوق الدّرقعة والقاسم الليوانين قليلًا عن باقي السقف ؛ وله في وسطه مَنْوَر صغير يُعرف « بالمِمْرَق » مشبكي الجوانب كما النوافذ الموصوفة آنفاً ، إضافة إلى قبة عند الجوانب .

وليس للدرقعة نافورة ماء ، ولكنّها مرصوفة بطريقة مشابهة للمندره كما تشابه القاعة المندره « بالصّفة » الأنيقة والخزانات المصنوعة من الألواح الخشبية وفي هذه الحجرات كما في بعض الحجرات الأخرى إلى جانب هذه الخزانات رفّ خشبي ضيق يمتد على طول جدارين من الجدران الثلاثة أو كلّ واحد منها ، يحد الليوان ويرتفع سبع أقدام أو أكثر عن الأرض ، فوق



الخزانات مباشرة ويكون معترضاً في بعض أجزائه على الأقل في الأجزاء حيث النوافذ ترتب فوق الرف الأواني الصينية وهي للزينة أكثر منها للاستعمال العام والحجرات كلها عالية ، ترتفع نحو أربع عشرة قدماً أو أكثر ولكن القاعة هي أوسع الغرف وأعلاها ، وقد تشكل بهواً كبيراً فخماً في أحد المنازل

نجد في العديد من الغرف العلوية في منازل الميسورين إلى جانب

النوافذ الشعرية ، نوافذ أخرى من الزجاج الملّون ، تمثّل باقات ورد وطواويس ورسوماً مبهرجة زاهية أو مجرّد نماذج زخرفيـة تترك أثـراً طيّباً في النفس. وتــرتفع هذه النوافذ الزجاجية الملونة والمسمّاة « قَمَرِيّات » (م قَمَريّة ) من قدم ونصف القدم إلى قدمين ونصف القدم ، وأمَّا عرضها فبين قدم وقدمين . وتتركَّز هذه النوافذ عامة في موازاة الجزء العلوى للنافذة المشبكية الناتثة في صف واحد ، أو هي مرتبة فوق هذا النوع من النوافذ ضمن مجموعة فتشكُّل بذلك مربّعاً واسعاً ، أو في الأجزاء العلوية للجدران ، وتكون عادة مفردة أو مزدوجة جنباً إلى جنب وتتألف هذه القمريات من قطع زجاجية صغيرة مختلفة الألوان ، في كوادر من الجص الرقيق ومحدّدة في إطار خشبي ونشاهـ د فوق الجدران المجصّصة لبعض الحجرات رسومات بسيطة تمثل قبر الرسول ﷺ (\*) أو أزهارأ وجملة أمور أخرى اختطتها ريشة رسامين مسلمين ممصريين ليس عندهم أدنى إلمام بقواعد الرسم المنظوري ، فتشوّه بذلك ريشتهم ما يحاولون جاهدين تنزيينه ولا تخلو الجدران أحياناً من نقوش عربية وحِكُم مدوّنة على الـورق بأسلوب منمَّق مزخرف ومحدَّدة في أولر زجاجية. وما من غيرف مفروشة كغرف النوم إذ يُطوى السرير أوقات النهار ويركن في إحدى الزوايا أو في حجرة صغيرة مجاورة تُعرَف «بالخزنة» تستخدَم في فصل الشتاء مكاناً للنوم، بينما ينام الكثيرون في فصل الصيف فوق سطح المنـزل . وأمَّا الأثـاث الكامـل للغرفـة فيقتصر على حصير أو سجادة تُفرش فوق المكان المرتفع في أرضية الغرفة الحجرية إضافةً إلى الديوان وبالنسبة إلى وجبات الطعام ، تركّز صينية مستديرة فوق كرسى صغير منخفض تتحملق الجماعة حولها على الأرض. ويخلو المكان من أي موقد(١) ، ويكفي إشعال الفحم في طبق الإحماء (كناية

<sup>(</sup>٥) توخينا وضع إشارة (ﷺ) في كلامنا عن الرسول ولم ترد مثل هذه الإشارة أصلاً في كتاب LANE الذي أكتفى بكلمتي Mohamad أو Prophet وذلك لعادة العرب عامة الصلاة على نبيهم عند ذكر اسمه وكذلك أردفنا إشارة (رضي الله عنه) في حديثنا عن الخلفاء الراشدين

<sup>(</sup>١) باستثناء المطبخ حيث تـوجد العـديد من الأواني الصغيـرة الحجم المخصصة لإشعـال =



عن طبق معدني تحته مصباح أو مسخن) ـ عند الضرورة ـ حتى ينبعث الدفء في أرجاء الغرفة كما أنّ للعديد من المنازل عند سطوحها سقيفة منحدرة من ألواح خشبية تُعرف « بالمَلْقف » موجّهة نحو الشمال أو الشمال الغربي حتى تبلغ « الفِسْحَة » أو « الفِسَحَة » ( عبارة عن حجرة مفتوحة ) حيث النّسمات الباردة التي تهبّ من تلك الأماكن .

ولكل باب قفل خشبي يُعرَف « بالذبة »، ويظهر الرسم أعلاه طريقة عمله فالرقم ١ في الرسم البياني يمثل القفل من واجهة أمامية مع مزلاجه وهو مسحوب وامّا الأرقام ٢ - ٣ - ٤ فهي صُور خلفية للأجزاء المنفصلة وللمفتاح . وتُدق مسامير حديدية صغيرة (اربعة ، خمسة أو أكثر) في الثقوب المخصّصة لها في المزلاج حالما يتم إدخال هذا المزلاج في ثقب عضادة الباب . وكذلك للمفتاح مسامير صغيرة الحجم تناسب الثقوب حيث تثبت لفتح القفل . وعندما يتم دفع المسامير ، يمكن بالتالي ردّ المزلاج إلى الوراء ويبلغ

النار والقائمة على مقعد من الأجر. لذا ، فنادراً ما يشبّ حريق في القاهرة لجملة أسباب مختلفة (منها عادات هذا الشعب البدائية المتسمة بالاعتدال وغياب الستارات في الحجرات إضافة إلى طريقة بناء الطوابق من الخشب المغطى بطبقة من الحجارة) ، فإذا وقع حادث من هذا النوع ، تكون التيجة المتوقعة إندلاع حريق هائل . وتستخدم كمية كبيرة من ألواح الخشب الجاف تماماً في بناء المنازل

طول القفل الخشبي لباب مطلّ على الشارع نحو أربعة عشر إنشاً ، وتتراوح أقفال أبواب الحجرات والخزانات بين سبعة وتسعة إنشات ؛ وكذلك فأقفال بوّابات الأحياء والمباني العامة من النوع ذاته ، وهي ترتفع نحو قدمين أو أكثر ؛ علماً أنّه لا يصعب انتقاء مثل هذا القفل

تبرز في تصميم كلّ منزل تقريباً حاجة ملحة ورغبة مطلقة للإنتظام والانتساق. يختلف عامة ارتفاع الحجرات، ممّا يجبر المرء على صعود درجة أو أكثر وننزولها للعبور من غرفة إلى أخرى مجاورة والهدف الأول من تصميم المنزل بهذا الشكل، هو الاحتفاظ بطابع الخصوصية فيه قدر المستطاع خاصة القسم الذي تقطنه النساء وعدم قيام أية نافذة، فلا يطلّ المنزل على حجرات منزل آخر. وأمّا الهدف الثاني الذي تنبغي مراعاته في تصميم منزل لشخص رفيع المقام واسع الثراء، فهو تشييد و باب سري ٤ يمكن من خلاله لساكن المنزل التسلّل عبره إذا داهمه خطر ما أو جرت محاولة لاغتياله أو جعل هذا الباب مدخلًا ومخرجاً لخليلة أو حبيبة. ومن الشائع أيضاً بناء ومخباً ه في مكان ما في المنزل لإخفاء المال والشروة. كما يشيّد في غرفة الحريم في المنازل الكبيرة الواسعة حمّام يتمّ تسخينه على غرار الحمّامات العامة

جرى مؤخراً اعتماد نمط آخر في بناء منازل الأغنياء المترفين ـ ولا تختلف منازل هؤلاء كثيراً عن تلك التي سبق وصفها خلا النوافذ التي تكون زجاجية ومتقاربة من بعضها البعض. تتميز كل نافذة في حجرة الحريم من الخارج بإطار إنزلاقي شعري خشبي يغطي الجزء السفلي من النافذة . ولكنّ النوافذ الزجاجية المتعددة لا تتناسب والجو الحار .

عندما تحتل المتاجر الجزء الأرضي في المباني في شارع ما (كما هي المحال عامةً في شوارع العاصمة الكبيرة وفي بعض الشوارع الفرعية)، يقسم البناء الفوقي إلى مساكن منفصلة ويعرف «بالرَّبعة » تكون هذه المساكن منفصلة عن بعضها البعض وعن المتاجر الواقعة في القسم السفلي، وهي

متروكة للعائلات التي لا تستطيع تحمّل دفع إيجار منزل بكامله . يضمّ كل مسكن في الربعة غرفة أو غرفتي جلوس أو نوم إضافة إلى مطبخ ومرحاض . ونادراً ما يكون لهذه المساكن مدخل منفصل عن الشارع ، فمدخلها واحد وكذلك سلالمها مشتركة تربط عادة مجموعة مساكن مختلفة . وتشبه هذه السمساكن مساكن مساكن المنازل الخاصة الموصوفة آنفاً في الكتاب ، ولا يتم تأجيرها مفروشة أبداً ونادرة هي الحالات التي يُسمح خلالها لرجل لا زوجة أو جارية عنده أن يقطن تلك المساكن أو أن يقيم في منزل خاص ( إلا إن كان لديه أهل أو أقرباء يسكن معهم ) ، فتراه مجبراً على السكن في « الوكالة » ، وهي عبارة عن مبنى مخصّص بشكل رئيسي لاستقبال التجار وبضائعهم ؛ ولم يعد يشمل هذا الحظر الفرنجة اليوم .

يقل في مصر عدد المنازل الفسيحة أو الفخمة إلاّ تلك الموجودة في العاصمة وبعض المدن الأخرى . ومنازل الطبقات الدّنيا خاصة طبقة الفلاحين غاية في البساطة ؛ فمعظمها مبني من اللّبن ( الآجر ) العادي المجبول مع الطين ، وبعضها الآخر مجرد أكواخ وتشتمل هذه المساكن بمعظمها على حجرتين أو أكثر رغم أنّ عدداً قليلاً منها يرتفع طابقين . وتحوي إحدى هذه الحجرات في منازل فلاحي الدّلتا فرناً في النقطة الأبعد من المدخل يحتل عرض الغرفة كلّها ، وهو يشبه مقعداً عريضاً ويكون عالياً بمستوى الصدر . والفرن مصنوع من الآجر والطين ، وسقفه مقوس من الداخل ومسطّح في والفرن مصنوع من الآجر والطين ، وسقفه مقوس من الداخل ومسطّح في مطح الفرن بعد أن يكونوا قد أشعلوا النار داخله ، وقد ينعم الزوج وزوجته وحدهما بهذه الرفاهية بينما يفترش أطفالهما الأرض . وللغرف فتحات صغيرة في أعلى الجدران تسمح بدخول الهواء والضوء ، وتكون مزودة أحياناً بشعرية خشبية

يتألف السقف من أغصان النّخل وأوراقه أو من سويقات الدّخن تُجعل فوق أرمات جذع النخل وتغطّى بمزيج من الطين والقش. ويشمل الأثاث



حصيراً أو حصيرتين للنوم وبعض الأواني الخزفية وطاحونة يدوية لطحن الذرة . ويعمد الفلاحون في العديد من القرى إلى بناء كوّات واسعة للحمام إمّا مربعة الشكل بحيث تُجوّف الجدران نحو الداخل قليلاً (كالعديد من المباني المصرية القديمة ) ، أو تتخذ شكل كتلة مخروطية من السكر . وتُبنى هذه الكوّات فوق سطوح الأكواخ من مزيج اللّبن الخام والفخار والطين . تقوم معظم قرى مصر فوق أكداس النفايات وترتفع أقداماً قليلة فوق مستوى الفيضان وتحيط بهذه القرى أشجار النخل أو تقع بعض هذه الأشجار في جوارها وتتالف أكوام النفايات خاصة من بقايا الأكواخ السابقة وهي ترتفع لتصل إلى مستوى السهول الغرينية وقاع النهر .

إنّه لمن شبه المستحيل في بلد لا تُسجّل فيه نسبة الولادات والوفيات تحديد نسبة عدد السكان بدقة. ولقد جرى منذ سنوات إحصاء عدد السكان إستناداً إلى عدد المنازل الموجودة في مصر والافتراض أن كل منزل في العاصمة يضم حوالى ثمانية أشخاص ، بينما لا تزيد هذه النسبة عن أربعة أشخاص في المناطق الريفية ويقارب برأيي هذا التقدير الواقع ، بيد أن ملاحظاتي الشخصية واستطلاعاتي تدفعانني إلى الاعتقاد بأن منازل المدن كالإسكندرية وبولاق ومصر العتيقة تضم خمسة أشخاص على الأقل ، بينما منطقة الرشيد شبه مقفرة بالمقارنة مع مدينة « دمياط » المكتظة بالسكان حيث نحصي حوالي ستة أشخاص في المنزل الواحد ، أو أنّ تقديراتنا بعيدة عن تعدادية السكان المعروفة عامة . كما أن إضافة شخص أو شخصين إلى كل منزل في المدن التي ذكرناها آنفاً لا يحدث فرقاً هاماً في تقدير العدد الإجمالي لسكان مصر الـذي فاق ـ وفقاً لطريقة التقدير هذه ـ الـ ٢,٥٠٠,٠٠٠؛ ولكن هـذه النسبة تقلُّصت اليوم كثيراً. فمن أصل الـ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ألف نسمة، نجد ٢,٢٠٠,٠٠٠ هم من السرجال وثلث هذا الرقم (أي ٤٠٠ ألف) صالح لأداء الخدمة العسكرية وقد عمد باشا مصر الحالي إلى تطويع ٢٠٠ ألف منهم على الأقل (أي نصف النسبة من الذكور الصالحين للخدمة العسكرية) في قوات جيوشه النظامية وفي البحرية . كما أن النقص الحاصل في السكان والذي سببه إبعاد

العديد من الأزواج عن زوجاتهن أو منعهم من الزواج خلال فترة عشر سنوات ، لا بد أن يكون تجاوز الـ ٣٠٠ ألف وهذا يعني أن عدد السكان الحالي أقل من مليوني نسمة وفي ما يلي تعداد يشمل الطبقات المختلفة التي تشكل سكان مصر:

| سلمون المصريون (الفلاحون وسكان المدن) | ۱,۷٥٠,٠٠٠ |
|---------------------------------------|-----------|
| سيحيون المصريون (الأقباط)             | 10.,      |
| شمانيون أو الأتراك                    | ١٠,٠٠٠    |
| ـوريون                                | 0,***     |
| ونانيون                               | 0,***     |
| ۔<br>رمن                              | ۲,۰۰۰     |
| _<br>پود                              | 0,***     |

وأمّا ما تبقى من السكان (خاصة العرب وعرب شمالي أفريقيا والنوبيين والعبيد الزنوج والمماليك [ أو العبيد البيض ] ، والجاريات البيض والفرنجة ) والذين تقارب نسبتهم الـ ٧٠ ألفاً ، فتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام المذكورة غير دقيقة وقابلة للتغيير . ولا يدخل عرب الصحاري المجاورة في تعداد سكان مصر .

ذكرتُ سابقاً أنَّ عدد سكان القاهرة يوازي الـ ٢٤٠, ٠٠٠ نسمة تقريباً ولا ينبغي علينا احتساب عدد سكان القاهرة من خلال الحشود التي تلتقيها في الشـوارع الرئيسيـة والأسـواق ، فقليلون هم الأشخـاص الـذين تلتقيهم في الشوارع الفرعية والأحياء. كما لا يُفترض بنا إجراء التعداد السكاني من خلال اتساع المدينة وضواحيها، إذ أنَّ العديد من الأماكن الشاغرة يقع داخل الأسـوار والجدران ، ومنها البرك التي تنظهر خلال موسم الفيضان ه كبركة الأزبكية » و «بركة الفيل»، كما تحتل الجنائن والعديد من المدافن (القرافات) وباحات المنازل والجوامع مساحات مهمة . وأمّا سكان العاصمة ، فنحو ١٩٠ الفاً منهم من المسلمين المصريين ، وحوالي ١٠ آلاف من الأقباط وتتراوح نسبة اليهود بين ٣ و ٤ آلاف ؟ وأمّا باقي السكان فهم من الغرباء من بلدان مختلفة .

كان عدد سكان مصر زمن الفراعنة يتراوح بين متة وسبعة ملايين . ويكفي انتاج الأرض في الوقت الحالي . في حال عدم تصديره إلى الخارج لسدّ حاجات السكان البالغ عددهم نحو أربعة ملايين نسمة وفي حال تم استغلال كلّ الأراضي القابلة للزراعة ، فالإنتاج يكفي لسدّ حاجات نحو ثمانية ملايين نسمة . ولكن ذلك يشكّل الرقم الأقصى الذي يمكن لمصر احتواؤه خلال سنوات الفياضانات الغزيرة وفي اعتقادي وصل عدد سكان مصر قديماً أيّام شهدت فيها الزراعة حالة ازدهار كبيرة إلى الرقم الذي سبق وذكرته وأغلب الظن أن هذا الرقم لا يتجاوز نصف عدد السكان زمن البطالسة إلا بنسبة طفيفة وأيضاً في الفترات التي تلت عندما كان يتم تصدير كمية كبيرة من الذرة سنوياً ويتفق هذا الاحتساب لعدد السكان مع ما يقوله « ديودوروس سيكولوس » ويتفق هذا الاحتساب لعدد السكان مع ما يقوله « ديودوروس سيكولوس » وسبغة ملايين نسمة ، ولا يقل هذا الرقم عن ثلاثة ملايين زمن « سيكولوس » نسعة ملايين نسمة ، ولا يقل هذا الرقم عن ثلاثة ملايين زمن « سيكولوس »

وكم أن البون شاسع بين مصر اليوم ومصر التي يمكن أن تكون مع نسبة سكان بالكاد تتجاوز ربع العدد الذي يمكن أن تحويه وكم يكون التغيير كبيراً في ظل حكومة مدركة واعية وأمير يحث شعبه على الاهتمام بزراعة الحقول والسهول ـ بدلاً من إقفار الفلاحين بحرمانهم من أراضيهم ومن احتكاره لمنتجات الأرض وخيراتها ، وتسخيره نخبة شعبه لتحقيق أطماعه في الغزوات الخارجية واحتكار قسم كبير في محاولات فاشلة لمنافسة الصناعات الأوروبية بغية الإرتقاء بمصر ـ كما خصتها به الطبيعة ـ إلى مصاف الدول الزراعية فإنتاج مصر للقطن وحده يفيض حاجة الصناعة الأجنبية إلى المواد الأولية وحاجة السكان إلى منتجات البلدان الأخرى الطبيعية .

وإحداث التغيير المرغوب به أمر سهل اليوم بعد أن بات الباشا في موقع جديد يخوّله اكتساب شهرة ذائعة مشرّفة برعايته فنون السلام أكثر من مكاسب غزواته \_ مهما عظم شأنها \_ والتي جعلت صيته يطير في الناس . وما من متمعّن في تاريخ مصر الحديث ، خاصة الفترة الممتدة من الحملة الفرنسية ووصول

محمد على إلى منصب الخديوية يمكنه أن يشكّك لحظة واحدة في قدرات هذا الأخير ومواهبه في الحكم . ولنامل أن تسخّر هذه المواهب في الاتجاه الصحيح ولكن إحداث التغييرات يحتاج ـ كما يؤكد محمد على نفسه ـ إلى متسّع من الوقت .

# الفص لالأقل

# الم كيزات الشخصيّة المصريين المسّلمين وَأَرْبِكَا وَهِم النقليديّة

شكّل المصريون من أصل عربي لقرون طويلة سكّان مصر ، فغيّروا في لغتها وقوانينها وعاداتها العامة وجعلوا من عاصمتها مَركزاً رئيسياً للثقافة العربية والفنون . وأخصّص القسم الأكبر من هذا الكتاب لـوصف شعب مصر خاصة الطبقتين المتوسطة والغنية في العاصمة المصرية و «مصر» (أو القاهرة) هي بأتفاق الآراء أولى المدائن العربية في عصرنا . فعادات سكانها وتقاليدهم مثيرة للإهتمام ، فهي تمازج للعادات والتقاليد السائدة عامةً في مدن شبه الجزيرة العربية ومنطقة شمالي أفريقيا بكاملها وسوريا وتركيا بدرجة كبيرة . وما من مكان أفضل من مصر لاكتساب معرفة شاملة لأكثر الطبقات تحضّراً بين العرب .

يتبيّن لنا من الإحصاءات المذكورة في مقدمة الكتاب أنّ المسلمين المصريين (أو المصريين العرب) يؤلفون نحو أربعة أخماس سكان العاصمة (الذين يقارب عددهم ٢٤٠ ألفاً)، وسبعة أثمان سكان مصر بكاملها

يتحدّر المصريون المسلمون من قبائل وعائلات عربية متعددة سكنت مصر في فترات مختلفة خاصة بعد فتح عمرو أوّل حاكم عربي لهذه البلاد . لكنّ التزاوج بين الأقباط وبين المهتدين إلى الإسلام وتغيّر نمط الحياة من نرحال وتجوال إلى إستقرار وتحوّل المصريين إلى ساكني مدن أو مزارعين ، أحدث تغيراً كبيراً في طبعائهم الشخصية ميّزهم تمييزاً واضحاً عن سكان الجزيرة العربية . لذا ، لا يمكن اعتبارهم في مرتبة أدنى من الأصالة عن سكّان

الجزيرة العربية نفسها الذين شاعت بينهم عادة استرقاء النساء الحبشيات بدلاً من اقترانهم بنساء بلادهم أو جعلهن إلى جانب زوجاتهم العربيات ( وتلك عادة شائعة في أوساط الأغنياء ) ، فيشابهون والحال هذه أهل الحبشة وأهل البداوة أو عرب الصحراء مشابهة كبيرة . تجدر الملاحظة إلى أنّ عبارة « عربي » تستخدم اليوم للإشارة إلى المناطق الناطقة باللغة العربية للدّلالة على البدو بصورة جماعية . كما تستخدم عبارة «عُربان» في الحديث عن قبيلة ما أو عن مجموعة التمايز بين القبائل في العاصمة وفي مدن مصر الأخرى بات شبه معدوم ، بينما يتجلّى واضحاً في أوساط الفلاحين الذين احتفظوا بالعديد من عادات البداوة يعرّف سكان القاهرة المسلمون أنفسهم «بالمَصْريين» و «أولاد مصر» ( أو « أهل مصر » ) و « أولاد البلد » ، ومفرد هذه العبارات : « مصري » و « ابن البلد » .

أمّا أهل الأرياف فيُعرَفون بالفُلاحين . ويخلع الأتراك هذه التسمية على المصريين عامة إجحافاً فيعنون بها « السّاذجين » أو « المهرّجين » ، كما يصمونهم بصورة غير لائقة بِ « أهل فرعون » أو بِ « شعب فرعون »

يبلغ طول المصريين عامة حوالي الخمس أقدام وثمانية إنشات أو تسعة إنشات ، وأمّا أطفالهم الذين هم مادون التاسعة و العاشرة فأوصالهم هزيلة متباعده وبطونهم منتفخة ، لكنّ شكلهم يأخذ بالتحسن كلّما كبروا ونموا ولما يبلغون أشدهم ترتسم معالمهم في تناسق ، فترى رجالهم أقوياء شديدي البنية ونساءهم حسناوات ممتلئات الأجسام ، وكلاهما في اعتدال البدن دون وكس أو شطط. ولم أصادف أبداً بينهم أشخاصاً سمينين اللّهم إلا القليلين في العاصمة وفي مناطق أخرى بسبب حياة الخمول والكسل التي يحيونها . تكون سحنة الأشخاص القاطنين في القاهرة وبعض المناطق الريفية الشمالية والذين لا يتعرضون لأشعة الشمس كثيراً ضارية إلى الصفرة وبشرتهم صافية ناعمة الملمس ، أمّا باقي السكان فبشرتهم داكنة قاسية ملامحها ؛ وتكون بشرة سكان

مصر الوسطى صفراء أكثر بعكس سكان المناطق الريفية الجنوبية الذين تكون بشرتهم سمراء تصبح داكنة في منطقة النوبة حيث الحرارة الأكثر ارتفاعاً. والرجل المصري المسلم بيضاوي الوجه ، ذو جبين معتدل نادراً ما يكون مرتفعاً مع بروزه عامة ، وعينين سوداوين غارقتين يلتمع فيهما بريق ساطع وأنف مستقيم مفلطح وفم مرسوم مع شفتين ممتلئتين تكشفان عن أسنان جميلة ولحية سوداء جعدة خفيفة . قليلون هم الأشخاص الـذين التقيتهم من هـذا العـرق وكانت عيونهم رمادية \_ أو بالأحرى الأشخاص الذين من المفترض انتماؤهم إلى هذا العرق ؛ فأنا شخصياً أميل إلى الإعتقاد أنَّ هؤلاء يتحدّرون من نسل نساء عربيات ورجال أتراك أو غرباء . وقد اعتاد الفلاحون بفعل تعرّضهم المستمر لأشعة الشمس إغلاق عيونهم نصفياً ، وهذه ميزة من ميزات البدو ، والملاحظ أنَّ الكثيرين من المصريين يعانون من العمى في عين واحدة أو في العينين معاًّ يحلق المصرى عادة ذقنه في الجزء من خدّه الواقع فوق فكه الأسفل وكذلك يحلق جزءاً بسيطاً أدنى شفته السفلى فيترك الشعيرات تنمو في الوسط تحتها . وهو بدلًا من حلق هذه الأجزاء ، يعمل على اقتلاع الشعر منها ، كما يقوم بحلق جزء من اللحية تحت الذقن مباشرة ؛ ونادرون هم الرجال المصريون الذين يحلقون ما بقي من لحاهم بينما يتركون شواربهم تنبت(١) فهم يطلقون للحاهم العنان فتدلّى تحت الذقن شبراً (كما كانت العادة المتبعة أيام الرسول ﷺ) ، ولا يسمحون لشواربهم بالإستطالة فهي تزعجهم في مأكلهم ومشربهم ولا تنتشر بين الرجال المصريين عادة صبغ اللحية ، لأنّ اللحية الشائبة أكثر هيبة وإجلالًا يحلق المصريون ما بقي من شعرهم ويتركون خصلة بينهم تقريباً ) - كما قيل لي - إلى خوف المسلمين من الوقوع بين أيدي

<sup>(</sup>١) قليلون هم الخدم وغيرهم الذين يحلقون لحاهم . إذ يعير الشرقيون لحاهم اهتماماً بالغاً وآحتراماً مهيباً ؛ فتراهم يقسمون بها ؛ وكذلك فكل من يرتكب عملاً مؤذياً يلحق العار بلحيته .

الكافرين فيذبحوهم ؛ إذ يعمد الكافر إلى قطع رأس ضحيته ، فلما لا يجد شعراً يمسك به الرأس ، يلجأ إلى يده النجسة لحمل الرأس ، فقد لا تكون اللحية طويلة بما فيه الكفاية يعرف المصريون عادات أخرى تجنباً للنجاسة لا حاجة لنا للتحدث عنها ويوشم العديد من الطبقات الدّنيا أيديهم وصدورهم بعلامات زرقاء ، وأحياناً يوشمون أيديهم وصدورهم كما النساء

يعتمد المصري المنتمى إلى الطبقتين المتوسطة أو الغنية في لبـاسه أوّلًا على سروال تحتاني طويل من القطن أو الكتّان يلف في وسطه بـواسطة حبـل مبروم أو حزام مطرّزة أطرافه بخيوط حريرية ملونة ، ويغيب هذا السروال تحت الرداء الخارجي فيصل إلى دون مستوى الركبة قليلًا بيد أنَّ العديد من العرب لا يىرتدون السيراويل البطويلة لأنَّ الرَّسبول ﷺ حيَّم ارتبداءهـا للي السيروال القميص ذات الأكمام الواسعة والقميص من الكتّان الفضفاض المفتوح أو هو من القطن أو من الموسلين أو الحرير أو مزيج من الحرير والقطن المقلِّم ، ويكون أبيض اللون بكامله يرتدي معظم المصريين خلال فصل الشتاء « الصُدِيرة » وهي كناية عن سترة من القماش أو من القطن أو الحرير المقلّم الملون لا أكمام لها ويلجأون فوق القميص والصديرة أو فوق القميص وحده إلى سترة طويلة من القطن والحرير المقلم تُعرف « بالقَفْطان » أو القَفْطان a يصل إلى مستوى الركبتين وتكون أكمامه طويلة تتجاوز أطراف الأصابع قليلًا وهو يُقسم في جزء منه فـوق الرســغ أو وسط الساعــد قليلًا ، فيمكن لمرتدي القفطان كشف يده أو إخفائها بـالكم عند الضـرورة ، إذ درج المصري على إخفاء يديه في حضور شخص رفيع المقام ويشدّ القفطان بحزام عبارة عن شال ملوّن أو ثوب طويل من الموسلين الأبيض المزيّن .

وأمّا الرداء الخارجي العادي فعبارة عن رداء طويل مختلفة ألوانه ( يطلق عليه الأتراك إسم « الجُبّة » ويسميّه المصريون « جِبّه » ) ، لا تصل أكمامه إلى مستوى الرّسغ تماماً ويرتدي بعضهم « البِنيش » وهو رداء من القماش أكمامه كأكمام القفطان وإن أكثر وسعاً



رجال من الطبقتين المتوسطة والغنية

« والبنيش » لباس المناسبات يرتديه المصريون فوق الرداء الخارجي ، بيد أن العديد يرتدونه عوضاً عن « الجِبّه » . وهناك رداء آخر يُعرَف « بالفَرجيّه » يشبه البنيش . وأكمام « الفرجيّه » طويلة ولكنها غير مشقوقه ، وهي حكر على رجال الفكر والتعليم . ويتدثر المصري أيام الطقس البارد « بعباية » سوداء فضفاضة من الصوف ، يلّف رأسه بها أحياناً

يغطي العديد من المصريين رؤوسهم وأكتافهم شتاءاً بقماش من

الموسلين أو يشال آخر (كقماش العمامة) وتتألف العَمْرة (أو الرأسية) من قلنبوة من القطن ملتصقة بالرأس يمكن تغييرها ثمّ يضعون الطربوش عبارة عن قبعة حمراء من القماش على قياس الرأس تماماً ذات شرّابة حريرية داكنة في أعلاها ؛ وشياع مؤخراً استعمال قماش من الموسلين الأبيض مطبّع عامة أو شأل من الكاشمير يُلف لفاً حول الطربوش. ولا يرتدي المصري شال الكاشمير إلا في الطقس البارد . وقد يعمد بعضهم إلى ارتداء طربوشين أو أكثر الواحد فوق الآخر ؛ وأمّا الشريف (وهو من سلالة الرسول في ) فيعتمر عمامة خضراء وله وحده حتى هذا الإمتياز . كذلك وحده الشريف بين سائر المصريين يتدثّر برداء أخضر برّاق . والجوارب غير شائع استعمالها ، لكن بعض المصريين يرتدون جوارب قبطنية أو صوفية في الطقس البارد . والحذاء من الجلا المراكشي السميك مستدق الرأس معقوف عند الأصابع وينتعل بعضهم حذاءاً المراكشي السميك مستدق الرأس معقوف عند الأصابع وينتعل بعضهم حذاءاً داخلياً من الجلد المراكشي الأصفر الناعم يكون أخمصه من اللون نفسه ، وينزعون حذاءهم الخارجي قبل أن تطأ أقدامهم سجادة أو حصيراً ويحتفظون بعذائهم الداخلي ؛ ولهذا السبب يكون الجذاء الخارجي مقلوباً عند عقب بعدائهم الداخلي ؛ ولهذا السبب يكون الجذاء الخارجي مقلوباً عند عقب القدم

يضع المصري في حنصر يده خاتماً منقوشاً (خاتم شعارات) من الفضة عادة يثبت فيه حجر العقيق الأحمر أو أي نوع من الأحجار الكريمة الأخرى ويحضر عليه إسم واضع الخاتم. ويصحب الإسم عبارة وعَبْدُه » (أي عبد الله) وأحياناً كلمات أخرى تعبّر عن إيمان صاحب الخاتم بالله وقد حرم الرسول على لبس الذهب، لذا فنادراً ما يرتدي الرجال المسلمون خواتم ذهبية بعكس النساء اللواتي يقتنين الكثير من أدوات الزينة والتبرّج (كالخواتم والأساور). ويستخدم هذا الناتم لمهر البرسائل والكتابات الأخرى ، وهو مُلزِم أكثر من أدوات الإمضاء الأخرى وسومًا من الحبر الذي الموات الإمضاء الأخرى وسومًا من الحبر الذي

<sup>(\*)</sup> تصديقاً لهذا الكلام ، فإن إعطاء الخاتم لشخص آخر ، أكبر دليل على الثقة الموضوعة فيه ( انظر سفر التكوين ، ٤٢/٤١ )

يمرَّر على أحد الأصابع ويُضغط به من ثمَّ على الورق بعد أن يكون الشخص المستعمل الحبر قد لمس إصبعاً آخر بلسانه ينرطّب به المكان المخصص للختم على الورق .

يمكن لكل شخص اقتناء مثل هذا الخاتم إن كانت حاله المادية تسمح له بذلك وإن كان مجرد خادم يتمنطق الناسخون المعتمدون ورجال الفكر وآخرين « بدواية » فضية أو نحاسية ، هي عبارة عن صندوق صغير في داخله أوعية مخصصة للحبر وللأقلام (\*) ويضع بعضهم بدلاً من هذا الصندوق أو علاوةً عليه ، سكيناً ذات غمد أو خنجر .

والبيبة (الغليون) رفيقة المصري أينما اتجه (إلا إذا توجه إلى الجامع) يحملها له خادمه أحياناً رغم أن العادة الشائعة هي عدم تدخينه أثناء سيره أو امتطائه حصانه ويضع جزدان تبغه المحشو في صدره في قفطانه الواسع والمنثني في مقدمه ، إضافة إلى منديل مشغول بخيوط حريرية ملونة ومنطوي بكل عناية لكن العديد من أبناء الطبقة المتوسطة الرّاغبين في تجنب مظاهر الغنى يخفون هذا الرداء برداء آخر طويل أسود من القبطن مشابه لرداء أبناء الطبقات الدنيا

يتسم زي أبناء الطبقات الدنيا بالبساطة الكبيرة. فهم يرتدون ـ إن لم ينتموا إلى الطبقات المدقعة ـ سروالاً تتحتانياً ـ « العِري » ـ فوقه قميص فضفاض طويل أو عباءة من الكتان الأزرق أو القطن أو من الصوف البني ـ « الزعبوط » ـ مفتوح عند الرقبة حتى الوسط تقريباً وذات أكمام واسعة. وقد يتزنّر بعض المصريين بحزام صوفي أبيض أو أحمر ويعتمرون عمامة مؤلفة من شال صوفي أبيض أو أحمر أو أصفر أو من القطن الخشن أو من الموسلين يُلف بها الطربوش فوق قبعة لبادية بنية اللون أو بيضاء . لكن بعضهم فقير جداً إلى درجة يكتفي معها باللبادة ، فلا يعتمر عمامة ولا يرتدي سروالاً أو ينتعل حذاءاً ، مكتفياً بالقميص الأزرق أو البني أو باسمال رثة بالية بينما يرتدي بعضهم الأخر صُدِيرة تحت

<sup>(</sup> انظر نبوءة حَزَّقِيَال ، ٢/٩ ، ١١ ) عهد قديم ( انظر نبوءة حَزَّقِيَال ، ٢/٩ ، ٢١ )

قميصه الأزرق ؛ وأمّا الخدم فيرتدون قميصاً أبيض وصديرة وقفطاناً أو جبّة أو الإثنين معاً ويغطّون كلّ هذه الثياب بالقميص الأزرق تُرفع أكمام هذا القميص الفضفاضة بواسطة خيوط تلفّ الكتفين وتتقاطع من الخلف حيث تتعاقص في شكل عقدة وهذا هو عامةً زي الخدم (خاصة سائسي الخيول) الذين يزدان بأشرطة قرمزية اللون أو هي من الحرير الأزرق الداكن يعمد العديد من أبناء الطبقات الدنيا إلى ارتداء « العباية » التي عرّجتُ على وصفها آنفاً والتي تكون



رجال الطبقة الفقيرة

أكثر خشونة ومخططة في بعض الأحيان ـ بدلاً من اللون الأسود ـ بخطوط عريضة بنية وبيضاء أو زرقاء وبيضاء وإن نادراً هناك نوع آخر من الدّثار فضفاض أكثر من العباية من الصوف الأسود أو الأزرق الداكن شائع الإستعمال يعرف و بالدِّفاية » . وأما الحذاء فمن الجلد المراكشي أو من جلد الماعز .

نجد في الكتاب نماذج مختلفة من العمامات ممثلة في بعض رسوماته والمسلمون متميزون عن الأقباط واليهود ( إضافة إلى أتباع آخرين للسلطان العثماني من غير المسلمين ٢ بألوان عماماتهم . فهؤلاء يعتمرون عمامات سوداء أو زرقـاء أو رماديــة أو بنية فــاتحة ويــرتدون أثــواباً داكنــة اللون . وعادة تمييــز العائلات والسلالات من لون عمامات أبنائها وأزيائهم السائدة بين المسلمين العرب ترقى إلى عهد بعيد فعندما أمر الخليفة الأموى ( مروان ، بقتل الإمام «إبراهيم بن محمد» الذي كان يطالب بالخلافة ، عمد العديد من أفراد عائلة العبَّاس إلى الإتشاح بالزي الأسود تعبيراً عن عميق حزنهم لمصير إمامهم ؛ ومنذ ذاك الوقت أضحى الزى الأسود والعمامة ( ويكاد المسيحيون واليهود أتباع السلطان العثماني يتفردون بعادة آعتمار العمامة ) ، الزي اا قليدي المميّز للخلفاء العباسيين ولقوادهم . فلما كان أحدهم يفقد الحظوة ، كان يُجبر على ارتداء الزي الأبيض اللون. وقد اعتمد النبي الكذَّاب « المُقنَّع » الزي الأبيض لتمييز أتباعه عن العباسيين ، كما اتخذ الخلفاء الفاطميون في مصر ( أو الخلفاء من سلالة فاطمة ) وهم خصوم العباسيين الثوب الأبيض زياً رسمياً لهم . وكان الملك الأشرف و شعبان ٥ سلطان مصر ( وقد حكم مصر من عام ٧٦٤ هـ . إلى عام ٧٧٨ هـ . أي بين ١٣٦٢ م . و ١٣٧٦ م ) أوَّل من أمر « الأشراف » بتمييز أنفسهم عن غيرهم بالعمامة والدثار ذات اللون الأخضِر . كما اعتمد بعض الدراويش من الطريقة الرفاعية وبعض المسلمين الأخرين العمامة الصوفية السوداء أو الزيتية الداكنة (شبه سوداء) المصنوعة من قماش الموسلين. وأمّا عمَّامة الأقباط واليهود فهي من الموسلين الأسود أو الأزرق أو من الكتَّان وقليلة هي أشكال العمامات المستعملة في مصر اليوم ، فعمامات معظم الخدم نموذجية الشكل تقليدية . كذلك يُعتبر شكل العمامة الشائعة الإستخدام بين

أبناء الطبقتين المتوسطة والغنية من التجار وسكّان المدن الأخرى والمدن الكبيرة غاية في التقليدية ولكن بدرجة أقل من تلك التي أتينا على ذكرها سابقاً. تعتبر العمامة التركية على رؤوس المصريين ذات شكل أنيق جميل ، وتمتاز العمامة السورية بوسعها وقد درج العلماء ورجال الدين ورجال الفكر ـ وما يزال بعضهم على عادته ـ على اعتمار العمامة التقليدية الواسعة المعروفة بالمقله تفرض العمامة الإحترام والإجلال ، ويُخصّص لها في منازل الطبقة الميسورة الغنية كرسي ترتاح عليه ليلا ويدخل هذا الكرسي في جهاز العروس ، تضع عليه رأسيتها (وهي غطاء نسائي للرأس شائع الإستعمال ) . ولا يُستعمل هذا الكرسي لغير هذا الغرض . وللدّلالة على مدى إجلال ولا يُستعمل هذا الكرسي المقصة التي رواها لي أحد اصدقائي ومفادها أنّ حماراً طرح ذات يوم عالماً في أحد شوارع العاصمة ، فوقعت مقلته وتدحرجت طرح ذات يوم عالماً في أحد شوارع العاصمة ، فوقعت مقلته وتدحرجت الإسلام ! » فيصرخ به العالم المسكين غاضباً حانقاً « إرفعوا تاج الإسلام ! » فيصرخ به العالم المسكين غاضباً حانقاً « إرفعوا شيخ الإسلام »

لابد من وصف سمات المرأة المصرية . فهي ابتداءاً من سن الرابعة عشر وحتى الثامنة عشر أو العشرين آية من الجمال في الجسم والأطراف وملامح معظم المصريات جذابة فاتنة ولكن سرعان ما تذوي فتنتهن ويخبو جمالهن عند اكتمال نموهن ؛ إذ يفقد الصدر جماله فيستطيل ويتسطح بسبب طبيعة المناخ الباعثة على الإسترخاء ، بينما يحتفظ الوجه بسحره وجاذبيته فالزمن وإن لم يشوّه جمالهن باكراً ، فهو يجعل الكثيرات في سنيهن الأربعين قبيحات شنيعات وهن اللواتي كن في روق شبابهن جذابات ساحرات . ترتسم الملامح الأنثوية في المرأة المصرية بين التاسعة والعاشرة من عمرها ، وهي تكتمل وتبلغ أعلى مرتبات الجمال بين الخامسة عشر والسادسة عشر ؛ وأمّا ما خصّ لون أعلى مرتبات الجمال بين الخامسة عشر والسادسة عشر ؛ وأمّا ما خصّ لون الشرتهن ، فنفس مميزات بشرة الرجل مع فارق وحيد وهو عدم خروجهن سافرات الوجه فلا تغدو بشرتهن داكنة كبشرة الرجال . وهنّ كالرجال بيضاويات الوجه عريضاته أحياناً وأمّا الكريمتان فسوداوان واسعتان لوزيتا الشكل عامّة

ذات أهداب طويلة جميلة وتعابير ساحرة رقيقة ، فلا يمكنك تصور لواحظ أجمل في صورتها . ويكاد سحر المآقى يحجب سمات المحيّا الأخرى (مهما بلغت هذه السمات من جمال). وتعزّز جمال العيون عادة تعرفها نساء الطبقتين الغنية والمتوسطة وتألفها نساء الطبقة الفقيرة وهي تحديد طرف الجفون بمسحوق أسود يُعرَف « بالكُحل » . والكحل عبارة عن غسول للعين مزيج من الدخان الأسود الناتج عن إحراق « اللِّبان » ـ نوع من الراتينج ذات رائحة عطرة ـ ونوع من البخور يُفضَّل أستعماله ـ كما قيل لي ـ على أفضل أنواع البخور لأنَّه رخيص الثمن وذات فائدة مماثلة . \_ يحضّر الكحل أيضاً من الدخان الأسود عن طريق إحراق قشُور الجوز . يقتصر استخدام هذين النوعين من الكحل رغم فائدتهما الجمة للعيون على التبرج والتزين . وهناك أنواع عديدة منه تُستعمل لفوائدها الطبية ـ المفترضة والحقيقية ـ خاصة مسحوق الرصاص الذي يُضاف إليه الفلفل الطويل والسكاكر ورماد الترترة الفينيسية وأحياناً اللآلي المسحوقة . ويُقال إنَّ الأنتميون استخدم في البداية لتحديد أطراف الجفون يوضع الكحل بواسطة مسبار خشبي أو عاجي أو فضى مستدق الطرف غير حاد . وقد يخضُّل المسبار بماء الورد ثم يغمُّس في المسحوق لرسم أطراف الجفون . وهو يُعرف « بالمِرْوَد » وأمَّا وعاء الكحل الزجاجي « فبالمُكحُلة » .



نماذج لمكاحل ومراود

وتكحيـل العيون وتـزينتها عـادة انتشـرت بين الجنسين في مصـر غـابـر

الأزمان ، ويتجلّى ذلك من خلال المنحوتات والنقوش في معابد مصر ومدافنها إضافة إلى أواني الكحل ومسابره وحتّى بقايا الكحل التي عثر عليها في المدافن القديمة ، وأقتني شخصياً مكحلتين منها بيد أنّ طريقة رسم الكحل والتبرج به قديماً تختلف قليلاً عن طريق التكحل الحديثة ـ كما يُظهر ذلك الرسم المرفق . ومع ذلك فقد صادفت نساء متكحلات حسب الطريقة القديمة في ضواحي القاهرة ، وإن مرتين فحسب . وقد شاعت عادة التكحل بين نساء الإغريق واليهود قديماً (\*). المعروف عن المرأة المصرية أن عيونها أحلى سمات وجهها . فالملامح وإن كانت متناسقة بمجملها فهي لا تضاهي العيون جمالاً وسحراً



#### عين وحاجب مكحلان

وكم سحرتني وجوه لرقة تعابيرها وقسماتها وتجسيدها روعة الجمال الأنثوي ، فتركت في نفسي بليغ الأثر لا أكاد أخال معه جمالاً ( ولا أظنني مخطئاً ) يوازي جمالهن في الأرض قاطبة فمن كانت لها جمال هاتين العينين ـ وهن كثيرات ـ فلا بد أن تتميز بمحيًا مليحة تقاسيمه إن كانت تقاسيم الوجه الأخرى متناسقة في اعتدال فالأنف مستقيم والصامغان ممتلئان أكثر من صامغي الرجل وهما لا يشبهان شفاه الزنوج في شيء ؛ وأمّا الشعر فاسود لمّاع يلائم السحنة المعتدلة في لونها ، وهو في بعض الحالات خشن متموج ولكنّه ليس أبداً كثاً جعداً

من عادات نساء الطبقتين الميسورة والمتوسطة وغيرهن من نساء الطبقة الفقيرة وشم أجزاء محدّدة من أيديهن وأقدامهن بأوراق شجرة الحنّاء التي تضفي لوناً أحمراً ضارباً إلى الصفرة أو لوناً برتقالياً داكناً ، ويكون الوشم جميلا إلاّ في حالات نادرة وتكتفي بعضهن بتحنية أظافر أيديهن وأرجلهن ، بينما يمدّد بعضهن الآخر نقوش الحناء حتّى مفصل كلّ إصبع من أصابع اليد والقدم ، وتقوم أخريات بتخطيط مجموعة المفاصل الأخرى . وطرق وضع الحناء غريبة وتقوم أخريات بمخطيط مجموعة المفاصل الأخرى . وطرق وضع الحناء غريبة

مبتكرة، لكنّ الطريقة المعروفة تقضي بتحنية أطراف الأصابع وجعلها بمستوى المفصل الأوّل وكامل باطن اليد وأخمص القدم إضافة إلى طريقة التخطيط السابقة \_ وإن ليس دائماً \_ بموازاة مفاصل الأصابع الوسطى وأخرى مشابهة فوق مستوى أصابع القدم قليلاً. تحضّر الحناء بسحق كمية بسيطة منها ومزجها مع مقدار بسيط من الماء حتّى تصبح عجينة ، ثمّ يمدّد بعض من هذه العجينة في راحة اليد وفوقها بهدف تحنيتها ، وتكون الأصابع منثنية وأطرافها مغمّسة في العجينة الموجودة في باطن اليد ، ثمّ تربط اليد جيّداً بقماش من الكتان وتبقى على هذا الشكل طوال الليل ؛ وطريقة التحنية نفسها تُطبّق على القدم لا يخبو لون الحنّاء إلا بعد أيام عديدة ، ويتمّ تجديده عادةً بعد أسبوعين أو ثلاثة . لا تقتصر عادة التحنية على مصر فحسب بل تنتشر في بلدان الشرق الأخرى التي يأتيها الحناء من ضفاف النيل . وتضفي الحناء على الأظافر لوناً براقاً يدوم أكثر من



فتاة موشومة

وضعه على الجلد. ويعتبر وضع الحناء على الأظافر وحدها أو على قسم كبير

من أصابع اليد والقدم نوعاً من التجمل والتبرج فهي تجعل لون اليد أو القدم أكثر نعومة ورقة. لكن العديد من النساء يعمدن إلى وشم أيديهن بطريقة تنافي اللوق، فيضعن بعد إزالة عجينة الحنّاء مباشرة عجينة أخرى هي مزيج من الدّبق والدحان الأسود المعروف إضافة إلى زيت بزر الكتّان، فيغيّرن بذلك لون الحناء الخفيف إلى لون الزيتون الأسود أو الضارب إلى السواد، وغالباً ما نرى



يدان وقدم وشم كل منها

نساء مصر واشمات أظافرهن بهذا اللون أو واشمات أصابعهن باللون الداكن نفسه من طرف الإصبع إلى المفصل الأول ، وباللون الأحمر من المفصل الأول إلى الثاني وباللون الداكن من المفصل الثاني إلى الثالث كما توشم راحة اليد بالطريقة ذاتها ، فيجعل تخطيط عريض داكن اللون في وسط اليد بينما توشم باقي اليد باللون الأحمر . وأمّا الإبهام فيكون داكناً من الطرف وحتى المفصل الأول وأحمر اللون من المفصل الأول إلى الثاني . وتعمد بعض النساء إلى التحنية البسيطة ، فيحنّين أطراف أصابعهن وكامل راحة أيديهن بلون داكن

تسود بين نساء الطبقة الفقيرة في مدن مصر وقراها وكذلك بين نساء الطبقة نفسها في العاصمة \_ وإن بدرجة أقل \_ عادة تشبه التحنية التي ذكرتها نفاً ، تقضي بنقش رسوم يتعذّر محوها زرقاء أو ضاربة إلى الخضرة فوق الوجه أو فوق مقدّم الذقن وظهر اليد اليمنى وأحياناً فوق اليد اليسرى والذراع اليمنى أو الذراعين معاً إضافة إلى القدمين ووسط الصدر والجبهة ، وأكثر أنواع الوشم



#### نماذج لوشم الذقن

شيوعاً ظاهر في الرسم السابق تستخدم في الوشم عدّة أبر (سبع أبر عادةً) موثوقة بعضها ببعض لوخز الجلد في المكان المرغوب، ثمّ يفرك فوقه بعض الدخان الأسود (من الخشب أو الزيت) ممزوجاً بحليب ماخوذ من ثدي المرأة. وبعد حوالي أسبوع وقبل براء الجلد، تمدّد عجينة من أوراق الشمندر الأبيض أو البرسيم المسحوقة جيداً تضفي لوناً أزرق أو ضارباً إلى الخضرة وللحصول على النتيجة عينها بطريقة أسهل، يفرك بعض الصبغ الأزرق (اللون النيلي) في الثقوب بدلاً من الدخان الأسود. وتقوم النساء الغجريات بهذه العملية في سن الخامسة أو السادسة وتُعرف «بالدك » تشم معظم نساء المناطق العليا في الصعيد ذوات البشرة الداكنة شفاههن فقط فينقلب لونها الطبيعي إلى لون ضارب إلى الزرقة لا يروق للغريب مطلقاً.

ومن ميزات المرأة المصرية الواجب ذكرها طريقة مشيتها ونقلها الحمولة الثقيلة على ظهرها وهذه ميزة ملفتة في أوساط الفلاحات ترجع بدرجة كبيرة إلى عادة حملهن الوعاء الفخاري الثقيل وغيرها من الأثقال فوق رؤوسهن .

ولباس المرأة المنتمية إلى الطبقتين المتوسطة الغنية جميل وأنيق . فقميصهن فضفاض على غرار قميص الرجل ولكنه أقصر فلا يصل إلى مستوى الركبتين . وهو مصنوع عادة من نفس قميص الرجل أو من قماش الكريب الملوّن وأحياناً الأسود ، ويلف منطقة الأرداف سروال واسع جداً (« الشنتيان » ) من الحرير المقلّم الملوّن والقطن أو من الموسلين الأبيض أو المطبّع والمشغول يُجعل تحت القميص مع « الدَّكة » . تصل أطراف الشنتيان السّفلي إلى تحت مستوى الركبة مباشرة مع شرائط متدلية ؛ والشنتيان طويل يبلغ السّفلي إلى تحت مستوى الركبة مباشرة مع شرائط متدلية ؛ والشنتيان طويل يبلغ مستوى القدم أو يكاد يلامس الأرض عندما يتم ربطه بهذه الطريقة ترتدي المرأة فوق القميص والشنتيان ثوباً طويلًا يُعرَف « باليلك » من نفس قماش

الشنتيان و و اليلك ، مشابه لقفطان الرجل ، بيد أنّه أكثر لصوقاً بالجسد والذراعين . والأكمام أطول أيضاً وهي مصنوعة بشكل يسمح بتزيرها من الأمام من منطقة الصدر إلى أدنى الحزام بقليل بدلاً من ثنيها ، كما أنَّها مفتوحة عند جانبي الأرداف نزولا والبلك مصمم بطريقة يكشف فيها نصف الصدر ما عدا القميص ، لكنّ العديد من النساء يجعلنه فضفاضاً عند هذا الجزء ؛ وحسب الزي المتعارف عليه ، ينبغى أن يكون الثوب طويلًا فيصل إلى الأرض أو أطول بإنشين أو ثلاثة . كما يستبدلن اليلك أحياناً بسترة قصيرة أدني الخصر قليلًا ، تتميز عن اليلك بغياب الجزء السفلي منها كذلك تتمنطق النساء بشال مربع أو بمنديل مطرّ ز مطوى يُلف حول الخصر ، بينما يتدلَّى طرفاه المطويان من الخلف. ترتدي المرأة فوق اليلك « جبُّه » من القماش أو من الحرير أو من المخمل مطرّزة بخيوط ذهبية أو حريرية ملونة ، وهي تختلف عن جبّة الرجل بعدم وسعها خاصة في جزئها الأمامي ، ويكون طولها من طول اليلك كما ترتدي المرأة « السُّلطه » وهي سترة من القماش أو من المخمل مطرّزة كالجبّة، تتألف رأسيّتها من « طاقيّة و « طربوش » إضافة إلى منديل مربّع - ١ الفّروديه ٥ - من الموسلين المطبوع أو الملّون أو من الكريب ؛ وتلفُّ الفروديه الرأس لفّاً فتشكّل ١ الربّطة ٥ كما تستعمل النساء مندلين أو أكثر لربط عماماتهن المسطّحة والمرتفعة فتختلف بذلك اختلافاً كبيراً عن عمامة الرجال ؟ كذلك يلف الرأسية قرص وأدوات زينة تتبعه من زينة الرأس أيضاً « الطرَّحه » وهي عبارة عن قماش طويل من الموسلين الأبيض المطرّ ز عند كل جانب بخيوط حريرية ملونه وذهبية أو من الكريب الملون المزين بخيط ذهبي وحبات الترتر ( اللَّمع ) . تغطى الطرحة الرأس وترتُّـد إلى خلفه فتكـاد تلامس الأرض وهي تشكّل حجاب الرأس. وأمّا حجاب الوجه، فيكون الشعر فيه خلا الجبهة والصدغين معقوصاً جدائل وضفائـر ، تتراوح بين إحــدى عشرة وخمس عشـرة جدلة وضفيرة وَتَربَّية العدد دائماً تنسدل الضفائر خلف الرأس وتزدان كل ضفيرة بثلاثة خيوط حريرية سوداء اضافة إلى حلى ذهبية صغيرة معلَّقة بها تُعرَف ه بالصَّفا » يكون الشعر قصيراً عند الجبهة بينما تنسدل خصلتان كثيفتان عند



إمرأة في زيها الخاص

جانبي الوجه؛ تعقص هذه الخُصلات في حُلَيْقات وتُجدل أحياناً. وقليلات هنّ النساء المصريات اللواتي يلبسن الجوارب بينما ترتدي الكثيرات بينهن و المَزّ » (أو الحذاء الداخلي) المصنوع من الجلد المراكشي الأصفر أو الأحمر والمطرّز بالنهب أحياناً. كما ينتعلن فوق و المزّ » و البابوج » كلّما وطأت أقدامهن أقسام الأرض العارية ؛ والبابوج مستدق الرأس من الجلد المراكشي الأصفر ؛ وقد يستعملن القباقيب الخشبية المرتفعة أربعة أو خمسة إنشات عن



سيدة تضع القرص والصفا ( اليد موشومة جزئياً بالحناء )

الأرض والمزينة بعرق اللؤلؤ أو بالفضة تستعمل النساء والرجال القباقيب في الحمّامات ونادراً ما تنتعلها النساء في منازلهن . وقد ينتعلها بعضهن إمّا لمنع أثوابهن من ملامسة الأرض وإمّا ليظهرن مشقاً في قدّههن



نماذج لقباقيب وأحذية

تُعرف ملابس التجوال (عند الركوب أو المشي ) « بالتَّزْيرة » . ففي كلّ مرة تغادر المرأة منزلها ترتدي إضافة إلى ما أوردتُ وصفه آنفاً « التَّوب » أو السّبله » وهو رداء واسع فضفاض ، يضاهي وسع أكمامه تقريباً طول الرداء كاملاً وهو مصنوع من الحرير ، ألوانه زهرية ورديّة أو بنفسجيّة يلي « التوب » « البُرقع » المتمثل بشقة طويلة من الموسلين الأبيض تغطي الوجه برمّته عدا العينين وتكاد تلامس القدمين . يُعلَّق البرقع من جهته العليا بشريط ضيق يمرّ فوق الجبهة ويعلّق كما الحال بالنسبة إلى طرفي الحجاب العلويين بعصابة مشدودة حول الرأس .



لباس النساء عند خروجهن

تغطي المرأة نفسها بعد ذلك بملاءة هي و الحَبَرَة ، المؤلّفة ـ بالنسبة للمرأة المتزوجة ـ من قطعتي قماش من الحرير الأسود اللّماع ، يبلغ طول القماش الواحد ذراع وثلاث ياردات . وتُخاط قطعتا القماش عند الحواشي أو قريباً منها (حسب طول المرأة) ، ثم تأتي اللّرزة (اللّفقة) بشكل أفقي حسب طريقة وضع الحبرة ، وبعدها يُلفّ الرأس بشريط ضيق أسود يُخاط داخل الجزء العلوي على بعد ستة إنشات من الحافة . ويظهر التالي طريقة وضع هذا الغطاء . وأمّا العازبات من النساء فيضعن حبّرة من الحسرير الأبيض أو شالاً تلجأ بعض نساء الطبقة المتوسطة اللواتي لا تسمح لهن أحوالهن المادية



نماذج أغطية سوداء مزيئة

بشراء حبرة إلى وضع و الإزار ، بدلاً منه . والإزار من الخام الأبيض يشبه الحبرة شكلاً وحجماً وتضعه النساء بالطريقة نفسها ؛ وينتعلن و الخُفّ ، وهـو حذاء قصير من الجلد المراكشي الأصفر قبل انتعال البابوج .

تعمد بعض النساء اللواتي لا تسمح لهنّ ظروفهن بتقليد سيداتهنّ كأن

يستاجرن حماراً لنقلهن إلى ارتداء هذا الزي المخصّص أساساً لنساء الطبقة الغنية اللواتي نادراً ما يتجوّلن مشياً على أقدامهن بين العامة ، علماً أنّ هذا اللباس يعيق النساء في مشيتهن . لا يجدر بنا التقليل من قيمة هذا الزي فنعتبره حاجباً لجاذبية لابسته أو كياستها أو مخفياً لزينتها، فهو منتقص بحد ذاته للحسن . ولا يغربن عن بالنا أنّ الحجاب فشل من جهة في تحقيق الغرض الذي رُسم له أصلاً ، فهو يبرز العينين الجميلتين غالب الأحيان ليزيد من روعة جمالهما بإخفائه قسمات الوجه الأخرى التي نادراً ما تضاهي المقلتين سحراً ، فلا يرى الغريب عن هذا البلد أدنى عيب في الوجه وراء المُلاءة بل يخال صاحبته حسنة المعارف . وقصة الحجاب غاية في القِدَم (٥) ، ولا تُظهر نقوش المصريين القدماء ورسومهم أن نساءهم عهدته .

يقتصر زي الطائفة الكبرى من نساء الطبقة الفقيرة غير المدقعة على سروال تحتاني ( مشابه لشنتيان سيداتهن من القطن الأبيض العادي أو من الكتان ) وعلى قميص أزرق من القطن أو الكتان ( غير فضفاض كسروال السرجال ) وبسرقع من الكسريب الأسود الخشن إضافة إلى طسرحة زرقاء داكنة من الموسلين أو الكتان . تعمد بعضهن إلى « التوب » الكتاني فوق القميص المشابه لتوب سيداتهن . تكون أكمام هذا « التوب » مرفوعة فوق الرأس فلا تزعج صاحبته وقد تغنيها عن الطرحة . إلى جانب هذا الزي ، ترتدي العديد من النساء اللواتي لا ينتمين إلى الطبقة الأكثر فقراً نسيجاً مربع النقش يشبه الحبرة مؤلف من قطعتين من القطن مموج في شكل مربعات زرقاء وبيضاء يشكل خطوط متقاطعة موشحة باللون كالحبرة أو الطرحة تزين المرأة الجزء العلوي من برقعها الأسود بالآليء مزيفة وبقطع ذهبية صغيرة وحلى أخرى مسطحة صغيرة من المعدن نفسه ( البرق ) ؛ وأحياناً تزدان الملاية بخرزات مرجانية تتدلّى منها قطعة ذهبية أو بقطع فضية صغيرة لا قيمة لها؛ وقد يعلّق مرجانية تتدلّى منها قطعة ذهبية أو بالعيون فضية أو نحاسية اللون. ويُلفّ

<sup>(</sup>١٤) انظر سفر التكوين ٢٥/٢٤ ونبوءة أشعيا ٢٣/٣



نساء وأطفال من الطبقة الفقيرة

الرأس « بعَصْبه » ، عبارة عن منديل حريري أسود مربع حافته حمراء وصفراء ، وتُلُف العصبة لفّتين وتعقد من الخلف . وقد تستبدلها النساء بـالـطربـوش والفروديّة ، علماً أن قليلات هنّ نساء الطبقة الفقيرة اللواتي يبدّلن عصباتهن .

يعتبر الحذاء المصنوع من الجلد المراكشي الأحمر والمعقوف طرفه من أفضل أنواع الأحذية التي تنتعلها نساء الطبقة الفقيرة . يشيع ارتداء البُرقع والأحذية بين نساء القاهرة خاصة وكذلك بين نساء الدّلتا ؛ وأمّا نساء الصعيد فنادراً ما يضعن

البرقع على وجوههن بينما يألفن عادة انتعال الأحذية . فبدلًا من البرقع تغطى النساء عند الضرورة وجوههن بجزء من الطّرحة ، فيخفين بذلك سمات المحيا ويتركن عيناً واحدة مكشوفة. والملفت للنظر عدم تغطية العديد من نساء الطبقة



إمرأة مدئرة بملايتها

الفقيرة وجوههن على الإطلاق. يقتصر الزي الشائع في معظم أرجاء القاهرة على القميص الأزرق أو التوب والطرحة . وتتدئّر النساء في المناطق الجنوبية للصعيد خاصة فوق « أقحميم » « بالهُلَاليَّـة » وهي من القماش الصوفي البني الغامق ، تلفه المرأة حول جسدها وتجمع أطرافه العلوية حول كل طرف ، كما

تستعمل قطعة من القماش ذاته بشكل طرحه . يغطي هذا الرداء الباهت اللون والجميل في آن معاً تماماً الجسد كما الرداء الأزرق الذي تُنقَّله نساء مصر حتى مستوى الشفتين . تتبرج معظم نساء الطبقة الفقيرة بمجموعة واسعة من الحلى الكاذبة كالأقراط والعقود والأساور وأحياناً الحلق الذي يوضع في الأنف .



إمرأة من مناطق الصعيد الجنوبية

تعتقد نساء مصر أنّه واجب عليهن تغطية القسمين العلوي والخلفي من رؤوسهن أكثر من وجوههن ، ولزام عليهن أكثر إخفاء الوجه أكثر من أي جزء آخر من أجسامهن . ولقد التقيت في هذه البلاد نساءاً لا تغطي أجسادهن سوى ثياب رثة ، كما صادفت مراراً فتيات في مراحل بلوغهن الأولى وأخريات أكبر ما حيلتهن سوى قطعة قماش ضيقة من الأسمال تستر أردافهن .

### الفضلالشايت

## الطفولة والتربية الأولي

يسترشد المسلمون في معاملة أولادهم بتعاليم رسولهم الله وبتوجيهات معلميهم الدينيين ثانية . وأولى الواجبات الملقاة على عاتق الأهل عند ولادة طفلهم هي تشنيف أذنه اليمنى «بالأذان»، وهذه مهمة الرجل؛ وقد يعمد بعض الأشخاص إلى ذكر « الإقامة » ( وهي تشبه الأذان ) في أذنه اليسرى . وهدف هذه الأعمال حماية الطفل من تأثير الجن (م جُنِّي ) . ويعرف المصريون عادة أخرى في المنظور نفسه تكمن في ترديد جملة « باسم الرسول وابن عمه على »

عرفت مصر والبلدان الإسلامية الأخرى عادة استشارة المنجّمين مسبقاً في تسمية الطفل والاحتكام إلى خيارهم. لكن هذه العادة آخذة بالزوال ولا تلتزم بها إلا قلة من المصريين . يختار الأب اسم طفله بنفسه فلا يركن في خياره إلى أحد ؛ وأمّا الأم فتختار اسم ابنتها عادة . وغالباً ما يُسمّى الأبناء تيمّناً بأحد أسماء الرسول ﷺ (محمد، أحمد أو مصطفى) أو نسبة إلى أحد أفراد البيت (علي، حسن، حسين. . . ) أو صحابته (رضي الله عنهم) (عمر، عثمان، عمرو. . . ) أو اقتداءاً بأسماء بعض الأنبياء والمبشرين قديماً (إسراهيم، إسخاق، إسماعيل، يعقوب، موسى، داوود، سليمان . . . ) أو يعطون ابنهم اسماً يدل على طاعة الله (عبد الله، عبد الرحمن، عبد القادر . . . ) وتسمى الفتيات اقتداءاً بأسماء أمهات المؤمنين زوجات الرسول ﷺ وأم أهل بيته (خديجة ، عائشة ، آمنة ، فاطمة ، زينب ) أو يتميّزن باسم يدل

على أنهنّ مبارّكات محبوبات غاليات ، فتطالعنا اسماء  $\alpha$  محبوبة  $\alpha$  و  $\alpha$  مبروكة  $\alpha$  و  $\alpha$  نفيسة  $\alpha$  ، أو يستقين اسماءهن من أسماء الزهور أو غيرها من الأشياء الممتعة المحبّبة .

لمَّا لم يكن ضرورياً عامة انتقال اسماء الآباء إلى أبنائهم ، فلا بد من كنية تميّز الأفراد أو أكثر كأن تقول : « أبو علي » ، وهي كنية تشير إلى رابطة القُربى والنسب أو « ابن أحمد » للدلالة على مرتبة مشرفة ، و « نور الدين » و « الطويل » إشارة إلى لقب يُطلق على أحدهم ترفعاً ، إضافة إلى التسميات المتعلقة باسم البلد أو بمكان الولادة أو بالأهل أو العائلة أو نوع التجارة والمهنة كأن تقول : « الرشيدي » ( نسبة إلى مدينة رشيد ) و « الصباغ » ( نسبة إلى مهنة الصباغة ) والتاجر ( نسبة إلى التجارة ) وأما النوع الثاني من الكنيات وتلك المتعلقة بأسماء البلدان فمتوارثة غالب الأحيان لتكرّس اسماء عائلات . ويأتي ترتيب الكنية عامة اليوم بعد اسم المرء الخاص .

يشبه لباس أطفال الطبقة المتوسطة والغنية لباس آبائهم ويكون أقل نظافة وترتيباً منه . فأبناء الفقراء يكتفون بقميص وقلنسوة ضيقة ( درقه ) أو يعتمرون طربوشاً أو يُتركبون عراة تماماً - كما هي الحال في معظم القرى - حتى سن السادسة أو السابعة تقريباً إلا إذا أنعم الله عليهم بخرقة بالية تغطي أجسادهم العارية ؛ وإذا خُصّت الفتيات الصغيرات بخرقة غير فضفاضة لستر رؤوسهن وأجسادهن ، فهن يفضلن لف رؤوسهن بهذه الخرقة ، فيسدلنها جزئياً كأنها حجاب - على وجوههن ويرحن يغدون متغندرات متمايلات بينما تكون مفاتن أجسادهن الغضة مكشوفة سافرة وتحذو السيدات الصغيرات ذوات الأربع أو الخمس سنوات حذو والداتهن فيغطين وجوههن بالغطاء الأبيض . ولمّا يبلغ الولد السنتين أو الثلاث سنوات من عمره أو قبل هذه السن أحياناً ، يُحلق له شغر رأسه فلا تُترك منه سوى خصلة صغيرة في أعلى رأسه وأخرى تتدلى فوق جبهته ، ولا يحلق شعر البنات الصغيرات إلّا نادراً (١)

<sup>(</sup>١) يعمد معظم الفلاحين عامة بمناسبة حلقهم شعر طفل من أطفالهم إلى ذبح معزاة عند قبر =

الطفل من الجنسين فوق أحد كتفيها فلا تحضنه بذراعيها ، ويتربع طفلها أحياناً لفترة وجيزة على أحد ردفيها

نلحظ دلالاً مبالغاً في معاملة نساء الطبقة المترفة لأطفالهن بينما لا يحظى أطفال الفقراء بهذا الغنج والإنتباه فتضن عليهم الحياة إلا من قليل الحاجات الملَّحة الطبيعية . كذلك تحرّم الشريعة الإسلامية على المرأة فطم رضيعها قبل بلوغه السنتين من عمره إلاّ تـوافقاً مـع الزوج ، فـلا يتم الفطام إلاّ بعـد بلوغ الرضيع سنته الأولى أو شهوره الثمانية عشر . ومن عادة الأغنياء إبقاء طفلهم أو طفلتهم في الحريم أو في المنزل على الأقل . وهكذا ينشأ الطفل ربيب الحريم سجيناً متخنثاً حتَّى يُعهد به إلى معلم يعلُّمه مبادىء القراءة والكتاب . تجــدر الملاحظة أنَّ الاحترام العاطفي تجاه الوالدين وكبار السن الذي يترسخ في نفسية الطفل وهو حبيس الحريم يلائمه في مرحلة مغادرته الحريم على نحو أبتر. فعندما تخرج النساء تلبية لزيارة ما أو رغبة في التنزه يركبن على ظهور الحميس ويصطحبن أطفالهن معهن ، فتحمل كلُّ جارية أو خادمة طفـالًا من الأطفال أو تجلسه بين ركبتيها فوق مقدم السّرج ؛ فالحمير نقلّ عادةً السيدات وخادماتهن اللواتي يجلسن منفرجات الساقين . ولكن نادراً ما يحظى أطفال الأغنياء بهذا اللهو البسيط؛ فصحّتهم تشكو من كثرة الحبس ودفق الدلال ، فتراهم نزويين متغطرسين وأنانيين . لا تسرف نساء البطبقة المتنوسطة في تبدليل أطفالهن ، وتقدير الزوج لزوجته وحتّى تقدير معارفها لها يتوقّف بشكل كبير على خصوبتها وعلى محافظتها على أولادها ؛ فالعقم بالنسبة إلى الرجل أو المرأة ومهما تفاوتت طبقات المجتمع التي ينتميان إليها وصمة عار وخزي مشين في الشرق ؛

احد أوليائهم في قريتهم أو أي مكان قريب منها وإقامة وليمة يدعون إليها بعض أصدقائهم لمشاركتهم في أكل لحم هذه المعزاة تنتشر هذه العادة خاصة في صعيد مصر وبين القبائل التي توطدت حديثاً في ضفاف النيل . وقد عرف أسلاف هذه القبائل في شبه الجزيرة العربية هذه العادة ، فكانوا يتصدقون على المساكين بإعطائهم وزن الشعر المحلوق فضة أو ذهباً وتعرف الضحية و بالعكيكة ، ويفتدى بها لتخليص الولد من نار جهنم علماً أن رسول الله على كان حرم عادة حلق قسم من رأس الطفل .

كما أنّه من أبغض الحلال أن يبادر الرجل إلى تطليق زوجته التي تحمل طفله في أحشائها دونما أسباب وجيهة مقنعة خاصة بعد ولادته وإذا طمعت الزوجة في حب زوجها أو أرادت فرض احترام الآخرين لها ، يُعتبر وضعها لظفل مصدر فرح لها ولزوجها ويفجّر في نفسها عاطفة الأمومة علماً أن الذرية الكبيرة في مصر لا تُوجب على الأب نفقات طائلة

وبقدر ما يغدق الأهل العاطفة والحنان على أولادهم بقدر ما يظهر هؤلاء عميق الامتنان والاحترام تجاه والديهم . يعتبر المسلمون عقوق الوالدين خطيئة الخطايا فيدرجونها في خانة الخطايا السّت الشائنة وهي عبادة الأصنام والقتل واتهام المحصنات بالزنا باطلاً وأكل مال اليتيم وأخذ الربا والفرار من وطيس معركة ضد الكفار. ونادراً ما تسمع بعقوق طفل بين المصريين أو العرب عامة. فمن عادات الطبقتين المتوسطة والغنية أن يقبّل الولد يد والده صباحاً ويقف في حضرته بكل تواضع جاعلًا يده اليمنى فوق يده اليسرى بانتظار أوامر الوالد أو حتى يأذن له هذا الأخير بالإنصراف. وبعد تقبيل اليد المتسم بالاحترام، يأخذ الوالد ولده في حضنه ، ويبدي الولد الاحترام نفسه تجاه والدته . والاحترام نفسه واجب على الولد أمام أفراد عائلته الآخرين حسب العمر ومنزلة القربى والمركز ، فتتجلَّى طُبِّعية الطفل الخارج من الحريم ومسلكه في مجتمعه وولاؤه الذي يُنظر إليه بصورة خاطئة وكأنّه وليد الاستبداد الشرقي . وقلّما يجلس الأبناء إلى مائدة والدهم أو يشاركونه المأكل والمشرب أو يدخنون في حضرته إلاّ في حال دعيوا للقيام بذلك وهم غالباً ما يقومون بخدمته وخدمة ضيوفه عند تناوله الطعام أو في أية مناسبة أخرى ، ولا يقلعون عن خدمته عندما يصبحون رجالًا وذات يوم دُعيتُ لتناول طعام الإفطار إلى مائدة تاجر مصري خلال شهر رمضان أمام باب منزله ( وكــان الوقت بُعيــد الغروب ) ، وكــان هذا الصــديق كلَّما مـرَّ أحدهم وإن فقير الحال يدعوه لمشاطرته الطعام . وكان يقوم على خدمتنا ولدان من أولاد مضيفي \_ كبيرهما في الأربعين من عمره ولمّا كانا صائمين طوال النهار ولم يبللا ريقهما إلا بجرعة ماء ، رجوت والدهما أن يسمح لهما بالجلوس وتناول الإفطار معنا فسمح لهما بالجلوس على الفور . ولكنَّهما رفضًا هذه

الدعوة. كذلك يعبر الأولاد عن عواطفهم بشكل أكبر تجاه أمهاتهم منه تجاه آبائهم وإن لم يظهروا تجاههن دلائل الاحترام عينها التي يخصون بها والدهم ولقد عرفت خادمات يدخرن أجورهن لأمهاتهن ونادراً لآبائهن .

وأطفال مصر باستثناء أطفال الطبقات الغنية وسخون جدأ عامة وثيابهم رثة رغم أنهم موضع اهتمام وعناية فيشمئز الغريب من منظرهم ويعجّل في إصدار حكمه على المصريين المحدثين فينعتهم بالشعب القذر فلا يستجمع الأسباب والـدوافع التي تحمله على تكوين هذه الفكرة عن المصريين . والملفت أن الأطفال المدلّلين المحبوبين المغنجين هم أكثر الأطفال قذارة وأقلّهم تانقاً في ثيابهم . فلا عجب إن وقع نظرك في القاهرة على سيدة تتهادى وتتبختر في مشيتها مدثَّرة في « توبهـا » الفضفاضي و « حبـرتها » ذات الخيـوط الحريـرية البراقة الجديدة الغنية ، وترى أخرى تمرّ فيعبق الشارع بكامله برائحة المسك والزباد ، وكلُّ ما يظهر منها إنَّما ينمُّ عن نظافة ونعومة ، وإذا استرقت النظر إليها رأيت عينين رسمهما الكحل وكانت تأنَّت في وضعه، وأمَّا يـداها فيكشفان عن أصابع طُليت حديثاً بالحناء ، وإلى جانبها يسير صبى أو بنت ـ ابنها وابنتها ـ وقد علت القذارة وجههما وتلطّخت ثيابهما وسخاً وكأنّها لم تُغسل منذ شهور طوال . ولقد أدهشتني مشاهد في هذا النوع لمّا حططت الرّحال في هذه البلاد لأوّل مرة ومن البديهي أن أستوضح الأسباب الكامنة وراء هذه المشاهد التي صعقتني لغرابتها وعدم تناغمها وتناسقها \_ فعلمتُ بعد بحث واستقصاء أن الأمهات الحنونات الرقيقات العواطف يهملن مظهر أولادهن وهندامهم فيتركونهم وسخين مرتدين ثيابا رثة قذرة عمدا خاصة عندما يرافقهن بين العامة خوفاً من عين الحسود التي لا تسود والتي تبعث الفزع في النفوس ، فما حال الأطفال وهم الثمرة المباركة والعطية الإلهية التي يبتغيها الكثيرون! وقد يكون الخوف من الحسد السبب غير المباشر الذي يدفع الكثيرات من الأمهات إلى إلزام أطفالهن الإقامة في الحريم . وبعض الأمهات يُلبسن أبناءهن لباس بناتهن لأنَّ هؤلاء أقل عرضة للحسد البغيض.

وأطفال الفقراء أكثر إهمالاً . ولا يكفي أن تراهم شبه عراة أو عراة تماماً ،

فهم قذرون وسخون جداً وفي عيونهم ترتاح نصف دستة ذباب أو أكثر فلا تزعجهم أو تضايقهم . ويعتبر الأهل أن غسل العينين أو حتى مجرد لمسهما ضار جداً عندما يسيل منهما المخلط الحارق اللاذع الذي يجذب أسراب إلذباب ، ويذهبون إلى حد التأكيد أن غسل العينين أو لمسهما عند إصابتهما يؤدي إلى فقدان البصرة علماً أن الاغتسال أفضل وسيلة للتخفيف من حدة الإصابة

يختَن الصبى عند بلوغه الخامسة أو السادسة من عمـره وأحيانـاً لاحقاً . ويعمد الوالدان \_ إن سمحت أحوالهما المادية \_ قبل المباشرة بشعائر هذا « الطقس » المعروف في العاصمة وفي مناطق مصرية أخرى إلى عرض ابنهما وتجواله في شوارع متعدّدة واقعة في جوار مسكنهما ويستغلّون مناسبة الاحتفال بعرس ما لتقليص نفقات العرض . ويتزعّم الصبي ومرافقوه هذا الحفل ، فيعتمر الصبى عادةً عمَّامة من الكاشمير الأحمر ولكنَّه في حالات أخرى يكون متهندماً تهندم البنات ، فيلبس « اليلك » و « السَّلطة » ويضع « القرص » و « الصفا » وغيرها من الحلى النسائية لجلب العين إلى منظر لباسه فيحوّلها بذلك عن شخصه وثيابه أجمل من أن توصف ، إذ تتم استعارتها من إحدى السيدات وتكون فضفاضة من غير مقاس الصبي ؛ وكذلك يُستأجر حصان يغطّى سرجه بغطاء مزركش لنقله ، ويُجعل في يد الصبي اليمني منديل مطوى يخفي بعضاً من قسمات محياه فيحميه بذلك من العين الشريرة . ويمشى أمامه خادم الحلاق منفّذ عملية الخِتان واثنان أو ثلاثة من « المزيكاتيين » ( الموسيقيين ) الذين يعتمدون في مزيكتهم على المزمار والطبلة ويأتى خادم الحلاق في المقام الأول في عملية الختان هذه ، فيضع على رأسه « الجمل » وهو عبارة عن صندوق خشبي اسطواني الشكل تقريباً ذات أقدام أربع صغيرة ؛ وتَغطَّى واجهة الصندوق ( الجهة المسطحة منه ) بمرايا نحاسية مزخرفة وأمّا ظهره فيختفي وراء ستارة . هذه هي بكل بساطة إشارة الحلاق ، إذ يحمل خادم الحلاق الصندوق كما يصور ذلك الرسم التالي ؛ ويتبع الخادم فريق المزّيكاتيين ( أو قد يتقدمون الجمل) يليهم الصبى وسائس حصانه وتمشى الوافدات من قريباته ولفيف الأصحاب وراءه . . ويحصل أن يتم عرض صبيين في وقت واحد وقد يحملهما

الحصان نفسه أحياناً وأمّا احتفالات الأفراح والأعراس فسأتوقف عندها في فصل لاحق وكذلك عادات عملية البختان في إطار الاحتفالات الخاصة . لا يولي الأباء تعليم أولادهم وتثقيفهم عناية كبرى ، فيكتفون بتلقينهم بعض



العرض السابق لعملية الختان

المسادىء الدينية ويعهدون بهم \_ إن كان بمقدورهم \_ إلى أحد المدرّسين ويتعلّم الولد في مرحلة مبكرة شهادة أنّ  $\alpha$  لا إله إلّا الله محمد رسول الله  $\alpha$  ، كما يتلقى دروساً في الاعتزاز الديني وفي مقت النصارى وكل الملل والطوائف الأخرى خلا طائفته ، تماماً كما المسلم البالغ الراشد ويتعلم معظم أولاد الطبقتين المتوسطة والغنية وبعض أبناء الطبقة الدنيا على يد معلمهم قراءة القرآن

وتلاوة بعض سنوره أو كلّها عن ظهر قلب ، يليه علم الحساب في مرحلة لاحقة

تكثر المدارس ليس في العاصمة فحسب بل في كافة المدن الكبيرة ، وتضم كل قرية مدرسة واحدة على الأقل . وهناك « كُتَّاب ، واحد لكلّ جامع و « سبيـل » و « حـوض » في العـاصمـة يتعلّم فيـه الأولاد مقـابـل أجـر زهيـد يدفعونه . ويحصل الشيخ أو « الفقيه » ( معلّم المدرسة ) على نحو نصف قرش نهار كل خميس تدفعه له كلّ عائلة من عائلات تلامذته كما يحصل معلّم الكُتّاب المرتبط بالجامع أو بأي مبنى عام آخر في العاصمة سنوياً على طربوش وقطعة من قماش الموسلين الأبيض للعمامة وكذلك قطعة من الكتان وزوج حذاء . وبالمقابل ، يحصل كلّ صبي على قلنسوة من الكتان وأربعة أو خمسة أذرع من القطن؛ وقد يحظى بنصف قطعة من الكتان (تتراوح بين عشر أذرع واثني عشـر ذراعاً ) وبزوج حذاء وفي بعض الحالات بقرش أو نصفه ويؤمّن صندوق أموال خاص بالمدرسة هذه الهدايا ، وتُجمع الأموال خلال شهر رمضان يحضر الصبية إلى الكُتَّاب خلال حصص التعليم فقط ليعودوا بعد ذلك إلى بيوتهم والدروس تكتب عادة على ألواح خشبية مطلية باللون الأبيض ، فما أن يتم حفظ الدرس حتّى يُغسل ما هو مكتوب على هذا اللوح ويُدوَّن درس آخر . يتمرّس الأولاد بالكتابة على اللوح نفسه ، ويجلس المدرّس وحوله تلاميذه على الأرض كلّ يحمل لوحه بين يديه أو الكتاب العزيز أو أحد أجزائه الثلاثين يضعونه على مِقرأ مصنوع من أعواد النخل . وبينما هم يتعلمون القراءة والتلاوة بصوت عال ، يحرَّكون أجسادهم ورؤوسهم دون هوادة من الأمام إلى الوراء ، وتلك عادة نلاحظها عند معظم الأشخاص الذين يـرتّلون القرآن ، فهي ـ كمـا يعتقدون ـ تساعد على الحفظ ، ولا حاجة بي لوصف الضجة التي يحدثها هذا الأمر.

أوّل ما يتعلّمه الأولاد حروف الأبجدية ، تليها الصوتيات وعلامات الموقف ثم القيمة العددية لكل حرف من حروف الأبجدية. ومن عادة المعلّم قبل بلوغ المسرحلة الشالشة هذه في مسيسرة تقدم التلميذ ومسواظبته

تزيين اللوح بالحجر الأسود والأحمر والطلاء الأخضر، فيكتب عليه لاحقاً أحرف الأبجدية حسب ترتيبها العددي ويرسل اللوح إلى والد التلميذ فيعيده هذا الأخير مع قرش أو قرشين فوقه . وتتكرّر العملية مع تعاقب مراحل تحسن التلميذ عندما يبدأ بتعلُّم آيات القرآن الكريم وكذلك ستَّ أو سبع مرات كلمًا مضى قدماً في تعلّم كتاب الله العزيز ، وفي كلّ مرة يُكتب الدرس التالي على اللوح . ولمَّا يالف الولد هذه الأحرف يدون له المعلم كلمات بسيطة كأسماء الرجال ثم أسماء الله الحسني التسعة والتسعين تليها سورة الفاتحة من القرآن فيقرأها التلميـذ ويكرّرها حتى يحفظها غيباً يباشر التلميذ بعد ذلك بتعلّم سُور القرآن الأخرى ، فيتعلُّم آخر سورة من الفرقان ، وكان تعلُّم السورة الأولى منه (أي الفاتحة ) ، ثم السورتين الأخيرتين وهكذا دواليك في ترتيب معكوس حتى يختم التلميذ بالسورة الثانية ؛ فسور القرآن تقصر من السورة الثانية وصولًا إلى السورة الأخيرة . ونادراً ما يعمد معلم المدرسة إلى تعليم تلاميذه الكتابة ـ وقليل عدد الصبية الذين يتعلّمون الكتابة \_ إلا إذا كانوا موجهين توجيهاً مهنياً يفرض عليهم تعلّمها ؛ وهم والحالة هذه يتعلّمون فن الكتابة . وكذلك يعلّم ( القباني » التلميذ علم الحساب ؛ ووظيفة القباني أصلًا وزن السلع في السوق أو البازار . ومن يكرَّس نفسه لعلوم الدين أو لأيِّ من المهن الفكرية ، يتابع دراساته العليا في جامع الأزهر الكبير.

لا يتمتع معظم معلمي مصر بمستوى تعليمي عال والقليلون منهم أطلعوا على المؤلفات الأدبية خلا القرآن الكريم وبعض الصلوات ؛ ويُدفع لهم أجر لتلاوة بعض من آيات الذكر الحكيم في المناسبات الخاصة . ولقد حدّثني بعض أصدقائي عن رجل يجهل أصول الكتابة والقراءة ولكنّه توصّل مع ذلك إلى أن يكون معلّماً لإحدى المدارس في جواري ولمّا كان هذا المعلم قادراً على تلاوة القرآن بكامله ، كان بمقدوره سماع تلاميذه يردّدون دروسهم ؛ وهو يلجأ عند كتابتها للعارف ( وهو رئيس الصبية ومرشد المدرسة ) متحجّجاً بضعف بصره . وبعد أيام من توليّه هذا المنصب ، أتته امرأة مسكينة برسالة ليقرأها لها وكانت من ابنها الذي ذهب ليؤدي مناسك الحج وأخذ الفقيه الرسالة زاعماً

قراءتها ولكنّه لم ينطق بكلمة واحدة . فبادرته المسكينة التي استخلصت من صمته أن الرسالة لا بد أنها حاملة أخباراً سيئة في طياتها بقولها «أصّوّت؟» فأوما إيجاباً ، ثم تابعت : «أشُقّ هدومي؟ » فقال لها أن تفعل . وعادت المسكينة إلى منزلها تلطم وتنتحب هي وصديقاتها نادبة ابنها كما هي العادات الخاصة بالموت . ولم تمض أيام حتى رجع ابنها من الحج فاستفسرت منه عن أمر الرسالة ومفاد خبر موته المزعوم الذي حملته في ثناياها . ولمّا شرح لها ما جاء فيها ، ذهبت إلى المعلّم ورجته أن يقول لها لماذا طلب منها تمزيق ثيابها والولولة طالما أن الرسالة تعلمها أنّ ابنها بصحة جيدة وها أنّه وصل إلى منزله وهو يرفل بالصحة . فأجابها المعلّم دون أن ترتسم على وجهه أدنى علامات الإرتباك والدهشة : « الله وحده يعرف المُقَدّر والغيب » فكيف لي يا أمرأة أن أعرف أنّ ابنك وصل بالسلامة ؟ كان من الأفضل أن تظنّيه ميتاً فلا تنظرين عودته وقد يخيب ظنك » . ولمّا فرغ من كلامه ، تملّكت الدهشة بعض من كان حاضراً وأعجب بحكمته فقالوا «حقاً ، إن فقيهنا الجديد ذو حكمة كبيرة » . فذاع صيت هذا المعلم بسبب هفوة ارتكبها(۱)

قد يعهد بعض الأهل بأولادهم إلى « شيخ » أو « فقيه » يعلمهم في المنزل . ويعلم الأب ابنه فرائض « الوضوء » وغيره من وسائل التطهر إضافة إلى الصلوات والواجبات الدينية والأدبية قدر المستطاع . وكان الرسول على يوجه أتباعه ليجبروا أولادهم على تعلم الصلاة وهم في السابعة من عمرهم وليضربوهم إن أغفلوا صلاتهم وهم في العاشرة وإجبارهم وهم في هذه السن على النوم في أسرة منفصلة . وأمّا في مصر فقليلون هم المصريون الذين يؤدون فريضة الصلاة قبل بلوغهم سن الرجولة

<sup>(</sup>١) عثرت في طبعة القاهرة لكتاب و ألف ليلة وليلة ، على نادرة مشابهة تقريباً . فإمّا أن يكون الذي أشار الذي قصَّ علي هذه النادرة غير صادق أو دقيق في روايته وإمّا أن يكون الرجل الذي أشار إليها مقلّداً في الأساس والاحتمال الثاني أقرب إلى الواقع ؛ فلقد سمعت عن تقليدات مشابهة ، منها تقليد متأكد شخصياً من حقيقته

لا نعهد أطفال جنس حواء بتعلمن القراءة والكتابة في المجتمع المصري ، ولا نصادف الكثيرات منهن حتى اللواتي ينتمين إلى الطبقة الغنية يتعلّمن تأدية صلواتهن ويوكل البعض أمر هذه المهمة إلى و شيخة » تدأب على زيارة الحريم يومياً فتعلّم بناته وجارياته تلاوة بعض سور القرآن والقراءة والكتابة ولكنها إنجازات نادرة في مصر وإن انتمت الفتاة إلى الطبقة الغنية وتنتشر بالمقابل في البلاد المدارس التي تعلم الفتيات أشغال الإبرة والتطريز ، وقد تزور و المعلّمة » منازل الأغنياء فتعلّم بناتهن هذه الأشغال .

## الفضلالثالث

## الدينت والأقتكامر

لا بد قبل الولوج في دراسة ظروف المصريين الاجتماعية وعاداتهم في مرحلة الرجولة من التمعن في فهم الدين والأحكام وهما النقطتان الأهم في تعليم المصريين والركيزتان الأساسيتان لعاداتهم وتقاليدهم ليس في إطار مبادئهم العامة فحسب بل في العديد من صغائر أمورهم

أدّى اختلاف الآراء بين المسلمين حول بعض أمور الدين والشريعة إلى بروز أربعة مذاهب تعتبر نفسها صاحبة الرأي السديد بالنسبة إلى المسائل المجوهرية تعرّف نفسها و بالسّنة » في تمايزها عن المسلمين الآخرين أو والشّيع » التي ترادف وفقاً لتصوّرهم ومفهومهم عبارة و الهراطقة » و « السّنة » هي موضوع دراستنا في هذا الفصل ، وهي تقسم إلى أربعة مذاهب : والحنفي » و « الشافعي » و « المالكي » و « الحنبلي » تبعاً لأسماء فقهائها . ويُعتبر الأتراك من أتباع المذهب الأول - الحنفي - وهو أكثر المذاهب حصافة ومنطقاً . وسكّان القاهرة - ما عدا فئة قليلة من الحنيفية - إمّا شافعيون أو مالكيون ، وهم عامة من الشافعية كما هي الحال بالنسبة إلى سكان شبه الجزيرة العربية ؛ وأمّا وكذلك سكان محافظة « الشرقية » الواقعة شرقي الدلتا فمن الشافعية ؛ وأمّا مكان محافظة « الغربية » أو الدلتا فمن الشافعية مع قلّة مالكية بالمقارنة مع سكان « البحيرة » الواقعة غربي الدلتا الذين هم من المالكية وسكّان الصعيد ( أو وادي مصر العليا ) الذين هم من المالكية أيضاً باستثناء فئة بسيطة منهم وكذا

الأمر بالنسبة إلى أهل النوبة وعرب شمالي إفريقيا ؛ وفي ما خص المذهب الحنبلي فقليلون هم أتباعه

تستقي المذاهب الأربعة المذكورة مبادىء دينها وشريعتها من مصادر أربعة هي القرآن الكريم والأحاديث النبوية واتفاق الصحابة الأولين (رضي الله عنهم) والقياس

يعرف العرب الدين الذي نشر محمد ﷺ تعاليمه « بالإسلام » وأما « الإيمان » فجوهره و « الدين » فتطبيقه

تتلخص مبادىء الإيمان الكبرى في ركنين : أولهما شهادة أنّ « لا إلّه إلاّ الله» فالله فاطر السموات والأرض والحفيظ والقاضي والخالد الأزل الكليّ القدرة والعلم والوجود والواحد القهار . ويظهر مبدأ التوحيد في سورة الإخلاص (١١٢) : ﴿ قل هو الله أحد الله الصّمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ﴾ والله لا شريك أو ذرية له حسب عقيدة الإنسان المسلم ويسوع المسيح ( ولا يذكر المسلم اسمه ما لم يرد قبله « عليه السلام » ) مولود من بتول ، وفي ولادته أعجوبة وهو من لدن الرحمن لا أب بشري له ، فهو « المسيح » و « قول الحق » الذي نقله الله إلى مريم فكان روحاً منه : ﴿ فأرسلنا من مرتبة محمد بقدر ما يأتي القرآن ليبطل الإنجيل ويؤمن المسلم أن الله بعد إتمام « سيّدنا عيسى » ( عليه السلام ) رسالته رفعه إلى السماء فخلّصه من اليهود الذين أرادوا قتله وأن شخصاً آخر طبعه الله في صورة المسيح صُلب مكانه اليهود الذين أرادوا قتله وأن شخصاً آخر طبعه الله في صورة المسيح صُلب مكانه كما يؤمن بأنّ الله تعالى سيبعث عيسى ابن مريم فيرسّخ الإسلام يناً ويُحلّ كما يؤمن بأنّ الله تعالى سيبعث عيسى ابن مريم فيرسّخ الإسلام غيناً ويُحلّ ملكانا المسيح الأعور الدجال ، إشارة في ذلك إلى قيام الساعة صلاماً وأمناً فيهلك المسيح الأعور الدجال ، إشارة في ذلك إلى قيام الساعة

وأمّا الشهادة الثانية فهي شهادة a وأنّ محمداً رسول الله a:

يؤمن أتباع محمد أنّه خاتم الأنبياء وآخر الرسل وأعظمهم على الإطلاق . وستّة من النبيين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد أوحى الله إليهم بشريعة منزّلة (وهي نظام دين وأخلاق) ، وما أُوحي لآدم أبطله النبي الـذي

تلاه ، وهكذا كانت تأتي كلّ شريعة لتبطل سابقتها وإن كانت الشرائع السماوية كلّها تلتقي في نقاطها الجوهرية ولذا ، فكل من اعتنق الديانة اليهودية من أيام موسى وحتى عهد المسيح كان مؤمناً صادقاً ، وكل من اعتنق الديانة المسيحية (غير المحرَّفة كما يقول المسلمون بسبب المعتقد الزاعم أنّ المسيح هو ابن الله ) حتى عهد محمد شخ فمؤمن صادق بدوره . لكنّ الأسفار الخمسة الأولى لموسى من العهد القديم وكذلك مزامير داوود (التي يؤمن المسلمون بمصدرها الإلهي) والأناجيل الموجودة حالياً شهدت تحريفاً كبيراً فلا تشتمل إلا على القلة القليلة من «كلمة الله» الصحيحة ، والقرآن وحده في اعتقادهم لم يشهد أدنى تحريف أو تشويه .

وعلى المسلم أن يؤمن أيضاً بوجود الملائكة والجن الصالح والطالح ـ الطالح منها رمز للشياطين وعلى رأسهم إبليس . كما يؤمن المسلمون بخلود الروح والقيامة والبعث والحساب والثواب والعقاب في الجنة والنار والموازين التي توزن بها الصالحات والطالحات من الأعمال ، وكذلك يؤمنون « بالصراط » فوق جهنم ٥ وهو أدقّ من الشُّعر وأحدّ من السيف . فمنهم من يمرّ عليه مثل البرق ومنهم من يمرّ عليه مثل عدو الفرس ومنهم من يمرّ عليه ماشياً ومنهم من يمرّ عليه حبواً ومنهم من يمر عليه متعلَّقاً فتأخذ النار منهم شيئاً وتترك منهم شيئاً ﴾ والمسلم يؤمن كذلك أنَّ كل من دخـل في دين الإسلام وكــان مؤذياً وضيعاً في مسلكه لا يبقى في النار بصورة أبدية بعكس معتنقي الديانات الأخرى . والثواب والعقاب كذلك درجات ؛ فللظالمين ١ نار أحاط بهم سُرادِقَها وإن يستغيثوا يُغاثوا بماء كالمُهل يشوي الوجوه ، وأمّا من عمل الصالحات a فنِعم الثواب a لهم ، جزاؤهم ما لذّ من أطايب الطعام ومشاربه فيصاحب بنات الجنة ذوات العيون الواسعة الداكنة السواد والباسقات الهامات كما الرجال أو شجر النخل أو نحو ستين قدماً طولًا وتبقى أرواح الشهداء خالدة حتى يوم الحساب في حواصل الطيور الخُضر التي تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها ولا تُبعد النساء عن الجنة حسب الدين الإسلامي رغم تأكيد العديد من المسيحيين أن المسلمين يؤمنون بأنّ النساء لا أرواح لهن . وفي مواضع

عديدة من القرآن الكريم يعد الله المؤمنين بالجنة ذكوراً وإناثاً. ولا تكفي المرء أعماله ليدخل الجنة بل لا يدخلها أحـد إلاّ بمشيئة الله وواسـع رحمته وحسب درجة إيمان المسلم . وجزاء الصالحات هناء وافر ظليل . وأمَّا أكثرهم تواضعاً فيعدهم الله و بثمانين ألف خادم ، \_ هم و الولَّدان ، \_ وباثنتين وسبعين زوجة من بنات الجنة \_ هنّ « الحور عين » إلى جانب زوجاته في الدنيا إن أرادهن معه (والصالح راغب ولا شك بالصالحة) ، ﴿ في جنات النعيم ثلَّة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكثين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلَّدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يُصدَّعون عنها ولا ينزفون وفاكهــة ممًا يتخيّرون ولحم طير ممّا يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون ﴾ ( سورة الواقعة ). وأمّا الخمر المحرّم على المسلم شربه في الدنيا فيُحلِّل له في العُقبي ولا خطر عليه منه لأنَّ خمر الجنة لا يذهب بالعقول ، كما أنَّ فيض أجساد سكان الجنة يُنقَل بواسطة التعرق فينشر رائحة كرائحة المسك و ﴿ يلبسون ثياباً خُضراً من سُندس واستَبْرَق ﴾ ، يوعدون بالشباب الدائم وينجبون أطفالًا قدر ما يشاؤون . وتسحر هذه الملذات مجتمعة مع أغاني الملاك إسرافيل وملذات أخرى ممتعة للحواس أكثر سكان الجنة وضاعة ولا قيمة لكلّ المُتع هذه للأشخاص المُنعم عليهم أكثر الذين يبلغون أعلى مرتبات الشرف \_ تلك المتعة الروحية بمشاهدة وجه الباري ليلًا نهاراً كذلك يؤمن المسلم بمحاسبته في قبره على يد ملاكين مُنكر ونكير فتّاني القبور - يحاسبانه محاسبة شديدة حتى يستقيم جسده في قبره ( وتعود الروح لتتحد معه ) ، ويسألان الميت حسب إيمانه ، فيعذّبان الشرير شديد العـداب ولا يؤذيان الصالح

وواجب على المسلم أخيراً أن يؤمن بما قدر له الله في أموره بخيره وشره ؛ وقد أثار ذلك جدالًا بين المسلمين كما بين المسيحيين والفرق أن المسلمين يؤمنون بالقضاء والقدر الذي لا مفر منهما

ودائماً في إطار الأحكام الشعائرية والخلقية فرائض يُسأل عنها المسلم

أهمّها: الصلاة والزكاة والصوم وحج البيت الحرام .

ترتدي عمليّة التّطهر أهمية قصوى وهي نوعان ، أوّلهما الوضوء ( الغسل ) العادي السابق للصلاة وثانيهما غسل الجسم كلَّه مع القيام بالوضوء . ولا تقبل الصلاة \_ وهي « مفتاح الجنة » لأهميتها من إنسان غير متطهر نِجس البدن ، كما أن تقليم الأظافر وتنظيفها وما شابه ذلك ضروري منعاً للنجاسة . ولا ينسى المسلم الاغتسال الجزئي (أو عملية التّطهر) الذي يلجأ إليه في بعض المناسبات حتّى وإن أغفل صلاته والذي يدخل في باب الأعمال الدينية تعتبر عملية الاغتسال التي تحدثت عنها جزءاً من عملية الوضوء ، وأمّا عمليات الاغتسال الأخرى فهي ليست ضرورة ملحة حتى يقوم بها المسلم فورأ ولكن قُبيل تحضّره لتادية صلواته ، وتتمّ في الجامع أو في المنزل بين حلقات العامة أو بشكل منفرد وفي كل جامع حوض ماء ـ « المِيضَاءة » أو « الحنفية » ـ عبارة عن خزان ماء مرتفع حول ميازيب (صنابير) يتدفق الماء منها . وقد نشاهد في بعض الجوامع الميضاة والحنفية معاً. يتوضأ مسلموالم ذهب الحنفى ( مذهب الأتراك) عند الحنفيّة ( والتي تستقي اسمها من اسم المذهب / ؛ ويتوضأ المسلمون بينما المياه تسيل من هذه الحنفية أو من حوض ماء أو خزان يبلغ عشر أذرع طولًا وعمقاً وأغلب الظن افتقار القاهرة إلى ميضأة بهذا العمق باستثناء ميضاة جامع الأزهر الكبير . تتمّ عملية الوضوء في المنزل بواسطة حنفية صغيرة من النحاس المطلى بالقصدير مركزّة فوق رف منخفض وحوض كبير أو إبريق صغير أو حوض من المعدن نفسه

يرفع المسلم أكمامه ثنياً مباشرة فوق مستوى المرفقين ويبردد بصوت منخفض أو يردد في قلبه: « نويت فرائض الوضوء » ، ثم يغسل كفيّه ثلاثاً بالطريقة عينها ويقول: « بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي أنزل الماء للتطهر وجعل الإسلام منارة وهدى ومرشداً للجنات ، جنات الفرح ومسكن السلام » .

ثم يغسل فمه ثلاث مرات ويتمضمض بيده اليمنى مردّداً : « اللهم أعني

على تلاوة القرآن وعلى ذكرك وشكرك واسقني من نهر الكوثر يوم العطش الأكبر. ثم يغسل بالماء أنف بيده اليمنى ( فيستنشق الماء في الوقت نفسه ) ويخرجه ضاغطاً منخره بإبهام اليد اليسرى وأحد أصابعها ثلاث مرات ، فيقول : « اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار » . ويغسل وجهه ثلاث مرات ويشطفه بالماء بيديه الاثنتين مردّداً « اللّهم بيّض لي وجهي يوم تُبَيّض وجوه وتسود وجوه (1)

ويغسل يده اليمنى وذراعه حتى المرفق ثلاثاً ويجعل الماء ينساب على طول ذراعه عدة مرات من راحة يده حتى مرفقه فيقول: « اللهم أعطني كتابي بيميني (٢) وحاسبني حساباً يسيراً ». ويغسل بالطريقة عينها يده اليسرى فيقول: « اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تحاسبني حساباً عسيراً ولا تجعلني من أهل النار». بعد ذلك يمسح رأسه بالماء كله أو بعضه رافعاً عمامته أو طربوشه بيده اليسرى مرة واحدة فقط متضرّعاً إلى الباري بالعبارات التالية « اللهم اشملني برحمتك وانزل بركتك علي وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك » فإن كانت للمسلم لحية ، يسرحها بأصابع يده اليمنى المبللة ماسكاً يده من راحتها إلى الأمام وممرّراً أصابعه في لحيته من حلقه صعوداً ثمّ يجعل طرف سبّابتيّ يديه في أذنيه فيحرّكهما حركة دائرية ممرّراً الإبهامين في آن معاً حول الأذن من الخارج نزولاً وصعوداً قائلاً: « اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » ثم يمسح عنقه بظهر أصابع يديه الاثنتين ، فيجمع أطراف أصابعه خلف عنقه ثم يسحبهما إلى الأمام فيقول: « اللهم أعتق رقبتي من النار » . ويغسل أخيراً رجله حتّى الكاحل فيقول : « اللهم أعتق رقبتي من النار » . ويغسل أخيراً رجله حتّى الكاحل فيقرك أصابع قدميه بأصابع يديه ويداً بغسل قدمه اليمنى قائلاً : « اللهم ثبّت فيقرك أصابع قدميه بأصابع يديه ويداً بغسل قدمه اليمنى قائلاً : « اللهم ثبّت فيفرك أصابع قدميه بأصابع يديه ويداً بغسل قدمه اليمنى قائلاً : « اللهم ثبّت

 <sup>(</sup>١) يؤمن المصريون أن الرجل الصالح سيبيض وجهه يوم الحساب بينما يسود وجه الشرير .
 ويقولون إن الرجل يكون أبيض الوجه أو أسوده حسب سمعته الطيبة أو السيئة . ومن هنا تعبير ه سود الله وجهك ع في اللغة العربية .

<sup>(</sup>٢) لكل أمرىء كتاب خاص يدوَّن فيه كل الأعمال التي يقوم بها في حياته فالإنسان الصالح يلقى كتابه بيمينه وأمَّا السيء فبشماله وتكون يده اليمنى مشدودة إلى عنقه

قدمي على الصراط المستقيم يوم تزل الأقدام ». ولمّا يغسل رجله اليسرى يقول: « اللهم وفّقني لأحسن الأعمال واجعل ذنبي مغفوراً وسعي مشكوراً ولا تجعل تجارتي كاسدة واشملني بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين ».

ولمّا يفرغ من عملية الوضوء ، يشخص المسلم ببصره نحو السماء فيقول :  $\alpha$  يا عليّ يا عظيم يا صمد . أشهد أن لا إله إلّا أنت لا شريك لك ، التمس غفرانك وأعود إليك توّاباً  $\alpha$  . وينظر إلى الأرض فيضيف :  $\alpha$  أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله  $\alpha$  . وبعد التلفظ بهذه الكلمات ، يتلو سورة القدر ( سورة  $\alpha$  ) فرة ومرتين أو ثلاث مرات .

لا يستغرق الوضوء أكثر من دقيقتين. ويستعجل المسلمون في أدائه فيحذفون الصلوات كلّها تقريباً التي ينبغي أن ترافق كل حركة فيه . والوضوء غير إلزامي تكراره لأداء الصلوات الخمس على مدار النهار ، إذا كان المصلي مدركاً واعياً متجنّباً أنواع النجاسة على اختلافها من آخر مرة قام بها بعملية الوضوء . وفي حال وجد المرء صعوبة في تأمين الماء اللازم للوضوء أو عندما يكون هذا الماء مضرًا بصحته ، فيمكنه والحال هذه التّطهر بالرماد أو بتراب طاهر ، وهذا ما يُعرف « بالتّيمم » فالمصلي في وضع التيمم يملأ راحة يديه بالتراب الطاهر أو الرماد ويمسح بكلتي يديه وجهه ( ويكفي أن يمسح يديه بثوبه لاحتوائها بالضرورة على شيء من الغبار ) ، وبعد أن يملأ راحتيه بالتراب يمسح يده اليمنى وذراعه حتى المرفق ، ثمّ يمسح يده اليُسرى وذراعه بالطريقة عينها منهياً بذلك عملية الوضوء . وأمّا غسل الجسم بكامله فيتمّ ابتغاءاً للنظافة لا أكثر بعيداً عن أي اعتبار ديني إلا في حالات استثنائية كما في صباح يوم الجمعة وبمناسبة العيدين ، وهذا هو « الغُسل »

لا تقتصر النظافة على المتعبّد المصلي بل تشمل الأرض والحصر والسجادة والثوب أو أي شيء آخر يصلي عليه المسلم غالباً ما يصلي ابناء الطبقات الدنيا على الأرض العارية التي يعتبرونها نظيفة إن كانت جافة ؛ وهم نادراً ما يمسحون الغبار العالق على أنوفهم وجبهاتهم وهم ساجدون ، فالغبار

برأيهم زينة لوجه المؤمن . وعندما يكون المرء مرتدياً عباءة أو ثوباً فضفاضاً يمكنه خلعه ولا يظهره بمظهر غير لائق فيبسطه على الأرض كمصلية ، وهي «سجادة » الصلاة التي تكون بحجم بساط المصطلى تقريباً ، وقد رسمت عليها مشكاة موجهة نحو القبلة في مكة وإنّه لمن الخطيئة بمكان أن يمرّ أحدهم أمام مصلّ يؤدي صلاته

والصلاة فرض على المسلم ، يؤديها خمس مرات في اليوم الواحد وفي مصر العديد من الأشخاص الذين يهملون فرض الصلاة أحياناً أو يغفلون هـذا الواجب أو حتى لا يقربونها إلا نادراً وتُعرف بعض مقاطع الصلوات العادية « بالفَرض » وهي حدّدها القرآن ، وأمّا المقاطع الأخرى فهي « السُّنة » وقد حدّدها الرسول ﷺ ولا صفة ربانية لها

تبدأ أولى الصلوات عند المغيب (صلاة المغرب) أو بُعيده بنحو خمس دقائق، تليها صلاة العشاء بعد أن يسدل الليل ستائره ويخيّم الظلام؛ وأمّا الصلاة الثالثة فصلاة « الفجر » أو « الصُّبح » عند انبلاج النهار وتكون الرابعة عند « الظهر » أو بُعيده عندما تأخذ الشمس بالأفول ، وآخرها صلاة « العصر » ( أي الفترة ما بين الظهيرة والمساء) تنتهى كل صلاة عندما تبدأ الصلاة التي تليها ما عدا صلاة الفجر التي تنتهي عند شروق الشمس. ولم يكن الرسول ﷺ يسمح لأتباعه بمباشرة صلواتهم عند شروق الشوس ولا عند الظهر أو عند المغرب تحديداً لأنَّ الكُفَّار كانوا حسب رسول الله ﷺ يتعبُّدون الشمس في تلك المواقيت. وإن حان وقت الصلاة وهم يأكلون أو يستعدون لتناول الطعام ، فلا يقومون لصلاتهم حتّى يفرغوا من طعامهم وعليهم أداء الصلوات في مـواعيدهـا قدر الإمكـان ، ويمكنهم تأديتهـا لاحقاً وليس قبــلاً و ١ المؤذَّن ٥ هو الذين يعلن عن مواعيد الصلاة في كل جامع ؛ فيصعد إلى شرفة المئذنة ويرفع الآذان كما الآتي : « الله أكبر ( أربع مرات ) أشهد أنَّ لا إله إلَّا الله ( مرتين ) وأشهد أن محمداً رسول الله ( مرَّتين ) ، حيًّا على الصلاة ( مرّتين ) ، حيّا على الفلاح ( مرتين ) ، الله أكبر ( مرتين ) ، لا إله إلّا الله ه يتمتع معظم مؤذني القاهرة بصوت رخيم رنان يرفعونه إلى أعلى طبقة ممكنة



الآذان

وفي تلاوتهم لحن بسيط جليل ملفت يخرق هدأة الليل وسكونه يفضّل عامة أن يرفع الآذان رجال أكفّاء ، فلا يكشف المؤذن وهو أعمى من أعلى المشذنة منازل الحريم وسطوح المنازل المحيطة .

كما يرفع المؤذن الآذان مرّتين ليلاً لإيقاظ الأشخاص الذين يرغبون في أداء صلوات غير مفروضة عليهم .. فبُعيد منتصف الليل ، يصعد المؤذن في الجوامع الملكية الكبرى في القاهرة ـ وهي الجوامع التي شيّدها السلاطين ويُعرف واحدها و بجامع السلطان » ـ وفي بعض الجوامع الكبيرة الأخرى إلى المآذن ويدعون إلى الصلاة والأولى » وهي إحدى الدعوتين الليليتين إلى الصلاة ، وهي غير الدعوة إلى الصلوات الإلزامية المفروضة على المصلين في مواقيتها المحددة . وبعد رفع المؤذن الآذان المعروف المتضمن الجملة التالية والصلاة خير من النوم » يضيف إليها : ولا إله إلا الله » (ثلاث مرات) ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ؛ يُحيي ويميت وهو الحي الباقي بيده الخير وهو العلي العظيم ، لا إله إلا الله (ثلاث مرات) ، لا نعبد الباقي بيده الخير وهو العلي العظيم ، لا إله إلا الله (ثلاث مرات) ، لا نعبد خلق الله » .

وقبل انبلاج النهار بساعة ، يدعو المؤذنون في معظم الجوامع إلى الصلاة الثانية وهي « الأبد » ، وتعرف كذلك بسبب ورود هذه الكلمة في البداية .

وتكثر في الصلوات التي يؤديها المصلي المسلم يـومياً في الفترات الخمس الرّكعات (ومفردها ركعة). يقف المصلي ووجهه نحو القبلة (أي نحو مكة) وقدماه غير مقربتين من بعضهما تماماً ويردّد بصوت خافت أنّه نوى تأدية الصلوات وركعاتها (السنة أو الفرض) صلاة الصباح (أو الطهر . . .) لهذا اليوم (أو المساء) ؛ ثمّ يرفع يديه المفتوحتين عند جانبي وجهه ويقول بعد أن يلمس شحمة أذنيه بأطراف إبهاميه الله أكبر وهذا هو التكبير ، ثم يباشر بتأدية الصلوات والركعات المفروضة لكل صلاة .

يقف المصلي ويجعل يديه أمامه أدنى منطقة حزامـه قليلًا ، يـده اليمنى

فوق اليسرى ويتلو \_ وعيناه مسمّرتان نحو النقطة حيث يطأ رأسه الأرض \_ سورة الفاتحة وهي السورة الأولى في القرآن ويتبعها بثلاث سور أو أكثر من السّور القصيرة خاصّة سورة الإخلاص /١١٢ فلا يكرّر البسملة قبل التلاوة الثانية ويضيف : « الله أكبر » ويحني رأسه وجسده إلى الأمام جاعلاً يديه فوق ركبتيه ومباعداً بين أصابعه قليلاً ويقول وهو في هذه الوضعية : « سبحان ربي العظيم ( ثلاث مرات ) سمع الله لمن حمده ، ربّنا لك الحمد والشكر » . ويرفع رأسه وجسده مردّداً : « الله وأكبر » . ثمّ ينحني على ركبتيه مكرّراً « الله أكبر » ويجعل يديه على الأرض فوق ركبتيه قليلاً ويلامس بأنفه وجبهته الأرض ( الأنف ويجعل يديه ، ويقول وهو في صلاته « سبحان ربي الأعلى » ( ثلاث مرات ) . ويرفع رأسه وجسده ( مع إبقاء ركبتيه أرضاً ) ، ثم يرجع إلى الوراء على عقبيه ويضع يديه فوق فخذيه مردّداً في الوقت نفسه : « الله أكبر » ويكرّر التكبير وهو يحني رأسه للمرة الثانية . وكما في التضرع الأول ، يعيد في تضرّعه الشاني الكلمات عينها ، وبينما يرفع رأسه من جديد ليرّدد التكبير كما في



أوضاع الصلاة المختلفة

السابق . وهكذا تنتهي ركعات الركعة الواحدة . ولا يحرّك المصلي خلال أوضاع التضرع المختلفة أصابع قدمه اليمنى من المكان الذي كانت فيه أوّلاً ، ويحرّك قدمه اليسرى قليلاً

لمّا ينتهي من تأدية صلوات الركعة الواحدة ، ينهض المصلي على قدميه فلا يحرّك أصابع قدميه من موضعها (خاصة أصابع قدمه اليمنى) ويطفق يردد العبارات عينها ، مضيفاً سورة أخرى أو جزء من سورة بعد الفاتحة غير السورة التي يكون ذكرها سابقاً كسورة الكوثر /١٠٨ ولا يرفع المصلي ركبتيه عن



أوضاع الصلاة

الأرض فوراً بعد كلّ ثاني ركعة ( وبعد آخر ركعة تكون وترية العدد كما في فرض المساء ) ، بل يعمل على ثني قدمه اليسرى تحته ويجلس عليها ويجعل يديه فوق فخذيه مع تباعد أصابعه قليلاً ويطفق يقول وهو في هذه الوضعية والتحيات المباركات الصلوات الطيّبات لله السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » ويضيف وهو يرفع خنصر يده اليمنى ( وليس يده كلها ) « أشهد أن لا إلّه إلا الله وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله »

وبعد آخر ركعة من كل صلاة (أي بعد أداء صلوات السنة والفرض) وبعد أن يردد المصلي الحمدلة ينظر إلى كتفه اليمنى فيقول: «السلام عليكم ورحمة الله » وناظراً إلى كتفه اليسرى يردّد العبارة نفسها وحسب البعض ، فإنّ هذا التسليم موجّه إلى الملائكة الحارسة التي ترافق المؤمن وتلحظ كلّ تصرفاته ؛ وأمّا البعض الأخر فيعتبر التسليم موجّهاً إلى الملائكة والرجال الحاضرين الى حد سواء (المؤمنين فقط) ، علماً أن أحداً لا يردّ السلام ، وقد يصلي المؤمن قبل التسليم في الصلاة الأخيرة تضرّعاً قصيراً ـ قد يؤخذ من أي يصلي المؤمن قبل التسليم في الصلاة الأخيرة تضرّعاً قصيراً ـ قد يؤخذ من أي كتاب مقدس غير كتابه ، وبينما هو يقرأ هذا التضرع ، ينظر إلى راحتي يديه الاثنتين اللّتين يجعلهما ككتاب مفتوح أمامه ثمّ يمرّرهما فوق وجهه من جبهته نوولاً

ولمّا ينتهي من صلوات السنة والفرض ، يمكن للمصلي أن يتلو آيات إضافية وهو جالس ( ويمكنه بعد ذلك الجلوس على راحته ) منها آية الكرسي » وهي الآية ٢٥٦ من السورة الثانية في القرآن (أي سورة البقرة) فيقول: «يا عليّ يا عظيم يا صمد»، ثم يردّد «يا صمد» ( ثلاث وثلاثين مرة ) و « الشكر والحمد والثناء للله كثيراً ( مرة واحدة ) ، « الحمد لله » ( ثلاث وثلاثين مرة ) ، ولا إله إلا هو ( مرة واحدة ) ، الله أكبر ( ثلاث وثلاثين مرة ) ، الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً ( مرة واحدة ) ويسبّح بواسطة « السّبحة » ( أو « السّبحة » والحمد لله كثيراً ( مرة واحدة ) ويسبّح بواسطة « السّبحة » ( أو « السّبحة » في الأصح ) ؛ ويبلغ عدد الخرزات تسع وتسعين خرزة ونجد فاصلاً بين كل في الأدن وثلاثين منها ، وهي مصنوعة من الألوة أو من أي خشب ثمين ذات رائحة طيبة أو من المرجان أو من نواة التمر أو البزور .

لا يصح أن يشرد المصلّي في فكره أو نظره أو أن يقاطع صلاته سعال وما شابه ، كأن يجيب على سؤال يُطرح عليه أو يقوم بأية حركة في غير محلّها ( إلاّ إذا حصل بين صلوات السنة وصلوات الفرض) أو كان صعباً تحاشيها. لذا، يُسمح للمصلي بثلاث حركات بسيطة غير متناسقة تتنافى والتصرف السليم؛ وإلّا كان لزاماً عليه أن يكرّر صلواته من الأول بالإجلال الموجّب وإنّه لمن



جامع السلطان حسّان في القاهرة

الخطيئة بمكان مقاطعة رجل وهو يتعبّد ويصلي . ولا تستغرق صلوات الأربع ركعات عادة \_ دون الإضافات \_ أكثر من أربع دقائق أو حتى ثلاث . ويؤدي المسلم فريضة صلواته الخمس اليومية في منزله أو متجره أو في الجامع حسب ما يراه مناسباً . ونادراً ما يتوجّه من منزله إلى الجامع لتأدية الصلاة إلاّ للمشاركة الجماعية لتأدية صلاة يوم الجمعة ويصلّي معظم مسلمي الطبقات الدّنيا في الجوامع لافتقارهم إلى منزل مريح فسيح \_ كمنازل ميسوري الحال \_ أو على حصير أو سجادة صلاة .

تقوم جماعة المصلين بتأدية الصلوات نفسها في الجامع ظهر يوم الجمعة ، وتُزاد عليها شعائر أخرى يقوم بها الإمام أو غيره من رجال الدين بهذه المناسبة وأمّا الأسباب الرئيسية للأهمية التي يكتسيها نهار الجمعة ـ كما يوم السبت عند اليهود ـ فهي أنّ آدم خُلق في هذا اليوم ومات في اليوم نفسه أيضاً ، ولأنّ يوم البعث ـ حسب النبوءة ـ حاصل يوم جمعة ومن هنا ، جاءت تسمية والجمعة ه والكلمة تعني الاجتماع أو التجمع ولا يمتنع المسلم نهار الجمعة عن مزاولة أعماله الدنيوية إلّا وقت الصلاة وفقاً لما جاء في القرآن

لا بدّ ـ بهدف تكوين فكرة واضحة عن ابتهالات يوم الجمعة ـ من دخول الجامع . والجامع هـ و المكان الـ لي يحتشد فيه المؤمنون ويجتمعون لأداء صلوات نهار الجمعة تحفل مصر بالجوامع ، ولذا فهي لا تشهد اكتظاظاً خانقاً نهار الجمعة ويكون بعضها فسيحاً بحيث تتراوح مساحته بين ثلاث أو أربع مئة قدم مربعة ومعظم هذه الجوامع مبني من الحجر ومطلي من الخارج باللونين الأحمر والأبيض. ويتألف الجامع الفسيح عادة من أروقة يحيط بها فناء رحب مربع شيّدت في وسطه نافورة ماء للوضوء وأحد جوانب الجامع موجّه نحو مكّة المكرّمة ويُجعل رواق هذه الناحية مكان الصلاة الأساسي ويكون أوسع وأكبر من جوانب الفناء الثلاثة الأخرى. يتألف الرواق عادة من عامودين أو أكثر و وتشكل هـذه العواميد مماشي متوازية مع الجدار الخارجي يكون الرواق في بعض الحالات كما الأروقة الثلاثة الأخرى مفتوحاً على الفناء و وهو الرواق في بعض الحالات كما الأروقة الثلاثة الأخرى مفتوحاً على الفناء وهو

في حالات أخرى مفصول عن الفناء بحواجز خشبية تربط مجموعة العواميد الأمامية ويقع في وسط جدار الرواق الخارجي و المحراب و الذي يشير إلى اتجاه مكة ؛ ويقع إلى يمين و المحراب و المنبر و ومقابل المحراب عند جهته الرواق الأمامية أو في وسطه منصة هي و الدّكة و يعيط بها حاجز خشبي وتدفعها عواميد صغيرة ؛ وإلى جانب هذه الدّكة أو قبلها مقعد أو مقعدان جُعل فوقهما مِقرأ يمكن وضع القرآن عليه لتلاوة إحدى سُوره لحشد المصلين وأمّا جدران الجامع فبسيطة مبيّضة بماء الكلس فحسب . وفي جوامع أحرى يكون الجزء السفلي للمقرأ مخططاً بالرخام الملون وجزؤه الآخر مزخرفاً بنقوش من الجحص هي في معظمها كتابات قرآنية ، بالغة الجمال في مجموعة طُنفها ؛ ولا تزخرف الجدران قط برسومات لكائنات حية وأمّا أرض الجامع فمغطاة بالحصر يؤدي عليها الغني والفقير الصلاة معاً ، فلا يحظى الإنسان الميسورة حاله أو صاحب المقام الرفيع بحظوة خاصة إلّا إذا حمل له خادمه سجادة الصلاة وبسطها أمامه كما هي الحال أحياناً

لم يمنع الرسول و النساء من حضور الصلوات العامة في الجامع، لكنّه فضّل لهن الصلاة في منازلهن ومع ذلك ، فغير مسموح للمرأة أو الصّبية في القاهرة تأدية واجب الصلاة مع حشد المصلين في الجامع أو حتى الحضور إلى الجامع في أوقات الصلاة . ولقد سُمح للنساء سابقاً وربّما مايزال مسموحاً لهن في بعض البلدان ـ بتأدية الصلاة جماعة ، ولكنّهن كنَّ يُجبَرن على فصل أنفسهن عن الرجال والوقوف وراءهم ، لأنّ المسلمين ـ كما لاحظ «سيل» ( Sale ) يعتقدون أنّ وجود المرأة بينهم إنّما يوحي لهم بنوع آخر من العبادة مختلفة تماماً عن تلك الموجبة في مكان خُصّص أصلًا لعبادة الله ، علماً أنّ القلة القليلة من نساء مصر يُصلين حتى في منازلهن

يرأس كل جامع في مصر « الناظر » وهو القيّم على الأموال المحصَّلة من الأراضي والمنازل والتي يوصي بها مشيّد الجامع وغيره آخرين إلى الجامع ؟ كذلك يعيّن الناظر رجال الدين والخدم المرتبطين بالجامع

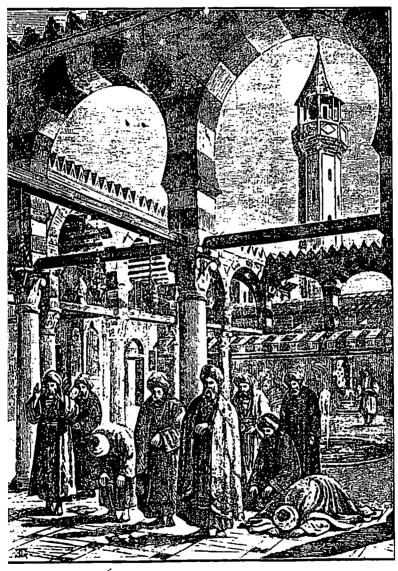

داخل أحد الجوامع

يتولّى إمامان أمور الجوامع الكبيرة ويُعرف أحدهما بالخطيب وهو الذي يقوم بالوعظ وبالصلاة أمام حشد المصلين نهار الجمعة ؛ وأمّا ثانيهما فهو « الإمام الرّتيب » الذي يتلو الصلوات الخمس كلّ يوم في الجامع ويترأس حشد المصلين الذين قد يصادف وجودهم في أوقات الصلاة المحددة . ويتولّى إمام واحد مقام هذين الإمامين معاً في جوامع مصر الأصغر . ولكلّ جامع مؤذّنه الخاص أو مؤذّنيه إضافة إلى البّوابين ، ويتوقف ذلك على وجود مئذنة واحدة أو أكثر إضافة إلى المداخل . ويتولى خدم آخرون تكنيس الجامع وتنظيفه وبسط الحصر وإضاءة المصابيح وجلب الماء من الساقية لملء الأحواض المخصصة للوضوء . ويحصل الإمامان والأشخاص الآخرون ذات المراتب الأدنى والأعمال الوضيعة على أجورهم من الأموال المخصصة للجامع وليس من المساهمات المجموعة من الشعب .

يختلف وضع الأثمّة اختلافاً كبيراً عن وضع الكهنة المسيحيين فهم لا يتمتعون بأية سلطة على الآخرين وليس احترامهم موجباً إلاّ بقدر تقواهم أو تعلّمهم ؛ ولا هم يشكّلون طبقة مميّزة خاصة من الرجال يعنون بالأمور الدينية كرجال الكهنوت المسيحيين أو يشكّلون أخويّة سرمدية . ومن حق ناظر الجامع إقالة إمامه الذي يفقد بفقدانه وظيفته وراتبه لقبه كإمام ولا أمل له أن يتم اختياره ثانية كممثل ديني مفسحاً المجال لشخص كفء غيره بتـولّي واجبات الإمام . وللإمام سبل أخرى يطرقها في تحصيله معيشته وقوته إضافة إلى خدمته الدينية في الجامع بسبب ضآلة الراتب المُعطى له ، فلا يحصل الخطيب على أكثر من قرش سنوياً وأمّا الإمام فراتبه خمسة قـروش وكذلك يتعاطى بعض الأثمة الأمور التجارية ، فترى العديد منهم عطّارين وآخرين معلمي مدارس . والذين لا عمل ثابت يزاولونه يعتمدون في تحصيل عيشهم على تـلاوة القـرآن في المنازل الخاصة مقابل أجر . ويتم اختيارهم عادة من بين أئمة جامع الأزهر الفقراء

تفتح الجوامع الكبيرة أبوابها من الفجر وحتى بُعيد صلاة د العِشاء ، أو حوالي السّاعتين بعد المغيب ، في الوقت الذي تقفل فيه الجوامع الأخرى

أبوابها من وقت صلاة الصباح وحتى صلاة الظهر . وكذلك توصد معظم الجوامع أبوابها أيام الشتاء الممطر ( إلاّ في مواقيت الصلاة ) خشية أن يدخل الجامع أشخاص لا ينتعلون حذاءاً فيوسخون أرضه والحصر ؛ ويدخل هؤلاء عادة من الباب الأقرب إلى حوض الماء ( إن رُجد أكثر من باب ) ، وقد يغتسلون قبل ولوجهم مكان الصلاة . ووحده هذا الباب يترك مفتوحاً أيام الطقس الممطر الموحل وتبقى أبواب جامع الأزهر مشرعة مفتوحة طوال الليل ما عدا باب المكان الرئيسي المخصص للصلاة وهو « المقصورة » ويكون مفصولاً عادة عن باقي الجامع . وترى الناس في العديد من الجوامع الكبيرة خاصة فترات بعد الظهر يمضون الوقت متبطلين أو يتحادثون أو يأكلون أو ينامون وأحياناً يغزلون ويخيطون أو يمتهنون أعمالاً حرفية بسيطة . وإذا غضضنا النظر وأحياناً يغزلون ويخيطون أو يمتهنون أعمالاً حرفية بسيطة . وإذا غضضنا النظر الاحترام لجوامعهم . وفي القاهرة جوامع ( كجامع الأزهر وجامع الحسنين ) لم يكن مسموحاً حتى مؤخراً لأي من الفرنجة أو من المسيحيين أو اليهود المرور يكن مسموحاً حتى مؤخراً لأي من الفرنجة أو من المسيحيين أو اليهود المرور أمامها منذ الحملة الفرنسية على مصر .

يصعد مؤذن الجامع نهار كل يوم جمعة قبل آذان الظهر بنصف الساعة إلى باحة المئذنة ويتلو «السّلام» وهو دعاء للرسول الله لا تعبّر عنه نفس الكلمات دائماً ويقول « السّلام »: « الصلاة والسلام عليك ، لك العزة يا رسول الله ، الصلاة والسلام عليك ، لك العزة يا رسول الله ، الصلاة والسلام عليك ، الصلاة والسلام عليك يا أوّل خلق الله وخاتم رسل الله ، والصلاة والسلام عليك وعلى آلك واصحابك أجمعين » . فلمّا يسمعون هذه الأدعية يبدأ الناس بالتجمع والاحتشاد في الجوامع .

يتصرف المسلم في الجامع بكل ما أوتي من رزانة ولباقة وإجلال . ولا ينم مظهره ومسلكه في الجامع عن عبادة متاجّبة متقدة بل عن تقوى هادئة متواضعة ، ولا يزلّ لسانه فينطق بكلمات في غير موضعها ولا هو يقوم بعمل شائن خلال صلاته ، فكأنه يرمي جانباً عندما تطأ قدماه المسجد اعتداده وتعصبه المعروفين عنه في حياته العامة أو في طريقة تعامله مع أناس من دينه أو من

غيره ؛ فإذا به الخاشع السّاجد في تعبّده خالقه ، متواضع من غير تصلف أو تكلّف .

يخلع المسلم حذاءه عند باب الجامع ويحمله في يده ، جاعلًا النعل على النعل ، وتطأ قدمه اليمني العتبة أولاً فإن لم يكن توضّاً سابقاً ، يحضّر نفسه للتوجه إلى حوض الماء للاغتسال وأداء واجب الوضوء وقبل المباشرة بصلواته ، يضع حذاءه ( وسيفه أو مسدّسه في حال توفّرهما ) فوق الحصير على قيد أنملة من الموضع حيث يلمس رأسه الأرض للصلاة ويضع حذاءه الفردة فوق الفردة ويصطف الأشخاص الذين تجمعوا لأداء صلاة الظهر نهار الجمعة في صفوف متقابلة في الجهة حيث المحراب وفي الجهة المواجهة له ولا يتوجّه الكثيرون إلى الجامع حتّى يحين موعد آذان الظهر أو قبيله فلمّا يذهب المصلى إلى الجامع أو بُعيد سماعه السلام ، يعمل على تأدية ركعتين بعد أن يأخذ مكانه بين جموع المصلين ويبقى جالساً على ركبتيه أو القرفصاء ويقوم قارىء تربّع على كرسي القراءة مباشرة بعد « السلام » فيتلو سورة الكهف ( سورة ١٨ ) عادة غيباً أو بعض آياتها دون الاستعانة بالقرآن ولمّا يتوقف عن التلاوة يكون حان وقت رفع آذان الظهر . وحالما يسمع جمهور المصلين الأذان ( الـذي لا يختلف عن الأذان باقي أيام الأسبوع ) ، يجلسون على ركبهم وأقدامهم ولمّا ينتهى الأذان يقفون ويؤدون ركعتين ـ كلُّ بمفرده ـ تشكلّان « سنّة الجمعة » يختمانهما كباقي الصلوات بالتسليمَيْن المعروفيَنْ . بعدها يفتح « المُرَقِّي » الأبواب المصرّعة عند قدم أدراج المنبر ، فيستل سيفاً خشبياً مستقيماً من وراء الباب ويقف إلى يمين المدخل جاعلًا جانبه الأيمن صوب القبلة حاملًا السيف بيمينه وواضعاً رأسه على الأرض ، ويروح يقول وهو في هذا الوضع « إن الملائكة تفضّل حقاً رسول الله والملائكة حقاً تباركه فيا أيها المؤمنون باركوه وسلّموا عليه تسليماً ». ثمّ يقف « المُبَلِّغ » أو « المبلّغون » على « الدُّكة » فيرَّددون [ ما معناه ] « اللهم احفظ وبارك أنبل العرب والأعجام ، إمام مكة والمدينة والمسجد الأقصى الذى خلصه العنكبوت فنسجت خيوطها على كهفه وباضت الحمامة بقربه وانشق القمر إكراماً له ـ سيدانا محمد وآله وصحبه » ثمّ

يرفع المرقّى الآذان ( والذي يكون المؤذّن رفعه قبلًا ) ويلجأ إلى وقفة قصيرة بعد ترتيله كلمات قليلة ، فيعيد « المبلِّغ » من على « الدكه » الكلمات عينها في تلاوة جهورية رنانة . وقبل انتهاء الأذان ، يحضر الخطيب أو الإمام إلى قدم المنبر ويأخذ السيف الخشبي من يد « المرَّقي » ويصعد إلى المنبر فيجلس على الدرجة العليا أو على المنصّة . وتزين منابر الجوامع الكبيرة اليوم رايتان ترتسم عليهما المجاهرة بالإيمان أو تظهر أسماء الله الحسني واسم الرسول ﷺ ؛ وتثبّت هاتان الرايتان أعلى الدرجات وتميلان إلى الأمام قليلًا. ولما ينتهي المرقّي والمبلِّغ من رفع الأذان ، يعمد الأوَّل إلى تكرار حديث للرسول ﷺ [ ما معناه ] : إذا تكلَّمت إلى صديقك وكان الإمام يخطب نهار الجمعة، فاحفظ الصمت ولا تندفع في الكلام لُذ بالصمت يجازيك الله ويكافئك . ثم يجلس فينهض الخطيب حاملاً السيف الخشبي كما المرّقي ويلقي ما يعرف « بخطبة الوعظ ،، وهي من خطب الوعظ التي تثير في نفس القاريء الفضول للإلمام ولـو قليلًا بالخطب التي يلقيها المسلمون في أول نهار جمعة من السنة العربية . والخطبة هـذه منثورة ذات إيقاع منسجم يقول مطلعها ﴿ الحمـد لله مقلُّب الأحوال مضاعف الحسنات ، خلق الأيام والشهور فصوَّرها أحسن تصوير وكرَّم الأشهر الهجرية على سائر الأشهر فبدأها بمحرّم وأنهاها بذي الحجة ٥

وبعد إنهاء الخطيب خطبته يتوجّه إلى حشد المصلّين قائلاً: « ابتهلوا إلى الله » ، ثم يجلس ويصلي بشكل منفرد . ويعمد كلّ مصلّ من المصلين في الوقت نفسه إلى ابتهالات خاصة كما بعد انتهائه من صلواته العادية ويرفع يديه أمامه ( ناظراً إلى باطنهما ) ويمسح بهما وجهه . فلمّا ينتهي يختم المبلّغ بدوره « آمين ، آمين يا رب العالمين » . عندها ينهض الخطيب مرّة أخرى فيتلو خطبة أخرى ، هي « خطبة النّعت »

تزخر خطبة الخطيب خلال ارتفاع منسوب النيل بالدعوات والصلوات فيأتي الفيض خيراً ولمّا ينتهي الخطيب أو الإمام من خطبته يترجّل من على المنبر فيرتّل ١ الإمامة ٥ ، ثم يقف أمام محرابه فيصلي صلوات نهار الجمعة الفرض ٥ ـ كناية عن ركعتين مشابهتين للصلوات العادية الأخرى ، فيحذو

المصلون حذوه بصمت وخشوع ، ويرافقون الإمام في أوضاع الصلاة المختلفة ومن كان بين جمع المصلين من المالكية ، يغادر الجامع لمّا يفرغ من صلاته وكذا مصلّو المذاهب الأخرى ؛ وأمّا بعض الشافعية والحنيفيّة (ولا تعرف القاهرة سوى نسبة ضئيلة من الحنبلية) فيبقون في الجامع ليؤدوا فرض صلاة الظهر ، فيحتشدون جماعات جماعات منفصلة ، ويَوْمٌ كل جماعة منها إمام ولمّا يغادر الأغنياء الجامع ، يتصدّقون على الفقراء والمساكين المتجمعين خارجاً ما قدّرهم الله عليه من مال .

كما يؤدي المسلم صلوات أخرى في مناسبات خاصة ، في العيدين السنويين المهمين وكذلك إحياءاً لشهر رمضان المبارك وبمناسبة كسوف الشمس أو القمر أو ابتهالاً بقدوم الشتاء؛ وأحياناً قبل خوضه المعارك الحامية الوطيس أو في مواسم الحج وفي المآتم والأحزان .

وأفيض في الحديث عن عبادة المسلم بسبب عدم تبلور الصورة في ذهن أبناء يجدتي الأوروبيين والأخطاء واللغط السائد حول هذا الموضوع إذ يتخيل البعض أنّ المسلم يصلي لرسوله كما لربه . ويرفع المسلمون الإبتهالات لرسولهم متملمسين شفاعته خاصة عند قبره حيث يردّد الأتقياء : « نسألك الشفاعة يا رسول الله » ، وكذلك يلتمس المسلمون شفاعة العديد من أوليائهم

والغرض الثاني الذي يلي الصلاة أهمية هو إعطاء الحسنة وإيتاء الزكاة ، حسب ما تنص عليه الشريعة . وأمّا أنواع الحسنات الأخرى فتُعرف الطهد قات ، وهي طوعية خيارية لا تفرضها الشريعة . وكان يجمع الزكاة وهي المفروضة ـ في أوّل عهد الإسلام أشخاص يعينهم الحاكم لأغراض دينية كبناء الجوامع . وأمّا اليوم فيترك النّصاب الشرعي حسب ما تسمح به نفس كلّ مسلم وبالطريقة التي يراها مناسبة ، يقدّمها للمستحقين من الفقراء والمساكين يختارهم بنفسه . وتجب الزكاة مرّة واحدة كلّ سنة تؤخذ من القطيع والأغنام يمعدّل خروف أو ما شابه لكلّ أربعين خروفاً أو إثنين لكلّ مئة وعشرين ،

وبمعدّل شاة لكلّ خمسة جمال ؛ أو ناقة تليدة لكل أربع وعشرين ناقة . والأمر نفسه ينطبق على الزكاة الموجبة في المال والتي قد تقتطع من المال ومن أصناف التجارة عند الحنيفيين . ومن كان معه من المال ما يُعادل ( وتُحسب هذه القيمة عند الحنيفيين ذهباً وحليّ فضية ) ، وجب عليه إخراج الزكاة بمعدل ربع العشر أو ما يعادل هذه القيمة .

والصوم هو الفرض الثاني في الإسلام ؛ فقد فرض الله على كل مسلم أن يصوم شهر رمضان المبارك من طلوع الفجر أو بالأحرى من ساعة انبلاج الضوء بشكل يسمح للمرء بالتمييز بوضوح بين خيط أبيض وآخر أسود ( نحو ساعتين قبل الشروق في مصر) حتى المغيب. وعلى المسلم الإمساك عن المأكل والمشرب والتدخين واستنشاق العطور والكفّ عن كل متاع دنيـوي ، والصاثم يمتنع حتى عن بلع لعابه عمداً وإذا حلّ رمضان صيفاً يأتي الصوم قاسياً ، فيشعر الصائم بوطأة الإمساك عن الشرب . وأمّا المرضى أو من هم على سفر والمحاربون زمن الحروب فقد أباح الله لهم أن يفطروا خلال شهر رمضان على أن يصوموا أيام فطورهم لاحقاً ، وكذلك أعفى الإسلام المرأة الحامل والمرضعة من الصوم. كما كان الرسول ﷺ يعترض على صوم الصائم اللذي لا يقوى على تحمل الصوم ، فلم يكن يحث أيّاً كان على الصوم والإجهاد إن كان الصوم يضرّ بصحته أو كان يؤخره عن قيامه بـواجباته . ويعتبر المسلمـون المحدثـون صوم رمضان من أهم الواجبات الدينية المفروضة عليهم ؛ فالعديد منهم يصومون وهم عن صلاتهم ساهون ، وحتّى الذين يقطعون صلاتهم يُدعون للمحافظة على وتيرة صيامهم . ويفطر العديد من مسلمي الطبقات الغنية بشكل سري خلال شهر رمضان ؛ بيد أن أكثرهم يحافظون على صيامهم متشدّدين فيه وإن كان مهلكاً للعديدين في سقيمي الصحة ومعتلّيها ﴿ وهنــاك أيام أخــر يعتبر فيها الصوم حلالًا وإن ليس ضرورياً وأمّا أيام العيدين \_خاصة عيد الفطر بعد رمضان \_ فلا يجوز الصوم خلالها وقد حرّم الرسول ﷺ ذلك بشكل واضح

والحج آخر فرائض الإسلام الأربع · فلقد أمر الله تعالى المسلم البالغ

أداء فريضة الحج والتوجه إلى جبل عرفات ولو مرة واحدة في العمر إذا استطاع له سبيلًا ، وكان لديه المال الكافي وكان صحيح الجسم . فإذا كان المسلم حنيفياً ، يُرسل شخصاً آخر ينوب عنه في أداء فريضة الحج ويـدفع لـه كلُّ النفقات . ومع ذلك يهمل الكثيرون من المسلمين فريضة الحج ، فبلا تكون عندهم حجة شرعية لذلك ولا هم يُلامون ولا يكفى المسلم أن يقوم بزيارة مكة فيؤدي كلّ واجباته كأن يطوف حول الكعبة المشرّفة سبع مرات وأن يقبّل الحجر الأسود في كل مرة إضافة إلى الشعائر الأخرى في المدينة المنورة حتى نخلع عليه لقب الحج وسدرة المنتهى في الحج الذهاب إلى جبل عرفات الذي يبعد حوالى ست ساعات عن مكة . ويرتدي المسلم خلال أدائه فريضة الحج وخلال زيارته لجبل عرفات وحتَّى انتهاء منـاسك الحـج رداءاً خاصًّا هو د الإحِرام ، ( والكلمة الشائعة هي الحِرام ): عبارة عن قطعتين من القماش أو الكتان أو الصوف غاية في البساطة تغيب عنه أية بهرجة أو زينة بحيث يلف الحاج نصفه الأعلى بقطعة قماش غير مخاطة ويأتزر بقطعة أخرى تلف نصفه الأسفل بينما يبقى الحاج مكشوف الرأس حافي القدمين. وحديثاً بدأ الحجاج يستعينون بالمظلات إتقاءاً من حرارة الشمس . ومن الضروري أن يكون المسلم حاضراً عند إلقاء الخطبة في جبل عرفات من بعد ظهر التاسع من شهر ذي الحجة . ويبدأ الحجاج في الليلة التالية بعد المغيب ، بالعودة إلى مكة ويذهبون قبل طلوع شمس العيد إلى وادي مِنى ( أو مُنَى ، وهو موضع خارج مكة في طريق عرفات) ، وينهون مراسيم الحج بالأضحية وتشمل الغنم والماعز والإبل والبقر وهذه هي الأنعام ، ويأكلون من لحم الأضحية ويوزعون منها على الفقراء والمساكين كما يقوم الحاج بقص شعره والإغتسال وتقليم أظافره ، ثمّ يلبس ملابسه العادية أو لباساً جديداً إن كان متوفراً وتُعرف الأضاحي و بالفِدَى ، تخليداً لذكر افتداء إسماعيل بخروف وكان أبوه على وشك أن يضحى به ؛ ويعتقد المسلمون أنَّ إبراهيم كان ليضحي بابنه « إسماعيل » وليس و بإسحاق ۽

وكذلك ترتبط احتفالات أخرى بتلك التي فرغت من الحديث عنها . ومن

هذه الاحتفالات العيدان: « العيد الصغير » و « العيد الكبير » إذ تقام بهاتين المناسبتين الصلوات العامة ويستقبلهما المسلمون بالفرح والابتهاج. وأمّا « العيد الكبير » فثلاثة أو أربعة .

وواجب على المسلم في أوّل أيسام عيد الأضحى ( وهسو يسوم الأضاحي ) ذبح أضحية إن كان بميسوره شراء واحدة . ويضحي الأغنياء بأكثر من خروف وجاموس ويوزّعون معظم لحم أضاحيهم على الفقراء والمساكين . وقد يكلّفون نائباً عنهم للبح الأضحية .

وأمّا الحرب ضد أعداء الإسلام فواجب مقدّس وهو « الجهاد » الذي فرضه الله على المسلمين لردّ المعتدين . وقد جعل الله الجنة جزاءاً للمجاهدين في الآخرة . ويتفق بعض فقهاء المسلمين البارزين أنّه على المسلمين قتل كل الوثنيين الذين يرفضون الإسلام ديناً خلا الأطفال والنساء اللواتي يجعلون منهن جاريات وإماء (١) ؛ بيد أن مثل هذا التأكيد يتعلق بالعرب الوثنيين الذين نكثوا عهدودهم وناصبوا محمد وأنصاره العداء . وتختلف الأحكام بالنسبة للفقهاء الأكثر حصافة وتمحصاً للمتعلقة بالوثنيين وكذلك بالنصارى واليهود الذين جروا على انفسهم عدائية المسلمين . فإن تمّ التغلب على مثل هؤلاء الأعداء وقهرهم بقوة السلاح بعد رفضهم الاستسلام من تلقاء ذواتهم ، يمكن قتل الرجل أو استرقاقه وكذلك استرقاق النساء والأطفال في ظل يمكن قتل الرجل أو استرقاقه وكذلك استرقاق النساء والأطفال في ظل تلقاء أنفسهم شرط أن يؤمنوا بالإسلام ديناً أو أن يدفعوا مكساً ( ضريبة معينة ) وتحالفوا مع القريشيين في غزوة الأحزاب ، فحاصرهم في معاقلهم وأعمل فيهم وتحالفوا مع القريشيين في غزوة الأحزاب ، فحاصرهم في معاقلهم وأعمل فيهم

<sup>(</sup>١) لقد أضلني أتفاق هؤلاء الفقهاء والرأي السائد في أوروبا ، فصوّرت أحكام و الجهاد ، بشكل قاس يتنافى وروح القرآن عند أنكبابي إلى دراسة أحكام القرآن وأحكام المذهب الحنفي . وأنا مدين للسيد وأوركهارت ، Urquhart اللذي أقترح علي ضرورة مراجعة تعليقي السابق حول هذا الموضوع ؛ ولا بدلي من أن أعبر عن أقتناعي التام بأن النصوص القرآنية لا تبرّر قيام حرب عبثية

السيف ، فقُتِل رجالهم ؛ وجُعل نساؤهم وأطفالهم إماءاً وعبيداً . وكذلك يحرَّم على المسلمين التصادق مع الكافرين . ولا بدّ من التوقف عند بعض الأحكام المُحَرَّمة في القرآن والمتعلّقة بالمسلك الخُلقي والإجتماعي لأتباع الإسلام .

يحرُّم على المسلمين شرب الخمر أم الخبائث والمسكرات الأخرى و فسيئاتها أكثر من حسناتها ي . ويبادر العديد من المسلمين المصريين إلى شرب الخمر على أنواعه خفية ، ولا يرى بعضهم خطيئة في شربه باعتدال ، فلا يشربونه علناً . وقليلون هم المصريون الذين يشربون الخمر بشكل فاضح ويشرب المراكبيون وناس الطبقات الدنيا و البوظة ، وهي شراب مسكر من خبز الشعير المفتَّت الممزوج بالماء اللذي يُصفى ويترك حتى الإختمار. وأمَّا الأفيون وغيره من المخدرات التي تحدث الأثر نفسه فغير شرعية رغم أن ذكرها لم يرد في القرآن . كما يُعتبر الأشخاص المدمنون على هذه المخدرات من أصحاب الطبائع السفيهة ونسبتهم ضئيلة في مصر. وكذلك اعتبر بعض المسلمين تدخين التبغ وحتى شرب القهوة من المحظورات والمحرَّمات وأمَّا أكل لحم الخنزير فمحرَّم تماماً ويكفي تأثيره الضار في المناخ الحار ليكون سبباً للتحريم . والمسلمون ينفرون من الخنزير لقـذارته . ونــلاحظ أنَّ كلُّ مــا حرّمت شريعة موسى تناوله من لحم الحيوان تحرّمه أيضاً الشريعة الإسلامية إلاّ لحم الجمل ؛ وكذلك يحرّم الإسلام أكل لحم الميتة والدم ولجم الخنزير ولحم أي حيوان ذُكر عند ذبحه اسم غير الله وكذلك يحرَّم أكل لحم المنخنقة والموقوذه والمتردّية والنّطيحه وما أكل السّبع ـ أي تلك التي قتلها حيوان مفترس ـ والمضحَّى بها للأوثان . ويذبح الحيوان الذي أحلُّ الإسلام للإنسان أكل لحمه بطريقة خاصة . فعلى الذابح أن يذكر اسم الله عند ذبحه الحيوان بأن يقول وبسم الله ، الله أكبر ، ثم يقطع بسكينه الحاد حلقوم هذا الحيوان ومِرثه (مجرى التنفس) والودجين (وهما عِرقان في جانبي العنق). وأمّا إذا كان الحيوان جملًا أو ناقة ، فعلى الصائد طعن الحلقوم عند الجهة القريبة من الصدر . ويحرُّم عند ذبح الحيوان العبارة التي يتم ذكرها عادة في مناسبات أخرى وهي البسملة كاملة: « بسم الله الرحمن الرحيم » ؛ فالرحمة من صفات

الله ولذا فقد يعتبر البعض أنَّ ذكر هذه الكلمات نوع من السخرية أمام العذاب الذي يواجهه الحيوان المذبوح -. يردّد بعض المصريين وخاصة النساء قول : د بسم الله ، الله أكبر ، عند شروعهم في ذبح أي حيوان إبتغاء أكل لحمه ، ويضيفون : « صَبَّرك الله على الألم الذي خصَّك به ، فإذا كان الشخص الذابح صادقاً في دعائه ، تكون الطيبة من صفاته الحميدة . وقد يُسمح للمسلم في حالة الفاقة القصوى وخوفاً من المجاعة أن ياكـل أي نوع من اللحـوم التي حرَّم الإسلام أكلها في ظروف أخرى . وطريقة الذبح المذكورة آنفاً لا تُطبُّق إلَّا على الحيوانات الأليفة . ومعظم أنواع الأسماك محلِّل أكله وكذا العديد من الطيور ، والداجنة تُقتل بالطريقة عينها كالأغنام وأمّا البريّة فتُرمى بالسهم أو بالرصاص ويجوز أكل لحم الأرنب والغزال والأرنب الوحشى وتُرمى هذه الحيوانات بسهم أو يقتلها كلب الصائد شرط أن يذكر اسم الله عند إطلاقه آلة الصيد أو إرساله كلب الصيد وأن لا يكون الكلب قد أكل جزءاً من طريدته ؟ ومع ذلك يعتبر الكلب من الحيوانات النَّجسة ويعتبر أهل الشافعية أنفسهم متنجّسين إن هم لمسوا أنف الكلب وهو رطب وإذا لمس الكلب أي جزء من ثيابهم فعليهم غسل هذا الجزء سبع مرّات بالماء وبالتراب النظيف مرّة واحدة . ويحرص البعض عدم ترك الكلب يلعقهم أو يلعق ثيابهم فينجسهم وينجس ثيابهم . وفي حال رُميت الفريسة بآلة صيد ولم تمت ، ينبغي قطع حلقومها فوراً وإلَّا حُرَّم لحمها وتقول الشافعية : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوّلهن بالتراب a . يحرّم الإسلام القمار والرّبا وألعاب الحظ وكذلك تشخيص الصور أو أي كائن حي ينبض حياة . ويقول الـرسول ﷺ إنَّ أي تصوير من هذا النوع سيُجْعل أمام صاحبه يوم الحساب ، فيُؤمّر هذا الأخير أن ينفخ الحياة في هذه الصُّور ، فإن عجز ، يُرسَل إلى النار لوقت معين .

يبقى علينا تحديد الأحكام المدنية والجنائية الأساسية التي يمكن أن نردها جزئياً إلى عادات الوثنيين العرب وإلى الكتابات اليهودية والأحاديث النبوية بمعظمها

تنحدر الأحكام المدنية والجنائية من القرآن مباشرة . ولكنّ القرآن \_ وهو

المرجع الديني الأعلى والأوّل للمسلمين ـ يغفل في بعض الحالات ذكر هذه الأحكام، فيلجأ القاضي إلى أحاديث الرسول و مسترشداً بها. ونجد مع ذلك حالات هامّة وأخرى أقل أهمية لم يبت القرآن ولا الأحاديث حكماً فيها أو كانا غير مستقرّين على رأي حيالها ؛ وتكون التفسيرات والإيضاحات المسهبة الممنبثة إمّا من توافق آراء الصحابة الأولين أو من قياس الأثمة الأربعة الكبار ـ مؤسسي المذاهب السنية الأربعة في الإسلام ـ الفاتق الراتق في أمّهات المسائل المطروحة . وهي تُبتّ عامةً بالعودة إلى إمام المذهب الحنفي الذي تنتمي إليه السلطة الحاكمة في مصر وسائر الإمبراطورية التركية . وفي حال لم تتناول أحكام الإمام القضية موضوع الخلاف (وهذا نادراً ما يحدث) ، يتم إصدار الحكم وفقاً لحكم أحد الفقهاء البارزين على أساس مبدأ القياس . ولن أتناول في معرض حديثي إلّا الأحكام الأساسية التي وردت في القرآن وفي الأحاديث النبوية الشريفة .

تكرّس الأحكام المتعلقة بالزواج وتعدّد الزوجات وسهولة الطلاق والسماح بالتسري ( إتخاذ المحظيات ) النتائج الطبيعية والضرورية للمبدأ الرئيسي في تركيبة المجتمع الإسلامي أي تحريم الاتصال الجنسي قبل الزواج. وقليلون هم الرجال الذين قد يتزوجون ثانية إذا خاب أملهم في زوجة لم يرونها قط قبل الزواج . وفي حال قيام الرجل بالزواج مرّة ثانية ، فإنّ سعادته الشخصية أو سعادة زوجته الأولى أو سعادة الزوجين معا تحتم عليه إمّا الإحتفاظ بزوجته أو تطليقها . وآمل أن يتفهم قارئي هذه الأحكام فيعتبرها موضوعة للمسلمين فقط . وكما أن ألواح موسى تسمح لشعب الله المختار أمام قساوة قلوب أبنائه بإبعاد زوجاتهم محرّمة بذلك تعددية الزوجات والتسري ، فلا بدللذين يؤمنون بأنه أوحي اموسى سنّ أحسن القوانين لشعبه من تقبّله فكرة هذه الممارسات واعتبارها أقبل مساساً بالأخلاقيات بدلاً من منعها وتحريمها في أوساط شعب مشابه للشعب اليهودي القديم فالسماح بهذه الممارسات التي توثر دون شك على السعادة المنزلية وتسيء إلى الأخلاقيات يمنع التهتك

والخلاعة أكثر بكثير من تلك المنتشرة في البلدان الأوروبية حيث يتَحد الزوجان برابط الزواج بعد معاشرة حميمة

وأمّا ما خص جواز تعدّد الزجات الذي يعرقل تحقيق الهدف الأساسي للزواج وجعله القوى الفكرية السامية في حالة تقهقر، فتجدر الملاحظة أن المشرَّع الاسلامي لم يدخله بل حدَّ من انتشاره. صحيح أنّه أعطى لنفسه حق تعدد الزوجات أكثر ممّا سمح به لغيره، لكنّه لم يفعل ذلك إلّا بدافع الإكثار من ذريته بعيداً عن أيّة حوافز شهوانية

والأحكام المتعلقة بالزواج والتسري واضحة جداً بالنسبة إلى عدد الزوجات المسموح للمسلم الزواج بهن في وقت واحد ، بينما لا تحدّد هذه الأحكام عدد الجاريات الخليلات وقد ورد في كتاب الله العزيز : ﴿ فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مَثنى وثلث ورُبَع فإنْ خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمنكم ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ (سورة النساء) . لذا نجد أن العديد من المسلمين يقترنون بوجتين أو ثلاث أو أربع إلى جانب خليلاتهم من الجاريات ؛ والكثيرون من أصحاب الشأن المبجلين وحتى صحابة الرسول على حذوا الحذو عينه . ويظهر هذا المسلك أن الشريعة لم تحدد ـ برأي أهل السنة ـ عدد الخليلات اللواتي كان يحق للرجل الواحد اتخاذهن

أباحت الشريعة للمسلم الزواج بنصرانية أو يهودية إن أحبها حبًا يفوق الوصف أو أنه لم يستطع الإقتران بزوجة من دينه . وفي هذه الحال يتبع الأولاد دين والدهم ولا ترث الأم عند وفاة الزوج ؛ وامّا المرأة المسلمة فلا يحق لها مهما كانت الظروف الإقتران برجل من غير دينها إلّا إن هي أجبرت على ذلك ويحرّم القرآن والسنة على الرجل الزواج من والدته أو ابنته أو أخته أو شقيقته ، أو شقيقة والده أو أمّه أو ابنته أخيه أو أخته وأي من أولادهما ، أو مرضعته أو أية أمرأة تربطه بها صلة الرضاعة أيّاً كانت هذه الصلة التي من شأنها أن تعيق زواجه بها أو هي مرتبطة به بفعل قرابة العصب ؛ كما يحرّم عليه القرآن الزواج من والدة زوجته حتّى وإن لم يعاشر زوجته ، وكذلك ابنة زوجته إن عاشر الزوجة وكانت

ما تزال على ذمّته ، وكذلك زوجة أبيه وزوجة إبنه ؛ كما يحرَّم عليه القرآن الإقتران بزوجتين هما أختان في الوقت نفسه أو الإقتران بخالة وأبنة أختها معاً ، أو الإقتران بأمّتِه إن كان لم يعتقها أو بأمة رجل آخر إن كان مقترناً بزوجة حرَّة في الوقت نفسه . كما أنه مباح للرجل المسلم رؤية وجوه النساء اللواتي يحرِّم عليه دينه الزواج بهن ولا يرى وجوه غيرهن باستثناء وجوه زوجاته وإمائه . ويتم زواج الرجل والمرأة أو زواج الرجل بفتاة وصلت مرحلة البلوغ شرعاً بإعلانهما عادة موافقتهما بالإقتران من بعضهما البعض ( وتعيِّن الفتاة البالغة عادة وكيلاً عنها ) وبحضور شاهدين ( إذا أمكن ) وبدفع المهر كاملاً أو جزئياً . ولا يُسمح بأخذ موافقة الفتاة غير البالغة بعد ؛ ويتولّى أمر الموافقة والدها ، وفي حالة وفاته فاقرب أنسبائها البالغين من الذكور أو أي شخص يتم تعيينه وكيلاً عنها طوعيًا أو يعيّنه لها القاضي والمهر إلزامي ، وأقلّ مهر تسمح به الشريعة يساوي عشرة دراهم . ويحق للرجل قانوناً الزواج من أمرأة دون تحديد المهر ؛ ويحق للزوجة بعد الزواج إجبار الزوج على دفع ما يعادل عشرة دراهم .

يمكن للرجل تطليق زوجته مرّتين وإعادتها في كلّ مرة دون احتفال ولكن إن طلّقها مرة ثالثة أو طلّقها بالتلفظ ثلاث مرّات بالطلاق في وقت واحد فلا تعود إلى كنفه إلاّ ذا تزوجت غيره وتطلقت منه ، على أن يدخل هذا الزوج عليها ولمّا يطلّق الرجل زوجته (وهذا يحصل بأن يقول لها : وأنت طالق » أو طلّقتك ») يدفع لها جزءاً من مهرها (ثلث المهر عادة) ، يقتطعه منذ البداية ليدفعه في حالة الطلاق أو عند وفاته . وعندما طلاقها ، تأخذ الزوجة معها أثاثها التي تكون أحضرته معها عند زواجها كما يمكن للزوجة تطليق زوجته لمجرّد أنّه كرهها دون الحاجة إلى ذكر سبب وجيه لذلك ، بينما لا يحق للمرأة الإنفصال عن زوجها دون رغبته إلاّ إن كانت الغلطة قد ارتكبها من جانبه ، كمعاملتها معاملة قاسية أو إهماله لها ، ومع ذلك عليها التوجه إلى القاضي لإرغام زوجها على تطليقها على أن يدفع لها ما بقي من مهرها .

وأمًا الطلاق الأوّل والشاني \_ « الطلاق الرّجعي » \_ فيحصل دون موافقة الطرفين على حصول المرأة على تعويضها أو تقديمها أيّة تضحية مالية من

جانبها ؛ ويحق للزوج في « الطلاق الرجعي » إرجاع زوجته دون موافقتها خلال فترة « العِدَّة » وليس بعد العِدُّة ، إلَّا بموافقتها وبناءاً على عقد زواج جديد وقد تـطلب الزوجة الطلاق من الزوج إن طلَّقها هـذا الأخير مـرَّةً ومثنى مقابـل تعويض كأن تقول له: « طلقني لما أنت مدين لي به » أو « بما لي عندك » (ويشمل ذلك المهر والأثاث وما شابههما) أو مقابل مبلغ إضافي من المال، ولا يمكنـه استرجـاعها إلّا إن هي وافقت أو حسب عقـد زواج جديـد ـ وهــذا هــو « الطلاق الباين » أو « الإنفصال الأدنى » في تمييزه عن الطلاق الثالث أي « الإنفصال الكبير » وأمَّا العدَّة فهي تفيها قبل زواجها ثانية . فإن كانت حاملًا في أيّ من الحالتين المذكورتين ، فحتّى وضعها حملها وإلّا فعلى المطلّقة انتظار انقضاء ثلاث فترات قمرية أو ثلاثة شهور وأمّا الأرملة فأربعة شهور وعشرة أيام . وتنتظر المرأة المطلَّقة الحامل انقضاء فترة أربعين يوماً قبل دخول زوجها عليها وإن كان يحق لها إبرام عقد زواج جديد مباشرة بعد وضعها . وواجب على الرجل الذي يطلق زوجته الإحتفاظ بزوجته في منزله أو منــزل والديهــا أو غيره خلال فترة العدّة على أن يكف عن معاشرتها بابتداء فترة العِدّة . ويمكن للمرأة المطلقة الإحتفاظ بطفلها الذي لم يبلغ بعد السنتين من عمره حتى يبلغ هذه السن ، وقد تجبرها الشافعية على ذلك ، وأمَّا المالكية فحتَّى سن البلوغ ؛ بيد أن الحنيفية تحدَّد فترة بقاء الطفل في رعاية أمَّه بسبع سنوات ؛ وأمَّا الإبنة فتبقى في عهدة أمها حتى سن التاسعة حتى بلوغها وإذا طلَّق الرجل زوجته قبل معاشرتها ، يدفع لها نصف المبلغ الذي وعدها به كمهر لها . وفي حال لم يحدُّد قيمة المهر ، يدفع نصف قيمة المهر الأدنى الذي تحدده الشريعة ، ويمكنها الزواج بعد ذلك مباشرة

وإذا رفضت الزوجة إطاعة أوامر زوجها ، فيمكن للزوج \_ وهذا ما يفعله عادة \_ جلبها أو جلب شاهدين ضدّها أمام القاضي فيرفع شكوى ضدها. فإذا ثبت ذلك، يكتب القاضي شهادة تؤكد أن الزوجة «ناشزة» أي عاصية زوجها. وتعفي هذه الشهادة الزوج من واجب إيوائها وإلباسها والإحتفاظ بها ؛ كما أنه غير مُجبر على تطليقها ، فيمنعها بذلك من الإقتران برجل آخر طالما هو على

قيد الحياة ؛ ولكن إن أعلنت إطاعتها زوجها ، فواجب على زوجها إرجاعها والاحتفاظ بها أو تطليقها ـ فإن رفض تطليقها وكان للزوجة أهل أو أقرباء قادرين على إعالتها ، يمكن لها رفع شكوى أمام القاضي تشكو فيها سلوك زوجها معها بشكل لا يجعلها قادرة على العيش معه ، فيسجلها القاضي في خانة الزوجة والناشزة ، وتنفصل عنه ويصر الزوج عامّة في هذه الحالة على رفضه تطليق زوجته .

وبما أنَّ الخليلات هن الإماء ( الجاريات ) فلا بد من التحدث عنهن مع ذكر الأحكام الرئيسية المتعلَّقة بالخليلات وذريَّتهن . والجارية تكون عادة إمَّا واقعة في الأسر خلال خوض الحروب وإما أخذت عنوةً من بلاد غريبة معادية ؟ وهي تعتبر كافرة وقت أسرها وقد تكون الجارية من نسل جارية وعبد أو من ذرية رجل لا يكون مالك هذه الجارية أو كان مالكها في حال عدم إقراره بأبوّته . ولا يمكن للمرء أن يصبح عبداً بفعل علاقة تندرج في إطار الدرجات الممنوعة المحرَّمة في الزواج . وسلطة مالك العبد قوية لدرجة يمكنه معها قتل عبده دون أن يوجِّه إليه تهمة إجرام ، فلا يلحق به سوى عقاب بسيط ( كفترة سجن قصيرة حسب حكم القاضي ) إن كانت فعلته من باب الإستهتار . ويمكن للمالك بيم عبده أو تقديمه في بعض الحالات الخاصة ؛ وقد يعمد إلى تزويجه بمن شاء ، لكنَّه لا يمكنه فصله عن زوجته عند زواجه . ولا يحق للعبد برأى معظم الفقهاء الإقتران بأكثر من زوجتين في وقت واحد . وكذلك ينزل بالعبـد نصف العقاب الذي ينزل بالإنسان الحرّ ، لأنّ العبد يتمتّع بامتيازات أدنى من الإنسان الحرّ ، وبالتالي تكون عقوبته حتَّى أقل من نصف عقوبة الحرَّ للعمل نفسه الذي استحق عليه هذا الأخير عقوبة . وإن تعلَّق الأمر بعقوبة أو بغرامة ما أو بتعويض مالى ، فعلى مالك العبد دفع المبلغ المستحق عليه لدرجة قد يعادل معها هذا المبلغ قيمة العبد أو قد يُعطى العبد كتعويض عن المبلغ وأمّا العبد غير المعتّق ، فيصبح عند موت مالكه ملكاً لورثة المالك المتوفّى وعند موت العبد المعتوق ولم يكن قد ترك أية ذريّة من الذكور أو أقرباء ، يكون المالك السابق الوريث . وفي حال موت المالك السابق يرث وارثوه ملكيَّة العبـد ؛ ولا يحق للعبد غيـر

المعتوق الحصول على ملكية خاصة دون إذن المالك \_ وأحياناً يُعتق العبد بشكل تام وفوري إمّا مقابل لا شيء أو مقابل تعويض مالي يسدّده في المستقبل ، ويتمّ ذلك من خلال وثيقة مكتوبة أو تصريح شفهي بحضور شاهدين أو بتقديم العبد مع شهادة بيعه التي يحصل عليها من المالك السابق. وقد يتم الإتفاق على إعتاق العبد في المستقبل إذا توفرت بعض الشروط وغالباً بمناسبة وفاة المالك . ولا يمكن للمالك في هذه الحالة بيع العبد الذي يكون قطع له وعداً . ولمَّا لا يستطيع المالك أن يـوصي بموجب الـوصية بـأكثر من ثلث مـا يملك، فالقانون يلزمه إذا تجاوزت قيمة العبد هذه الحصة أن يحصل العبد على المبلغ الإضافي ويدفعه لورثة المالك. ويمكن للرجل المسلم إتخاذ أيَّة جارية من جارياته خليلة له مسلمة كانت أم نصرانية أم يهودية في حال لم يزوّجها إلى رجل آخر ؛ ولكن لا يمكنه أن يتَخذ في الوقت نفسه خليلتين أو أكثر هما أختان أو مرتبطتان بأي من الصلات التي تمنعانهما أن تكونا زوجتيه في الوقت نفسه إن كانتا حرّتين وبالمقابل لا يحق للنصراني ولا لليهودي أن يتّخذ جارية مسلمة خليلة له . فعلى السّيد المالك انتظار فترة معينة (تتراوح عادة بين شهر واحــد وثلاثة شهور ) بعد امتلاكه جارية قبل أن يتخذها خليلته . وعندما تحمل الجارية من سيدها ، يكون طفلها حراً إذا اعترف به الوالد ؛ وإن لم يعترف ببنوّة الطفل يصبح الطفل عبده . ولا يستطيع السيد في الحالة الأولى بيع الجارية أو إقصاءها ( وإن كانت مجبَّرة على البقاء في خدمته فتكون خليلته طالما رغب بذلك ) ؟ ولها حق الإنعتاق عند وفاته . ويكون حملها منه سبب انعتاقها وحرّيتها ـ ولكن ذلك لا يحتم على الزوج إعتاقها طالما هو على قيد الحياة ، رغم أنَّه يُستحسن ذلك فيجعلها زوجته شرط الا يكون على ذمّته اربع زوجات أخريات ـ ولا يمكنه أن يزوجُّها لرجل آخر إلَّا برغبتها ﴿ وَلا يَمَكُنُ لَلشَّخْصُ الْحَرُّ أَنْ يَكُونُ الزَّوْجِ أُو الزوجة لجاريته أو لعبدها دون إعتاق هذا العبد وتلك الجارية أوَّلًا . ويعتبر زواج الحرّ بجارية غيره باطلاً في حال أصبح الإنسان الحرّ مالكاً للجارية ، ولا يمكن تجديد الزواج إلا بإعتاق الجارية وبموجب عقد زواج قانوني ومن أهم أحكام

الوراث التي تسترعي انتباهنا حرمان البكر من الإرث(٩). وأمَّا الأنثي فتعُطى حصَّة تعادل نصف حصة الذكر تربطها به نفس درجة القربي بالنسبة إلى الشخص المتوفّى . ويمكن للمرء أن يـوصى بثلث ما يملكـه فقط وليس بجزء أكبر إلَّا في غياب وريث ، ولا يمكنه تخصيص أي جزء من ملكيته إلى وريث شرعى ما عدا الزوجة أو الزوج ودون موافقة الورثة الآخرين . كذلك يرث أولاد الشخص المتوفى كلّ ملكية هذا الأخير أو ما يبقى من الورثة بعد إيفاء الديون المستحقة وكلّ ما هو موصى به ، علماً أن حصّة الذكر تساوي حصّة أنثيين . وأمَّا إذا كان أولاد المتوفَّى من الإناث فقط ، ابنتين ، أو أكثـر فهما تــرثان معــاً بموجب أحكام القرآن الثلثين ، وأمّا إذا لم يكن للمتوفّى سوى ابنة واحدة ، فهي لا ترث سوى النصف . وفي حال عدم وجود وريث شرعي آخر يُنقل الثلث المتبقي إلى البنات أو الإبنة حسب أحكام السنة التي تطبُّق في الحالات الأخرى أيضناً . وفي حال لم يكن للمتوفى وريث مباشر ، فإن أبناء وبنات ولده يرثـون وكأنَّهم من ذرَّيته المباشرة ( وهكذا دواليك ) . وفي حال ترك المتوفَّى طفلًا أو طفل ابنة ، يرث كلِّ واحد من أهل المتوفى السَّدس . وفي حال وفاة الوالد ، تعود حصَّته إلى والده ، ( وفي حال وفاة الأم ترجع حصَّتها إلى والدتها ) . وإن لم يكن للمتوفّى طفل أو إبن ، ترث الأم ثلث ما يملكه أو ما يبقى بعد احتساب حصة الزوجة أو الزوجات و حصة الزوج ، ويرجع الباقي إلى الأب ، إلَّا إن كان للمتوفَّى أخان أو أختان، عندهـا ترث الأم السّــدس ويرث الأب البــاقي، بينما لا يحصل الإخوة والأخوات على شيء ( إذا كان للمتوفّى أب أو أيّة ذرية من جهة الذكور) . ويرث الرجل ما يبقى من ملكية زوجته بعد دفع موجبات وصيَّتها في حال لم يكن لها إبن أو أولاد إبن . وتبلغ حصة الزوجة أو الزوجات مجتمعات الرِّبع في حال لم يكن للزوج المتوفّى إبن أو أولاد إبن . وتتدنّى الحصة إلى الثَّمن في حال كان للمتوفى ذرية . وفي حال لم يكن للمتوفى أب ( أو أية ذرية من الذكور) أو ولد (أو ولد الولد) فأحكام الشريعة واضحة:

<sup>(\*)</sup> تختلف الشريعة الإسلامية عند هذه النقطة عن شريعة موسى التي تحدد حصتين للبكر .

ا - يرث الابن الوحيد أو الابنة الوحيدة من جهة الأم السدس فقط وفي حال وجود أخين أو اختين أو أكثر ودائماً من جهة الأم ، أو ولد أو أكثر من أولاد كلّ من الجنسين فيرثون مجموعين الثلث الذي يُقسم بصورة متساوية دون أدنى تمييز بين الذكر والأنثى .

٢ - في حال كان للمتوفّى أحت وحيدة من أبيه وامّه (وليس أخاً)، فهي ترث النصف، وأمّا الرجل فيرث كلّ ما تملكه هذه الأخت ( أو ما يبقى من تركتها بعد دفع موجبات الوصية ) في حال لم تترك أولاداً . ولكن إن كان لهذه الأخت ولد ذكر ( أو ولد الولد ) ، فلا يرث الأخ شيئاً ؛ وإن تركت أبنة ، فيرث الأخ ما يبقى من التركة بعد احتساب حصة الولد ( وبعد دفع موجبات الوصية ) . وفي حال كانت للمتوفّى أختان أو أكثر من أبيه وأمه ( ولم يكن عنده إخوة ذكور ) ، فترث الأختان معاً مقدار الثلثين . وفي حال كان للمتوفى أخ أو أكثر أو أخت أو أكثر من أبيه وأمه ( المتوفى أخ أو أكثر أو أخت أو أكثر أن أبيه وأمه ، فيرث هؤلاء كلّ ما يملكه المتوفّى ( أو ما يبقى بعد دفع موجبات الوصية ) إضافة إلى أن حصة الذكر هي ضعف حصة الأنثى .

٣ ـ في حال عدم وجود أخ أو أخت من الأب والأم معاً يرث الإخوة والأخوات من جهة الأب فقط كما الإخوة والأخوات من الأب والأم . ولا فرق بين ولد زوجة وبين ولد أمة حملت من سيدها ( في حال اعتراف السيد ببنوة الطفل ) ؟ فكلاهما يرث بصورة متساوية . والشيء نفسه ينطبق على ابن الزوجة أو الإبن بالتبني . وأمّا ابن الزّنا فيرث من جهة أمّه فحسب والعكس صحيح وفي حال عدم وجود وريث شرعي أو وارث بوصية ( موصى له ) ، تعود الملكية إلى خزانة الحكومة وهي « بيت المال » . ولم أجد ضرورة للتحدث عن القوانين المتعلقة بالأنسباء البعيدين ؛ وتقسم ملكية المتوفّى إسمياً حسب القيراط ( أو المتعلقة بالأنسباء البعيدين ؛ وتقسم ملكية المتوفّى إسمياً حسب القيراط .

والشريعة متساهلة بصورة ملحوظة مع المدينين ، وقد جاء في القرآن : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسرة فَنظرة إلى ميسرة وأن تصدّقوا خير لكم إن كنتم 
تعلمون » (سورة البقرة / ٢٨٠). ويأمر القرآن المسلم عند تعاقده بخصوص دين بجعل هذا الدين مكتوباً وأن يشهد عليه شاهدان أكثر أو شاهد وشاهدتان من دينه . وفي حال عدم إيفائه الدين يتم سجن المدين ، فإن ثبت عدم سيولته يُعفى من الدين الموجَب عليه ، وقد يُجبَر على العمل لإيفاء دينه إن كان قادراً على العمل .

كما بشر القرآن القاتل بالقتل ؛ فيموت للحر مقابل الحرّ والعبد مقابل العبد والمرأة مقابل المرأة . ويدفع مرتكب الجريمة إلى ورثة الشخص المقتول - إن هم سمحوا له ـ غرامة تُقسم وفقاً لأحكام الميراث . كما يأمر القرآن بالتكفير عن الجريمة غير المتعمدة بتحرير مؤمن من عبوديته وكذلك بدفع غرامة إلى عائلة الشخص المقتول إلا إن هم غفروا له . وكل هذه الأحكام مشروحة ومفصَّلة في القرآن وفي كتب الفقهاء والأثمة . ولا تُقبل الغرامة عن جريمة القتل إِلَّا إِذَا خُفَّفت ظروف الجريمة. وتوازي هذه الغرامة والتي هي ثمن الدم مئة ناقة أو ألف دينار تَوْخذ من القاتل الذي يملك ذهباً ، وألف ومثتى دينار من الذي يملك فضة. وإن كان المقتول امرأة فنصف هذا المبلغ؛ وأمّا بالنسبة إلى العبد أو الأمة فقيمته أو قيمتها. ولا يكفي هذا المبلغ للتعويض عن دم الإنسان الحر. وأمّا الشخص الذي لا يستطيع تحرير رقبة مؤمن فيتوجّب عليه صوم شهرين كما صومه في شهر رمضان ، وأمّا شركاء المجرم في جريمته فعقابهم الموت . ووفقاً للسُّنة ، يكون الرجل عرضة للعقاب الكبير إذا قتل أمرأة . وترى الحنيفية أنَّ الرجل يتعرض للعقاب الكبير لقتله عبد امرىء آخر . ويُعفى من العقاب الذي يقتل ولده أو أي من نسله أو يقتل عبده أو عبد ابنه أو عبداً يكون مالكــاً له جزئياً، وينطبق ذلك على شركائه في القتل. وأمَّا الشافعيـة فتعتبر أنَّ المسلم وإنْ عبداً لا يُقتَل لقتله كافر وإن كان الكافـر حرّاً. وفي عصــرنا الحــديث ينال القــاتل عقاب الموت ، ولا تسمح الحكومة بالتعويض مالاً فالذي يقتل إنساناً في حالة الدفاع عن النفس أو لحماية ملكيته من السرقة يُعفى من كلّ عقاب . وثمن الدم دين موجَب على عائلة القاتل أو قبيلته أية رابطة أخرى ينتمى إليها ، كما تكون موجبة على سكان منطقة منغلقة أو على مالك (أو مالكي ) الحقل حيث تم العثور على جثة الشخص الذي قتله مجهولون ، إلا في حال وُجد الشخص

مقتولاً في منزله . وأمّا المرأة التي تُنزَل بها العقوبة القصوى ( الموت ) فيتم إغراقها في نهر النيل .

شرع البدو مبدأ الثار للدم فغالوا في طبيعته الظالمة المجحفة وضربوا عرض الحائط بكل الحدود التي نص عليها القرآن وأهدروا دم أي شخص من نسل القاتل أو من نسل أبيه ، ومن جدّه أو جدّه السالف ، ومن والد الجد السالف ، وأحق لأقرباء المقتول المتحدرين من نسل مماثل الأخذ بالثار للشخص الذي اغتيل أو قُتل في أرض المعركة . لكنّ القبائل عادة تقبل دفع الكفّارة بدلاً من إحلال الدم وحالات الثار للدم شائعة كثيراً في أوساط الفلاحين المصريين الذين وكما لاحظت يحتفظون كثيراً بعادات أسلافهم البدو . فأهل المقتول في القرية المصرية يثارون عادة بأيديهم دون العودة إلى الحكومة ؛ وانتقامهم وحشي فظ غالب الأحيان حتى أنهم يعمدون إلى تشويه العداوة بين الطرفين سنوات طويلة حتى بعد أخذ الثار . وقد يشمل ثار الدم سكان قريتين أو أكثر ويدخلهم في متاهات العدائية التي قد تظهر في فترات متواته خلال الأجيال المتعاقبة العديدة

يسمح في حالات الانتقام والثار بإحداث الجروح والتشويهات المتعمدة كما في حالة القتل: « العين بالعين ». وقد تُقبل الغرامة بدلاً من إحداث التشويه كما تحدّدها الشريعة بالنسبة إلى إلحاق الضرر غير المتعمّد. وتعادل غرامة عضو وحيد (كما الأنف) ثمن الدم بكامله كما في القتل ، وهي توازي نصف ثمن الدم بالنسبة إلى عضو يوجد منه اثنان لا ثالث لهما (كاليد) ، وأمّا العضو الذي يوجد منه عشرة (كالإصبع) فعُشر ثمن الدم . وكذلك تُحدّد الغرامة الموجبة على الرجل الذي يعمد إلى جرح المرأة أو تشويهها بنصف الغرامة الموجبة للجرح نفسه عند الرجل . وتختلف الغرامة الموجبة على الإنسان الحر الذي يجرح عبداً حسب قيمة العبد ، وأمّا تلك الموجبة في حال حرمان إنسان من إحدى حواسه الخمس أو جرحه بشكل بالغ وخطير أو تشويهه تشويها لمدى الحياة فثمن الدم كاملاً

وأمّا السرقة فيعاقب عليها القرآن \_ أكان مرتكبها رجلاً أو امرأة \_ بقطع يد السارق اليمنى للسرقة الأولى ؛ وتأمر السّنة بعدم تنزيل العقاب في حال لم تتجاوز قيمة الغرض المسروق ربع الدينار . كما أنَّه من الضرورة بمكان عدم جعل السارق عرضة لهذا العقاب ؛ إذ كان من المفروض وضع الغرض المسروق في مكان لا تطاله يد السارق بسهولة . وانطلاقاً من هنا ، لا ينزل العقاب بالشخص الذي يسرق منزل أحد الأشخاص من ذوي القربى ولا بالعبد الذي يسرق منزل سيده. وأمّا السرقة الثانية فجزاؤها كسـر قلم السارق اليُسـرى؛ وأمّا الثالثة ـ حسب المذهب الشافعي فاليد اليسرى ، وجزاء الرابعة القدم اليمنى وإذا تتالت السرقات والاعتداءات من النوع نفسه ، فالجلد عقاب السارق أو ضربه ضرباً مبرحاً ويعتبر المذهب الحنفى أن السجن لمدة طويلة يكون جزاء السرقة الثالثة وما يعقبها من سرقات . ويمكن للرجل سرقة مولود حرّ دون تعريضه لعقاب القانون ، فالمولود لا يدخل في إطار الملكية ؛ ولا ينسحب ذلك على العبد ، فلا تقطع يده لسرقته أي من أنواع الطعام التي تتلف وتفسد بسرعة ، فهو قد يكون عمد إلى السرقة لسد جوعه . وهناك حالات أخرى يُعفى فيها السارق من العقوبات السابقة الذكر ، علماً أن مصر لم تعرف مثل هذه العقوبات في السنوات السابقة . إذ كان الضرب المبرح والعمل الشاق عقاب السرقة الأولى والثانية والثالثة ، وكان الموت عقاب السرقة الرابعة ، وأمَّا السرقات الصغيرة فعقابها الضرب و بالكرباج ، أو بالعصا الطويلة على أخمص قدمي السارق.

والزّنا أكثر الأعمال التي ينزَل بها العقاب القاسي ويتطلب هذا النوع من الجرم شهادة أربعة شهود عيان لإثباته ضد الزوجة . فإن ثبت ارتكاب الـزوجة للفاحشة فعقابها الموت رمياً بالحجر . ولم أصادف مثل هذه الحالات إلّا نادراً لصعوبة توقر الشهادة فيها . والقرآن يحدّثنا عن الزنا في آياته البيّنات ، ويضع أحكاماً أخف للمرأة الزانية ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلّا اللذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم واللذين يرمون

أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أنّ لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين كه (سورة النور).

ولقد أجمع المفسّرون والمحامون على حل الزواج في هذه الحالات . وأمّا السورة التي أخذت منها هذه الآيات فترى في آيتها الثانية ضرورة جلد الزاني والزانية كلّ منهما مائة جلدة ، وتجعلهما السنة عرضة لعقاب النفي والإبعاد لسنة كاملة . وأمّا العقاب المنزّل بالمرأة المتهمة بالفسق وارتكاب الفحشاء في القاهرة فسأورد الحديث عنها في الفصل اللاحق ، إذ يعتبر عملاً اعتباطياً استبدادياً من جانب الحكومة لا يرتكز على أحكام القرآن والأحاديث النبوية الشريفة .

والسكر عاقبه الرسول ﷺ بالجُلد ؛ والجلد شائع في القاهرة وإن ليس غالباً وأمّا « الحدّ » أو عدد الجلدات لهذا الإثم فثمانين جلدة للرجل الحرّ وأربعين جلدة للعبد .

والارتداد عن دين الإسلام خطيئة شنيعة عقابها الموت إلا إذا ارتد المرتد عن خطئه بعد تحذيره ثلاث مرات . ولقد شاهدت بام العين امرأة تمر في شوارع القاهرة ثم أُغرقت في مياه النيل لارتدادها عن دين محمد وزواجها برجل نصراني . ولسوء طالعها، كانت هذه المرأة قد وشمت ذراعها بصليب أزرق اللون مما أدّى إلى افتضاح أمرها من قبل إحدى صديقاتها القديمات وهن في الحمام ويوم تنفيذ العقاب فيها ، أصعدت هذه السيدة على ظهر حمار مسرج كما تفعل سيدات مصر عند خروجهن وكانت ألبست أفخر ثيابها ؛ وتولّى حراستها جنود وأحاطت بها حشود الناس الذين بدلاً من يرثوا لحالها ويؤاسوها راحوا يوجهون إليها أفظع الشتائم ويكيلون لها اللعنات . وكان القاضي الذي أصدر عليها الحكم يتوسّل إليها دون طائل علّها ترجع إلى دينها والأمر الذي يثير العجب أن والدها هو متهمها واقتيدت هذه السيدة في مركب إلى وسط

النهر وخلعت عنها ثيابها فبانت شبه عارية ثمّ خُيِقت ورميت في النهر ـ وأسِف الأوروبيون الذين كانوا يعيشون في القاهرة أن يكون الباشا غائباً في الاسكندرية يوم تنفيذ الحكم فيتوسطوا ليغفر لها . وكانوا قبلاً توسطوا لامرأة حُكِم عليها لارتكابها الزنا والفحشاء ؟ وأمر الباشا وقتها بإحضار المرأة أمامه . فلما حضرت حضها الباشا على طلب التوبة والإرتداد عن فحشائها فلما صمّمت على الرفض ، أعلن الباشا جنونها وأرسلها إلى منزلها وأمر بعدم إلحاق الأذى بها

وامًا التجديف فأكثر قساوة من الفحشاء وفقاً للشريعة فكل من يجدّف بالله أو بمحمد أو المسيح أو الموسى أو أي من الأنبياء ، يكون عقابه الموت فوراً حتى وإن أعلن توبته ، لأنّ التوبة مستحيلة في التجديف . فإذا كان الارتداد أو الكفر وليد الخطأ في الفهم أو التقدير ، فالتجديف وليد الفساد والفسوق .

وأتوقف في معرض حديثي عن الدين وأحكامه عند الحركة الوهابية التي اسسها « محمد بن عبد الوهّاب » منذ حوالي القرن ؛ وهو أحد شيوخ مقاطعة نجد في شبه الجزيرة العربية . ولقد استطاع « محمد بن عبد الوهاب » استمالة أحد زعماء « الدّرعية » (عاصمة نجد) الأقوياء وأصبح هذا الزعيم ـ «محمد بن سعود» سيد هذا المذهب الجديد وزعيمه السياسي والديني، فانتشرت الحركة الوهابية في عهده وعهد من خلفه في شبه الجزيرة العربية . وكان أول من خلفه في الحكم ابنه « عبد العزيز » وهو ابن « عبد العزيز » وأعظم الزعماء الوهابيين . ثم عقبه في الحكم « عبد الله بن سعود» الذي استسلم بعد حرب ضروس مع جيش محمد علي لأعداثه المنتصرين ؛ فأرسل إلى مصر ثم إلى القسطنطينية حيث قُطع رأسه . والحروب الحامية الوطيس التي خاضها « محمد علي » ضد الوهابيين كانت تهدف بشكل رئيسي الوطيس التي خاضها « محمد علي » ضد الوهابيين كانت تهدف بشكل رئيسي العقائد الدينية لهذه الحركة ، كما يعتبر معظم علماء مصر عقائد الوهابيين على مذهب السنة . والوهابيون إصلاحيون يؤمنون بنقاط الإسلام الجوهرية إضافة إلى العقائد الأخرى الواردة في القرآن وأحاديث الرسول ﷺ

إنّ عقائد الوهابيين هي باختصار عقائد المسلمين الأولين . فهم يحرّمون بناء القبور والأضرحة الضخمة ، ويهدمونها فوراً إن كانت لهم سلطة عليها . وكذلك يدين الوهابيون \_ كما الوثنيين \_ كل مظاهر التبجيل الفائقة حيال الأولياء المتوفين . ويذهبون إلى حدّ إعلان كل المسلمين الآخرين من المهرطقين والمزندقين للاحترام المبالغ الذي يظهرونه للرسول . وهم يحرّمون ارتداء الحرير والحلى الذهبية وكل الزينة الغالية وكذلك تدخين التبغ ، فإن كان لا بد من التعويض عن رغبة التدخين الملحة \_ والتدخين ترف وتبذير \_ فقليل من القهوة كافية لإشباع هذه الرغبة ونجد العديد من رجال الفكر بينهم ؛ ولقد جمعوا الكثير من الكتب القيّمة (خاصة التاريخية منها) من مناطق عديدة في شبه الجزيرة العربية وكذلك من مصر .

## الفصلالرابتع

## الخكومكة

شهدت مصر خلال السنوات الماضية تغييرات سياسية هامة وتحرّرت تحرّراً شبه كامل من تبعيتها للإمبراطورية العثمانية . فلقد نصّب باشا مصر الحالي و محمد علي و نفسه تقريباً اميراً مستقلاً بعد قضائه على و الغُزّ والحالي و محمد علي و الغُزّ الدى الأوغوز) والمماليك الذين شاركوا أسلافه الحكم. لكن ومحمد علي وابدى ولاءه للسلطان وللقسطنطينية كما جرت العادة . و و محمد علي وملزم باحترام الأحكام الجوهرية الواردة في القرآن والأحاديث ، وعدا ذلك فسلطته واسعة لا حدود لها فهو قد يصدر حكم الموت على احد أتباعه دون محاكمته مسبقاً لإدانته أو تبرير دوافع الحكم . ويكفي أن يكتب مذكرة بخط يده حتى يصدر حكم الإعدام . وكلامي لا يعني قط أن ومحمد علي و ميال إلى إراقة الدماء بشكل اعتباطي . فالقساوة هي ميزة هذا الأمير بعيداً عن الفظاظة والوحشية المستهترة وطموحه لا يعرف حدوداً وهو لا يتردد قط في القيام بأي عمل يجذب إليه المدح أو النقد والإستهجان (۱)

<sup>(</sup>١) لم تتغير الحكومة المصرية كثيراً منذ فتح العرب لهذه البلاد وحتى اليوم في تأثيرها الكبير على عادات وتقاليد السكان وطبائعهم. لذا، لا أرى ضرورة لعرض تاريخي أبرزه في هذا الكتاب. وتجدر الإشارة أنه لا يسمع للمصريين معاملة الكافرين بفظاظة أو تعصب أعمى كما في سابق عهودهم. والمسافرون الأوروبيون ممتنون و لمحمد علي ع. فقد يلحظ الأجنبي تحفظاً في البداية ما يلبث أن يزول تدريجياً مع مرور الأيام، فيخبو معه التعصب.

يقع في قلعة القاهرة «الديوان الخديويّ» وهو المحكمة القضائية؛ ويرأس الديوان في غياب الباشا نائبه والكخيا، حبيب أندي. وأمّا الحالات التي لا تقع في المنطقة التي يتواجد فيها القاضي أو تلك التي تكون واضحة فلا تتطلب الرجوع إلى المحكمة أو أي مجلس آخر للبت في شأنها ، ويفصل فيها رئيس الديوان الخديوي . كما شيّدت في القاهرة محاكم عديدة يسهر على حمايتها حرس ( النَّظام » ( أي القوات النظامية ) ، ويُعرف الحارس ( بالكُلك ، أو « الكراكول » وهي العبارة الشائعة . ويتم تسليم المتهمين بأعمال السرقة والاعتداءات في القاهرة إلى أحد جنود الحرس ، فيصطحبهم هذا الأخير أمام رئيس المحكمة في « الموسكي ، وهـ وأحد شـ وارع القاهـ رة يعيش فيه معـظم الفرنجة وبعد إدانة المتهم وتدوين التهمة الموجهة إلى السارق أو المعتدي ثمّ يأخذهم إلى « الظَّابط » وهو رئيس قسم الشرطة في العاصمة . فلما يفرغ الظابط من سماع تفاصيل القضية ، يحوّل المتهم إلى ديوان الخديوي حيث يقدُّم للمحاكمة . وإذا أنكر المنُّهم التهمة الموجهة إليه وفي حال غياب الأدلة الـدامغة والبـراهين والاكتفاء بـالتشكك ، يُضـرب المتهم بالعصـا لحمله على الإقرار بذنبه ؛ وبعد ذلك ـ وإن لم يكن قبلًا ـ يعترف المتهم بذنبه إن كان مذنباً في حال كانت جريمته لا تعرّضه لعقاب قاس . وعادة يعترف السارق بسرقته بعد ضربه بأن يقول ٥ أغواني الشيطان فسرقت ٤ وأمّا العقاب فَيُسّوى بطريقة اعتباطية ولكن حكيمة ومتساهلة . ويقضي العقاب بأن يعمل المتّهم في بعض الأشغال العامة مقابل أجر زهيد كرفع النفايات وحفر القنوات ؛ ويتمّ أحياناً إلحاق الشباب الأقوياء البنية اللدين وُجّهت إليهم تهم بسيطة بالجيش. ففي استخدامه المجرمين والأشرار في أعمال تهدف إلى تحسين البلاد، يستحق « محمد علي » كلّ الثناء والمدح الذي قيل في « ساباكون » الفاتح الإثيوبي وملك مصر الذي يُقال إنّه أول من طبّق هذه السياسة . والباشا قاس جداً في معاقبة السرقات وكل الجرائم التي تُرتكب بحقه ، ويكون الموت نصيب من يرتكب هذه الأعمال.

تُعنى العديد من المجالس الأدنى بتصريف شؤون الدوائر الحكومية

المختلفة أهمها أوّلاً و مجلس المِشْورة ، الذي يطلق عليه أيضاً اسم و مجلس المشورة الملكية ، لتمييزه عن المجالس الأخرى . والباشا هو من يختار أعضاء هذا المجلس وغيره من المجالس المشابهة حسب كفاءاتهم ومؤهلاتهم ؛ فلا بد أن تطغى مصالحه على مختلف القرارات التي يتخذونها . فهم الآلية التي بها يتحرك ويشكّلون اللجنة التي ترأس الحكومة العامة في البلاد وتدير أعمال الباشا التجارية والزراعية . كذلك ترفع إليهم عادة العرائض الموجهة إلى الباشا أو لديوانه والمتعلقة بالمصالح الخاصة أو بشؤون الحكومة حتى ينظروا إليها ويحكموا فيها إلا إن كانوا خاضعين لسلطة مجالس أخرى .

يلي « مجلس المشورة » في الأهمية « مجلس الجِهاديّة » المعروف أيضاً « بمجلس المشورة العسكرية » ثم « مجلس الترسخانة » ( أو البحرية ) يليه «ديوان التّجار» . ويرأس هذا المجلس الأخير الذي ينتمي إليه التجار من مناطق وديانات مختلفة « الشاهبندر » ( رئيس تجار لقاهرة ). وقد أنشىء هذا المجلس للنظر في بعض المعاملات التجارية الحديثة التي لا توضّحها تماماً أحكام القرآن الكريم والسنة الشريفة

يرأس قاضي القاهرة المحكمة في مصر لملة سنة واحلة ؛ وعند انتهاء ولايته يُعين مكانه قاض جديد آت من القسطنطينية حيث يعود القاضي الأول . وجرت العادة أن ينطلق القاضي من القاهرة في قافلة الحجاج الكبيرة المتجهة إلى مكة المكرمة ، فيؤدي مناسك الحج ويعين قاضيها لملة سنة واحدة وسنة أخرى في المدينة المنورة . وهو يشتري منصبه سرّاً في الحكومة التي لا تعير مؤهلاته أي اعتبار خاص ، علماً أن عليه أن يلم ببعض جوانب المعرفة وأن يكون عثمانياً ومن أتباع المذهب الحنفي . ويعرف مكان إصداره الأحكام وبالمحكمة ». وقليلون هم القضاة الضالعين في اللغة العربية والذين لا حاجة بهم لاكتساب حد أدنى من المعرفة وسعة الإطلاع . يقتصر عمل القاضي في القاهرة على تأكيد حكم نائبه الذي ينظر في القضايا العادية البسيطة والذي يختاره من على تأكيد حكم نائبه الذي ينظر في القضايا العادية البسيطة والذي يختاره من بين عُلماء اسطنبول أو يأخذ بحكم مفتي مذهبه المقيم في القاهرة بصورة مستمرة والذي يبتّ في القضايا الصعبة . ونادراً ما يجيد النائب التحدث باللهجة مستمرة والذي يبتّ في القضايا الصعبة . ونادراً ما يجيد النائب التحدث باللهجة مستمرة والذي يبتّ في القضايا الصعبة . ونادراً ما يجيد النائب التحدث باللهجة بالذي يبتّ في القضايا الصعبة . ونادراً ما يجيد النائب التحدث باللهجة بالذي يبت في القضايا الصعبة . ونادراً ما يجيد النائب التحدث باللهجة .

المصرية . ولمّا كان معظم المتنازعين الماثلين أمام المحكمة في القاهرة من العرب ، يكلّف القاضي و الباش ترجمان و ويمنحه كامل الثقة فيجعل مكانه في المحكمة دائماً ؛ ويكون هذا و الباش ترجمان و متآلفاً مع عادات المحكمة خاصة ما تعلّق منها بنظام الرّشوة ، ويكون على أتم الاستعداد لنقل معرفته هذه إلى كلّ قاض جديد أو نائب . ومن الممكن أن يكون القاضي جاهلًا للقانون عامة ومع ذلك يُعيَّن في منصب قاضي القاهرة ( والأمثلة على ذلك عديدة ) ؛ وامّا النائب فمن الضروري أن يكون محامياً متعلّماً متمرّساً .

عندما يعمد أحدهم إلى رفع دعوى في المحكمة ضد شخص آخر أو فريق ، يتوجّه إلى المحكمة ويطلب من «باش الرسل» (رثيس رُسل المحكمة الذين ينفذ الأحكام والقرارات) أن يبعث برسول لتوقيف المتّهم ، ويحصل الرسول على قرش أو قرشين يعطي نصفه عادة إلى رثيسه بصورة سرية . بعدها يتقدّم المدّعي والمدّعى عليه أمام قاعة المحكمة الكبرى وهي عبارة عن قاعة كبيرة مقابلة لباحة فسيحة تتميّز بواجهة مفتوحة مؤلفة من صف من الأعمدة والقناطر . ويجلس «الشّهود» (مفردها شاهد) في هذه القاعة ، وتقضي مهمّتهم بسماع بيانات القضية المرفوعة للحكم فيها وهم يعملون تحت سلطة «الباش كاتب» .

يعرض المدّعي قضيّته ويتوجه إلى أحد الشهود غير المشغولين الذي يعمل على تدوين جوانبها مقابل أجر قدره قرش أو أكثر . فإن كانت القضية بسيطة وفي حال أقرَّ المدّعى عليه بعدالة القضيّة ، يُترك الأمر للشاهد ليبتّ فيها وإلاّ فهو يحمل الفريقين على الامتثال أمام النائب الذي يعقد جلسة في غرفة داخلية مغلقة في المحكمة . وبعد سماع النائب القضية المطروحة ، يحث المدّعي على الحصول على « فتوى » من مفتي المذهب الحنفي الذي يتلقى بدل أتعاب لا يقل عن عشرة قروش وقد يزيد أحياناً عن المثة أو المئتي قرش . هذه هي بصورة عامة حال كل القضايا والنزاعات المطروحة أمام المحكمة ، البسيطة منها التى تُسوّى بأقل حد من المتاعب والمعقدة منها إلى ترتدي طابعاً

مهماً . وينظر في القضايا المعقدة في حجرة القاضي الخاصة أمام القاضي نفسه والنائب ومفتي المذهب الحنفي الذي يتم استدعاؤه للاسترشاد برأيه وإعطاء حكمه . وإن بلغت القضية ذروة التعقيد والأهمية ، يستدعي لفيف من علماء القاهرة بالطريقة نفسها فيستمع المفتي إلى القضية ويدوّن حكمه الذي يؤكّده القاضي فيمهر ورقة الحكم بختمه ، وهذا كل ما يتوجب عليه القيام به في أية قضية . ويمكن للمتهم تبرئة نفسه بإقسامه اليمين عندما لا يكون للمدّعي شهود يبرزهم: إذ يضع يده اليمنى على المصحف الذي يقدّم له فيردّد ووالله العظيم، ثلاث مرات مضيفاً : « بكل ما في هذا الكتاب من كلام الله » . وينبغي أن يكون الشهود من الطّيبي السمعة ولا تربطهم مصالح شخصية في القضية المرفوعة . والمطلوب وجود شاهدين (ه) على الأقل في كل قضية (أو رجل واحد وامرأتين ) كما ينبغي أن يشهد كلّ شاهد باستقامة الشاهدين الأخرين . ولا يمكن للكافر الشهادة ضد مسلم في قضية تنزّل فيها العقوبة القصوى أو عقوبة قاسية وكذلك لا تقبل شهادة الشاهد لابنه أو لحفيده أو للأب أو للجد ، ولا قاسية وكذلك لا تقبل شهادة الشاهد لابنه أو لحفيده أو للأب أو للجد ، ولا شهادة العبد ولا شهادة السيد في عبده .

جرت العادة أن يدفع الفريق الرّابح أتعاب قضية ، ولكنّ الفريق الأخر هو الذي يدفعها حالياً . ويبلغ بدل أتعاب القاضي في الأحكام التي يصدرها في ما خصّ بيع الملكية إثنين في المئة من مجمل قيمة الملكية ؛ وهو يصل إلى أربعة في المئة في قضايا التركات إلاّ إن كان الوريث يتيماً قياصراً ، فيلا يحصل القاضي والحالة هذه إلاّ على إثنين في المئة . وأمّا ما اختص بأحكام الملكية في المنازل أو في الأرض وفي حال كان ثمن الملكية المتنازع عليها معروفاً ، فقد راتعاب القياضي باثنين في المئة . ولكن عندما لا يكون ثمن الملكية معروفاً ، معروفاً فريع إيجار سنة كاملة . هذا هو عامة بدل الاتعاب القانونية المعروف ؛ وغالباً ما تتجاوز هذه النسبة معدّلها المعروف . ويعمد ناثب القاضي في القضايا التي تخرج عن إطار الملكية إلى تحديد بدل الأتعاب بنفسه ولا ننسى بدل

<sup>(\*)</sup> هذا القانون مأخوذ عن اليهود .

الأتعاب الإضافي \_ غير بدل أتعاب القاضي \_ الذي يُدفع بعد صدور الحكم في القضية . فإن تراوح مثلاً بدل أتعاب القاضي بين المئتي أو الثلاثماثة قرش ، يتلقّى « الباش ترجمان » بدل أتعاب يقدّر بنحو قُرشين ، ويحصل الباش رُسل على القيمة نفسها تقريباً كما يُدفع قرش واحد إلى « الرسول » أو إلى كل رسول استخدم في هذه القضية

تؤثر مكانة المدّعي أو المدّعي عليه أو الرشوة التي يدفعها أي منهما على حكم القاضي ويأخذ المفتي والنائب عامة رشوة وأمّا القاضي فيأخذ رشوته من نائبه . وفي بعض الحالات خاصّة في النزاعات الطويلة ، تُعطى الرشوات من طرفي النزاع ؛ ويأتي الحكم دائماً لصالح الفريق الذي يدفع الرشوة الأكبر . تلك هي حال القضايا القانونية الصعبة وحتى في الحالات التي يكون فيها القانون واضحاً جلياً لا تكون العدالة حاسمة جازمة بسبب الرشوات والشهادات المزورة التي يلجأ إليها أحد الفريقين . ولقد بلغ أخذ الرشوات والإدلاء بالشهادات المزورة في المحاكم الإسلامية وبين المسلمين في محكمة قاضي القاهرة حداً مذهلاً فبات لا يُعَوِّل عليها إلا نادراً لكشف الحقيقة وقد تحتاج بعض القضايا إلى أدلة قوية لا يمكن دحضها ، كما الحال بالنسبة للقضية التي أطلعني عليها الوكيل وإمام الشيخ المهدي الذي شغل منصب مفتي القاهرة الأعلى (وكان الوكيل وإمام الشيخ المهدي الذي شغل منصب مفتي القاهرة الأعلى (وكان مفتي الأحناف ) بعد مناقشتها في محكمة القاضي

ومختصر القضية أن تاجراً تركياً مقيماً في القاهرة توفي وقدرت ثروته بستة آلاف كيس نقود ، ولم يكن له من وريث سوى ابنة وحيدة . فلما سمع بخبر الوفاة قام الشاهبندر (رئيس تجار القاهرة) « السيد محمد المحروقي » يغري أحد الفلاحين للإدلاء بشهادة كاذبة ؛ وكان هذا الفلاح بواب أحد الشيوخ الجليلين ، وكان والداه (وهما عربيان) معروفين للعديد من الناس ، فراح يعلن ويؤكد أنه ابن أخ المتوفّى ورُفِعت القضية أمام القاضي ؛ ونظراً لأهميّتها استدعى لفيف من العلماء البارزين في القاهرة للنظر فيها ، وكان والمحروقي » قد رشاهم كلّهم أو أنّه مارس نفوذه عليهم . وجُلب شاهدان مزوّران للإدلاء بقسمهما حول إدّعاءات البواب وكذلك استدعي آخرون للإدلاء

بشهادات تؤكد صدق الشاهدين الأولين . وحُكِم للإبنة الوريثة بثلاثة آلاف كيس من السدراهم ، وأمّا نصف الشروة الآخر فحصل عليه البواب وحصل و المحروقي ، بدوره على حصة هذا الأخيـر واقتطع منهـا ثلاثمـاثة قــرش فقط للبواب. وكان المفتي المهدي غائباً عن القاهرة عندما تم النظر في هذه القضية ولدى عودته بعد الحكم بأيّام ، أتته إبنة التاجر المتوفَّى وأطلعته على قضيّتها وطلبت منه النظر مجدداً فيها . ورغم اقتناع المفتي بالظلم الـذي لحق بها وعدم شكه بصدق ما قالته عن دور المحروقي في القضية ، لم يخفِ خشيته من عدم إمكانية إلغاء الحكم الصادر فيها إلا في حال ثبت أنَّ محاضر الجلسات غير رسمية في بعضها ، وأكَّد لها أنَّه سيطَّلع على ملف القضية في سجلات المحكمة . ولمَّا فعل ، توجَّه إلى الباشا وكانت تربطه بــه معروفــة وطيدة نــظراً لمعرفته الواسعة ولنزاهته واستقامته ، فشكا إليه القضية وارتكاب المحكمة الظلم الواضح وكيف أن العلماء قبلوا بشهادات مزورة مهما كانت هذه الشهادات واضحة وجلية ، وأضاف أن الحكم الذي صدر فيها على كل الشفاه والألسن وموضوع لغط كبير في المدينة فاستدعى الباشا القاضي وكل العلماء الذين حكموا في هذه القضية للقاء المفتي في القلعة فلمّا اجتمعوا أطلعهم الباشا على شكوى المفتي ، فأبدى القاضي والعلماء امتعاضهم الشديد واستهجانهم الكبير وطلبوا الإطلاع على البراهين التي يستند إليها المفتي فأجابهم الباشا أنّ التهمة عامة وتستند بشكل خاص إلى القضية الّتي قَبِل فيها ادّعاء البواب بصلة النسب وحقه المزعوم في الميراث. وهنا تـدخّل القـاضي وأصرّ على أنَّه أصدر حكمه وفقاً للحكم الإجماعي للعلماء المجتمعين . عندها طلب الباشا قراءة ملف القضية . ولمَّا انتهى الوكيل من قراءة تفاصيلها ، ردَّ القاضي بصوت مسموع و وحكمتُ على هذا الأساس ، فأجاب المفتي بصوت أعلى وبنبرة حازمة متعجباً: « فأتى حكمك مزوراً » وعلت الدهشة وجوه الحاضرين فأخذوا ينقّلون عيونهم بين المفتي والباشا وطائفة العلماء ، وأطـرق القاضي والعلماء رؤوسهم وراحوا يشدّون لحاهم ، وضرب القاضي على صدره وقال مندهشاً متعجباً : ﴿ أَوَ أَصدر أَنَا قَاضِي مصر حكماً بِاطلاً مزوّراً ؟

والعلماء بدورهم: « ونحن يا شيخ مهدي ، نحن علماء الإسلام أو نصدر حكماً مزوّراً ؟ » فقال « المحروقي » : يا « شيخ مهدي \_ ( وقد استطاع المحروقي بفضل صفقاته التجارية مع الباشا الحصول على مكانة له في مجالسه ) \_ احترم العلماء كما هم يبادلونك الاحترام » فصرخ به المفتي : « يا محروقي ، هل أنت معني بهذه القضية ؟ فإن كان لك دخل فيها ، فاعلن عن دورك وإلا فالزم الصمت . واذهب وتحدث في مجالس التجار ، ولكن إيّاك أن تفتح فاهك في مجالس العلماء! » . وعلى الفور غادر « المحروقي » البلاط وكان استشفّ خواتم هذه القضية وتوجّب عليه ترتيب أموره . وطلب العلماء من المفتي إبراز دليل على بطلان حكمهم في القضية فقام المفتي بانتزاع كُتيّب من جيبه يتعلّق بأحكام الميراث وراح يقرأ منه :

ولا بد في إدّعاءات علاقات النّسب والميراث من التّحقق من أسماء والد المدّعي ووالدته وكذلك أسماء والد والده ووالدته و والدته ، وأمّا في قضية البواب فلم يقم الشهود المزيفون بإبراز أسماء والد البواب ووالدته ، وهذا النّقص في الشهادة (والذي تغافل عنه العلماء) يجعل الحكم باطلاً ملغياً . وأحضِر البواب أمام المجلس ، ولكنّه أنكر الخديعة التي كان هو أداتها الرئيسية ؛ فما كان من الباشا إلا أن أمر بجلده جلداً قاسياً والاعتراف الوحيد الذي أمكن الحصول عليه بعد تعذيبه عذاباً شديداً هو أنّه لم يتلق س الثلاثة آلاف كيس من المال غير ثلاث مائة قرش . وكان المحروقي في ذلك الوقت قد توجه للقاء سيد البواب ، فأخبر السيد بما حصل في القلعة وما توقع حدوثه ووضع في يده ثلاثة آلاف كيس من النقود ورجاه أن يذهب إلى المجلس فوراً وأن يسلم هذا المبلغ من المال وأن يقول إنه كان في عهدته أمانة لخادمه . فكان له ما أراد ودُفِع المال إلى ابنة الرجل المتوفّى

وكان ( المهدي ) يفضح العلماء بالطريقة عينها في قضايا أخرى عندما كان الباشا ( غير محمد علي ) يؤثر على الأحكام التي كان القاضي ومجلس العلماء يصدرونها ، فكانوا يمرّرون أحكاماً مخالفة للقانون . وكان هذا المفتي مثالاً نادراً في النزاهة وإلاستقامة ؛ فهو لم يكن يأخذ مالاً مقابل إصداره أية

فتوى . ولقد وافته المينة بعد أول زيارة لي إلى هذا البلد بفترة وجيزة . وتحضرني الذاكرة في قضايا رشوات عديدة في محكمة قاضي القاهرة ، لكن القضية التي أثرتها سابقاً كافية .

وفي القاهرة خمس محاكم ثانوية إضافة إلى المحكمة الواقعة في ميناء القاهرة الأساسي « بولاق » وأخرى في مينائها الجنوبية في مصر العتيقة . وكان شاهد من المحكمة الكبيرة يترأس جلسات هذه المحاكم كنائب للقاضي الرئيسي فيثبت أحكامهم وقراراتهم . والقضايا المطروحة أمام هذه المحاكم الثانوية تتعلق خاصة ببيع الممتلكات والتركات وقضايا الزواج والطلاق . وكان القاضي يُزوج اليتيمات القاصرات اللواتي لا أقارب لهن ليلعبوا دور وكلائهن ، كما كانت الزوجات يحتكمن إلى القانون لإجبار أزواجهن على منحهن الطلاق . ويعين في كل منطقة ومدينة قاض يكون من مواليد هذه المنطقة عادة ، غير تركي على الإطلاق ينظر في كل القضايا ويحكم فيها سواء من خلال معرفته الخاصة بالقانون أو من خلال تفويض المفتي له . وكان القاضي الواحد ينظر في أمور قريتين أو ثلاث

لكلّ مذهب من المذاهب الأربعة المعروفة للمسلمين ( الحنيفية والشافعية والمالكية والحنبلية ) شيخه الخاص يتم اختياره من بين أكثر الشيوخ علماً ومعرفة ويكون مقيماً في القاهرة. وقد شكّل شيخ جامع الأزهر الكبير ( والذي هو دائماً من الشافعية وأحياناً شيخ المذهب) وطائفة الشيوخ الآخرين اللين ذكرتهم والقاضي والنقيب الأشرف (سيد الأشراف من سلالة الرسول على واشخاص عديدون آخرون مجلس العلماء، فبثّوا الهيبة والإجلال في نفوس الباشاوات والقادة المماليك وحدّوا من طغيانهم وجبروتهم ، بيد أن سلطة هؤلاء العلماء على الحكومة قد تقلّصت تقريباً وأمّا النزاعات البسيطة فتُرفَع بعد تراضي الأطراف إلى أحد شيوخ المذاهب الأربعة وهم مفتيو تلك المذاهب لينظروا فيها ، وأبلغ التقدير وأجلً الاحترام يظهره الناس إلى شيوخ هذه المذاهب. وأمّا القرآن والأحاديث فغالباً ما المذاهب. وأمّا القضايا الدقيقة المتعلقة بأحكام القرآن والأحاديث فغالباً ما يحيلها الباشا إلى شيوخ هذه المذاهب ولكنّه لا يلتزم دائماً بأحكامهم فمثلاً

بعد ركون الباشا إلى هؤلاء الشيوخ بالنسبة إلى شرعية تشريح الأجسام البشرية خدمةً للعلم التشريحي وبعد تلقيه قرارهم بمخالفة ذلك لأحكام الدين سمح لطلبة التشريح المسلمين القيام به .

أمًا شرطة العاصمة فهي تحت إشراف السلطة العسكرية أكثر منها السلطة المدنية. وكانت هذه الشرطة لسنوات خلت تحت سلطة والوالي، و والظابط،؛ لكنَّ سلطة الـوالى ألغيت منذ زيارتي الأولى لمصر. ومهمَّة الظابط إلقاء القبض على السارقين والمجرمين وكذلك ملاحقة فتيات الهوى اللواتي كان يحتفظ بلائحة أسمائهن فيوجب على كل واحدة منهن دفع ضريبة معينة . كما كان يطُّلُم على سلوك النساء عامة . فإذا وجد إحداهن مذنبة وكان مسلكها بعيداً عن الاحتشام ولو مرة واحدة أضاف اسمها إلى لائحة فتيات الهوى وطلب منها دفع الضريبة إلا إذا فضَّلت التخلص من سلوكها المخري وسمحت لها إمكانياتها بدفع رشوة له أو للشرطيين العاملين تحت إمرته . ويتولّى أحد الأشخاص مسؤولية جمع الضرائب من بنات الهوى غير المتزوجات وكذلك من المتزوجات أحياناً ولكنْ قد تُقتل غير المتزوجات بشكل سري إن لم يتمكنُّ ا من إنقاذ أنفسهن إن بالرشوة أو بأية حيلة أخرى . وهذه الإجراءات مخالفة في نقطتين للقانون الذي يأمر بجلد الشخص الذي يتهم المرأة بالزنا أو الفسوق دون إبرازه أربعة شهود على ذلك ثمانين جلدة ؛ كما يسنَّ هذا القانون عقوبات أخرى غير عقوبات الإنحطاط الخلقى والضريبة المفروضة على النساء المتهمات بارتكاب الفاحشة .

يشغل و الظابط ع حالياً منصب رئيس الشرطة وينتشر العاملين تحت إمرته الذين لا تميزهم علامات خاصة تجعلهم معروفين كرجال شرطة في أرجاء العاصمة . وهم غالباً ما يترددون على المقاهي فيراقبون سلوك المواطنين وتصرفاتهم ويستمعون إلى أحاديثهم ، ومن بينهم سارقون تابوا عن السرقة يرافقون الحرّاس العسكريين في جولاتهم الليلية في شوارع العاصمة . ولا يسمح لغير العميان بالخروج من منازلهم ليلاً لأكثر من ساعة ونصف الساعة بعد المغيب دون مصباح أو ضوء يحملونه معهم . ونادراً ما يتجول الناس في

الشوارع بعد ساعتين أو ثلاث من المغيب . وإذا ما تنقّلت في طول البلاد وعرضها بعد خمس أو ست ساعات من المغيب لا تصادف أكثر من عشرة أشخاص أو عشرين شخصاً باستثناء الحرّاس والبوابين عند مداخل الأحياء والشوارع الفرعية . وينادي الحارس إذا وقع نظره على أحد المارة باللغة التركية همن أنت ؟ » فيأتيه جواب المار بالعربية : «مواطن » وإذا صادف الخفير الخاص مارًا بدوره يصرخ به : « إشهد بوحدانية الله » ، أو بكل بساطة وإشهد بالوحدانية » ، فيأتيه الجواب : « لا إله إلا الله » ، والشهادة لا يمانع إعلانها حتى المسيحيين علماً أن النصراني يفهم هذه الكلمات بشكل مغاير عن المسلم . والاعتقاد السائد أن السارق أو الشخص الذي ارتكب عملاً غير قانوني لا يجرؤ على التلفظ بالشهادة وأمّا بعض الأشخاص فيردّون على ما يأمرهم به الخفير بصوت مسموع واضح « لا إلّه إلا الله محمد رسول الله » يأمرهم به الخفير بصوت مسموع واضح « لا إلّه إلا الله محمد رسول الله » ويحمل لهذا الغرض « النبوت » ( عصا غليظة ) ولا يستنير قط بمصباح أو ويحمل لهذا الغرض « النبوت » ( عصا غليظة ) ولا يستنير قط بمصباح أو فانوس

وغالباً ما يتجوّل الظّابط (أو آغا الشرطة) في شوارع العاصمة ليلاً ، يرافقه المنفّذ و « الشيّالجي » ـ حامل « الشّيالة » ـ وهي مصباح شائع الاستعمال . ينير هذا المصباح فور إشعاله فلا يحدث لهباً إلاّ إذا حرّك في الهواء . ويكون طرف « الشيالة » المشتعل مخفياً في قدر صغير أو مغطى إذا لم يرغب حاملها بإشعالها ويُقال إن السارقين يشتمون رائحتها في الوقت المناسب فيلوذون بالفرار من حاملها وإذا حصل وأوقفت الشرطة شخصاً لا يحمل مصباحاً مساءاً ، فلا يحاول هذا الشخص عادة مقاومة رجال الشرطة أو الهرب . وأمّا عقابه فالضرب . وكذلك يستطيع رئيس الشرطة إصدار حكم بالموت على أي مجرم أو معتد بصورة تعسفية دون محاكمته ، ويمكنه أيضاً أن ينزل به العقوبة القصوى ( الإعدام ) عندما لا يحكم عليه القانون بذلك . كما يتمتّع بهذه الصلاحية العديد من رجال الشرطة الأدنى مرتبة ولكن لم نشهد خلال السنتين أو الثلاث الماضية مثل هذه الحالات التعسفية إلا نادراً ولا أعتقد أنها مسموحة

اليوم . ويقوم شرطيو الظابط بجولاتهم الليلية برفقة الحراس العسكريين لكونهم أكثر اعتياداً على ممارسات السارقين ورجال السوء ؛ ولكن الظابط لا يتمتع بأية سلطة جزائية غير الضرب والجلد .

لجأت الشرطة في القاهرة إلى وسائل غريبة كتلك التي نقرأ عنها في قصص و ألف ليلة وليلة ، لاكتشاف المعتدى قبل التجديدات الحديثة التي شهدتها . ومن الأمثلة على ذلك القضية التي سأسردها عليكم كما سمعتها تماماً ، وهي وغيرها من القضايا الأخرى المشابهة لها معروفة تماماً حضر ذات يوم رجل فقير إلى آغا الشرطة وقال له : « يا سيدي ، حضرت إلى امرأة وقالت لى خذ هذا القرص وابقه معك لفترة واقرضني خمسمائة قرش. فأخذت يا سيدي القرص منها وأعطيتها الخمسمائة قرش ثم رحلت. ولمَّا ابتعدتُ قلت في سري : فلأنظر إلى القرص . نظرتُ إليه وحملته فوجدته من النحاس الأصفر. وهنا لطمتُ وجهى وقلتُ: سأذهب إلى الآغـا وأخبِره روايتي فيحقَّق في القضية ويوضِّحها . فلا أحد غيرك يا سيدي يساعدني في هذه القضية ، وأجابه الآغا: « إسمع ما سأقوله لك يا رجل . إذهب إلى متجري وخذ ما شئت منه ولا تترك شيئاً ، ولمَّا تنتهي إقفلُ المحل إذهب في الصباح الباكر وعند فتحك المحل إصرخ بصوت عال : واحسرتاه على ما أملك . ثمَّ خذ بين يديك كُتْلتِّي تراب وألطم نفسك بهما وابك متحسّراً: « واحسرتاه على ملكية الآخرين! ٥. ومن يسألك عن أمرك أجبه : ضاعت ملكية الآخرين . لقد ضاعت عهدة وضعتها امرأة أمانة عندي فلو أنَّ الملكية ملكيَّتي لَمَا تحسَّرت . وهكذا تتوضح القضية » ووعد الرجل الأغـا بأن يفعـل ما يـريد فقـام بإخـلاء كلّ أغراض المتجر ثمّ خرج في اليوم التالي وفتحه وبدأ يبكي واحسرتاه على ملكية الأخرين ، وأخذ كُتْلَتي طين ولطم نفسه بهما وانطلق في أزقة المدينة يبكي : واحسرتاه على ملكية الآخرين . لقد ضاعت عهدة وضعتها امرأة في أمانتي فلو أنَّ الأمانة أمانتي لما تحسّرت هكذاً ، وسمعت المرأة التي أعطته القـرص هذا الكـلام واكتشفت أنَّه الـرجل الـذي خدعتـه فقالت في نفسهـا : « فلأذهب وارفع قضية ضده » . فذهبت إلى متجره على ظهر حمار لتعطى

لنفسها أهمية وقالت له: «يا رجل أعطني ملكيتي التي هي في عهدتك » . فأجابها: لقد ضاعت فصرخت به: «يقطع لسانك . هل أضعت ملكيّتي ؟ والله لأذهبنَّ إلى الأغا وأخبره القضية » . «إذهبي » كان ردّه لها . فذهبت إلى الأغا وأطلعته على قصّتها . فأرسل الأغا يطلب الرجل . فلمّا حضر ، سألها : «مالك عنده » ؟ فأجابته قرص من الذهب » فقال لها الأغا «يا اصرأة ، عندي قرص ذهبي وأود أن أريه لك » فقالت له « دعني أنظر إليه فاعرف قرصي » عندها فتح الأغا منديلاً وأخرج منه القرص الذي وضعته أمانة وقال : وأنظري » فنظرت إلى القرص وعرفته وأطرقت رأسها . فقال لها الأغا «إرفعي رأسك وقولي لي أين ذهبت بالخمسمائة قرش التي أخذتها من الرجل ؟ » فأجابته : «سيدي ، المال في منزلي » فلهب الجلاد معها إلى منزلها لا يحمل سيفه . فلمّا وصلت إلى منزلها ، أخرجت كيساً فيه نقود وأقفلت عائدة معه وأعادت المال الذي أخذته من الرجل . فأمر الأغا الجلاد باقتيادها إلى « الرُّميلة » ( وهو مكان فسيح تحت القلعة ) حيث قطع لها رأسها

يشرف « المحتسب » على أسواق القاهرة ومقاييس التجار وموازينهم ، فيتجول في أرجاء المدينة بسيفه أحدهم حاملاً ميزاناً كبيراً ويتبعه الجلادون وخدم كثيرون آخرون . وعند مروره بين المتاجر أو في الأسواق ، يأمر « المحتسب » أصحاب المحلات الواحد تلو الأخسر أن يبرزوا مسوازينهم ومقاييسهم فيجرّبوها ليتأكّد من دقّتها كما يطلب « المحتسب » معرفة أسعار السّلع في المتاجر وهو غالباً ما يوقف أحد الخادمين أو أحد المارة في الشارع يلتقيه صدفة حاملاً سلعة غذائية إشتراها لتوّه فيسأله عن الثمن الذي اشترى به السلعة وعن وزنها فإذا وجد أنّ موازين صاحب المتجر ومقاييسه غير صحيحة أو أنّه باع السلعة ناقصة الوزن أو بسعر أكثر من السعر المحدّد لها ، يُعاقبه على الفور . ويقضي العقاب العام بالضرب المبرح أو بالجلد . وذات مرة إلتقيتُ برجل تمّ تعذيبه بشكل مختلف لأنّه قام ببيع خبز ناقص الوزن ، فكان عقابه أن برجل تمّ تعذيبه بشكل مختلف لأنّه قام ببيع خبز سميكة سماكة الإصبع وعرضها عرض متر بواسطة خيط . وجُرّد الرجل من ثيابه إلا من قطعة من الكتّان عند

خاصرته وثبت ويداه مربوطتان إلى حديد نافذة جامع « الأشرفية » القائم في شارع العاصمة الرئيسي ، ووُضِعت قدماه على الأسكفة ( عبتة النافذة ) . وبقي هكذا نحو ثلاث ساعات على مرأى من الجماهير المحتشدة في الشارع تحت أشعة الشمس الملتهبة

ومن الأشخاص الذين عُيّنوا في منصب و المحتسب و بعد زيارتي السابقة بفترة وجيزة « مصطفى كاشف» من الأكراد ، وقد مارس هذا الأخير وظيفته بشكل فظ ، فكان يشوِّه آذان الرجال ( فيقطع شحمة أذنه ) ليس لأنَّهم خالفوا القانون مخالفة بسيطة بل مقابل لا شيء البتة أحياناً والتقى « مصطفى كاشف ، مرّة رجلًا عجوزاً يسوق حميراً عديدة محمّلة بطيخاً ؛ فأشار إلى أكبر بطيخة وسأله عن سعرها . فوضع العجوز إصبعه وإبهامه على شحمة أذنه وقال له : « إقطعها يا سيدي » . وعاد فسأله مراراً وتكراراً ، فكان العجوز يعطى الجواب نفسه كلّ مرة ؛ فاستشاط المحتسب غيظاً ؛ ولمّا كان عاجزاً عن تمالك نفسه عن الضحك قال : « يا صديقي ، هل أنت مجنون أم أطرش؟  $\alpha$  - «  $\alpha$  ، أجابه العجوز ، ما أنا بمجنون ولا بأطرش . ولكنّني أعرف أنّني لو قلت لك أنّ سعر البطيخ هو عشر فضَّات لأمرتَ بقطع أذني وإن قلت إن السعر هو خمس فضَّات أو حتى فضَّة واحدة لأمرت أيضاً بقطع أذني ، فلذلك إقطع لي شحمة أذني على الفور ودعني أمضي في سبيلي ٥ . وهكذا أنقذت الفكاهة العجوز من براثين المحتسب . وتشويه الأذن كان العقاب العادي الذي كان ينزله المحتسب بالشخص ، ولكنَّه كان يلجأ أحياناً إلى وسائل تعذيب أخرى . ففي إحدى المرَّات قطع أوقيتَيْ لحم من ظهر أحد الجزارين وكان هذا الأخير قد باع شيئاً من اللحم وأراد اقتطاع أوقيتين من وزن اللحم الإجمالي ولم ينجُ أيضاً بـاثع « الكّنافة » الذي جعل زبائنه يدفعون الشيء البسيط فوق الثمن المفروض لهذه الحلوى ؛ فما كان من المحتسب إلا أن أمر بتعريته وجعله فوق الصينية النحاسية الدائرية حيث تخبز الكنافة وأبقاه على هذه الحال حتى احترق بشكل مروع كان المحتسب يعاقب الجزارين الغشاشين عادة بأن يضع في أنوفهم خُطَّافًا يعلُّق إليه قطعة لحم ﴿ ويُروى أنَّه التقى ذات مرة رجلًا يحمَّل قَفْصاً مليثاً

بقناني مياه فخارية من « سمنود » كان يبيعها على أساس أنّها من « قِنا » ، فأجبر زبائن هذا الرجل على كسر كل قنينة على رأس البائع

وتبرز جولات وصولات طغيان « مصطفى كاشف » في ميادين أخرى لا تقع ضمن صلاحيًاته . وحدث أن خطرت له خاطرة غريبة ، فأرسل أحد أحصنته إلى أحد الحمّامات في جواره وطلب من صاحب الحمام الاستعداد لاستقبال الحصان وتنظيفه جيداً وتنعيم وبره . وتضايق صاحب الحمام من هذا الأمر الغريب العجيب فتجرّاً واقترح إرسال محتوى مياه حوض الحمام في دلاء إلى الإسطبل ، لأنّ بلاط الحمام من الرخام وقد ينزلق الحصان ويقع ، وأنّه قد يُصاب بالبرد لدى خروجه من الحمام ؛ فمن الأفضل تنظيف الحصان في الإسطبل . فأجابه « مصطفى كاشف » : « هكذا إذن لا تحب أن يدخل حصاني إلى حمّامك » . وطلب من خدمه طرح صاحب الحمام أرضاً وضربه بالعصى حتّى يامرهم هو بالكف عن ذلك . فكان له ما أراد وضُرب صاحبنا المسكين حتى مات .

جرت العادة منذ سنوات أن يتقدّم المحتسب ميزاناً أكبر من الموازين المستخدمة في أيّامنا عند قيامه بجولاته للتدقيق في الموازين والمقاييس. وكان عاتق الميزان عبارة سن أنبوب فارغ يحتوي على زئبق ويمكن لحامله أن يعرف الأشخاص الذين رشوا سيّده أو لم يرشوه ، ممّا يسهّل عليه ترجيح كفة الميزان حسب ما يشاء.

وكما المحتسب هو مراقب الأسواق العامة ، هناك مستخدمون مهمتهم الإشراف على كل فروع تجارة الباشا ومصانعه ، ولا يتوانى بعضهم عن ارتكاب أفظع أعمال الطغيان . ومن هؤلاء : «على بيه » وهو «ناظِر القماش » الذي كان كلمّا وجد شخصاً يمتلك نولاً خاصًا به أو وجده يبيع نتاج هذا النول ، يربطه بقطعة من نتاج نوله مخضبة بالزيت والقار ويعلّقه بعد لقّه إلى فرع شجرة ويشعل النار في القماش . وتشاء الأقدار أن يموت «على بيه » احتراقاً مع آخرين بفعل انفجار مستودع بارود عند المنحدر الشمالي لقلعة القاهرة عام ١٨٢٤ قبل زيارتي الأولى لمصر بسنة واحدة بعد أن قتل رجالاً كثيرين بهذه الطريقة

الفظيعة وقال لي أحد أصدقائي وهو يحدّثني عن أعمال هذا المحتسب الوحشية «لمّا حُمل جثمانه للدفن ، صلّى عليه الشيخ العروسي (وهو شيخ جامع الأزهر الكبير) صلاة الجنازة في جامع الحسين وكنت أقوم بدور المبلّغ (مردّداً كلمات الإمام). فقال الشيخ «إشهدوا له»؛ ولمّا ردّدت كلام الشيخ ، لم ينطق أحداً من الموجودين وكانوا كُثر . ولمّا أضاف الشيخ «لقد كان من الصالحين» ، أطبق الجميع في صمت عميق ولأبث الحماس في نفوس الحاضرين كرّرت «إشهدوا له» فلم أسمع جواباً. فارتبك الشيخ وقال بصوت خافت: «فليرحمه الله» - وحسبك يا صديقي أن تقول (والكلام دائماً لصديقي) إن هذا الرجل اللعين ينعم في الجحيم الأن . فزوجته تقرأ له دوماً ختمة من القرآن في منزله وتضيء له شمعتين لراحة نفسه كل مساء في جامع الحسين»

يُعيَّن لكل حي من أحياء القاهرة شيخ معروف « بشيخ الحارة » مهمّته الحفاظ على الأمن وتسوية الخلافات البسيطة التي تنشب بين أهل الحارة الواحدة وطرد كل من يعكر صفو جيرانه وتقسم العاصمة إلى ثماني مناطق على رأس كل منها شيخ هو « شيخ التُمْن » ( نسبة إلى ثمانية )

وكذلك فللتجار وأصحاب المصانع في العاصمة وفي المناطق الواسعة الأخرى شيوخهم الذين يرفعون إليهم النزاعات المتعلقة بقضايا التجارة أو الحرفيات للحكم فيها وموافقتهم ضرورية بالنسبة إلى قبول الأعضاء الجدد.

وللخادمين في العاصمة أيضاً شيوخهم فمن يحتاج إلى خادم ، يتوجه إلى أحد هؤلاء الشيوخ المعتمدين الذي يصبح مسؤولاً عن مسلك الخادم الذي يوصي به مقابل قرشين أو ثلاثة قروش يحصل عليهما الشيخ أجراً له فإذا حصل وسزق الخادم سيده ، يخبر هذا الأخير الشيخ المسؤول الذي سواء استطاع إرجاع المسروقات أو لم يستطع مُجبر بالتعويض على السيد المسروق .

وللسارقين أيضاً شيخهم . فلقد اعتاد هؤلاء لسنوات خلت احترام أحد الأشخاص المسؤول عنهم ـ شيخهم ـ وكان على هذا الشيخ البحث عن الأشياء

المسروقة وجلب المذنبين للمثول أمام العدالة . والملفت أن هذا النظام نفسه كان شائعاً بين المصريين القدماء .

يخكم البطريرك القبطي ـ رئيس الكنيسة القبطية ـ في القضايا البسيطة التي تنشب بين الأقباط في القاهرة ، وأمّا رجال الإكليروس الأدنى مرتبة فينظرون في مثل هذه القضايا في أماكن أخبرى في البلاد . ويمكن استئناف القضية أمام القاضي وقد يلتمس المسلم الذي أساء إليه أحد الأقباط عدالة البطريرك أو القاضي ؛ وعلى القبطي الذي يطلب تعويضاً من مسلم مراجعة القاضي وكذلك يفعل اليهود . وأمّا الفرنجة أو الأوروبيون عامة فلا يحتكمون الآلة التنصليّاتهم إلّا إن كانوا اعتدوا على شخص مسلم . فهم يُسلّمون في هذه الحالة إلى السلطات التركية التي تحكم لصالح الفرنجي

. يخضع سكان المدن والفرى في مصر عامة لسلطة حكومة موظفين أتراك ومواطنيهم وتقسم مصر إلى أقاليم عديدة كبيرة ، يرأس كل إقليم منها «عثماني» ، وبدورها تُقسم الأقاليم إلى مناطق يرأسها موظفون من مواليد هذه المناطق . ويعرف واحدهم « بالمأمور » و « النَّاظر » ولكلِّ قرية وبلدة شيخها الخاص بها يُعرَف و بشيخ البلد و ويكون من سكان القرية المسلمين . ولا بد من التذكير بأنَّ كل الموظفين الذين ذكرتهم في الأوَّل هم من الأتراك ، وكذلك حكّام بعض المناطق الصغيرة الأتراك ويُعرف واحدهم « بالكاشف » و ١ بالقائمقام ٥. ويشكو الفلاحون من تردّي أحوالهم عن السابق ولكن ذروة شكواهم تكمن في طغيان حكّامهم الكبار الأتراك وقد تعطى القصة التي ساوردها الآن فكرة عن حالة الفلاحين المصريين في بعض الأقاليم. فذات مرة توجه أحد الأتراك المعروفين بأعمالهم الوحشية والذي كان يرأس مدينة طنطا ليلاً إلى مخزن القمح الحكومي في المدينة ـ فوجد فيه فلاحَيْن اثنين نائمين ؟ فسألهما عن هويتها وعملها في المخزن . فأجابه الأوَّل بَأَنَّه أحضر ١٣٠ إردبُــاً من الذرة من إحدى القرى إلى المنطقة ؛ وأمّا الثاني فأجابه بأنّه أحضر ٦٠ إردباً من الأرض التابعة للمدينة ، فصرخ الحاكم بالفلاح الثاني: ١ أيُّها الوغد النذل! . لقد أحضر هذا الرجل ١٣٠ إردباً من أراضي قرية صغيرة وأنت لم

تحضر سوى ٦٠ منها من أراضي المدينة ٥. فرد فلاح طنطا: ٥ لكنّ هذا الرجل لا يحضر الذرة سوى مرة في الأسبوع وأنا أحضرها كل يوم فنهره الحاكم وأمره بالسكوت ثمّ أشار بيده إلى شجرة قريبة وطلب من أحد الخدم تعليق الفلاح المسكين إلى أحد غصونها - فكان له ما أراد وعاد الحاكم أدراجه .

وفي اليوم التالي توجه الحاكم إلى المخزن فرأى رجلاً يُدخل إلى المخزن كمية كبيرة من الذرة فسأل عنه وعن الكمية التي أحضرها: وأتاه الجواب من جلاد الليلة السابقة: «هذا هو الرجل الذي أمرت يا سيدي بتعليقه البارحة ، ولقد أحضر ١٦٠ إردباً » . فصرخ الحاكم مدهوشاً: «ماذا ؟ وهل قام من بين الأموات؟ » - «كلايا يا سيدي - أجابه الجلاد - لقد علقته حتى وطأت أصابع رجليه الأرض ، ولمّا رحلتُ فككتُ الحبل . فأنت يا سيدي لم تأمرني بقتله » وهنا راح التركي يتمتم «آه ، كم أنّ اللّغة العربية غنية! في المرة القادمة ساستعمل عبارة: إقتل . انتبه إلى أبي داوود » ( وأبو داوود هو لقب الرجل )

وقصة أخرى أعرضها لك يا قارئي العزيز عن طبيعة الحكومة التي كان يخضع لها سكان مصر . فلقد طلب مرة أحد الفلاحين الذي عُين كناظر لمنطقة المنوفية » ( الواقعة أقصى جنوبي الدلتا ) من فلاح فقير ـ وكان الناظر يجمع الضرائب من إحدى القرى ـ مبلغ ستين ريالاً . وأكد له الفقير أنه لا يملك سوى بقرة واحدة بالكاد تكفيه لإعالته وأسرته ويدلاً من أن يطبق الفلاح العادة المتبعة عند إعلان أحد الفلاحين عجزه عن دفع الضريبة المتوجبة عليه وهي ضرب الفلاح ضرباً مبرحاً ، أرسل الناظر شيخ البلد لجلب بقرة الفلاح وطلب من الفلاحين شراءها ولما أبلغه الفلاحون بعدم توفر المال اللازم لشراء البقرة ، أرسل الناظر يلبح البقرة . ولما حضر الجزار طلب الناظر منه تقطيع البقرة ستين قبطعة . وطلب الجزار أجره فاعطي رأس البقرة . ثم أحضر الناظر ستين فلاحاً وأجبر كل واحد منهم على شراء قطعة من البقرة مقابل أحضر الناظر ستين فلاحاً وأجبر كل واحد منهم على شراء قطعة من البقرة مقابل ريال واحد ، فذهب صاحب البقرة يبكي ويشكو أمره إلى رئيس الناظر «محمد ريال واحد ، فذهب صاحب البقرة يبكي ويشكو أمره إلى رئيس الناظر «محمد

بيه دِفتردار » وقال له: « يا سيدي أنا في بؤس مدقع ، لا حيلة لي سوى بقرة حلوب أعيش من حليبها مع عائلتي ؛ وهي تحرث لي أرضي وتدرس لي حنطتي وهي زادي وقوتي ؛ ولقد أخذها الناظر وقتلها وقطعها ستين قطعة وباعها إلى جيراني ، وجعل القطعة الواحدة بريال ، فحصل بذلك على ستين ريالاً لكن ثمن البقرة يزيد عن مئة وعشرين ريالاً . وأنا أعاني الضيق والعوز ، كما أنني غريب عن هذه المنطقة ، فأنا من قرية بعيدة . لكن الناظر لم يشفق علي وها إنني أصبح مع عائلتي من المتسوّلين ، ولم يبق لي شيء . فارحمني يا سيدي وانصفني ، ده أنا في « عرضك » .

فاحضر الدفتر النباظر أمامه وساله « أين هي بقرة الفلاح ؟ فأجابه الناظر : « لقد بعتها » .

- « بکم ؟ »
- د بستين ريالا » .
- ـ د ولماذا ذبحتها وبعتها؟ ،
- ـ كـان يتوجب على الفـلاح دفع ستين ريـالاً للأرض . فـأخذت بقـرتـه وذبحتها وبعتها مقابل هذا المبلغ »
  - ـ ٥ وأين الجزار الذي دبحها ؟ ٥ .
    - ه في منوف ه .
  - وتم إحضار الجزار فسأله الدفتردار.
  - « لماذا ذبحت بقرة هذا الرجل؟ »
- ـ و هذا مَا أمرني به الناظر ولم أستطع معارضته . فإن أنا امتنعتُ ضربني وهدم منزلي ﴿ فَدَبِحْتُ البقرة وأعطاني الناظر رأسها أجراً لي ﴾
- « يما رجل سأله الدفتردار . همل تعرف الأشخاص الذين اشتروا اللحم؟ » فأجابه الجزار بالإيجاب وطلب الدفتردار من أمينه تدوين أسماء الستين رجلًا وأصدر أمراً إلى شيخ قريتهم بإحضارهم إلى « منوف » حيث تم تسجيل هذه الشكوى . وزُجّ الناظر والجزار في السجن حتى صباح اليوم التالي فلما

حضر شيخ القرية والفلاحون السّتون، أُحضِر السجينان أمام الدفتردار الذي سأل الشيخ والفلاحين الستين

ـ ٥ هل كانت بقرة هذا الرجل تساوي ستين ريالًا ؟ ٥

- « كلا يا سيدي ، فثمنها أكثر بكثير »

فأرسل الدفتردار في طلب قاضي ( مَنوف ) فقال له ( يا قاضي ، أمامك رجل ظلمه الناظر الذي أخذ بقرته وقتلها وباع لحمها مقابل ستين ريالاً فما حكمك ؟ فأجابه القاضي ( إنه لطاغية ولظالم كبير كلّ من يظلم إنساناً تحت سلطته . أو لا تساوي البقرة مئة وعشرين ريالاً ؟ والناظر باعها بستين فقط . هذا ظلم مجحف لحق بصاحب البقرة »

عندها تموجه الدفتردار إلى بعض عسكره آمراً إياهم «خذوا الناظر وجرَّدوه من ثيابه وأربطوه ، ثم قال للجزار : « يا جزَّار ، أَوَ لا تخاف الله ؟ لقد ذبحت البقرة بغير ذي حق « فأصر الجزار على أنّه أُجبر على إطاعة الناظر . فسأله الدفتردار : ٥ لـ أنا أمرتك القيام بعمل فهل تقوم به ؟ فأومأ الجزار بالإيجاب ، إذن إذبح الناظر » قال له الدفتردار . وعلى الفور أمسك العسكر بالناظر وطرحوه أرضاً فدق الجزار عنقه كما هي الطريقة المتبعة في قتل الحيوانات للطعام ثم أردف الدفتردار: ٥ والآن قطّعه ستين قطعة ٥ ففعل الجزار . وكان الناس ينظرون إلى ما يحصل ولا يجرؤون على الكلام ثمّ استدعى الستين فلاحاً الذين كانوا اشتروا لحم البقرة الواحد تلو الآخر ، وأخذ كل واحد منهم قطعة من لحم الناظر ودفعوا ريالين ثمن كل قطعة وهكذا تم تحصيل منة وعشرين ريالًا من هؤلاء . ولمّا انصرفوا بقى الجزار فسأل القاضى « ما عساها تكون مكافأة الجزار؟ » وكان جواب الدفتردار « أنَّه ينبغي ا دفع القيمة عينها التي دفعها الناظر له » ثم أمر بإعطاء رأس الناظر إلى الجزار الذي انصرَف وهو يحمل أثقل عبء حمله في حياته ، شاكراً ربّه أن سوء الطالع لم يلاحقه أكثر من ذلك فما صدّق أنّه نجا إلّا عند وصوله قريته. وأمّا المالّ الذي دفع ثمن لحم الناظر فأعطى لصاحب البقرة .

يمارس معظم حكام الأقاليم والمناطق طغياناً وظلماً يتخطى الحدود التي رسمها الباشا لهم . وشيخ القرية نفسه يسيء استعمال السلطة القانونية المعطاة له ويتأثر - كما غيره من الحكّام - بالرشوات وأواصر القربى والصداقة والزواج ، فيخفف وطأة الظلم عن بعضهم ويزيدها إجحافاً لا يُطاق على البعض الآخر . ومع ذلك فمركز شيخ القرية أبعد من أن يكون مجرّد مركز « للعَوَاطْلِيَّة » (أي أن يتقاضى راتبه دون أن يبذل مقابلة جهداً كبيراً) . فعندما يحين وقت جمع الضرائب وتسليمها ، يُجلد الشيخ جلداً قاسياً أكثر من هم دونه مرتبة . وكذلك عندما لا يدفع أهل القرية المبلغ المطلوب منهم ، يُضرب شيخهم لعدم إيفائهم الأموال المستحقة عليهم في وقتها ؛ وهو لا يبرز دائماً حصته الخاصة التي اقتطعها من المبلغ المجبى حتى يُجلد بالسوط . ويفتخر الفلاحون المخاصة التي تنهال على أبدانهم لتمنعهم عن دفع مساهماتهم قبل أن يدفعوا المال المتوجب عليهم . ويبرز «أميانوس مارسيلينوس» Ammianus المال المتوجب عليهم . ويبرز «أميانوس مارسيلينوس» Marcellinus

يُقال إن مدخول باشا مصر يرتفع إلى نحو ثلاثة ملايين من الجنيهات الاسترلينية ؛ ويأتيه نصف هذا المبلغ من الضرائب المباشرة المفروضة على الأرض ومن ابتزازه غير المباشر للفلاحين ، وأمّا النصف الثاني منه فمن الضرائب الجمركية والضرائب على أشجار النخيل وتلك المفروضة على الدخل وغلال الأرض ، ويحصل من بيع هذا المنتوج للحكومة على ربح يزيد على الخمسين في المائة . وقد رفع باشا مصر دخله بوسائل ظالمة مجحفة فلقد انتزع ملكية أراضي معظم المالكين في مصر وخصص لكل مالك تعويضاً جزئياً عن أرضه لمدى الحياة حسب مساحتها وخصوبتها فلا يترك المزارع لأولاده سوى كوخه ولربما بعض المواشي ومدخرات بسيطة تكاد لا تذكر .

وامًا الضرائب المباشرة المفروضة على الأرض فتُحسب نسبة إلى خصوبة التربة الطبيعية . ويصل متوسط هذه الضرائب إلى نحو إكر إنكليزي للفدان الواحد ( والإكر هو مقياس للمساحة) ، بينما لا يمكن للمزارع احتساب المبلغ

الكامل الذي تطلبه الحكومة منه بشكل دقيق. فهو يعاني الأمرين من ابتزاز الأموال بصورة غير المباشرة المفروضة على كميات الزبد والعسل والشمع والصوف وسلال أوراق النخل وحبال ألياف أشجار النخل والسلع الأخرى ؟ كما أنَّه مجبر على دفع ثمن استئجار الجمال التي تنقل حبوب أرضه إلى و شونة » الحكومة ( ويعنى المخزن ) إضافة إلى تحمّله نفقات أخرى . وتأخذ الحكومة قسماً من نتاج ارضه واحياناً تضع يدها على نتـاج الأرض كامـلًا فتحدّد سعـراً واحداً معتدلًا يشمل العديد من مناطق القاهرة للتعويض عن ديـون الفلاحين الذين تنقصهم السيولة. وقد يجد الفلاح نفسه مجبراً على السرقة لســد ضرورات العيش الصعبة ، فينقل إلى كوخه سراً أقصى ما يمكنه أخذه من نتاج أرضه . ويمكنه أن يؤمّن لأرضه البذور اللازمة لها أو أن يحصل عليها كقرض من الحكومة لكنَّه في هذه الحالة نادراً ما يحصل على الكمية الكافية ، إذ أنَّ جزءاً كبيراً من هذه الكمية يسرقه الأشخاص الذين يستولون عليها قبل أن تصل إليه . وتكاد صفحات هذا الكتاب لا تكفي للتحدث عن ألوان الظلم والإجحاف التي يرزح تحتها الفلاح المصري بسبب عدم نزاهة المأمورين. وأمَّا القلة القليلة من الفلاحين التي تواظب على الزراعة والاعتناء بالأرض فيلدفعها إلى ذلك ضغط رؤوسائهم الذين يجبرونهم على العمل بشكل دؤوب.

لم يكتف الباشا بحيازة أراضي المالكين الخاصة بل عمد إلى إغناء خزينته و « تسمينها » بنسبة مهمة من عائدات المؤسسات الدينية والخيرية بحجة ثروات هذه المؤسسات المكدّسة الفائضة فلقد فرض بادىء الأمر ضريبة توازي نحو نصف الضريبة المفروضة على الأرض العادية عن كل أرض أصبحت « وَقْفاً لأي جامع أو نافورة أو مدرسة عامة » . . . بعدها عمد الباشا إلى حيازة الأراضي بشكل مطلق مقابل « سناهيّة » ( دخل سنوي ) تُدفع بدلاً عن الأراضي لإشرافه الدائم على إصلاح هذه المباني والحفاظ على الأشخاص التابعين لها كالناظرين ورجال الدين والخدم والطلاب وغيرهم من الأشخاص المتقاعدين فكرهه معظم رجال الدين ورجال الفكر خاصة الناظرين في الجوامع الذين كانوا يغتنون من الأموال التي ائتمنوا على حفظها ؛ وحتّى الجوامع الذين كانوا يغتنون من الأموال التي ائتمنوا على حفظها ؛ وحتّى

ممتلكات الجامع والمؤسسات العامة الأخرى لم يتردد الباشا لحظة واحدة عن انتهاك حرمتها

وأمّا الضريبة المفروضة على أشجار النخل فتقدَّر بنحو مئة ألف جنيه استرليني وتُثمَّن الأشجار وفقاً لجودتها ، فتوازي كل شجرة منها نحو القرش ونصف القرش . وتبلغ ضريبة الدخل المعروفة « بالفَرْضة » عامة نسبة اثنتي عشرة مرّة دخل المرء السنوي أو مرتبه . ويصل الحد الأقصى إلى خمسمائة قرش . وتحسب الضريبة في المدن الكبرى نسبة إلى السكان ، وأمّا في القرى فنسبة إلى المنازل . وتصل الضريبة المفروضة على جميع سكان العاصمة إلى ثمانية آلاف كيس من المال أو نحو أربعين ألف جنيه استرليني

يدفع سكان العاصمة وسكان المدن الكبيرة ضريبة كبيرة على الحبوب وتبلغ الضريبة على كل نوع من الحبوب نحو ثمانية عشر قرشاً للأردب الواحد، وتُعادل هذه القيمة سعر القمح في البلاد بعد موسم حصاد جيد(1)

<sup>(</sup>١) جرت كتابة هذا العرض عن الحكومة المصرية بين ١٨٣٤ و ١٨٣٥ ، وهو لا يتوافق تماماً مع الزمن الحالي (١٨٤٢) . فلقد شهدت معظم القطاعات تغييرات هامة وأصبح بمقدور الباشا إيلاء شعبه اهتماماً أكبر وتحسين ظروفه المعيشية بعد أن كان مشغولاً بتعزيز قدرته العسكرية وقوته البحرية . وترجع المصائب التي عانى منها الشعب المصري بمعظمها إلى نفقات الحرب الهائلة وأعمال السخرة وعدم نزاهة معظم قواد الباشا .

## الفص للكخامش

## المحكياة المنزكية

نتطرَّق الآن بعد أن أوفينا الحالة الإجتماعية والخلقية لمسلمي مصرحقها إلى حياة هؤلاء المنزلية وعاداتهم اليومية البسيطة ، فنركَّز في البداية على الطبقتين المتوسطة والغنية .

يخلع العامة لقب « الشيخ » على سيد العائلة أو الرجل الذي بلغ مرحلة الرجولة ولا يعاني من ضيق الحال وشظافة العيش ويسبق هذا اللقب عادة إسمه وكلمة « شيخ » تعني حرفيًا المتقدم في السن، ولكنّها غالباً ما تستعمل كمرادف لكلمة « مستر » Mister في اللغة الإنكليزية رغم التصاقها خاصة برجال الفكر والأولياء المباركين الذائعي الصيت . وأمّا « الشريف » أو المتحدر من سلالة الرسول على فيُعرف «بالسيد» مهما كان وضعه ومركزه. ويعمل العديد من الأشراف في الأعمال الدنيا ؛ فمنهم الخدم والزبالين والمتسولين من سلالة الرسول المكرّمة ويحق لكل واحد منهم حمل لقب «السيد» المميّز وارتداء العمامة الخضراء. وليس كل الأشراف معدمي الحال . فمن الأشراف من ينتمي إلى طبقة الأغنياء الميسورين خاصة المتعلمين منهم ؛ ولا يتمتعون من ينتمي إلى طبقة الأغنياء الميسورين خاصة المتعلمين منهم ؛ ولا يتمتعون مع ذلك بمثل هذه الإمتيازات مفضّلين أن يطلق عليهم لقب « الشيخ » واعتمار العمامة البيضاء . وأمّا الرجل الذي أدّى مناسك الحج فهو « الحاج » وأمّا المرأة في « الشيخ » ؛ ونشير إلى أن التسمية العامة التي تطلق على المرأة هي « السّت » ونشير إلى أن التسمية العامة التي تطلق على المرأة هي « السّت » بعنى السيدة

لابد قبل التطرق إلى عادات سيد العائلة اليومية من ذكر طبقات الناس المختلفة التي تكون الأسرة تخصُّص للنساء حجرات مختلفة لا يسمح لأيّ ذكر بدخولها باستثناء ربّ العائلة وبعض الأطفال والأقارب ( وتعرّف هذه الحجرات بالحريم وكذلك نازلاته ) . يضم الحريم أوَّلًا الـزوجة أو الـزوجات (أربع زوجات على الأكثر) والإماء ثانية بعضهن بيض وكذلك الجاريات الحبشيات وهنّ الخليلات . وأمّا بعضهن الآخر ( السوداوات ) فيلزمن بالأعمال الوضيعة كأعمال الطبخ والسهر على راحة النساء ، وثالثاً الخادمات الحرّات اللواتي لسن في وضع الخليلات شرعاً وأمّا الخدم من الرجال التابعين فهم العبيـد البيض والسود والخـدم الأحرار وأكثـرهم من الفئة الأخيـرة . وقليلون هم المصريون الـذين يقترنـون بأربـع زوجات وفقـاً لما يسمـح لهم بـه دينهم . ونادراً ما يتخَّذ الرجل لنفسه أكثر من زوجتين إلى جانب حليلاته . ويفضَّل معظم الرجال الذين لا يتعدّى عدد زوجاتهم الواحدة عدم الإحتفاظ بخليلات حفاظاً على كيان الأسرة وراحتها وقد يلجاً بعضهم إلى امتلاك جارية عباسية للإهتمام بالزوجة كما يحتفظون بجارية سوداء أو بخادمة مصرية للقيام بأعمال التنظيف وترتيب حجرات الحريم وتولي أعمال الطبخ ولا يحتفظ الرجل بروجتين أو أكثر تحت سقف منزل واحد إلا نادراً ؛ وإذا جمعهما ، فبلا بد أن تكون حجراتهما متباعدة عامة . كذلك يبقي الرجَـل خادماً أو أكثر إن كـانت إمكانياته المادية تسمح له بذلك للسهر على راحته وراحة ضيوفه الرجال . ومن الخدم أيضاً « السُّقا » أي ناقل الماء . ويكون السَّقا خادماً في الحريم كما يلازم النساء عند خروجهن ، إضافة إلى البواب الذي يجلس بصورة دائمة أمام باب المنزل و « سايس » الأحصنة والحمير والبغال ؛ والقلة القليلة من المصريين تمتلك « المماليك » وهم العبيد البيض ، لأن معظم هؤلاء يمتلكهم العثمانيون الأغنياء (إشارةً إلى الأتراك) كما أنَّه من النادر أن يحتفظ أتراك الطبقة الرفيعة المستوى بمخصيين ؛ وأمَّا الرجل المصري الميسور الحال فيمشي الهُوينا مزهواً متفاخراً بعبده الأسود الذي يسير وراءه ويحمل له غليونه .

ينهض المصري في ساعة مبكرة ويخلد إلى النوم في ساعات المساء

الأولى فالواجب يحتم عليه أن يكون جاهزاً مرتدياً ثيابه قبل انبلاج الصياح مستعداً لأداء صلاة الصبح. وتعدّ له زوجته أو جاريته فنجان القهوة وتملأ له غليونه بينما يتوضا ويتلو صلاته ؛ فلمّا يفرغ من تعبّده لـرب العالمين يحتسيه على مهل.

يكتفي معظم المصريين عادةً بتناول فنجان القهوة وبتدخين الغليون والبيبة » حتى الظهر ، فإذا تناول بعضهم الفطور فوجبة خفيفة لا تثقل معدتهم تتألف وجبة الفطور من الخبز والبيض والزبد والجبن واللبن الزبادي أو من و الفطيرة » وهي نوع من العجين والزبد رقيق يُطوى كما المنديل ؛ وتؤكل الفطيرة أو بعضها مع شيء من العسل أو السكر فوقه . ومن الوان الطعام الشعبية المعروفة و الفول المدمس » الذي يتم سلقه طيلة ليلة كاملة في وعاء من الفخار . ويوضع هذا الوعاء حتى عنقه في رماد الفرن الساخن . ويُضاف إلى الفول المدمس الزيت والزبد أحياناً مع شيء من عصير الليمون ، ويتم بيعه الفول المدمس الزيت والزبد أحياناً مع شيء من عصير الليمون ، ويتم بيعه بالتمتع بهذه اللذائذ فيأكلون و الدُّقة » المؤلفة من خليط الخبز والملح والفلفل مع قليل من الزعتر أو النعناع أو الكمون . وتُؤكل و الدَّقة » مع الكزبرة والقرفة والسمسم والحمص ، وتغمس في طبقها لقمات الخبز المستدير الشكل كالعجينة المسطحة بحيث لا تتعدى سماكة الإصبع

وكل من تسمح له ظروف المادية بتدخين الغليون واحتساء فنجان القهوة صباحاً ، فلا يوفر مثل هذه الكماليات حتى خلال فترات النهار . وقلما تشاهد مصرياً لا يحمل بيبته في يده أو يحملها له خادمه وراءه ويحتفظ المدخن بتبغ البيبة لاستعماله اليومي في كيس مصنوع إما من الحرير أو المخمل ؛ ولهذا الكيس جيب صغيرة فيه صوّان ومادة سريعة الإلتهاب ؛ ويحمل المدخن كيسه في صدره .

يتراوح طول البيبة عادة (والمعروفة «بالشابوق») و «العود» بين أربع وخمس أقدام. وقد ينقص طولها أو يزيد عن حدّها المعروف. وأكثر أنواع

البيبات شيوعاً في مصر الغليون الخشبي الذي يكون مغطّى في جزئه الأكبر (من الفم وحتى نحو ثلاثة أرباع طوله) بالحرير؛ وهو مزوّد عند طرفيه بخيط حريري تتداخل فيه بعض الخيوط الحريرية الملونة أو بأنبوب فضي برّاق، إضافة إلى شرّابّة من الحرير عند الطرف السفلي للجزء المغطّى. ولقـد صُمّم هذا الغطاء ليترطب بالماء فتبرد البيبة ويخفُّ الدخان عن طريق تبخُّره . ولا تطبُّق هذه الـطريقة إلَّا في حال كانت البيبة قديمة أو غير أنيقة . ويستعمل العديد من المصريين البيبة الحمراء غير المغطاة خاصة في الشتاء ولا يتبخر الدخان صيفاً في مثل هذه البيبة كما في البيبة السابقة . ووعاء البيبة مصنوع من الطين المطبوخ الأحمر أو البني ، وأمَّا فمها فمزوَّد بقطعتين أو أكثر من الكهرمان الفاتح اللون غير الشفاف ومرصّع بالذهب المصقول والعقيق واليشب والعقيق الأحمر أوغيرها من الجواهر الثمينة ؛ والفم أغلى جزء في البيبة ويتراوح سعر البيبة الواحدة من هذا النوع بين جنيه وثلاثة جنيهات استرلينية ويدخُّنها أبنـاء الطبقـة المتوسطة. ويـمر في الفم أنبوب خشبي يمكن تغييره عندما يصبح شبه مسدود بسبب زيت التبغ لذا ، لابد من تنظيف الغليون باستمرار بواسطة قماش من نُسالة الكتان وسلك طويل . ويكسب العديد من الفقراء في القاهرة رزقهم بتنظيفهم البيبات .

ورائحة التبغ الذي يدخنه الأغنياء وغيرهم في مصر زكية ، ويأتي معظمه من مدينة اللاذقية في سوريا . وأفخر أنواعه « التبغ الجبلي » المزروع في تلال تلك المدينة وهناك نوع آخر أقرى يشتق إسمه من مدينة صور يمزج أحياناً مع التبغ الجبلي يدخنه أبناء الطبقة المتوسطة. ويسحب أبناء مصر وبلدان الشرق الأخرى عند التدخين نفساً طويلاً ، فيعشعش الدخان في الرئتين . ويستخدم المصريون تعبير « شرب الدخان » في معنى « تدخين التبغ » ، ونادراً ما يبصقون وهم يدخنون .

يلجأ بعض المصريين إلى الغليون الفارسي في تدخينهم ويمر الدخان في هذا الغليون في الماء ويُعرف هذا الغليون وبالنارجيلة والتي يدخنها أبناء



أشكال مختلفة من البيسات

الطبقات الميسورة . والنارجيلة كلمة فارسية تشير إلى وعاء الماء في آلة التدخين هذه المصنوع من «النارجيل» ( واحدها نارجيلة ) أي الجوز الهندي . ومن آلات التدخين التي يعهدها المصريون والشيشة والمميّزة بوعائها الزجاجي . ولكلّ من « النارجيلة » و « الشيشة » أنبوب طويل قابل للإنشاء . ويستعمل التنبك لهذا الغرض وهو نـوع من نبات التبـغ من بلاد فـارس له طعم خـاص يدخّن ورقـه بالنارجيله والشيشة معاً ويتم غسل النارجيله عدة مرات قبل استعمالها ؛ بعدها توضع في الوعاء وهي مرطبه وتجعل في أعلاها عند الرأس قطعتان أو ثلاث من الفحم . والاستنشاق الطويل ضروري في عملية تدخين النارجيله ، وهو مضـرًّ للعديد من الأشخاص ذوي الرئتين الضعيفتين. وبقدر ما يدفع المرء الدحان إلى رئتيه عند استعماله النارجيله الفارسية بقدر ما يستنشق الهواء النقى . وتعود أوجاع الكبد المنتشرة بكثرة في شبه الجزيرة العربية إلى استعمال النارجيله وكذلك يعانى العديد من المصريين من الأوجاع عينها. ويستوقفنا نوع ثالث من آلات التدخين مشابه للنارجيله ـ « الغُزَّة ، ـ مع الفرق الوحيـد أن للغزّة نـربيشاً قصيراً من القصب بدلًا من الحية (وهو الأنبوب المرن القابل لـالإنثناء) ولا قاعدة تُثَبَّت عليها ؛ والغُزَّة أنيسة إبن الطبقة الفقيرة يستعملها لتدخين التنبك والحشيش المضرأو القنب



النارجيله

وأمّا القهوة فقوية الطّعم لا يُضاف إليها السكر أو الحليب . وفنجان القهوة صغير الحجم يحتوي على مقدار بسيط من السائل وهو مصنوع من الخزف الصيني أو الهولندي لا مسكة له ويوضع فوق فنجان آخر يُعرَف و بالظّرف ه من النحاس أو الفضة حسب ظروف صاحب الفنجان المادية ولتحضير القهوة لابد من غلي الماء أوّلاً قبل إضافة البن الطازج إليه ثمّ تحريك المزيج جيداً ويوضع هذا المزيج على النار من جديد حتى تأخذ القهوة بالغليان مرّة أو مرّتين . بعد ذلك تُرفَع القهوة عن النار وتُسكب في فناجين والقشدة تعلو مطحها والمصريون مولعون باحتساء القهوة الصافية القوية المذاق ونادراً ما يضيفون إليها السّكر ، ولا يضيفون السكر إلا إذا شعروا بالتعب . وهم لا يحبون يضيفون إليها السّكر أو بالقشدة اللهم إلاّ القليل من حَبّ الهال وقد ينكّهون تعوتهم بشيء من المصطقى ؛ والميسورون قد يطعّمون قهوتهم أحياناً بشذا العنبر فيعمدون إلى إضافة بعض منه في وعاء القهوة وتحريكه فوق النار؛ وعندما ينتهون من التحريك، يصبّون القهوة في وعاء آخر، فلمّا تركد قليلاً ،



مختلفة ؛ فيلصقون شيئاً منه في كعب الفنجان قبل أن يصبّوا القهوة يكفي الشارب السبوعين أو ثلاثة. ويعتمد هذه الطريقة كل من يستذوق شرب القهوة مطعّمة بهذه النكهة العطرة ؛ وهم لا يشركون كلّ زائريهم بهذه الحظوة ويتم

أحياناً إحضار إبريق القهوة في آنية فضية أو نحاسية - «العَزقه» - المحتوية على الفحم المشتعل . وتتدلّى ثلاث سلاسل من الإناء ؛ ويحمل الخادم عند تقديمه القهوة « الظّرف » من كعبه بواسطة إبهامه وسبّابته ويمسك الفنجان بكلتي يديه جاعلًا يده اليمنى فوق اليسرى .

يلجأ المصريين أيّام البرد القارس إلى « المَنْقَل » ( أو المنقد ) المصنوع من النحاس القصديري يُملأ المنقل فحماً ويُثبّت على الأرض ويُحرق فيه أحياناً أحد أنواع الطيب . والمصريون عاشقون للطيوب والعطور ، ويعبقون حجرات منازلهم بعبيرها ويستعملون لهذا الغرض « اللّبان » ( البخور ) ذات النوعية الرديئة ويُعرَف «ببخور البرّ » ؛ كما يستعملون الميعة ( اللبان الجاوي ) وخشب الألوة ( الصّبر ) للغاية نفسها

لا ترى مصرياً يمشى أبعد من عتبة منزله إن مكّنته حاله المادية من اقتناء حصان أو بغل أو حمار أو حتى استئجار أي من هذه الدّواب وقليلون هم الذين من سكَّانِ القاهرة أو المدن المصرية الأخرى يتباهون بغناهم الفاحش وباقتنائهم الأحصنة ، فيجعلون بذلك أنفسهم عرضةً لمزيد من الضرائب الحكومية وسرج الحصان الحديث لبادي عامة مغطى بالقماش أو المخمل ومطرَّز أو مزخرف ؛ وأمَّا العِدار (وهو ما سال من اللجام على خدَّ الفرس) والصدر الجلدي فمزيّنان بشرابات حريرية أو بزخارف أحرى من الفضة يمتطى التجار وكبار العلماء البغال عادة . وسرج البغل مشابه لسرج الحمار كما يظهر ذلك في الرسم المقابل. وإذا عادت ملكية هذا البغل إلى أحد العلماء، فيغطى ظهره بسجّادة . وينسحب هذا الأمر على سرج بغال النساء المغاير بعض الشيء لسرج بغال الرجال. تستخدم الحمير عبادة للتنقل في شوارع القاهرة الضيقة والمكتظة والكثير منها مخصص للإستئجار ، فترى الحمير تسير في الشوارع وهي ترهو رهوا ؛ ومصر معروفة بحميرها الممتازة ويتراوح سعر الحمار العادى من السلالة الجيدة والمدرّب أحسن تدريب بين ثلاثة أو أربعة جنيهات أسترلينية يفرش ظهر البغل بقماش جلدي أحمر، ويغطى مقعده بتخريم صوفى ناعم من اللونين الأحمر والأصفر عامة ، ويكون مِعلاق الرِّكاب



حمير مصرية

قصيراً جداً يسبق السّائس خادم أو خادمان لفتح الطريق ، ويسير كذلك خادم الله جانب الحمار أو وراءه وأحياناً أمامه فيصرخ في المارة لإفساح الطريق يمنة أو يسرة أو للانتباه لظهورهم ووجوههم وأقدامهم أو أعقاب أقدامهم . وينبغي على ممتطي الدّابة أن يكون متيقّظاً فلا يعتمد كلّ الإعتماد على خادمه وإلا طرحه جمل أثقلته حمولته صادف مرورة أثناء مرور الدابة في الشوارع الضيقة المكتظة . ولا ينسى الراكب بيبته التي يحملها له خادمه ، فيشعلها إن توقف أمام منزل أو متجر .

قد يمضي المصري معظم نهاره يتجوّل على ظهر دابته إن لم يشغله عمل شابت، فيتبضع ويتردّد على اصدقائه أو تراه يدخّن ويحتسي القهوة متبادلاً أطراف الحديث مع صديق له أمام منزله. وقد ينعم لحوالي الساعة بدفء حمام عمومي وإن كان متبعاً لتعاليم دينه بحذافيرها يؤدي واجب صلاة الظهر المفروضة عليه. ومن المفارقات التي تستوقفنا أن عدداً قليلاً من المصريين ينصرفون إلى صلواتهم فيلاهم عنها ساهون في الوقت الذي نادراً ما يؤدي البعض صلواته المفروضة عليه. ويتناول صري طعام عشائه مباشرة بعد انقضاء فترة الظهيرة إن لم يكن تناول طعام الفطور في وقت متأخر. فلمًا يفرغ من عشائه يتناول غليونه وفنجان قهوته، وقد يكرّم نفسه بقيلولة هادئة آيام الطقس الحار. وهو قد ينسحب إلى حجرات الحريم فتسهر على راحته زوجة أو جارية تدلّك له أخمص قدميه بيديها. وإذا ما رغب في الاختلاء إلى نفسه يطلب من خادمه أن يخبر كلّ من يأتيه زائراً أنّ و السيد في الحريم » فلا ينتظر الصديق أن يدعوه السيد إلا إذا طرا طارىء. ويعود ليستمتع ببيبته وفتجان قهوته بعد صلاة الظهر وحتّى المغيب موعد الصلاة بين لفيف أصحابه في المنزل أو خارجه. وما تكاد تأفل شمس المغيب حتى يبادر فوراً إلى تناول عشائه.

أتوقف عند وجبتي « الغدا » و « العشا » وطريقة تناولهما فالحظ أنّ الفرق الوحيد بينهما يكمن في أنّ العشا هـ و وجبة الـطعام الأسـاسية . ويتم تحضير العشاء في فترة بعد الظهر ، وما يبقى منه يُترَك لعشاء اليوم التالي إن لم يكن على العشاء ضيوف . ويتناول رب الأسرة غـداءه مع زوجته وأولاده . ويتباهى

من الرجال المنتمين إلى الطبقة الغنية بذلك بينما نرى بعضهم المائشكل كبير في المجتمع فلا وقت عنده لتناول الطعام مع الأسر في المناسبات ونجد في المقابل العديد من أبناء الطبقات الدُّنيا اون مع زوجاتهم وأولادهم إلا نادراً وإذا صادف وجود أحد الأصحان وقت الغداء أو العشاء ، فمن واجب سيد المنزل إعطاء الأمر بإلهذا الصديق ، ولا فرق بين صاحب وغريب



غسل اليدين قبل الطعام وبعده

وقبل جلوسه إلى طاولة الطعام أو تربّعه حول الصينية يغسل المرء يديه ويتمضمض أحياناً بالماء والصابون ، أو يسكب على الأقل بعض الماء فوق يده اليمنى ويحمل له الخادم حوضاً وزقاً ( يُعرَفان « بالطّشت » و « الإبريق » ) من النحاس القصديري أو من النحاس الأصفر . ويكون للطّشت غطاء مثقوب ووعاء يوضع الصابون في وسطه . ويمر الماء عند صبّه فوق اليدين من خلال هذا الغطاء فيطرح خارجاً ؛ وهكذا لا يمكن رؤية الماء الذي اغتسل به الشخص الأول عندما يُحمل الطشت عينه إلى شخص ثان . ولمّا يفرغ الشخص من غسل يديه تُقدم له « فوطة » ينشفهما بها .



امًا طاولة الطعام فعبارة عن طبق مستدير يُعرَف « بالصّينية » ( أو « الصّينية » من النحاس القصديري أو الأصفر . يرتفع قطر هذه الصينية قدمين أو ثلاث وتُجعل فوق كرسي نحو خمسة عشر إنشاً طولاً . وهي مصنوعة من الخشب ومغطّاة أحياناً بعرق اللؤلؤ أو بالذّبل ( عظم ظهر السلحفاة ) أو العظام . ويشكّل الكرسي والصينية « السُّفْرة » . وتوزّع حول الصينية قطع الخبر المستدير المقطّع أحياناً إلى أنصاف في وسطه إضافة إلى قطع الليمون المقطّعة نصفين فتُعصر فوق الأطباق التي ترتوي بعصيره ولكلّ آمرىء متحملق حول الصينية ملعقة من خشب البَقْس أو الأبنوس أو الذّبل وقد يُستخدم الخبر أحياناً بدلاً من خشب البَقْس أو الأبنوس أو الذّبل

الطبق وتزيّن أطباق عديدة من النحاس القصديري محتوية على أشكال الطعام وألوانها من لحوم وخضار الصينية كما هي عادة تلك البلاد ؛ وقد يجعل طبق واحد وسط الصينية تبعاً للطريقة التركية

يتحملق الأشخاص الذين سيتقاسمون هذا الطعام على الأرض حول الصينية ، كلِّ واحد فوطته على ركبتيه ؛ فإن كانت الصينية بمستوى حافة ديوان منخفض \_ كما هي العادة غالباً \_ يجلس بعضهم على هذا الديوان ويفترش بعضهم الآخر الأرض. فإن كثر عدد الأكلين ، تـوضَع الصينيـة وسط الغـرفـة ويجلس هؤلاء حولها ، فيثبُّت واحدهم ركبته الأولى على الأرض وأمَّا الأخرى ( اليمني ) فيرفعها ويمكن بهذه الطريقة أن يتجمع نحو اثني عشر شخصاً حول الصينية ويرفع كل واحد ذراعه اليمني حتى المرفق أو يعمد إلى ثنى طرف كمه الواسع وقبل المباشرة بالطعام ، يردّد الجميع البسملة ( بسم اللهِ الرحمن الرحيم) بصوت منخفض مسموع ويبدأ رب المنزل بذكر البسملة وهي في الوقت نفسه شكر لنعمة الله ودعوة موجّهة لكائن من كان لتقاسم الطعام . فإذا ما وُجّهت « البسملة » لأحدهم أو قيل له « تفضّل » ، يجيب الشخص الذي وجَّهِت إليه مثل هذه الدعوة \_ وإن لم يقبل الدعوة بمشاركة الطعام \_ بعبارة : « هنيئاً » أو بأيّة عبارة مشابهة ؛ وإلّا يخاف المتجمعون حول الطعام من تسلُّط عين شريرة على طعامهم ، فتسمعهم يرددون : ١ الطعام المحسود ما يسود ، وتنظهر الطريقة التي يلح بها المصري على الغريب لمشاطرته الطعام أنَّ حسن الضيافة عنده تمليه عليه هذه ١ البسملة ١ ورب المنزل أول من يبدأ الطعام ثمّ يتبعه ضيوفه والباقون . وتغيب السكاكين والشُّوك عند تناول الطعام ، ويستعيض عنها الأكل بإبهامه وبإصبعين من يده اليمني وأمّا الملاعق فقد تُستَخدم لشرب الحساء أو أكل الأرز أو أي لون من الوان الطعام التي يستصعب أكلها بيده ، ولا يتردّد قط في استعمال كلتي يديه في بعض الحالات فعندما توضع أطباق عديدة فوق الصينية ، يأخذ الأكل منها ما يحلو له تناوله ، أو يأكل ما يشاء من كل طبق لما يفرغ من الطبق السابق . ولكن عندما لا تحمل هذه الصينية سوى طبق واحد في كل مرّة أثناء تناول الطعام ،

ياخذ الأكل منها بعض اللَّقمات قبل أن يُرفَع هذا الطبق مخلياً مكانه لطبق اخر (\*) فإذا اختار أحدهم لقمة من أحد الأطباق وقدّمها لأحد أصدقائه الجالسين معه ، فهذا من باب اللياقة والتهذيب. والطريقة التي ياكل بها المصريون أو غيرهم من أهل بلدان الشرق الأخرى مراعية للذوق والكياسة أكثر ممّا قد يتصوّره الأوروبيون الذين لم يشاهدوهم وهم يأكلون عن كثب أو أن هذه الطريقة لم تُنقل إليهم في قالبها الصحيح يقوم كل واحد من المتجمعين حول الطعام باقتطاع جزء صغير من الخبز يغمسه في الطبق قبل أن يمضغه في فمه مع قطعة لحم صغيرة أو أيّ نوع من الطعام الموجود في الطبق (\*) وقد تُجعل قطعة لحم صغيرة أو أيّ نوع من الطعام الموجود في الطبق (\*)



جمع على العشاء

<sup>(\*)</sup> كان المسيح وتلامذته يأكلون في طبق واحد .

<sup>(\*)</sup> قد يغمّس لقمته بكل بساطة في الطبق .

قطعتان من الخبز فوق بعضهما البعض لالتقاط قطعة اللحم الكبير ، فلا يستعين من أصابع يده سوى بإبهامه وسبّابته والوسطى . وإذ تناول أحدهم قطعة كبيرة من اللحم يضعها عادة فوق قطعة خبزه . والطعام مرتب بشكل يسهل على الأكل تناوله كما الطريقة التي سبق وذكرتها ويتألف هذا الطعام بمعظمه من « اليخنه » والبصل المفروم أو من « الباميه » مع الخضار أو من « القاورما » مع شرائح البصل أو من « ورق المحشي » مع طبق الأرز واللحم المفروم ( المتبَّل بالملح والفلفل والبصل وأحياناً بالثوم والبقدونس) ، إضافة إلى الكباب المشوي على الفحم والخضار سيدة المائدة كالكرنب ( الملفوف ) والسبانخ والرَّجله ( نبات عشبي ) وكذلك الحمص والعدس . ومن الأطباق المصرية الشعبية السّمك المعدُّ بالزيت . تُطهى اللحوم عامة بالزبده الخفيفة بسبب قلة نسبة الدَّهن فيها وتكون غنية جداً في حُرَيراتها ؛ ويكون هذا الزَّبد سائلًا تماماً في الموسم الحار . ويلجأ المصري إلى يديه الإثنتين عند أكله لحم الطيور في محاولة منه لفصل أجزائه أو قد يقطّع شخصان هذا الطير ، كل واحد بيده اليمنى ، وقد لا يحتاج البعض لأدنى مساعدة فيقوم وحده بهذه العملية بمهارة كبيرة فلا يستعين إلا بيد واحدة . ولا يسمح العرب عامة لأنفسهم بأن يمسكوا الطعام باليد اليُسرى مهما كانت الظروف إلّا في حال كانت اليمنى مشوّهة أو مبتورة . ومن الأطباق المصرية المعروفة أيضاً الطير المحشى المسحَّب بالعنب والفستق مع الخبز المفتَّت والبقـدونس . وقد يُجعـل الخروَّف محشيًّا كــامــلاً بالفستق ولا يصعبُ مع ذلك انتزاع لحمه بيدواحدة ﴿ وَتُمزِّجِ السُّكريات أحياناً مُع اللحم المطبوخ كالعنَّاب مثلاً والـدّراق والمشمش ، وقد يمزِّج السَّكر مع اليخنه وتقدّم أحياناً أنواع عديدة من الحلويات لا دخل لها بأنواع اللحوم ، منها « الكُنَافة » وهي من أطباق الحلويات المفضّلة عند المصريين وهي تُصنَع من دقيق القمح وفتائل العجين الـدقيقة وتُقلَّى بقليـل من الزبـد المخفَّف ثمَّ تُحَلِّى بالسَّكر أو العسل . والبطيخ ملك الفاكهة \_ إن كان في موسمه \_ ويقطع قبل ربع ساعة من الطعام ويُترَكُ حتى يبرد في الهواء الطلق إلى أن يجفُّ عصيره. وتبقى العيون تراقب البطيخ وهو خارج الدار مخافة أن يقربه ثعبان فينفث سمه

فيه إذ يُقال إن هذا النوع من الزواحف مُغرَم بالبطيخ الأحمر ويشم رائحته عن مسافة بعيدة ويكثر البطيخ الأحمر في مصر وهو لذيذ الطعم نافع للصحة وآخر طبق يُشبع منه المصري جوعه هو طبق الأرز المسلوق المعروف « بالأرز المُفَلَفَل » ( واسمه Pilàv عند الأتراك ) . وقد يلي هذا الطبق في بيوت الأغنياء فنجان « الخشاف » وهو شراب حلو المذاق يحضَّر من الماء والعنب المغلي ويُحلَى بالسكر فلمّا يبرد قليلاً يرّش فيه شيء من ماء الورد . ويحلّ البطيخ الأحمر أحياناً محل هذا الشراب .

والمصريون معتدلو الوتيرة في تناولهم طعامهم حتى وإن أنهوه بسرعة فلما يفرغ الواحد منهم من الأكل ، يشكر ربّه ويحمده على نعمته وينهض دون أن ينتظر الآخرين ، فيقرَّب له الخادم الطشت والإبريق ليغسل يديه وفمه بالماء والصابون وماء النيل الشراب الوحيد الذي يرتوى به الأكلون وقد تزيّن كؤوس « الشَّربات » مواثد الأغنياء ﴿ والعربي لا يشرب الماء تقريباً وهو يتناول طعامه بل ينتظر حتى ينتهي فيروي ظمأه بجرعة كبيرة تبلّ عروقه ومياه النيل حلوة لذيذة بعكس مياه الأبار الموجودة في القاهرة والتي تتميز بملوحتها النسبية . ويُشرب الماء عادة بواسطة الآنية الفخارية أو بالفنجان النحاسى وقنانى الماء نوعان: « الدُّوْرَق » (ج . دُوارق ) وهو إبريق كبير له عروتان ولا بلبلة له ، و « القلّة » وهي كوز صغير واسع البلبلة وهما مصنوعان من الفخار الذي تنفذ إليه السوائل والضارب إلى اللون الرمادي ، فيبرد الماء بالتبخر ويصبح الماء لذيذ الطعم . وتوضع هذه القناني في الهواء الطلق عادة . ويعطّر بعد ذلك بدخان «الكَفَل» والخشب والمصطقى. وتستخدم لهذا الغرض «المِبْخَرَة» التي تحتوي على الفحم المشتعل الضروري لإشعال الخشب والمصطفى وتوضع قنينة الماء بشكل معكوس فوق المبخرة . وكذلك يلف عنق « الدُّورق » بخرقة تبعد نحو الإنش عن البلبلة فتمنع تسرّب الدخان الأسود إلى داخل القنينة ويـرش العديد من المصريين ماء الزهر في هذه القناني مّما يضفي نكهة لذيذة جداً على الماء وللقنائي سدادات من الفضة والنحاس والقصدير والخشب أو من أوراق النخل وهي توضع عامة فوق صينية من النحاس فما يفيض من القناني يُخضل الصينية وتستخدم منازل عديدة القناني الخزفية بدلاً من تلك التي وصفناها آنفاً مما يجعل الماء بارداً جداً وبعض أقداح الشرب منقوش داخلها بآيات قرآنية أو بأسماء أصحاب الكهف. يردد المرء قبل الشرب وبعده الدعاء نفسه كما قبل الأكل وبعده وما ينفك يردده كلما شرب أثناء تناوله طعامه. فمن كان حاضراً من أصدقائه يقول له: « هنيئاً » فيأتيه جواب الشارب: « الله يهنيك »

وتطالعنا «ألف ليلة وليلة» بقصة رفع « طاولة اللحوم » وإنزال « طاولة النبيذ » ولكن مواثد عامة المسلمين المصريين لا تزخز بالمدام الممنوع لا وقت الطعام ولا بعده ولا في أوقات أخرى ومع ذلك يتجالس الكثيرون منهم ويتنادمون ومعارفهم على الشراب. ويعرف خدم مُعَاقِر الخمر حلقة أصدقائه المتنادمين في حال زاروه وهو يحتسى المدام ؛ فإذا حضر صديق لا يمت إلى حلقة الشاربين بصلة ، يُسارع الخدم متذرّعين بوجود صاحب الدار في الحريم أو أنّه خارج منزله. ويقوم بعضهم بشرب الخمر قبل العشاء أو بعده أو خلاله بينما يفضّل بعضهم الآخر التلذّذ بطعمه قبل العشاء لأنّه ـ على حد قولهم ـ يفتح شهيّتهم ولقد حدّثني صديق لي تاب عن شرب الخمر عن كيفية إعداد و طاولة النبيذ ٥ ـ ولا أستطيع التحدث عن هذا الموضوع عن سابق تجربة فأنا لا أقرب الخمر ولذا لم يدعني أحد للمشاركة في حفلة سمر لشرب الخمر مع أحد المسلمين - : تُجعل صينية مطلية باللُّك ( ضرب من الورنيش ) أو طبق زجاجي كبير فوق الكرسي الذي وصفته في مقطع سابق ؛ ويوضع فوق هـذه الصينية إبريقان مزخرفان مصقولان ، أحدهما يحتوي على النبيذ وأمّا الثاني فعلى شراب يُعرف بالـ Rosoglio إضافة إلى قنينتين أو أكثر احتياطاً وتتوزع الأقداح الصغيرة فوق الصينية للشرب كما يزينها طبقان زجاجيان من الفاكهة المجفَّفة والطازجة والمخلّلات أحياناً وقد أضيفت موخراً إلى صينية التنادم شمعتان مزدانتان بباقة ورد ومثبتتان في شمعدان فوقها

تتلون أصناف « الشربات » ( المشروبات السكرية ) على موائد المصريين واشهرها خمسة أنواع هي شربات الماء والسكر المكتف ثم شربات الليموناضة ( عصير الليمون الحامض ) وكذلك شربات البنفسج



من صور العشاء

المحضّر من البنفسج المغلي بالسكر بعد سحق أعواد البنفسج وهو أخضر اللون إضافة إلى شربات التوت وشربات الحُمَّاض . يُبَاع في شوارع القاهرة نوع آخر من الشربات محضّر من العنب ، وآخر عبارة عن نقيع عرق السوس ويُعرف بإسمه ، وثالث يحضَّر من ثمرة شجرة الخرنوب : « شربات الخرنوب » . تُسكب الشربات في أقداح زجاجية ملوّنة تُعرف « بالقُلل » الخرنوب ، وتوضع أقداح الشربات فوق صينية مستديرة تُغطّى بقطعة من الحرير المطرّز أو بقماش ذهبي ؛ وتتدلّى من ذراع السّاقي ( ساقي الشربات ) اليمنى فوطة عريضة مستطيلة مطرّزة حافاتها بخيوط ذهبية وحريرية ملوّنة ، تُستعمل لمسح الشفاه بعد تناول الشربات ؛ ولكنّها في الواقع للمنظر ونادراً ما تلمسها الشفاه .

يمضي المصري الفترة. ما بين العشاء وصلاته مدخَّناً بيبته ومحتسياً فنجان قهوته ، فلا يقطع عليه لذة التدخين سوى فرض الصلاة التي ما إن يفرغ منها حتى يعود لبيبته. وقد يشغل نفسه بلعب الداما أو الشطرنج أو بمسامرة الأصدقاء . وأمّا أفراد العائلة فيستمتعون بوقتهم في هدأة الليل بعيداً عن أجواء الصخب والضجيج كما يزور الرجال أصدقاءهم مساءأ أو بعد تناول طعام العشاء ، ويضىء لهم « الفانوس » طريقهم . والفانوس من القماش المشمع فوق حلقات سلكية معدنية ويكون من رأسه وحتى كعبه من النحساس القصديري . وأمّا « القنديل » الشائع الإستعمال فعبارة عن وعاء زجاجي صغير الحجم جُعِل في أسفله أنبوب صغير ثبّت داخله فتيلة من القطن ملفوفة حـول قسطعة من القش . ويصّب المساء أولًا ثم السزيت . يعلّق « القنسديسل » أو « الفانوس » عند مدخل المنزل إذ تلَّف العتمة مداخل هذه المنازل ليلاً أكثر ممّا هي عليه نهاراً ويكفي أن تضيء شمعة أو شمعتين لتنير داراً فسيحة عالية السقف. وقليلون هم المصريون الذين يبقون ساهرين متسامرين في الصيف أكثر من ثلاث أو أربع ساعات بعد مغيب الشمس ، وهم يحسبون الوقت ابتداءاً من فترة المغيب في كل موسم من مواسم السنة ؛ وتراهم يطيلون السهر شتاءاً إلى خمس أوست ساعات. هكذا يقضي الرجال المتوسطي الحال الذين لا تقيدهم وظيفة أو عمل يومي يشرفون عليه أوقاتهم . ومن عادة التاجر التوجه بعد الفطور مباشرة إلى متجره أو مخزنه والبقاء فيه حتى قبيل المغيب فيستمتع ببيبته قدر ما يشاء ويشاركه بعض زبائنه أحياناً متعته هذه وقد يقدّم لأحدهم ببيته ـ إن لم يكن هذا الأخير حاملاً إياها كما يحتسي معه فنجان قهوة يطلبه من أقرب مقهى إلى متجره ويمضي ردحاً من نهاره يتحادث وزبائنه أو التجار القريبة متاجرهم من متجره وهو يؤدي فروض الصلاة في متجره عادة فلا ينتقل منه . ويتناول بعد صلاة الظهر مباشرة أو قبيلها أو بعيدها وجبة خفيفة كطبق من ه الكباب » وقطعة من الخبز ( يحضره له الولد أو الخادم من منزله أو قد يشتريه من السوق ) وقد يأكل شيئاً من الخبز والجبن أو المخلل يشتريه من الشارع ؛ فإن حضر زبون يظل يلح عليه حتى يقاسمه الطعام ويحتفظ التاجر في متجره بفخارة ماء يملأها له الساقي المار في الشارع كلما فرغت ؛ ويعود مساءاً إلى منزله ويتناول عشاءه ويخلد إلى فراشه لاحقاً

والعادة جرت أن ينام الزوج وزوجته في سرير واحد عدا أبناء الطبقات الميسورة الذين يفضلون الخلود إلى النوم في أسرة منفصلة وسرير إبن الطبقة المتوسطة عبارة عن فرشة محشوة قطناً طولها ست أقدام وعرضها ثلاث أو أربع أقدام توضع فوق إطار منخفض إضافة إلى وسادة للرأس وغطاء يمدّد فوق الوسادة والفرشة وغطاء الصيف الوحيد حرام رقيق ، وأمّا غطاء الشتاء فلحاف سميك محشو قطناً توضع الفرشة بغياب إطار السرير لتثبيته على الأرض أو تتبعل فرشتان فوق بعضهما البعض مع أغراضهما من غطاء ووسادة قد توضع وسادة من الديوان عند كل جانب من هذا السرير وقد تتدلى الناموسية فوق السرير بواسطة أربعة أسلاك مثبّتة بمسامير في الجدار . والمصري لا يغير لباسه عند خلوده إلى النوم إلا نادراً وهو ينام كغيره كثيرين بكامل ثيابه فلا يخلع إلا هالجبّة » ؛ وأمّا في الصيف فينام شبه عار . ويُفرش السرير شتاءاً في « الخزنة » وأمّا في الصيف فينام شبه عار . ويُفرش السرير شتاءاً في « الخزنة » وإذا اشتد لهب كلها خلال النهار وتُركن في زاوية من الزوايا أو في « الخزنة » وإذا اشتد لهب

الصيف وثقلت وطأته ، يصعد المصري إلى « الفِسْحة » (أو الفِسَحة ) وهي حجرة مكشوفة فوق سطح منزله . ولكنه قد يُصَاب بالتهاب العين ( الرَّمد ) وبأمراض أخرى بسبب تعرّضه للهواء الطّلق مساءاً واشهر أنواع أطر الأسّرة تلك المصنوعة من أعواد النخل التي تجذب البق صيفاً والذباب شتاءاً ولقد تحدّثت في فصل سابق عن هذه الحشرات والأوبئة التي يعاني منها سكان مصر ليلاً نهاراً وأكثرها إزعاجاً ونفوراً القمل الذي يستحيل تفاديه حتى بين الأشخاص الموسوسي النظافة الذين يغيرون أثوابهم الكتانية كل يومين أو ثلاثة أيام ؛ ويسهل التخلص من هذه الحشرات فهي لا تعلق على الجسم بل على الياب الكتانية ويمكن الحفاظ على نظافة المنزل من الحشرات بوضع ناموسيات فوق الأبواب والنوافذ ؛ وأمّا البق فيستحيل التخلص منه في البيوت المصرية ذات المنجور الخشبي

يحيا الخدم من الذكور حياة بسيطة خالية من التعقيدات باستثناء السايس » الذي يسير إلى جانب معلّمه أو خلفه كلّما امتطى دابّته فلا يعرف كللاً أو مللاً وهو يسير في الطقس الحار لساعات طويلة ولكلّ أمرىء ميسور الحال في القاهرة بوّاب يجلس دائماً أمام باب المنزل يحرسه وخدم كثيرون معظمهم من المصريين إضافة إلى العديد منهم من أهل النوية الذين أتوا القاهرة ومناطق أخرى يعملون فيها خدماً ، مع الإشارة إلى أنّ غالبية البوابين من النوبيين وهم أكثر نزاهة من الخدم المصريين وأميل إلى الاعتقاد من خلال تجربتي الشخصية وآراء بعض الأصدقاء أنهم اكتسبوا هذه الصفة لمكرهم الشديد وحذاقتهم وراتب الخدم ضئيل لا يتجاوز الدولار أو الدولارين شهرياً ، بيد أنّهم يتلقون في المقابل هدايا عديدة فايّام العيد بعد رمضان ، يهدي سيد المنزل كل خادم من خدمه ثياباً كاملة أو بعضاً منها ، عبارة عن وأمّا باقي أنواع الملبس التي يحتاج إليها الخادم على مدار السنة فهي من وأمّا باقي أنواع الملبس التي يحتاج إليها الخادم على مدار السنة فهي من مستلزماته الخاصة لا دخل لسيّده بها ( باستثناء الحذاء أحياناً ) كما يتلقّى الخادم إضافة إلى ما يعطيه له سيّده العديد من الهدايا النقدية من زوّار السيد

ومن التجار الذين يتعامل معهم خاصَّة عند عقده صفقة مهمة . وهو ينام في الثياب التي كان يلبسها طوال النهار فيفترش حصيراً صغيراً ، ويغطي نفسه في الشتاء بحرام أو عباءة . وقد تراه يمازح سيّده ويضاحكه تارة ويطيعه ويبجله طوراً ؛ فيتحمّل العقاب الجسدي من يد سيده بكل صبر وأناة .

يلقى العبد الأسود معاملة أفضل واعتباراً أكبر من الخادم الحرّ ، ويمضي حياة تناسب عمله المتكاسل . وله الحق إن لم يرضَ عن وضعه أن يطالب سيّده ببيعه . ويرتدي العبيد بمعظمهم اللباس العسكري التركي وهم عامة أكثر أهل الشرق تعصباً وتزمّتاً في فتسمعهم يكيلون النصارى قدحاً وذمّاً وكذلك ينزلون لعناتهم وسبابهم بكل من لا يتبع الدين الذي اعتنقوه دون أن يكونوا أنفسهم مطلعين تماماً على عقائد هذا الدين وتعاليمه أكثر من اطلاع أولاد العرب الذين لم يتردّدوا على المدارس لأكثر من أسبوع

يقودنا الحديث عن عادات الرجال المصريين المحدثين وعاداتهم إلى مقابلتها بعادات أوروبيي القرون الوسطى . وكم تدهشنا نقاط التقارب التي تطغى على نقاط الاختلاف بينهما ؛ ولكنّ التحفظ واجب بالنسبة إلى وضع النساء عامة .

## الفضل السكادش

## الحكياة المتلكية - تابع

نترك الحجرات وندخل عالم الحريم فتستوقفنا أمور الزواج واحتفالاته .

أن يمتنع الرجل عن الزواج ما إن يبلغ السن المناسبة وفي حال عدم وجود عائق يمنعه عن ذلك عمل خاطىء في نظر المصريين يذهبون إلى حد اعتباره ضارًا بسمعته . ولأنّني ارتكبت شخصياً هذا الذنب ـ أي عدم الزواج ـ ( حتى لا أستعمل تعبيراً أقسى ) فلقد عانيت ما عانيته من عدم الراحة والإزعاج طوال فترة إقامتي في هذا البلاد وسمعت ما سمعته من عبارات اللوم. وذهب بي الأمر إلى حد انتقالي من المنزل الذي كنت أسكن فيه خلال زيارتي السابقة لأرض الكنانة طوال شهور والواقع في أحد شوارع القاهرة الكبيرة إلى منزل آخر في ضاحية مجاورة . فكتبتُ عقد الإيجار ودفعت مبلغاً من المال سلفاً . ولكن أتانى وكيل المنزل بعد يومين يعلمني أن سكان الحي ومعظمهم من ( الأشراف ) يعارضون عيشي في وسطهم لأنني رجل غير متزوج ، واردف أنَّهم يـرحّبون بـوجودي إن قمت بابتياع جارية تغنيني عن أي مسلك مخزِ سببه حاجتي الماسة إلى زوجة . فكان جوابي له أنني مقيم لفترة مؤقتة في مصر ولذا لم أشأ أن أتخذ لنفسي زوجة أو جارية اضطر لهجرها بعد حين . عندها أعاد إليَّ الوكيل المبلغ الذي كنت دفعته فانتقلت إلى حي آخر حيث جالفني الحظ أكثر ؛ ولم ألقَ مثل هذه الاعتراضات على عدم زواجي وكان علي أن أقطع وعداً بعدم استقبالي لأشخاص يعتمرون قبعـات يأتـون الحي لزيـارتي ولم يالُ شيـخ الحي بعد استقراري جهداً لإقناعي بفكرة الزواج . ويبدو أن حججي كانت واهية بالنسبة

إليه ، وقد قال لي ذات يوم: و تقول إنك ستغادر هذه البلاد خلال سنة أو سنتين . وأنا أعرف أرملة شابة سمعت أنها لبقة جميلة وهي تعيش على بعد أمتار من منزلك ويسعدها أن تصبح زوجتك وهي تدرك وتتفهم تماماً أنك ستطلقها عندما تغادر البلاد ؛ ويمكنك تطليقها قبل ذلك إن لم تسعدك » . وكم مرة حاولت تلك الشابة استمالتي بأن تجعلني أختلس نظرة إلى وجهها الجميل كلما مررت أمام المنزل الذي كانت تسكنه مع أهلها . فما عساه يكون جوابي ؟ وأجبت الشيخ على الفور أنني رأيت وجه الشابة صدفة وأنها آخر امرأة أتمنى الإقتران في هذه الظروف لأنني كنت متأكداً من عدم استطاعتي مطلقاً اتخاذ قرار الزواج . ولكنني أدركت أنه يصعب إسكات شيخنا الفضولي . وكنت ذكرت في الزواج . ولكنني أدركت أنه يصعب إسكات شيخنا الفضولي . وكنت ذكرت في الزاهم كتابي أنه ينبغي على الرجل غير المتزوج أو الرجل الذي لا يمتلك جارية الإقامة في وكالة إلا إن كان عنده أقرباء يعيش معهم ، وتجدر الملاحظة أن هذا الخطر ما عاد يشمل الفرنجة الأن .

تصل المصرية مرحلة البلوغ قبل الكثيرات غيرها من بنات جنسها اللواتي يعشن في المناخ البارد. والكثيرات منهن يتزوّجن في الثانية عشرة من عمرهن أو الثالثة عشرة ، وأمّا اللواتي ترتسم أمارات البلوغ باكراً عندهن فيتزوجن في العاشرة وإن كانت زيجات من هذا النوع نادرة الحدوث. وقليلات هن الفتيات اللواتي يبقين دون زواج بعد سن السادسة عشرة وقد تصبح الفتاة المصرية في سنيها الثلاث عشرة أو حتى قبل هذه السن أمّاً. ونساء مصر ولودات كثيرات النسل بعكس نساء البلدان الأخرى اللواتي يعشن في مصر ولا أولاد لهن ـ كما أن أولاد الغرباء المولودين في مصر نادراً ما يعيشون حتى يبلغوا سن النضوج وإن كانت أمهن مصرية ولهذا السبب كان المماليك المعتقون ( وهم العبيد العسكر ) يتبنون مماليك مثلهم .

الشائع بين عرب مصر وعرب البلدان الأخرى ـ وأقلّ في القاهرة منه في المناطق المصرية الأخرى ـ أن يتنزوج الرجل من كبرى بنات عمه ـ فيتنادى الزوج والزوجة في هذه الحال « بابن العم » و « ابنة العم » . فصلة الدم لافكاك منها ولكن صلة القربى هذه محفوفة بالمخاطر . ورابطة من هذا النوع تدوم عامة

بسبب صلة الدم هذه والاتصال المتبادل الذي من شأنه توطيد العلاقات بين الفريقين في طفولتهما. ولكن إن انتمى الإثنان إلى الطبقتين المتوسطة والغنية فنادراً ما يسمح للشاب برؤية وجه ابنة عمّه أو حتى لقائها والتحادث معها بعد وصولها مرحلة البلوغ إلى أن تصبح على ذمّته.

تختلف زيجة البدول عن زيجة الأرملة أو المطلّقة اللّتين لا يُحتفل بزواجهما احتفالاً مبهرجاً صاحباً ولقد جرت العادة أن تنقبل الأم أو بعض قريبات الفتأة للشاب أو الرجل الراغب في زوجة مواصفات العروس الشابة التي تكون الأم أو القريبة على معرفة وطيدة بها فتوجُّهه في اختياره (٩) ؛ وقد يعمد الرجل إلى توكيل « خاطبة » لمساعدته في انتقاء العروس المناسسة ، أو يُوكِّـل امرأتين أو أكثر لهذه الغاية . وتقدم له الخاطبة تقريرها بشكل سرى ، فتصف له الفتاة الأولى على أنَّها كالغزال مليحة الوجه أنيقة المليس شابة ، والفتاة الثانية بأنَّها حسنة المعارف ميسورة الحال وهكذا دواليك . وأمَّا إن كانت للرجل أم وقريبات، فتتحضّر إثنتان منهنّ أو ثلاث للذهاب مع الخاطبة لزيارة أماكن حريم عديدة ، ويمكن لهذه الأخيرة دخول الحريم من خلال صفة عملها . ويوكلُّهـ ا في هذه المهمّة الرجال والنساء على حد سواء . وأحياناً تلعب الخاطبة دور « الدّلالة » فتبيع الزخارف والحلى والثياب الأمر الذي يساعدها على دخول الحريم . كذلك يسمح للنساء اللواتي يصحبنها بارتياد الحريم كمجرّد زائرات ؛ فإن حاب أملهن في العروس يستأذن بالإنصراف ويكون هدف زيارتهن واضحاً من جانب الفريق الآخر . ولكنهن إن وجدن بين بنات العائلة ( وكنّ تأكّدن من رؤية كل البنات في سن الزواج ) فتاة أو امرأة شابة تتمتّع بالمواصفات المطلوبة ، يحدّدن غرض الزيارة ويسألن ـ في حال لم يرفض طلبهن ـ عن ما تملكه الفتاة من حلى وزينة . . . فإن كان والد العروس متوفَّى فقد ترث منزلًا أو أكثر ومتاجر الخ. ومهما كانت حالها من فقر أو غني، تملك كل

<sup>(</sup>ع) شابه مسلك العرب المحدثين في أمور الزواج مسلك « إبراهيم الخليل ، عندما بعث رسولاً إلى بلاده يبحث له عن زوجة لابنه إسحاق .

فتاة صالحة للزواج تقريباً مجموعة من الحلى والمجوهرات. ولمّا تنتهي الزائرات من أسئلتهن واستفاداتهن تنقل الزائرات تقريرهن لمرشح الزواج. فإن أعجبه التقرير المرفوع إليه يقدّم للخاطبة هدية ويرسلها من جديد إلى أهل الزوجة المرشّجة للإقتران به ويحمّلها رغباته الخاصة لتنقلها إلى أهل العروس. وتبالغ الخاطبة أحياناً في وصف محاسن العريس وغناه ؛ فهي قد تقول للفتاة عن أي شاب بسيط يكاد لا يملك شروى نقير ولا تعرف شيئاً عن ميوله : « يا ابتني إن الرجل الراغب بالزواج منك حلو الشمائل أنيق المظهر أمرد يملك المال الكثير ، أنيق الهندام محب للكياسة واللباقة . لكنّه لا يستطيع التمتع بهذا النعيم وحده ويرغب بك شريكة لحياته . كما أنّه سيؤمن لك عيشة رغيدة بكل ما أوتي من مال وهو ملازم لبيته وسيقضي كل وقته معك يدلّلك ويحبّك » .

قد يعطي الأهل ابنتهم لمن يعجبهم فيزوجونها له دون موافقتها إن لم تكن وصلت بعد مرحلة البلوغ . وأمّا وقد بلغت هذه السن فتختار الزوج المناسب لها وتعيّن أي رجل لترتيب أمر زواجها فتبذل الخاطبة وأقرباء العروس جهدهن للحصول على موافقتها . وغالباً ما يعارض الأب تزويج ابنته لرجل لا يمتهن نفس مهنته أو تجارته أو تزويجه ابنته الصغرى قبل الكبرى . ونادرة هي المرّات التي يختلس خلالها العريس النظرات إلى محيا عروس حتى تصبح ملكه التام إلا في حال انتمت الفتاة إلى الطبقات الدنيا ، فيسهل عند ثدٍّ على العريس رؤية وجهها

لمّا يزف موعد الزواج ، ينبغي على العروس أن تختار لها و وكيلًا و لإبرام عقد زواجها . فإن كانت قاصراً ، فلا بد من وجود وكيل عنها . أمّا إذا كان والدها ما يزال على قيد الحياة (وحتى في حالة وفاته) يكون وكيلها أقرب أقربائها أو حارس يعيّنه لها القاضي بموجب وصية . وإن كانت بالغة راشدة ، تعيّن وكيلها بنفسها أو تبادر إلى إبرام العقد وإن كان ذلك نادر الحدوث .

يبدأ العريس بعد أن يقع اختياره على المرأة التي سيطلبها للزواج وفقاً لتقرير قريباته أو تقرير الخاطبة وبموجب تفويض وكيلها بإعداد الترتيبات الأولية

مع العروس وأهلها في الحريم . فيتوجّه إلى وكيل العروس مع إثنين أو ثلاثة من أصدقائه . فلمّا يحصل على موافقة الوكيل بالزواج وكانت العروس قاصراً يستوضح أمر مهرها .

والمهر جزء أساسي في الزواج كما ذكرت آنفاً وهو يُحسب بالريال (مقدار تسعين فضة للريال الواحد) والريال نقد خيالي وليس عملة حقيقية . ويصل المبلغ الاعتيادي للمهر إن كان الفريقان ادّخرا مبلغاً متوسطاً لا باس به إلى نحو الف ريال وقد لا يزيد أحياناً عن نصف هذا المبلغ . ويجمع العريس الميسور الحال المهر بأكياس النقود ، فيجعل خمسمائة قرش في كل كيس ويحدّد المهر بعشرة أكياس أو أكثر ؛ ولا يغربن عن بالنا أن هذا هو مهر العروس البتول . وأمّا مهر الأرملة والمطلّقة فأقل بكثير . وتحصل عند تسوية أمر المهر وقدره - كما في الصفقات المالية - مماحكة بسيطة . فإن طلب الوكيل ألف ريال ، فقد يعرض فريق العريس ست مئة ريال . عندها يبادر فريق العروس إلى تخفيض طلبه بينما ياخذ الفريق الثاني برفع العرض ويتوافق الفريقان بعد قيل وقال وطول مجادلة إلى تحديد المهر بثماني مئة ريال . والشرط أن يُدفع ثلثا المهر قبل إبرام عقد الزواج مباشرة وأمّا الثلث الباقي فيحفظ جانباً على أن يدفع للزوجة في حال طلاقها رغماً عنها أو عند وفاة الزوج .

بعد تسوية أمر المهر وبعد تثبيته من قبل الحاضرين بقراءة الفاتحة ، يحدّد الموجودون يوماً غير بعيد (قد يكون اليوم التالي مباشرة) لدفع المبلغ المتوجّب ولإبرام عقد الزواج والمعروف «بعقد النكاح» . وأمّا عملية الزواج فهي «كتب الكتاب » ومن النادر جداً أن تكتب أية وثيقة تُثبت الزواج إلاّ إن كان العريس على أهبة السفر إلى مكان آخر فيخشى أن يضطر إلى إثبات زواجه في مكان لا يمكنه تأمين وجود شاهدين على زواجه . ويتمّ إبرام عقد الزواج بعد ترتيب أمر المهر أو بعد يوم أو يومين على ذلك كما هي الحال غالب الأحيان . ويتوجه العريس في اليوم المحدّد لهذه المناسبة مع إثنين أو ثلاثة من أصدقائه إلى منزل العروس عند الظهر عادة ، ويجلب معه الجزء من المهر الذي وعد بدفعه بهذه المناسبة فيستقبلهم وكيل العروس وجمع من أصدقاء الوكيل ومن الضروري

وجود شاهدين مسلمين شرطاً لإبرام عقد الزواج إلّا في حال استحال توفّرهما . ويقرأ الحاضرون الفاتحة ثم يدفع العريس المهر ويبرم عقد الزواج والعقد غاية في البساطة : يجلس العريس ووكيل العروس على الأرض وجهاً لـوجه فيرفع كل واحد منهما ركبته ويمد للآخر يده اليُمنى رافعين إبهاميهما ضاغطين عليهما . ويكون و الفقيه ، موجوداً ليعلّمهما ما عليهما قوله . ثم يضع منديـالًا فوق اليدين المتشابكين ويمهد للعقد ( بخطبة ) تتضمن أدعية وصلوات مع آيات قـرآنيـة وأحاديث نبوية شريفة حول ميزة الزواج ومنافعه . ثم يطلب من الوكيل أن يردّد : زَوَّجْتُك ابنتي [ أو الفتاة التي جعلتنيّ وكيلًا لها ] فلانة [ ويسمى اسم العروس ] البتول [ أو البتول البالغة ] مقابل مهر قدره كذا » ﴿ ويحذف أحياناً تعبير مقابل مهر). وبعد انتهاء الوكيل من الكلام، يتوجه الفقيه إلى العريس الذي يقول : ٦ قبلت منك تزويجها لنفسى وأن أرعاها والتزم حمايتها ؟ فأشهدوا يا أيها الحاضرون على ذلك ٥. ويعيد الفقيه كلامه مرة ثانية وثالثة على العريس الذي يكرّر الجملة عينها في كل مرّة ويقولون عامة بعد ذلك : وعلى بركة الرُّسل والحمد لله رب العالمين ، آمين ، وأخيراً يقرأ الجميع الفاتحة من جديد . وتختلف الخطبة في مثل هذه المناسبات ، ويمكن استعمال أية صيغة وقد يكرّرها أشخاص كثر ؛ وهي ليست ضرورية حتى وغالباً ما تحذف كلُّها ويعد الانتهاء من إبرام عقد الزواج يعمد العريس أحياناً ( ولكن نادراً إلا إذا كان ينتمي إلى الطبقات الدنيا في المجتمع ) إلى تقبيل أيدي أصدقائه والآخرين الموجودين . ثمَّ تُقدُّم الشَّربات ويبقى الجميع على العشاء ويحصل كل واحد منِهم على منديل مطرّز بداخله قطعة ذهب صغيرة من العريس ؛ وقبل أن يتفرّق الأشخاص المجتمعون لهذه المناسبة يحدّدون موعد « ليلة الدّخلة » وهي الليلة التي تُجلب العروس إلى منزل عريسها الذي يراها للمرة الأولى

ينتظر عادة العريس عروسه حوالي ثمانية أو عشرة أيام بعد إبرام عقد السزواج ويرسل لها في هذا الوقت مرّتين أو ثلاث أو أكثر الفاكهة والحلويات أو يقدّم لها هدية قيّمة (شال مثلاً). وأثناء ذلك تنصرف عائلة العروس إلى إعداد أثاث المنزل (كالديوان والحصر والسّجاد والأسرّة وأدوات المطبخ) وفستان

العروس. فالمهر الذي يكون العريس دفعه لعروسه إلى جانب مبلغ إضافي من جانب أهل العروس يُصرَف في شراء الأثاث والفستان وزينة العروس. وتكون هذه الأغراض كلّها من خاصة العروس وتشكّل وجهازها»؛ وهي في حال طلاقها تأخذ جهازها معها. وفي الواقع لا يمكننا البتة القول إنّ العروس ابتيعت. يُرسِل الأثاث إلى منزل العريس على ظهور الجمال. ومن بين الجهاز كرسي خاص لوضع العمامة التي تحدّثت عنها في مرحلة سابقة. وحجم هذا الكرسي كبير ولكنّه دقيق الصنع ؛ ويكون أسفله وظهره من الخيزران عادة إضافة إلى ظلّة أحياناً وهذا الكرسي غير مخصص للجلوس عليه على الإطلاق وتغطّى العمامة عندما تُجعل عليه بمنديل من الحرير السميك مزخرف بخيوط ذهبية. العمامة عندما تُجعل عليه بمنديل من الحرير السميك مزخرف بخيوط ذهبية. وقد يُرسل كرسيان من هذا النوع واحد من العريس وآخر من العروس.

يستقبل العريس زوجته عشية الجمعة (١) أو الاثنين . ويفضّل المصريون يوم الجمعة لأنّه برايهم أكثر الأيام حظاً . فإذا حضرت العروس عشية الجمعة ، يُزين الشارع أو الحي الذي يعيش فيه العريس قبل يومين أو ثلاثة من موعد حضورها بالشمعدنات والمصابيح أو بالمصابيح وبانوار أخرى صغيرة تتدلّى بواسطة حبال عند جوانب المنازل المقابلة الأخرى . وتعلّق بهذه الحبال أعلام صغيرة من الحرير حمراء وخضراء عادة وتُعقد حلقات السهر والسمر في كل ليلة من هذه الليالي خاصة في الليلة الأخيرة قبل الزواج في منزل العريس .

<sup>(</sup>١) لقد أخطأ بوركهارت عندما ذكر أنّ الإثنين والخميس هما اليومان اللذان تجري فيهما احتفالات الزواج مباشرة قبل ليلة الدخلة . وكان عليه أن يقول الأحد والخميس . كما وقع بوركهارت في أخطاء عدة بالنسبة إلى ما ذكره عن احتفالات الزواج عند المصريين في كتابه : « الأمثال العربية » (ص ١١٢ - ١١٨) . وأشعر بعبء الواجب الملقى على عاتقي وأنا أنوه بهذه المبلاحظات التي لا بد منها ، فيلا يظن قبارثي أنني مخطىء وأن أوركهارت المعروفه عنه دقته على صواب في هذه الحالة . وأنا أدون كلماتي هذه في القاهرة وكتابه مفتوح أمامي وبعد بحث وتدقيق .

والأشخاص المدعوين للزفاف قبل يوم أو يومين من الحفلة التي يتهيأون لحضورها. وهم يرسلون عامة السكاكر والقهوة والأرز والشموع أو خروفاً [سميناً]. وتُجعل هذه الأصناف فوق صينية من الخشب أو النحاس وتغطّى بمنديل حريري أو مطرّز. ويستمتع المدعوون في مثل هذه المناسبات بسماع الموميقيين والمغنين رجالاً ونساءاً ومشاهدة الراقصات أو يشنّفون آذانهم وبالذّكر والختمة.

وأمّا في منازل الأغنياء فتجتمع الخاطبة أو الخاطبات و و داية ، العائلة و و البلّانة ، (التي تساعد في الحمام) ومربية العروس بعد يوم أو يومين من إبرام عقد الزواج . وتحصل كل واحدة منهن على قطعة من الله بين وشال من الكاشمير أو على قماش من الحرير المقلّم من ذات القماش إضافة إلى اليلك والشتيان. وتضع الواحدة منهن هذا الشال على كتفها اليسرى وتربط حافاته على الجانب الأيمن ويركبن الحمير بصحبة رجلين أو أكثر يمشيان أمامهن يضربون الطبلة وينقرون على الدف حتى منازل أصحاب العروس لدعوة النساء الطبلة وينقرون على الدف حتى منازل أصحاب العروس لدعوة النساء المناسبة . وفي كل منزل يُدعون إليه تُمدّ لهن مائدة الطعام بعد أن يَكُنّ قد أرسلن خبراً بحضورهن قبل يوم ، وهنّ يُعرفن و بالمُدنات ، ولقد صادفتهن أرسلن خبراً بحضورهن قبل يوم ، وهنّ يُعرفن و بالمُدنات » ولقد صادفتهن أرسلن خبراً بعضورهن قبل يوم ، وهنّ يُعرفن و بالمُدنات » ولقد صادفتهن أرسلن على فرحتهن .

تتوجه العروس نهار الأربعاء الذي يسبق الزفاف (أو يوم السبت في حال كان الزفاف سيتم عشية الاثنين قبيل الظهر ويعيده إلى الحمام تستعد فيه للزفاف وتعرف هذه العملية و بزفة الحمام و ترأس هذه الزفة مجموعة من الموسيقيين يقرعون الطبول وينفخون مزماراً أو مزمارين وينتهز بعضهم هذه المناسبة لختن وللدهم قبل الآوان ، فيمشي الولد ومرافقيه وراء الموسيقيين ويترأس أحياناً فرقة زفة العروس رجلان يحملان لوازم حمّام العروس فوق صينيتين مستديرتين ، كلّ واحدة منهما مغطاة بمنديل حريري بسيط التطريز ؛ كما يشارك السّقا في مثل

هذه المناسبات فيقدّم الماء لكل عابر سبيل يسأله شربة ماء ؛ وكذلك آخران أحدهما يحمل ( القمقم ) وهو عبارة عن آنية فضية برَّاقة عادية في داخلها مباء الورد أو ماء الزهر يرشّها على المارة وأمّا الثاني فيحمل 1 المِبْخُرة ، من الفضة عامة اشتعل داخلها بطيب رائحته كرائحة خشب الألوه. وتحل في الصدارة في زفة العروس العديدات من قريباتها المتزوجات وصديقاتها يمشين اثنتين اثنتين وتليهن العذاري . وأمّا المتزوجات فيرتدين الزي التقليدي ويغطين وجوههن « بالحَبرة ، الحريرية السوداء ؛ وأمَّا العذاري فوجوههن مغطاة بحبرات بيضاء مِن الحرير . وتلحقهن العروس التي تسير تحت ظُلَّة من الحرير مزركشة بألوان زهرية صفراء وردية أو هي خليط من لـونين في خطوط مقلمة عريضة وردية وصفراء عادة . ويحمل أربعة رجال الظلَّة بواسطة ساريات عند الجوانب وتكون الظلَّة مفتوحة من الأمام وقد عُلِّق فوق كل سارية منديل مطرّز. ويخفى فستان العروس وجهها تماماً ؛ فهي تُغطّى من رأسها إلى أخمص قدميها بشال من الكاشمير الأحمر أو الأبيض أو الأصفر وإن نادراً ، وتُجعل فوق رأسها قبعة كرتونية صغيرة أو تاج يوضع الشال فوقه فيخفى عن أنظار العامة وجهها وجواهرها وفستانها الجميل الثمين خلا بعض الزينة من الألماس والزمرد التي تُعلَّق بالجزء من الشال الذي يغطى جبهتها وترافق العروس تحت هذه الظلَّة إثنتان أو ثلاث من قريباتها . وتسير في الطقس الحار خلف العروس أحياناً امرأة وظيفتها أن تهوّى للعروس بواسطة مروحة كبيرة من ريش النعام الأسود ؛ وتكون واجهة هذه المروحة مزيَّنة بمرآة صغيرة . وقد تُزفُّ عروسان معاً فتسيران جنباً إلى جنب تحت ظلة واحدة . ويتقدّم موكب العروس ببطء شديد ويسلك عادة طريقاً غير مباشرة فيعرض العروس عرضاً أكبر ؛ وهو يسير يمنة عند انطلاقه من منزل العروس وتحيط به فرقة ثانية من الموسيقيين مشابهة للفرقة الأولى واثنان أو ثلاثة من الطبالين.

أمّا العروس المنتمية إلى الطبقات الدنيا فتزفّ الزّفة إلاّ أن الزغاريد تنطلق رنّانة من أفواه النساء ابتهاجاً وتشاركهن النساء الفقيرات إن كنَّ مجرّد مشاهدات للزفة. وكلّ الحمام للعروس وفرقتها حيث يمضين ساعات طوال ـ أقلّها ساعتين ـ

يستمتعن بوقتهن ويغتسلن ويقمن ببعض التمارين ويتناولن الأطايب. وتقوم و العَوالم و ( مفردها عالمة ) بتسليتهن في الحمام . ولمّا ينتهين يعدن كما أتين . ويتحمل أهل العروس تكاليف الزفة ويتكفّل العريس بالطعام .

تتناول العروس وصديقاتها لدى عودتهن من الحمام طعام العشاء معاً . وإن شاركت العوالم في حفلة الحمام يعدن مع العروس لإحياء حفلتهن ، فيركّزن في أغانيهن على الحب والحدث السعيد الذي سمح لهن بفرصة المشاركة . وبعد الاستمتاع بلذائذ الطعام وغناء العوالم ، تتناول العروس كمية من الحنّاء التي تم تحضيرها مسبقاً وتبدأ بتلقي و النقوط ، من ضيوفها ، فتضع كل واحدة من الحاضرات قطعة معدنية (من الذهب عادة ) في كتلة الحناء التي تحملها العروس بيدها فلما تلتصق القطع المعدنية بكتلة عجيبة الحناء ، تُفلتها العروس من يدها عند حافة حوض ماء . وبعد أن تكون جمعت ما جمعته بهذه الطريقة من ضيوفها ، يُجعل بعض هذه الحنة على يدّي العروس ورجليها ويُلفّان بعد ذلك بقماش من الكتان ؛ وتبقى الرجلان واليدان مربوطة حتى صباح اليوم التالي بعد التأكد من أنّ الحناء قد اصطبغت بعد تخضّلها بشيء من ماء اليوم التالي بعد التأكد من أنّ الحناء قد اصطبغت بعد تخضّلها بشيء من ماء اليوم التالي وتعرف هذه الليلة و بليلة الحنّاء وتاخذها ضيفات العروس لتحنية أيديهن ؛ وتعرف هذه الليلة و بليلة الحنّاء والميها ضيفات العروس لتحنية أيديهن ؛ وتعرف هذه الليلة و بليلة الحنّاء والميدة المينه وتعرف هذه الليلة و بليلة الحنّاء والميدة المينه و وتعرف هذه الليلة و بليلة الحنّاء و الميدة المينه و وتعرف هذه الليلة و بليلة الحنّاء و الميدة المينه و وتعرف هذه الليلة و بليلة الحنّاء و الميدة المينه و الميدة الليلة و بليلة الحنّاء و الميدة الميدة و تعرف هذه الليلة و بليلة الحنّاء و الميدة المينة الحرّاء و الميدة المينة الميدة و الميدة الميدة و الميدة الميدة الميدة الميدة و الميدة الميدة الميدة الميدة الميدة الميدة و الميدة المي

وامًا العريس فيقيم خلال الليلة نفسها وأحياناً خلال النصف الثاني من الليلة التي تسبقها حفلته فيحتفل « المهبدون » ( وهم هزليون بسيطون ) أمام المنزل أو داخله إن كان المنزل فسيحاً .

تتوجه العروس في موكب في اليوم التالي إلى عريسها فتُزفَّ « زفّة العروس » مقارنةً مع زفة الحمام التي تسبقها وقد تتوجه العروس أحياناً في بعض الحالات إلى الحمام بمفردها بهدف التخفيف من نفقات حفلات الزواج ، فلا تحظى إلا بزفة يتيمة وهي في طريقها إلى منزل عريسها. وتنطلق العروس بعد تناولها الفطور مع صديقاتها بعيد الظهر ، فيسرن بخطوات بطيئة كما في « زفة الحمّام » . فإن كان منزل العريس قريباً ، يسلكن طريقاً غير مباشرة فيعبرن الشوارع الرئيسة ، ويدوم هذا الاحتفال حوالي ثلاث ساعات .

يتبارز أحياناً مُثاقِفان ( مبارزان بالسيف ) لا يرتديان سوى سروال تحتاني مبارزة صورية زائفة أمام موكب العروس أو يضرب فللاحان بعضهما بعضاً « بالنبوت » .

يلقى كل شخص بارع يعرف كيف يسلّي المتفرجين ترحيباً كبيراً في موكب العروس المنتمية إلى الطبقة الغنية ، ويحصل مقابل ما يؤديه على هدية لاثقة قيمة (۱). وأتوقف عند حفل زواج إبنة السيد وعمر النقيب الأسرف الذي كان له الدور الأبرز في وصول محمد علي إلى الباشاوية وترجع هذه الحادثة لسبع وعشرين سنة خلت حيث سار أمام موكب العروس شاب عمد إلى شق بطنه فأخرج منه الجزء الأكبر من معاه حملها على صينية من الفضة . ولمّا انتهى الاحتفال أعاد معاه إلى بطنه ولازم سريره أيّاماً عديدة قبل شفائه تماماً من آثار عمله المجنون والمثير للإشمئزاز . كذلك قام آخر أمام حشد المتفرجين بطعن ذراعه بسيف ثمّ لفّ الجرح والسيف ما يزال مغروزاً في ذراعه بمناديل عديدة تخصّلت دماً ثاخناً وقد روى لي هاتين الحادثين أحد الذين كانوا حاضرين أثناء الحفل ، علماً أنّ مثل هذه الأعمال المستهجنة ليست بغريبة في مثل هذه المناسبات وإن تقلّصت . ويقوم و الحواة » (مفردها حاوي) بعرض ألعاب خفة متنوعة . وتبقى مع ذلك المبارزة الصورية أهم أنواع الألعاب والأداء ، وهي عروض نشاهدها عند الاحتفال بعملية ختان ولد .

وبعد وصول العروس ومن معها إلى منزل عربيسها يجلس الجميع لتناول الطعام . ولمّا يفرغوا بفترة بسيطة ، تغادر صديقات العروس فيتركن هذه الأخيرة

<sup>(</sup>۱) من أبرز الإحتفالات التي يشهدها المجتمع المصري في مثل هذه المناسبة ما يقوم به السّقا الذي يحمل زق ماء مملوءاً بالتراب والماء ثقيل الوزن لفترة طويلة. ويتكبّد كل هذا العناء الذي لا يجرؤ أحد غيره على القيام به حتى يحصل على هدية صغيرة ويحمل لقب والقيّيم ». ويقوم بهذا الأداء دون أن يجلس إلاّ للراحة . ويبدأ والقيّيم » في أحتفالات الأعراس بحمل الزق المملوء بالتراب والماء الذي يزن حوالي المثني باوند عند المغيب في اليوم السابق ؛ فيحمله طوال الليل واليوم الذي يعقبه - قبل الزواج ويعده - حتى المغيب .

مع أمّها وأختها أو إحدى قريباتها ومع امرأة أو امرأتين من « البـــلّانات » اللواتي يحضّرنها « لليلة الدّخلة » .

أما العريس الجالس في حجرة سفلية فينطلق قبل المغيب إلى الحمّام حيث يغير ثيابه \_ أو قد يغيّر ثيابه في منزله . وبعد تناوله العشاء مع أصدقائه يتوجّب قبل ثلاث أو أربع ساعات من « صلاة العشاء » إلى أحد المساجد المعروفة \_حسب العادات والتقاليد\_ و كجامع الحسنين ، ليؤدي فريضة الصلاة . فإن كان العريس شاباً يحظى بشرف زفّة بهذه المناسبة ويتقدَّمه وهو في طريقه إلى الجامع حشد من الموسيقيين يقرعون الطبول وينفخون المزامير إضافة إلى مجموعة من أصدقائه وآخرين غيرهم يحملون و المشاعِل ، عبارة عن سارية ذات إطار اسطواني حديدي في أعلاه مملؤ بالخشب لـ الاستعمال أو لـه أطر قد يصل عددها إلى خمسة لإضرام النار. ويسير موكب العريس إلى الجامع بخطى حثيثة ودون ترتيب. وتنهى مجموعة ثانية من الموسيقيين الاحتفال مستخدمة الآلات عينها أو مكتفية بقرع الطبول وحدها ويرتبدي العريس «القفطان» عادة المخطط باللون الأحمر إضافة إلى جبّة حمراء مع شال من الكاشمير من اللون نفسه لعمامته ، ويسير بين صديقين له يرتديان ثياباً مماثلة . وتتلى الصلوات عادة كنوع من الاحتفال ولا يقوم العريس غالباً بأداء الصلاة أو أنّه يصلي دون التوضؤ المفروض قبل الصلاة كالمماليك اللذين يتلون صلاتهم خوفاً من أسيادهم . ثم يعود الجميع من الجامع بترتيب أكبر وبخطى بطيئة متناقلة ، إذ يعتقدون أنَّه من غير الـلائق أن يسرَّع العـريس خطاه حتى يمتلك عروسه بأقرب وقت . وتتقدم الموكب مجموعة من الموسيقيين إضافة إلى حاملين أو أكثر للمشاعل \_ ويتبعهم عادة رجلان رافعان إطاراً معلقاً بواسطة سارية يثبتانها على أكتافهما وقد علَّق على هذا الإطار نحو ستَّون ضوءاً صغيراً في دائرات أربع . وتكون الأضواء العُليا مرتبة بطريقة تسمح لحاملها بتحريكها بسهولة . وتضيء الأضواء والمشاعل هذه الشوارع التي يمرّ فيها الموكب ، فترك أثراً طيباً في النفوس. ويتقدم العريس وأصدقاؤه وبعض الخدم الموكب فيتحملقون في حلقة مستطيلة \_ وجوهم كلُّهم داخل الحلقة \_ حاملًا كـل واحد منهم شمعة أو أكثر في يده وأحياناً عسلوجاً من الحنّاء أو نوعاً من الورود إلا العريس والصديقين المتواجدين إلى جانبه . ويشكّل هؤلاء الثلاثة آخر الدائرة التي تضم عادة حوالي العشرين شخصاً . ويتوقف الموكب على فترات متلاحقة بضع دقائق ، فيعمد أحدهم من داخل الحلقة إلى غناء مقطوعة من إحدى أغاني الزفاف ، فيتوقف قرع الطبول ويسكت المزمار (وهي أصوات تسمعها العروس قبل نصف ساعة من وصول المسوكب إلى المنزل) . ويختم فريق من الموسيقيين هذه الوصلة الغنائية .

قد يُزَّف العريس حسب و زفّة السّاداتي ، وهي أكثر احتراماً . ويصحب العريس في هذه الزفة أصدقاؤه كما في الزفة السابقة ويسبقه حاملو المشاعل بينما يغيب الموسيقيون عن الموكب ، ويُستعاض عنهم بستة أو ثمانية رجال يُعرَفون به و أولاد الليالي ، وهم مغنّيو مثل هذه المناسبات . ويتوجه العريس إلى الجامع ويسير وهو في طريقه إلى المنزل سيراً بطيئاً بينما يغني له المغنّون و الموشحات ، في مدح الرسول ، ويتلون لدى وصولهم إلى المنزل آيات من الذكر الحكيم للترفيه عن الضيوف ثمّ يتلون جميعهم سورة الفاتحة تتبعها قصيدة في مدح الرسول والموشحات في نهاية المطاف ـ فلمّا يفرغوا من تلاوتهم يتلقون النقوط من العريس وأصدقائه .

يترك العريس لدى عودته من الجامع أصدقاءه في إحدى الحجرات السفلية يستمتعون بتدخين البيبة وشرب « الشربات » . وأمّا أمّ العروس وأختها وقريباتها اللواتي يبقين مع العروس فيقبعن في حجرة علوية بينما تنزل العروس والبلانة في حجرة منفصلة . ومن اللائق أن يُظهر العريس ـ كما العروس ـ شيئاً من الخجل فيحمله أحداصدقاته قليلاً وهو في طريقه إلى الحريم . وحالما يدخل العريس حجرة العروس تنسحب البلانة من الغرفة بعد أن يغدق عليها بهدية وتكون العروس قد غطت وجهها بشال . ومن واجب العريس أن يقدم لعروسه هدية مالية تعرف « بثمن كشف الوجه » قبل أن يرفع الغطاء عن وجهها وتبدي العروس في خفر ظاهر اعتراضاً بل مقاومة عنيفة في محاولة منها الإظهار حياء التبول في شخصيتها ولمّا يكشف الغطاء يقول العريس : « بسم الله حياء التبول في شخصيتها ولمّا يكشف الغطاء يقول العريس : « بسم الله

الرحمن الرحيم ، ويهنى ، عروسه بـ « ليلة مباركة » فتجيبه إن لم يدركها خجلها : « الله يبارك فيك » . وعندها يرى العريس وجه عروسه للمرة الأولى ، ويجدها عادة كما الصورة التي رسمها لها في خياله ، وما يلبث أن يتركها بعد دقائق معدودة . وبعد أن يشبع فضوله بمحاسنها ومفاتنها يدعو النساء ( ويكن مجتمعات حول الباب منتظرات بقلق ) لإطلاق زغاريد الفرح التي تطن في آذان الموجودين في الحجرات السفلية وفي الجوار ، فترد عليها نساء آخريات بأحسن منها دليلاً على أن العريس راض عن عروسه . وينزل العريس بعد ساعة لملاقاة أصحابه فيبقى معهم حوالي الساعة أو الأكثر قبل أن يدخل على زوجته من جديد . ولا يطلق العريس زوجته أو يهجرها بعد زواجهما مباشرة إن خاب أمله فيها إلا في حالات استثنائية ؛ فهو يبقيها عنده لمدة أسبوع أو أكثر قبل هجرها

يقودني الحديث عن أصور إتصام الـزواج ومـراسيمـه في القـاهـرة إلى احتفالات الزواج التي تُقام بالنسبة إلى البتول والأرملة أو المطلقة .

لا تتوجه بنات والكبار والطبقات الميسورة إلى الحمام العام قبل زواجهن بل يستحممن في بيوتهن ؛ وإذا لم يتوفر مثل هذا الحمام في المنزل تذهب عروس العائلة الميسورة وصديقاتها وقريباتها إلى الحمام الشعبي الذي يتم استئجاره على شرفهن. بعدها يتقلن إلى منزل العريس دون موسيقيين أو ظلّة راكبات على الحمير ؛ وترتدي العروس شالاً من الكاشمير كما في وضعها الحبرة .

وقد يسير بعض المخصيين أمام العروس إن توفّروا في منزل العريس أو العروس . كما يركض أحياناً رجل على رأس الموكب صارحاً : « تباركت يا رسول! » وعند دخوله المنزل ينثر بعض أوراق نبات « السّلّق » على عتبته فيسير موكب النساء فوقه . ويعتقد المصريون أن أوراق السلق جالبة للحظ والثروة . ويعلو صوت هذا الرجل من جديد مردّداً : « بعون الله ونصراً سريعاً » .

قد يقيم المصريون أعراسهم بلا حفلات ولا زينات حتى وإن كانت العروس بتولاً . ويتم هذا الزواج بالتوافق والتراضى بين العريس وعائلة العروس

أو بموافقة العروس نفسها . وأمّا الأرامل والمطلّقات فلا يحظين أبداً بمثل مده الزفة عند زواجهن مرة ثانية . ويمجرد أن تقول الأنثى البالغة للرجل الذي يتقدّم للزواج منها : « زوّجتك نفسي » (حتى بغياب الشهود إن استحال تأمينهم) تصبح زوجته شرعاً على سنة الله ورسوله . ويتّم زواج الأرملة أو المطلقة في أوساط المسلمين المصريين وغيرهم من العرب بطريقة بسيطة خالية من التعقيدات ؛ ويقدّر مهرها عادة بربع أو ثلث أو نصف مهر البتول

تتم مراسيم الزواج في القاهرة بين أبناء الطبقة غير الفقيرة المدقعة تماماً ورغم بساطة عيشهم كما مراسيم الزواج بين أبناء البطبقة المتوسطة فإن لم تتوفر إمكانية دفع نفقات البزفة كما وصفتها آنفاً ، تستعرض العروس بصورة بسيطة جداً ، ويغطى وجهها بشال (أحمر عادة) وتحيط بها بعض صديقاتها وقريباتها في أبهى حلة لهن أو في ثياب استعرنها ؛ فيطلقن زغاريد الفرح مراراً .

تختلف زفة أهل القرى عن الزفة التي تحدّثت عنها . فالعروس تجلس عادة على جمل ويغطى وجهها بشال إلى أن تصل إلى منزل عريسها . وأحياناً تجلس على الجمل وتجلس معها أربع أو خمس نساء ، واحدة إلى جانبها واثنتان أو ثلاث وراءها ؛ ويكون المقعد فسيحاً جداً ومغطّى عادة بسجادة أو بأي غطاء فضفاض آخر . ويتبع العروس فريق من المغنيات . ويلتقي عشية الزواج وغالباً في الليالي السابقة لهذه الليلة أصدقاء وصديقات العريس والعروس في منزل العريس فيمضون ساعات طويلة في الهواء الطلق يغنون ويرقصون على صوت الرّق والطبلة . ويغني الرجال والنساء معاً ووحدها النساء ترقص .

أعود بعد هذه النقلة السريعة عن احتفالات زواج الفلاحين في القرى إلى عادات سكان القاهرة وتقاليدهم . فصبيحة الزواج يرقص « الخوّال » أو و الغازية » في الشارع أمام منزل العريس أو في الباحة . فإن كان العريس شاباً يصحبه في اليوم نفسه صديقه الذي كان رفعه عالياً حتى غرفة عروسه وبعض أصدقائه الأخرين للاحتفال في المدينة حيث يقضون النهار بكامله . ويُعرَف هذا الاحتفال « بالهروبة » وأحياناً يرتب العريس بنفسه أمر هذا الاحتفال

فيدفع جزءاً من التكاليف إن فاقت ما دفعه أصدقاؤه ، فهم يقدّمون و النقوط » بهذه المناسبة . ويتم استئجار الموسيقيين والراقصات لهذا الاحتفال . فإن كان العريس من أبناء الطبقة الفقيرة ، يرجع العريس في موكب ويسبقه ثلاثة أو أربعة موسيقيين مع طبولهم ومزاميرهم ، ويحمل كل واحد من أصدقائه والحاضرين الآخرين باقة زهر صغيرة كما في زفة الليلة السابقة ؛ فإن هم عادوا بعد المغيب يرافقهم رجال يحملون المشاعل والمصابيح وكذلك يحمل أصدقاء العريس شموعاً مضاءة إضافة إلى باقات الورد الصغيرة (١)

يفضل الزوج - إن استطاع - أن تقيم والدته معه وزوجته حتى تحمي شرف زوجته وبالتالي شرفه ، ولهذا السبب ربّما تُعرف أم العريس ه بالحماه » . ويُقال إن نساء مصر ميّالات بنطبعهن إلى الحيل الإجرامية وأخشى أن يكون الاتهام الموجّه إليهن غير مجحف بحقهن تماماً . ويبقي أحياناً الزوج زوجته في منزل أمّها ويدفع النفقات اليومية لكليهما ممّا يحمل الأم على أن تكون في غاية الحرص في ما خصّ المصروف متشدّدة حيال مسلك ابنتها وتصرّفاتها مخافة أن يصل بها المطاف إلى الطلاق . وتلعب الأم دور القوّادة فتعلم ابنتها حيلًا عديدة عن كيفيّة تسلّطها على زوجها وسحبها الأموال منه . وتكبر المخاوف من تأثير أم العروس كلما سنحت الفرصة لهذه الأخيرة بالتردد على ابنتها . ولذا ، يعتبر المصريون زواج الرجل من فتاة لا أم ولا قريبات لها عملًا تعقلياً حكيماً . ويمنع الزوج أحياناً زوجته من استقبالها صديقاتها باستثناء قريباته وإن كان عدد اللواتي يُفرض عليهن مثل هذه القيود قليل .

لا يصعب على الرجل المتآلف مع مجتمع الرجال المصريين في القاهرة

<sup>(</sup>۱) يلتقي أقارب العريس والعروس في أوساط الفلاحين في صعيد مصر في اليوم التالي للزواج . وتؤدي العروس رقصة قصيرة فيصفّق لها الرجال وينسّقون تصفيقهم على نغمات طبلتين وغيرها من الآلات . وتغطي العروس وجهها بحجاب يصل إلى ركبتها إضافة إلى منديل قطني مطبوع يغطي وجهها ؛ وترتدي أحلى ما تقتنيه من زينة . وتستمر النساء في رقصهن ، وهن مغطيات الوجه ومرتديات أحلى ثيابهن أو قد يستاجرن هله الثياب لمدة ساعتين أو أكثر .

والباقي دون زواج الحصول ـ بطريقة أو باخرى ـ على معلومات صحيحة حول عادات نساء هذا المجتمع وأوضاعهن . إذ يطلق بعض أزواج الطبقتين المتوسطة والغنية العنان الالسنتهم فيتحدثون عن شؤون الحريم إمّا مباشرة مع هذا الشخص الغريب الذي يبدي تعاطفه معهم وإمّا بواسطة أحد المترجمين تسهيلاً للتحادث .

وليست الزوجات حبيسات بيوتهن رغم تخصيص حجراتهن في المنزل؟ فلهن مطلق الحرية في الخروج والقيام بالزيارات واستقبال الزائرات كما يحلو لهن ولكن الجاريات الخاضعات للزوجات أو لسيدهن أو لهذا السيد وحده لا يمتلكن مثل هذه الحرية؛ فهنّ واقعات تحت سلطة لا حدود لها. وأهم الدوافع الكامنة وراء تخصيص حجرات منفصلة للزوجات تكمن في حجبهن عن أنظار المتطفلين من الخدم والـرجال الآخـرين وهنَّ سافـرات الوجـه طبقاً لمبـادىء دينهن . والنص القرآني واضح في هذا الخصوص حول ضرورة أن تغطى المرأة المسلمة كلِّ ما يجذب الرجل إليها باستثناء بعض أقاربها : ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلاّ ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلَّا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل اللين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيَّه المؤمنون لعلَّكم تفلحون ﴾ (سورة النور /٣١) وتشير هذه الآية إلى عادة لبس نساء العرب زمن الرسول ﷺ الخلاخل في أرجلهن وضربهن هذه الخلاخل بعضها ببعض علماً أن هذه العادة ما تزال منتشرة بين نساء مصر عامة .

وأتوقف عند ملاحظتين هامّتين لبعض المعلّقين البارزين على القرآن في شرح الآية السابقة ؛ وهذا ما يمليه على الواجب حتى لا يقع القارىء في متاهات الأفكار المضلّلة عن العادات الحديثة حيال قبول بعض الأشخاص في الحريم وعدم قبولهم .

الملاحظة الأولى تتعلق بكلمة و نسائهن و والتي ورد فيها التفسير التالي في ترجمة Sale : وهكذا كانت النساء زمن محمد . إذ يرى البعض أنه غير شرعي بل بعيد عن باب اللياقة والاحتشام أن تعمد المرأة المؤمنة الصادقة إلى الكشف عن وجهها أمام أحد الرجال الكافرين ، لأنّ هذا الكافر لن يتردّد لحظة في وصف محاسنها إلى الرجال الآخرين ويرى البعض الآخر أن كلّ النساء مقبولات وإن اختلف الفقهاء حول هذه النقطة الخاصة » .

ولا يعتبر غير لائق في مصر الحديثة ولا في أي بلد مسلم آخر أن تدخل الحرة أو الخادمة أو الجارية نصرانية كانت أم مسلمة أم يهودية حريماً مسلماً.

أمًا الملاحظة الثانية المتعلقة بـ « ما ملكت أيمانهن ، فهي التالية : ه يشمل الاستثناء العبيد من الجنسين وكذلك \_ برأي البعض \_ الخدم في المنزل من غير العبيد والقادمين من بلد مختلف. ويقال إنَّ محمداً قدَّم ذات مرة هدية لابنته فاطمة عبارة عن عبد . فلَّمَّا أتاها بـه ، كانت فـاطمة تضـع كساءاً رقيقـاً لدرجة كان عليها أن تترك إمّا رأسها وإمّا قدمها مكشوفين فلاحظ الرسول ارتباكها وطلب منها ألا تقلق لأنَّ الموجودين هما أبوهًا وعبدها فقط ، وربَّما تكون هــذه العادة ما تزال منتشرة بين عرب الصحراء ولكنني لم أسمع قط بعبد بالغ يُسمح له بدخول حريم رجل محترم سواء انتمى هذا العبد إلى الحريم أم لم ينتم . وأنا على يقين بأن ذلك غير مسموح به على الإطلاق . وقد يعود سبب هذا الامتياز الذي منحه القرآن للعبد برؤية امرأة إلى استحالة إمكانية أن تصبح هذه الأخيرة زوجته شرعاً طالما بقي عبـدها ويبقى هـذا السبب غير كـاف تمامـاً للسمَّاح للعبد بدحول الحريم في مثل تركيبة هذه المجتمعات ـ والملاحظ أنَّ الآية القرآنية المذكورة لم تسمح للخال ـ أو العم برؤية ابنة أخته أو أخيه مكشوفة الرأس. وفي اعتقاد البعض لا يسمح للخال ـ أو العم ـ بذلك مخافة أن يصف سمات ابنة أخته \_ أو أخيه \_ لابنه ؛ فمن غير اللائق أن يصف رجل سمات امرأة لأحد من أبناء جنسه (كان يصف جمال عيونها ودقة أنفها وضغر فمها) ، غير مسموح له شرعاً رؤيتها ؛ وبالمقابل فمن الجائز أن يصف الرجل المرأة عامة كأن يقول فيها : « إنها فتاة طيبة تضع الكحل والحنَّاء » . والجدير ذكره كقاعدة عامة أنّه يُسمح للرجل برؤية زوجاته سافرات الـوجه وكذلك جارياته والنساء اللواتي يحرم عليه الشرع الزواج بهن بسبب قرابة العصب أو الروابط العائلية أو صلة الرضاعة أو قربة من مرضعته . ولقد أشرت إلى قدم الحجاب في الفصل الأول من الكتاب كما ذكرت أنَّه على المرأة المصرية أن تغطي القّسمين العلوي والخلفي من رأسها أكثر من وجهها ؛ وهي ملزمة كذلك بتغطية وجهها أكثر من أي جزء آخر في جسدها. فإن لم تكن المرأة مثلًا لتقتنع بكشف وجهها في حضور رجل، فهي لا تبدي خجلًا كبيرًا في إظهار مفاتن صدرها أو القسم الأكبر من ساقها . صحيح أن الكثيرات من بنات الطبقات الدنيا يظهرن بين العامة سافرات الوجه ، ولكنهن يُجبرن على ذلك بسبب الحاجة إلى وضع « البُرْقُع » وصعوبة تكييف « الطرحة » التي تنزين رؤوس معظم النساء والتي حلَّت محل البرقع \_خاصة عندما تكون يداها الاثنتان مشغولتين في حمل ثقل فوق رأسها . وإذا صادف ووقعت عينا رجل على امرأة محترمة وهي سافرة الوجه ولم يكن مسموحاً له التمتع بمثل هذا الامتياز ، تعمد بسرعة إلى تسوية طرحتها فيسمعها الرجل تقول: « يـا خيبتي ، يا دَهْـوتي » وأحياناً تستفيق غريزة الأنثى في داخلها ، فتكشف وجهها عمداً لرجل يخيّل إليه أنها لم تتعمد ذلك أو أنّه لم يكن مفترضاً بها مصادفته أو رؤيته وقد تسنح الفرصة أحياناً للرجل برؤية وجه سيدة تكون مكشوفة الوجه لاعتقادها أنَّ ما من أحد يراقبها ، وتتسنّى له رؤيتها من خلال الشعريّة أو من سطح أحد المنازل وتغيب في الكثير من المنازل الصغيرة في القاهرة الحجرة الأرضية لاستقبال الزوار من الرجال الذين يضطرون للصعود إلى غرفة علوية . ونسمعهم يردّدون عند صعودهم « دستور! » أو « يا ساتر » أو يلجأون إلى مقولة مشابهة لتنبيه أية امرأة يُصادف وجودها في الطابق حتى تنسحب أو تغطي وجهها ، فتسدل جزءاً من طرحتها على وجهها فلا تكشف المآقي إلاّ عن عين واحدة . ويتجلّى تبحيل المرأة في الإسلام في منع الرجل من دخول قبور بعض النساء كزوجات الرسول ﷺ أمّهات المؤمنين ونساء أخريات من أهل الرسول ﷺ في مدفن « المدينة المنورة » ؛ ولا يسمح إلاّ للنساء بدخول هذا المدفن وكذلك لا يُدفن الرجل والمرأة في المدفن نفسه إلا إذا فُصل جسداهما بجدار . وقليلون

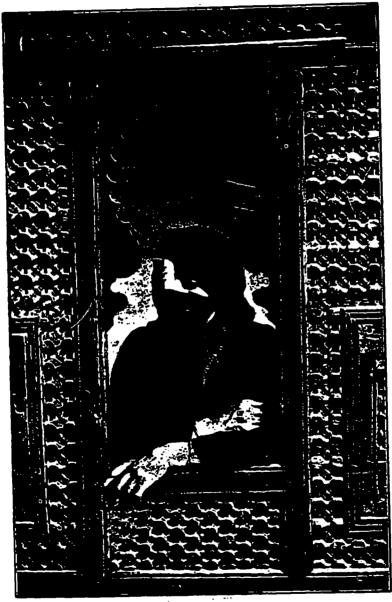

سيدة مصرية عند النافذة

هم المصريون الذين لا يتشدّدون عند هذه النقطة ، ومنهم أحد أصدقائي المسلمين الذي يسمح لي برؤية والدته عندما أقوم بزيارته . ووالدة هذا الصديق أرملة في عقدها الخامس ، بدينة جداً لدرجة لا يبدو عليها أنها متقدّمة في السن فتخالها لا تزيد عن الأربعين ؛ وهي تحضر إلى باب حجرة الحريم التي يتم فيها استقبالي ( بسبب عدم وجود حجرة أرضية في المنزل للرجال من الضيوف ) فتفترش الأرض ولا تدخل الغرقة مطلقاً . وقد يحدث أن أرى ـ بمحض الصدقة ـ سمات وجهها كاملة فيتبين لي الكحل الكثيف مظللاً عينيها ؛ وهي لا تحاول إخفاء ما تلسه من حلى ومجوهرات . ولا يسمح لي مطلقاً برؤية الزوجة خلا مرة واحدة تحدّثت إليها في حضور زوجها عند زاوية مصر في أعلى السلالم .

أعتقد أن المرأة المصرية غير مقيدة تماماً كما المرأة في معظم بلدان الإمبراطورية العثمانية. لذا ، لا يستغربن الواحد منا رؤية نساء الطبقات الدنيا يمازحن الرجال ويضاحكنهم علنا فتلامس أيديهن أيديهم بمنتهى الحرية . وقد يخال البعض أن المرأة المنتمية إلى الطبقتين المتوسطة والغنية مقيدة وغير راضية عن حال العزل الخاضعة لها . والأمر غير صحيح ؛ إذ تميل الزوجة المصرية المتعلقة بزوجها إلى الاعتقاد بأن زوجها إن هو منحها حرية لم تعتد عليها يهملها وتنطفىء جذوة الحب في قلبه فتراها تحسد الزوجات اللواتي هن مقيدات في حريتهن وتحركاتهن .

ليس شائعاً كثيراً ان يكون للرجل المصري أكثر من زوجة واحدة أو خليلة رغم أن الشرع يسمح له باربع زوجات (كما شرحت ذلك سابقاً) وبالعدد الذي يرغب به من الخليلات حسب الاعتقاد السائد. ومع ذلك فقليلون هم الرجال في القاهرة الذين لم يطلّقوا زوجتهم الأولى إن كانوا تزوجوها منذ فترة طويلة. ويمكن للرجل أن يطلّق زوجته متى شاء بأن يقول لها: وأنت طالق سواء أكانت رغبته في الطلاق منطقية الدوافع أو غير منطقية. وتعود الزوجة المطلقة إلى كنف أهلها وأصحابها. ومثل هذا الطلاق الجاثر مصدر إزعاج للكثيرات من الزوجات وأكثر مضايقةً من المشاكل التي قد يتعرّضن لها. فقد يعاني بعضهن الفقر المدقع بعكس

البعض الآخر . ذكرت في فصل سابق أن الرجل قد يطلُّق زوجته مثنى ويرجعها بعد ذلك في كل مرة دون أي احتفال أو زينة ؛ ولا يمكنه إرجاعها بعد طلاق ثالث إلا إذا تزوجت رجلًا غيره ثمّ طلّقته . ونتائج الطلاق الشلاثي في جملة واحدة هي نفسها إلاً إن وافق كلُّ من الزوج والزوجة على مخـالفة الشـريعة ، فينكر الزوج تلفّظه بجملة الطلاق. ويصعب في هذه الحالة على المرأة تأكيد إذعانه للشريعة إن وافقته على عمله . وتوضيحاً لهذا الموضوع أذكر حادثة كان فيها أحد أصدقائي شاهداً على جملة الطلاق. وكان هذا الصديق بجلس في أحد المقاهي مع رجلين آخرين أحدهما مستاء من فعل أو قول لزوجته . ويعد مماحكة كلامية حول ما حصل أرسل الـزوج الغاضب في طلب زوجته ؛ فلمّا حضرت قال لها: « أنت طالق بالثلاث » ثم أردف موجّها الكلام لصديقيه: و أنتما يا إخوتي شاهدان، وما لبث صديقنا أن ندم على فعلته بعد فترة قصيرة وأراد إرجاع زوجته المطلقة التي رفضت العودة إليه وأرادت الاحتكام إلى « شرع الله » . هكذا ، رُفعت القضية أمام المحكمة حيث ذكرت المدّعية أنّ المدَّعَى عليه هو زوجها وأنَّه تلفظ بجملة الطلاق الثلاثي ويريد الآن إرجاعها ومعاشرتها كزوجة خلافاً للشرع فيعيش معها في الخطيئة . لكن المدّعي عليه نفى قيامه بتطليقها وطلب القاضي من المدّعية إبراز شهودها فكان ردّها : « عندي شاهدان وهما الرجلان اللذان كانا جالسين في المقهى عندما تلفّظ الزوج بجملة الطلاق ، ؛ فطلب منهما القاضي الإدلاء بشهادتيهما فذكرا أنّ المدَّعي عليه طلَّق زوجته طلاقاً ثلاثياً بحضورهما . ولكنَّ المدَّعي عليه زعم أنَّ التي طلَّقها في المقهى زوجة أخرى له ، وأكَّدت المدَّعية بدورها أنَّ زوجها لا زوجة أخرى له ؛ وَلَفْت القاضي نظرها إلى أنَّه يستحيل عليهما معرفة ذلك . وسأل الشاهدان عن اسم المرأة التي طلّقها المدّعي عليه في وجودهما ، فأجاباه بأنَّهما يجهلان اسمها . وعاد القاضي فسألهما إن كان باستطاعتهما القسم بـأنَّ المدعية هي المرأة التي طلّقها الزوج أمامهما . فأجاباه أنّهما لا يستطيعان القسم لأنَّهما لم يريا قط وجهها سافراً . فارتأى القاضي رفض الدعوى وأجبرت الزوجة على العودة إلى كنف زوجها . وكان يمكن للزوجة أن تطلب من الزوج تقديم المرأة التي أدّعى تطليقها في المقهى وكان من السّهل على الزوج إيجاد مثل هذه الزوجة بإبرازه وثيقة الزواج التي تبرّم عادة في مصر في غياب عقد مكتوب وأحياناً في غياب الشهود .

من الشائع أن يعمد الزوج إلى تطليق زوجته ثلاثاً ويعيدها ( بعد أن توافق الزوجة على جمع شملها من جديد ولا يكون هناك من شهود على جملة التطليق) فيخالف الشرع. وليس بغريب في مشل هذه الحالات أن يستخدم الزوج رجلًا ليتزوّج مطلّقته شرط أن يعيدها بعد يوم من زواجهما إلى حضن زوجها الأوّل فترجع زوجته من جديد بعد إبرام عقد زواج ثان مع أنّ هذا العمل مخالف تماماً لروح الشرع الإسلامي . وإن كانت الفتاة قاصراً تمتنع عن إعطاء موافقتها ويمكن لوالدها أو وكيلها الشرعى في هذه الحالة تزويجها لمن يشاء . ويقع الاختيار عادة على رجل فقير (دميم الخلقة أعور) للقيام بهذه المهمة . ويُعرَف هذا الرجل «بالمُستَحِلّ أو «المُستحل الذي قد يؤخذ بجمال المرأة التي يقدُّم إليها وفقاً للشروط المحدَّدة وقد يطمع في ثروتها وغناها فيرفض تطليقها . والشرع لا يجبره على ذلك إلّا في حال أساء معاملتها كزوج ، وهذا ما يحاول الزوج جاهداً عدم الوقوع به . ويمكن للزوج اللجوء إلى و المستحلُّ ، دون أن يعتبر ذلك مجازفة كبرى . فمن عادة العديد من الأتراك الأغنياء وبعض المصريين استخدام عبد أسود يكون ملكهم ليلعب دور المستحل. وأحياناً يتم ابتياع العبد خصيصاً لهذه المهمة . فإن كان الشخص الذي يطلب مثل هذه الخدمة يعرف تاجر عبيد ، يطلب من هذا الأخير أن يمنحه عبداً وهذا يعنى أنَّه سيعيد العبد إليه . وكلّما كان العبد دميم الوجه كلّما كان ذلك مستحسناً . ويقع اختيار الأتراك عادة على عبد لم يصل بعد إلى مرحلة البلوغ حسب ما تسمح لهم معتقداتهم به . وبعد أن تفي المرأة «عدّتها» (وهي الفترة التي تجبر حلالها المرأة على الانتظار قبل أن يسمح لها بالزواج من جديد)، يقدّم الـزوج الذي طلَّقها \_ وبعد أن يكون قد حصل مسبقاً على موافقتها بما سيقوم به \_ العبد لها ويعرَّفها به فيطلب منها إن كانت ستتزوجه فتومىء إيجاباً . وهكذا يتم تزويجها للعبد بحضور شاهدين ويقدُّم لها مهر لجعل الزواج قانونياً تماماً ويدخل العبد على المرأة ويصبح زوجها الشرعي . وفي صباح اليوم التالي مباشرة يقدّم زوجها السابق العبد لها كملك خاص لها ولحظة قبولها به يُعتبر زواجها باطلاً ، إذ أنّ الشرع لا يسمح للمرأة أن تكون زوجة عبدها الخاص وإن كانت تستطيع الزواج به إن أعتقته . ويمكنها عندما يبطل زواجها بمجرّد موافقتها على العبد هدية أن ترجع العبد لزوجها . ومن النادر جداً أن يسمح الزوج للشخص الذي لعب دور المستحلّ بالبقاء في منزله . وتستطيع الزوجة بعد هذا الإجراء وبعد إنهائها عدّتها أن تعود إلى زوجها السابق بعد أن تكون انفصلت عنه لاضطرارها وفاء عدّتين لمدة سنة تقريباً وما يزيد .

إنّ لسهولة الطلاق عواقب وخيمة على المرأة والرجل. فالعديد من الرجال في مصر تزوجوا خلال عشر سنوات مثنى وثلاثاً ، وكذلك كانت العديد من النساء غير المتقدمات في السن زوجات بدورهن لعشرة رجال أو أكثر بصورة متعاقبة . ولقد سمعت عن رجل اعتاد الزواج من امرأة كلّ شهر تقريباً . ويمكن للرجل القيام بذلك وإن لم يكن يملك الشيء الكثير. وقد يختار الرجل من بين نساء الطبقات الدنيا في شوارع القاهرة أرملة شابة جميلة المحيا أو امرأة مطلقة ترضى أن تكون زوجته مقابل مهر بسيط قدره عشر شللينات ، فلا يحتاج عند تطليقها لأكثر من ضعف هذا المبلغ المذكور لينفق عليها خلال عدّتها والحق يقال إن هذا المسلك يعتبر مخزياً شائناً وأنّ قلة هي التي ـ سواء انتمت إلى الطبقة المتوسطة أو الغنية ـ تزوّج ابنتها لرجل طلّق عدة زوجات قبلها .

لا يشيع كثيراً تعدّد الزوجات الذي تنعكس آثاره سلباً على معنويات الزوج والزوجة بين أبناء الطبقتين المتوسطة والميسورة. وفائدته الوحيدة الحد من انتشار الفسوق والفجور علماً أنّه ليس شائعاً جداً بين أبناء الطبقات الدنيا ؛ وقد يعمد الرجل الفقير إلى الزواج من امرأتين وأكثر ، وينبغي أن تؤمّن كل واحدة منهما \_ أو منهن \_ معيشتها بنفسها تقريباً بمزاولتها عملاً أو حرفة ما . بيد أن أبناء الطبقتين المتوسطة والغنية يمتنعن عن مثل هذه الزيجات بسبب كثرة النفقات والمضايقات التي قد تنجم . كما أنّه من الممكن أن يلجأ الزوج الذي تكون

زوجته عاقراً ويكون متعلّقاً بها وغير راغب بتطليقها إلى الإقتران بـزوجة أخـرى تنجب له ذرية صالحة ، فيتزوج مثنى وثلاث وأربع . وتقلّب العواطف والمشاعر هو الحافـز الأساسي على تعـد الزوجـات وأمور الـطلاق . وقليلون هم الذين بعون هذه الرغبة المتأججة في نفوسهم من الزواج الأول ، وأميل إلى الاعتقاد أن رجلًا واحداً من أصل عشرين على ذمته زوجتان .

وعندما تكون على ذمة الرجل الواحد زوجتان أو أكثر ، تحظى الزوجة الأولى بالمرتبة الأعلى وتُعرف و بالهانم الكبيرة ، لذا ، عندما يرغب الرجل المتزوج من الزواج مرة ثانية من فتاة أو امرأة ، لا يرضى والـــد الفتاة غالباً بمثل هذا الزواج إلا إذا عمد الرجل إلى تطليق زوجته الأولى قبلًا . وبالطبع لا توافق الأنثى أن يكون للرجل أكثر من زوجة واحدة . ويعمد معظم الرجال الميسوري أو المتوسَّطي الجال وحتى الفقراء منهم \_ إن كانت لهم أكثر من زوجة \_ إلى جعل كل زوجة من زوجاتهم تقيم في منزل مختلف. ومن حق الزوجة أن تشترط على زوجها مسكناً تحدّد هي حَجمه ـ فقد يكون المسكن عبارة عن منزل منفصل أو مجموعة حجرات (مؤلفة من غرفة تنام وتمضى النهار فيها ومطبخ وحمام) والـزوجة الثانية تعـرف ( بـالضَّـرَّة ) . ويحكَّى الكثيـر عن مشـاكــل الضـرائــر وخناقاتهن : فالزوجتان اللَّتان تتشاطران قلب رجل واحد ، لا يكونان دائماً في حالة وفاق وانسجام ، وهذه هي حالة الزوجة والخليلة التي تعيش في منزل واحد وفي ظل ظروف مماثلة . فإن كانت ﴿ الهانم ﴾ عاقـراً وحملت سيدة أدنى منها مرتبة زوجة كانت أم جارية من زوجها أو سيَّدها، تصبح الحامل محبوبة قلب الرجل وتسرى « الهانم » والخليلة بعينون الإزدراء والاحتقار كما كانت زوجة إبراهيم في عيون ( هاجر ) للسبب نفسه . وليس غريباً أن تفقد الزوجة الأولى امتيازاتها وحظوتها وأن تحلّ محلّها زوجة أخرى تلقى المعاملة نفسها التي كانت تلقاها الزوجة الأولى من خصماتها وزائرات الحريم من احترام وتبجيل . وقد تلجأ الزوجة الثانية إلى تسميمها لإزاحتها من الصدارة . وتفضيل الزوجة الثانية يجعل الزوجة الأولى « ناشزة » بالنسبة إلى زوجها أو المحكمة . وتكثر الأمثلة عن زوجات منسيات مهمَلات يظهرن خضوعاً مثالياً وعاطفة متَّقَدة نحو

#### أز<u>واجهن</u> وتودّداً ومحبة للزوجة المفضلة(١)

تمتلك بعض الزوجات جاريات قد يتم شراؤهن لهن قبل الزواج ، ولا يمكن أن تكون هؤلاء الجاريات خليلات للزوج دون إذن سيّدتهن التي قد تسمح لهن بذلك (كما حصل مع هاجر جارية سارة) وإن في حالات نادرة . وغالباً ما تمنع الزوجة جاريتها من الظهور سافرة الوجه بحضور الزوج . فإن حصل وأصبحت هذه الجارية خليلة لزوجة دون إذن سيّدتها وحملت منه ، يكون المولود عبداً إلا إن تمّ وقبل ولادته بيع أمّه إلى أبيه أو قُدّمت له هدية .

يمتلك معظم الأغنياء من الأتراك الجاريات البيض . وأمّا الخليلات الجاريات في منازل المصريين المنتمين إلى الطبقة الميسورة والمتوسطة فهن حبشيات على وجه العموم ذوات سحنة داكنة أو برونزية ، وتظهر سماتهن كما لونهن أنهن عرق وسطي بين الزنوج والبيض . والفرق بينهم وبين هذه الأعراق كبيسر جداً وهنّ أنفسهن مقتنعات أنهن لا يختلفن عن السكان البيض إلّا اختلافاً بسيطاً ، فلا يمكن بالتالي إقناعهن بالعمل كخادمات وتقديم الطاعة المطلقة لزوجات أسيادهن. وشعور الجارية السوداء مشابه لشعور الجارية الحبشية ولكنّها لا تمانع قط في خدمة السيدات البيض . والجدير ذكره أن الجاريات الحبشيات لا ينتمين إلى البلد المنسوب إليهنّ - أي بلاد الحبشة - بل الى الحبشيات لا ينتمين إلى البلد المنسوب إليهنّ - أي بلاد الحبشة - بل الى المتوسطي للحبشية بين عشرة وخمسة عشر جنيهاً استرلينياً إن كانت متوسطة المتوسطي للحبشية بين عشرة وخمسة عشر جنيهاً استرلينياً إن كانت متوسطة المعمال ؛ وهذا هو في الواقع نصف المبلغ الذي كان يدفع للواحدة منهن منذ الجمال ؛ وهذا هو في الواقع نصف المبلغ الذي كان يدفع للواحدة منهن منذ سنوات . ويقدّر المصريون المنغمسون في الشهوات هؤلاء الحبشيات أعظم سنوات . ويقدّر المصريون المنغمسون في الشهوات هؤلاء الحبشيات أعظم

<sup>(</sup>۱) تعتبر أحلى نساء الرجل أو أحلى جارياته معشوقته المفضلة عامة ؛ بيد أن هذه القاعدة لا تنسحب على الجميع ؛ إذ ليس ضرورياً أن تكون المعشوقة الدائمة أجمل واحدة منهن . وحب الرجل المسلم ليس حبًا شهوانياً حسياً فحسب ، وكذلك لا تتوقف راحة زوجته أو زوجاته كثيراً على نزواته أو على جاذبيتها ومفاتنها بقدر ما تتوقف على مكانتها وطريقة تصرفاتها

تقدير ويفضلونهن على سواهن . لكن بنية هؤلاء ضعيفة وكثيرات منهن توافيهن المنية في هذه البلاد بسبب إصابتهن بداء السل . وأمّا سعر الجارية البيضاء فشلاث مرات وحتى عشر مرّات أكثر من سعر الحبشية ؛ وأمّا سعر السوداء ( الزنجية ) فنحو نصف سعر الجارية البيضاء أو ثلثه أو أكثر إن كانت تجيد فن طهو الطعام بينما تعمل الجارية السوداء كخادمة وضيعة .

يدخل معظم العبيد والجاريات دين الإسلام لكن معلوماتهم بسيطة بالنسبة إلى عقائد دينهم الجديد ومذاهبه . والملاحظ أن السواد المعظم من الجاريات البيض اللواتي التقيتهن في مصر خلال زيارتي السابقة لهذه السلاد كنُّ من اليونانيات . ولقد وقعت أعداد هائلة منهن السيئات الحظ في أسر الجيش التركي والمصري بفيادة إبراهيم باشا كما أرسلت طوابير بهمة ـ ذكوراً وإناثاً ـ وحتى أطفالًا \_ بالكاد يستطيعون السير \_ إلى مصر ليتم بيعهم . وحديثاً خف الطلب على الجاريات البيض بسبب هبوط ثروات الطبقات الغنية في هذه البلاد. وأمّا القليلات منهن اللواتي خضعن لتنشئة تحضيرية ( من موسيقي وغيرها في القسطنطينية ) فيتم إحضارهن من بلاد القفقاس وجيورجيا . والجاريات البيض هنّ غالباً المرافقات الوحيدات لكبار الأتراك وأحياناً زوجاتهم ؛ وهم يفضَّلونهن على نساء مصر الأحرار ويتمتُّعن بمرتبة أعلى من هؤلاء الأخيرات بين العامة . فهن يرتـدين ثياباً فاخـرة ويتزينَّ بأغلى المجوهرات فينغمسن في كل وسائل الترفيه المتوفرة لهن . وقد يشعرن بالسعادة في بعض الحالات إن لم يقع الاختيار عليهن ليسهرن على راحة الآخرين . فلقد تبيَّن منذ انتهاء الحرب في اليونان أن العديد من نساء تلك البلاد وهن حبيسات الحريم رفضن إعطاءهن حريتهن ؛ ولا يعود رفضهن إلى جهلهن ما آلَ إليه أهلهن وأقرباؤهن أو مخافة مواجهتهن الفقر . ورغم أن بعضهنَّ سعيدات دون أدنى شك \_ وإن لفترة قصيرة \_ فعددهن صغير ؛ ومن واجب معظمهن السهر على رفيقات لهن سجينات يلقين حظوة أكبر أو على راحة الهوانم التركيات أو هنّ مجبرات على احتمال مداعبات رجل خرف غنى أو آخر أنهك انغماسه في الشهوات قواه العقلية والجسدية . وعندما يتعب سيّدهن أو سيّدتهن منهن ، يُطرحن للبيع مِن جديد ( إن لم يحمَلُن ) أو يتم إعتاقهن وتزويجهن من شخص يحيا حياة

متواضعة لا يستطيع أن يؤمن لهن الحياة الرغيدة التي اعتدن عليها . والملاحظ أن الجاريات يرتحن في منازل الطبقة المتوسطة في مصر أكثر منه في حريم الأغنياء . فهنَّ سواء حظين بوضع الخليلات فلا منافسات لهن يقضضن عليهن مضاجعهن ، أو كنّ مجرّد خادمات وضيعات فخدماتهن في الحالتين ضئيلة والقيود عليهن أقل. وإن قامت في الواقع علاقة حميمة بين الجارية البيضاء وسيدها ، فوضعها كخليلة له أفضل بكثير من وضع الزوجة ؛ فالزوج قد يعمد إلى تطليق زوجته في سورة غضبه تطليقاً لا رجوع عنه ، وقد تعرف الزوجة بنتيجة ذلـك حالـة فقر ويؤس في الموقت الذي لا يصرف السيد جاريته إلَّا في حالات نادرة جداً ؛ وهو إن فعل فهو غير مضطر لإعالتها والنهوض بأعبائها مباشرة ؛ فالخليلة إن كانت اعتادت حياة الترف فلا تعاني كثيراً بفعل هذا التغيـير بل ان سيدها يقوم بإعتاقها ويقدّم لها مهراً معيناً ويعمد إلى تزويجها بشخص طيب السمعة أو تقديمها إلى أحد أصدقائه . ولقد سبق وذكرت أن السيد لا يمكنه أن يبيع جارية حملت منه أو أن يهبها إن هو اعترف ببنوة الطفل ، فتصبح تلك الجارية مخوَّلة لتنال حريتها عند مماته . ويحدث أحيانا أن يعتق السيد جاريته بعد ولادة الطفل مباشرة ويتزوجها لتصبح بذلك زوجة سيدها . ولا يمكنها عندما تنال حرّيتها أن تحل محل النزوجة إلَّا إن تـزوّجها ويعتبر بعضهم أنَّه لعمل مخزِ أن يبيع جارية ظلت في خدمته فترة طويلة . ويعامل « الجلاب » ( وهم تجار الرقيق ) من منطقتي الصعيد والنوبة معظم الجاريات الحبشيات والزنجيات معاملة سيئة بعد أن يجلبهنّ من بـ الادهن . . وكذُّ لك يقسو « الجلَّاب ، على الأطفال خاصة الحبشيين منهم ممَّا يدفع ببعضهم أحياناً إلى إغراق نفسه في النيل خلال رحلته . وتلقى الأنثى الجارية عند كل الطبقات معاملة أفضل وتجعل في مرتبة أعز من العبد في العمر نفسه . وأمَّا الذين لم يصبهم مرض الجدري فيتم بيعهم بثمن أقل من الآخرين . ويحق للشاري فترة ثلاثة أيام كتجربة يبقي خلالها الفتاة التي اشتراها عنده أو في حريم صديق لـه ترفع بعدهـا النساء تقريرهن إليه . ويكفى أن تكون الفتاة تغط في نومها أو تصرّ بأسنانها أو تهذي خلال نومها حتى يعيدها شاريها إلى البائع . ونشير إلى أن زي الجارية مشابه لزي المرأة المصرية . وأمّا الخادمات المصريات \_ نساءاً وفتيات \_ فيعهد إليهن بالأعمال

الوضيعة . فهن يغضضن الطرف بحضور أسيادهن ويسدلن جزءاً من حجابهن على وجوههن فلا يظهرن إلا عيناً واحدة يحرون من خلالها ويداً واحدة يعملن بها . وتستقبل الخادمة معطاة الوجه عادة مضيوف السيد من الرجال في حجرة الحريم ( وتوضع النساء بهذه المناسبة في حجرة أخرى ) .

ننتقل نقلة سريعة إلى عادات الطبقات الاجتماعية المختلفة وأعمالها بعد عرض الظروف الملازمة لها . يمكن للزوجة \_ كما الجارية \_ أن تنعم بتناول الطعام مع سيد العائلة ولكن يطلب منها السهر على راحته وهو يأكل أو يدخن غليونه أو يحتسي قهوته في حجرات الحريم . فتخدمه الزوجة وكأنها حادمة وضيعة ، تملأ له الغليون وتحضر له القهوة وتعدّ له أطايب الطعام والحق يُقال \_ من خلال تجربتي الشخصية \_ إن معظم الزوجات المصريات طباحات ماهرات فما من طبق أكلته وكانت زوجة مضيفي قد أعدّته بنفسها إلا وجدته لذيذ المذاق حلوه . وتحاول زوجات رجال الطبقتين المتوسطة والغنية بشتى الوسائل إرصاء أزواجهن ويهرهن دون كلل أو ملل \_ فيعمدن إلى إظهار مفاتنهن والتغندر في مشيتهن عند حروجهن فيلفتن إليهن الأنظار بهزة خصرهن . وأمّا في حضرة الزوج الكريم فيتحفظن في الغندرة . لذا ، تراهن سعيدات مسرورات إن لم يتردّد الروج كثيراً إلى المنزل خلال النهار ويرحن في غيابه يطلقن العنان لمرحهن الصاخب .

أمّا نظام المرأة الغذائي فمشابه لنظام الرجل ولكنّه اقتصادي أكثر علماً أن طريقتهما لا تختلف في تناول الطعام ويسمح للكثيرات بالتمتع بلذة التدخين ، إذ لا تعتبر عادة التدخين عادة مستهجنة وغير لاثقة للمرأة مهما علت مرتبتها كما أنّ رائحة التبغ المستعمل في مصر زكية طيبة . والفرق أن بيبات النساء أكثر رفعاً ودقة من بيبات الرجال وأكثر زخرفة ، وفتحاتها مرصّعة بالمرجان بدلاً من الكهرمان . وهن يتمرّسن عادة بالأطايب كالمسك والزّباد وأدوات التجميل إضافة إلى تركيبات عديدة يشربنها أو يأكلنها بهدف الحصول على قوام ريّان . ومن هذه التركيبات واحدة تثير الاشمئزاز في النفس مؤلفة من على قوام ريّان . ومن هذه التركيبات واحدة تثير الاشمئزاز في النفس مؤلفة من

الخنفساء المهروسة . ومن عادة بعضهن مضغ اللبان واللّاذن ممّا يضفي رائحة زكية على النفس ؛ وكذلك تزيد عادة الوضوء المتكرر من نظافتهن فلا يقضين وقتاً طويلًا يتبرّجن ونادراً ما يغيّرن ثيابهن خلال النهار بعد أن يرتدينها صباحاً ويعقصن ضفائرهن وهنّ في الجمام فلا يفككنها إلّا بعد أيّام .

تولى سيدات مصر العناية القصوى بأولادهن ويشرفن على الأعمال المنزلية في الوقت الذي يكون الزوج مسؤولاً عن النفقات المادية . ويمضين ساعات فراغهن في أشغال الإبرة خاصة تطرين المناديل وأغطية الرأس بواسطة « المُسْبِج » ذات الألوان الحريرية والذهبية . وتملأ المصريات حقائبهن بمناديل مطرّزة ويصطحبن والدّلالة وفي الأسواق وداخل الحريم لبيع أشغالهن اليدوية . وتقضي النساء نهاراً بكامله ينتقلن من حريم إلى آخر . ومن وسائـل تسليتهن الأكل والتدخين واحتساء القهوة والشربات والقيل والقال وعرض لباسهن وحلاهن المبهرجة . ولا يسمح في هذه المناسبة لسيد المنزل قط بدخولِ الحريم إلَّا إذا دعت الضرورة لـذلك وعليه في هذه الحالة التنبيه بقدومه حتى يكون للزائرات متسع من الوقت لتغطية وجوههن أو الإنسحاب إلى غرفة مجاورة . وهكذا بعد أن تطمئن نفوسهن إلى عدم دخول سيدهن المباغت وبعيداً عن التحفظات في مسلكهن ، ينغمسن في المسرّات والمباهج ويمرحن مرح الشباب. وعندما تفرغ جعبتهن من المواضيع العادية ، تبادر إحداهن إلى تسلية الباقيات فتخبرهن قصة طريفة عجيبة ولأتتقن النساء المصريّات فنّ الموسيقي أو الرقص إلّا قليلًا ولكنّهن يستسغن أداء الموسيقيين المحترفين والراقصات ويسلِّين أنفسهن وضيوفهن ـ بغياب مؤدّين أفضل وآلات أحسن ـ فيضربن على « الدُّربوكة » ( نوع من الطبل ) و « الطارة » وإن نادراً في مثل هذه المنازل التي تمكّن المارة من سماع صخب الاحتفال وتغني « العَوالم » ( مفردها عالمة ) في الاحتفالات الكبرى التي تُقام بين النساء (كالإحتفال بـولادة صبى أو بختنه أو بـزفاف ) ؛ وهنّ لا يغنين لتسليـة النساء فحسب في المناسبات العامة بين العائلات المحترمة لأنَّ ذلك يعتبر عملًا يخرج عن إطار الحشمة واللياقة وأمّا « الغازيات » ( مفردها غازية وهن الراقصات



الشعبيات) اللواتي يظهرن في الشارع سافرات الوجه فلا يستقبلن عامة داخل الحريم. وترقص الغازيات أمام المنزل أو في الباحة رغم أن الكثيرين لا يعتبرون هذا الرقص لاثقاً مهذّباً. وكذلك م الآلاتي » ( وهو العازف على الآلة ) فمهمته الترفيه عن الرجال وإطرابهم ولا دخل له بالترويح عن نفوس السيدات ؛ فتراه يعزف في مجالس الرجال فتطرب لسماعه نزيلات الحريم.



سيدة مصرية على ظهر حمارها

تتنقل نساء الطبقتين المتوسطة والغنية عند خروجهن لزيارة أو لأى غرض آخر على ظهور الحمير فيجلسن منفرجات الساقين فوق سرج عال جدأ وعريض مغطّى بسجادة صغيرة . ويقوم رجل بجر الحمار عند كل جهة منه أو عند جهة واحدة . وتخرج عادة نساء الحريم مع بعضهن البعض على ظهور هذه الدُّواب الواحدة وراء الأخرى . ومنظرهن ملفت للنظر وهنَّ متربعات فوق السرج . ويبدين للناظر إليهن وهن مرتفعات فوق و الحمار العالى ، إنهن غير مرتحات في قعدتهن . فالحقيقة أنَّ الحمار ثابت السّرج والقدم ويسير بخطى بطيئة لا صعوبة فيها . وتتنقل سيدات الطبقة المتوسطة والغنية على مثل هذه الحمير المبجهزة وقلَّما تراهن ممتطيات الأحصنة أو راكبـات البغال . ويتم عادة استئجار الحمير . وعندما لا تستطيع المرأة استئجار مثل هذا و الحمار العالى ، تتنقل بواسطة الحمير المجهزة للرجال وتُفرش لِها و سجّادة ، فوق سرج الحمار . وتحذو حذوها نساء الطبقة المتوسطة . ولا تمشي النساء مطلقاً من الخنَّارج إلَّا إن اضطرتهم النظروف للخروج إلى مكان قريب ؛ فيمشين في الشارع مشية متشاقلة فيجررن أقدامهن بسبب صعوبة تشبيت الحذاء في أرجله ن ويرفعن دائماً في مشيتهن الحافة الأمامية لحبرتهن وهنّ إنْ في مشيتهن أو في سيرهن ينظر إليهن العامة نظرة احترام وتبجيل ، فلا ترمقهنّ نظرات رجل أصيل النسب بل يشيح بعيونه في اتجاه آخر . ولا تراهن قط خارج مِنْازَلُهُنَ لَيْلًا إِلَّا إِذَا اصْطَرَرَنَ لَلْخُرُوجِ وَالْعُودَةُ فَي حَالَاتُ الضَّرُورَةُ القصوى . ومن عاداتهن العودة إلى الحريم قبل هبوط الليل بعد زيارة يقمن بها . ولا تخرج نساء الطبقة الغنية قط إلى المتاجر لشراء حاجياتهن بل يرسلن في طلب ما يحتجن إليه. وتكثر الدلالات اللواتي يسمح لهن بدخول الحربم فيحملن معهن كل أنواع الزينة والحلى لبيعها ؛ كما لا تذهب هؤلاء السيدات عامة إلى الحمام الشعبي إلَّا إذا دُعين لمرافقة بعض صديقاتهن فهنَّ يمتلكن في معظمهن حمامات خاصة في بيوتهن .

## الفصّل السّابع

## الحكياة المتلكية - تابع

نتناول في هذا الفصل الحياة المنزلية للطبقات الدّنيا . وحياة أبنائها غاية في البساطة قد لا تسترعي إنتباهنا كثيراً بالمقارنة مع حياة الطبقتين المتوسطة والغنية التي تحدّثنا عنها في فصول سابقة .

تتألف الطبقات الدنيا في مصر باستثناء نسبة ضئيلة تقيم في المدن الواسعة من الفلاحين خاصة ويعمل السواد الأعظم من أبناء تلك الطبقات في المدن والقليلون يعملون في المدن الأصغر وبعض القرى تجاراً أو حرفيين أو يكسبون عيشهم بعملهم كخدم ويبقى دخلهم في كل هذه الحالات محدوداً يكاد لا يكفيهم لتأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش السرخيصة لعائلاتهم .

أمّا غذاؤهم فيقتصر على الخبز (المصنوع من الدُّخن والدَّرة) والحليب والجبن الطازج والبيض والسمك المملّح والخيار والبطيخ الأصفر والقرع على انواعه إضافة إلى البصل والكُّراث والفاصوليا والحمص والباذنجان الأسود والعدس . . . والبلح الطازج والمجفّف) إضافة إلى المخلّلات . ويأكلون معظم الخضار وهي فجة . وعندما تنضج الذرة (أو الحنطة الهندية) تقريباً ، يبدأ الفلاحون بقطف الأكواز منها وتحميصها أو طبخها قبل أن يأكلوها وأمّا الأرز فغال جدّاً ليكون طعاماً شائعاً للفلاحين واللحم نادراً ما يعرفون طعمه . ووسيلة ترف الفلاحين الوحيدة تكمن في تدخين التبغ الرخيص في بلادهم بعد

تجفيفه وتقطيعه . ويكون هذا النوع من التبغ باهت اللون ضارب إلى الخضرة عند تجفيفه وذات نكهة غير حادة . ورغم رخص ثمن أنواع الطعام هذه ، فالعديد من الفقراء لا يجدون شيئاً لتتبيل خبزهم القاسي سوى ( الدّكة ) وهي خليط وصفته في فصل سابق . ومن المفارقات التي تلفت انتباهنا بساطة طعلم الفلاح المصري بالمقارنة مع قوة بنيته وسلامة صحته وقساوة عمله

لا تبقى نساء الطبقات الدنيا ساكنات طوال نهارهن. فهن يكدحن كما أزواجهن وتُلقى عليهن أعباء ثقيلة كتحضير طعام الزوج وجلب الماء (إذ يحملن وعاء الماء الكبير على رؤوسهن) وغزل القطن أو الصوف إضافة إلى صنع والجلّة ، من روث الماشية المجبول مع القش المقطّع والتي تجعل بعد ذلك على شكل كتلات متراصة مسطّحة مستديرة ، ثم تُنبَّت هذه الكتلات فوق الجدران أو سقوف منازل الفلاحين أو تُفرش أرضاً حتى تجف تحت أشعة الشمس لتستعمل بعد ذلك في تسخين الفرن أو الأغراض أخرى .

تعيش نساء الفلاحين عيشة خنوع لأزواجهن أكثر بكثير من نساء الطبقات الأعلى ؛ فلا يسمح لهؤلاء الفقيرات المسكينات دائماً بتناول الطعام مع أزواجهن . وإذا خرجت الواحدة منهن من المنزل برفقته ، فهي تسير عادة خلفه . وواجب عليها حمل الأغراض آيًا كانت اللّهم إلّا إن كان هذا الغرض مقتصراً على البيبة أو العصا . كذلك تتولّى بعض النساء في المناطق أعمال المتاجر وبيع الخبز والخضار فيساهمن قدر مساهمة أزواجهن بل وأكثر في إعالة عائلاتهن . وإذا ما رغب رجل مصري فقير في الزواج ، يتحصر همّه الأول في عائلاتهن . وإذا ما رغب رجل مصري فقير في الزواج ، يتحصر همّه الأول في على المال فحسب . وقد يكون هذا المبلغ أقل كما هي الحال في القسم الأكبر من المناطق المصرية حيث لا يزيد المهر عن مجموعة من الثياب . وإن استطاع على المهر سبيلاً فلا يتأخر عن دفعه والزواج بالتالي . فإذا ضاعف جهده يصبح بمقدوره إعالة زوجة وولدين أو ثلاثة ولمّا يبلغ الطفل سن الخامسة أو السادسة من عمره يكون اعتاد على القطيع والماشية ويساعد هؤلاء الأطفال



اطفال يبمدون المصافير عن الحبوب

حتى يبلغون سن الزواج آباءهم في الزرع ومختلف أعمال الفلاحة . ويعتمد الفقراء في مصر اعتماداً كلياً على أبنائهم لإعالتهم في شيخوختهم . وقد يُحرم هؤلاء الشيوخ من مساعدات أبنائهم فيصل بهم الأمر إلى حد التسول أو التضور جوعاً . ومنذ شهور قليلة كان الباشا يقوم برحلة من الإسكندرية إلى القاهرة حيث يقطن فصادف أن توقف في إحدى القرى الواقعة على ضفاف النيل فركض في اتجاهه أحد الفقراء المساكين فأمسك بطرف ثوب الباشا بشدة لدرجة لم يستطع معها المساعدون المحيطون بالباشا إبعاده . وشكا الفقير حالته للباشا فهو كان ميسور الحال في الماضي ولكنه وقع في الفقر المدقع والإملاق بسبب فهو كان ميسور الحال في الماضي ولكنه وقع في الفقر المدقع والإملاق بسبب فرض الجندية على أولاده عندما تقدّم به العمر . وسمع الباشا قصته ( وهو يعير الإلماسات الشخصية آذاناً صاغية ) فأفرج عنه همّه وكربه وأمر أن يعطيه أغنى رجل في القرية بقرة يعتاش منها .

تشكّل العائلة الغنيّة حملاً ثقيلاً أحياناً على الأهل الفقراء . فلا عجب أن تعمد أمّهات الأطفال أو النساء اللواتي يعملن في خدمة الآباء إلى بيعهم علناً . ولكن ذلك لا يحدث إلاّ في حالة العوز الشديد . وأمّا الأب الذي ثموت زوجته وتترك له طفلاً رضيعاً وكان هو نفسه أو غيره من الأقارب في حالة فقر لا تسمح له بتأمين مرضعة، فيتصرف بالطفل على طريقته الخاصة ويتركه أحياناً عند ببا الجامع خاصة ظهر نهار الجمعة عند اجتماع حشد المصلين لأداء الصلاة . ويحدث أن يعثر مصل من المصلين عند خروجه من الجامع على طفل لقيط لا حول له ولا قوة فتتملّكه الشفقة فيحمله إلى بيته ويربّيه أحسن تربية على أساس أنه طفل تبنّاه وليس عبداً يمتلكه ، وإلاّ يظل يرعاه حتى يعثر على أب وأم مناسبين يتبنينه. ولقد قامت إحدى السيدات منذ فترة قصيرة ببيع طفل أدّعت مناسبين يتبنياه. ولقد قامت إحدى السيدات منذ فترة قصيرة ببيع طفل أدّعت بأنها وجدته على باب أحد الجوامع لإحدى ربّات البيوت ـ وتربطها صداقة بإحدى السيدات من معارفي ـ ولم يكن هذا المولود قد تجاوز الآيام من عمره . وقرّرت هذه السيدة أن تأخذ الطفل وتربيه حسنة لوجه الله آملة أن يكافئها الله فيحفظ لها ولدها الوحيد مقابل هذه الحسنة . وأعطت المرأة التي حملت الطفل فيحفظ لها ولدها الوحيد مقابل هذه الحسنة . وأعطت المرأة التي حملت الطفل فيحفظ لها ولدها الوحيد مقابل هذه الحسنة . وأعطت المرأة التي حملت الطفل إليها مبلغ عشرة قروش ولكن المرأة رفضت هذا المبلغ . وهذه القصة أبلغ إليها مبلغ عشرة قروش ولكن المرأة رفضت هذا المبلغ . وهذه القصة أبلغ

مثال على أنّ الأطفال يُجعَلون أحياناً موضع بيع وشراء. فقد يجعل بعض الذين يشترون الأطفال هؤلاء عبيداً لهم أو قد يعمدون إلى بيعهم من جديد. وأعلمني مؤخراً أحد المتاجرين بالرقيق وقد أكد لي أقواله آخرون أنّه يتم أحياناً بيع الفتيات المصريات اليانعات كجازيات في بلدان أخرى إمّا عن طريق أحد الأهل أو أحد المعارف. وقد ألمح لي تاجر الرقيق هذا أنّ العديد من الفتيات يُحملن إليه ليتم بيعهن وبرضاهن الشخصي. ولقد فُرشت لهنّ الدروب وروداً وأثواباً جميلة فاخرة ونعماً وترفأ وتعلّمن القول إنهنّ حُملن من بلدانهن ولمّا يتجاوزن الثالثة أو الرابعة من عمرهن بعد وإنهن بالتالي يجهلن لغتهن الأم فلا يستطعن التحدث إلّا بالعربية.

يحدث أن يعمي المال بصيرة فلاح في حالة الفقر الشديد فيجعل ابنه في حالة أسوأ بكثير من حالة الإسترقاق العادية . إذ يعمد شيخ القرية عند طلب بعض المجندين للخدمة إلى تطبيق خطة لا تكلفه جهداً كبيراً في الحصول على مثل هؤلاء المجندين . وتقضي الخطة بأن يأخذ شيخ القرية أبناء الأشخاص الملاكين في القرية . ويدلاً من أن يتخلّى الأب عن ابنه ، يعرض عامة على أحد أكثر أبناء قريته فقراً مبلغاً من المال يساوي قيمة جنيه استرلينياً واحداً أو جنيهين فيقدّم الفلاح أحد أولاده ليحل محل ولد الغني فينجح الشيخ في خطته مع أن حب الإنجاب شعور قوي يطغى بين المصريين كما العاطفة الأبوية ؛ ويصاب معظم الأهل بهلع كبير من مجرد فكرة الإبتعاد عن أبنائهم خاصة إن هم أخذوا للتجنيد والدليل على ذلك ما يقومون به لتلافي أمر التجنيد . ونادراً ما تقع عينك اليوم ونحن في عام ١٨٣٤ في أي من القرى على شاب قوي البنية سليم أو آخر لم تُكسر له سن أو سنين أو يقطع له إصبع أو تقلع له عين أو أصيب بالعمى التام وكلّ ذلك حتّى لا يؤخذ للتجنيد .

وتتولّى العجائز وأخريات غيرهن مهمّة التشويه ، فتجوب القرى لإتمام هذه العمليات على الصبية . وقد يتولاّها الأهل انفسهم ودوافعهم محض عاطفية حتى لا يُحرم الأطفال من طفولتهم

لا يمكن تصوير فلاحي مصر بافضل صورة نظراً لحالتهم الإجتماعية والمنزلية وتقاليدهم. وهم يشبهون البدو من أسلافهم في أسوأ صفاتهم دون أن يطبعوا مع ذلك بطبائع أهل الصحراء وفضائلهم كثيراً كما تؤثر العادات التي ورثوها عن أجدادهم تأثيراً مميتاً على حياتهم المنزلية .

ذكرتُ في مقطع سالف من الكتاب أن الفلاحين المتحدّرين من قبائل عربية متعدّدة سكنوا مصر في مراحل مختلفة وأنّ التمايز بين سكان القرى في هذه البلاد ما يزال الصفة الغالبة على هذه القبائل. ويمرور الأيام والسنين إنقسم المتحدرون من كل قبيلة من المستوطنين إلى فروع أصغر ثانوية أعطت أسماءها المتميزة للقرى والمناطق التي عاش فيها سكان القبيلة.

أمَّا الذين أقاموا في مصر منذ فترة أطول فلا يحتفظون بكثير من عادات أهل البدو بل انتهكوا نقاوة عرقهم فتزاوجوا مع الأقباط المهتدين إلى الإسلام المتحدرين منهم لذا تراهم منبوذين غالب الأحيان من جانب القبائـل التي سكنت هذه البلاد ، فيطلقون عليهم إزدراءًا إسم و الفلاحين ، في الوقت الذي يعرَّفون أنفسهم بالعرب أو « البدو » . ويستطيع هؤلاء « العرب » أن يتـزوجوا ـ متى شاؤوا ـ بنات و الفلاحين ، بينما لا يسمحون بالمقابل لبناتهم بالـزواج بهم فإن قتل أحدهم شخصاً من قبيلة أدنى يقتلون شخصين أو ثلاثة أو حتى أربعة أشخاص مقابله ليثاروا لدمه ، ولقد تحدّثت سابقاً عن قانون ثار الدم بين سكان القرى . إذ يقتل القاتل أو أي شخص متحدر من سلالته أو سلالة جده الأكبر على يد أحد أقرباء المغدور به وغالباً ما تنشب حرب صغيرة بين قبيلتيهما قد تطول أو تتجدّد كلّ ردح من الزمن وقد تدوم سنوات طويلة كما قد تنشب الحرب بين الجانبين في حال جرح أحمد أفراد القبيلة الأولى أحمد أفراد القبيلة الثانية جرحاً بسيطاً كما قد يؤخِذ الثار بعد مرور قرن أو ما يزيد على ارتكاب الذنب الذي أدى إلى الأخد بالثار . فتطفو الأحقاد والضغائن من جديد بعد أن كنَّا ظننناها حبت جذوتها وأنطفأت . ومن القبائل المعروفة بحفظ الضغائن في الصدور قبيلتا «سعد» و « حرام » في منطقة الدلتا ويُطلق اسما هاتين

القبيلتين على كلّ شخصين أو فريقين يناصبان بعضهما العداء. ومن المدهش أن يكون مسموحاً في أيامنا هذه بمثل هذه العدائيات والأعمال (التي إن ارتكبت في مدينة أو بلدة مصرية لكان عقاب مرتكبها الموت ولربّما شمل هذا العقاب أكثر من شخص). ولقد تحدثت في الفصل السابق عن بعض الخصائص المتعلقة بالثار وعواقبه والقرآن سمح بالثار ولكن الإعتدال والحق واجبان عند تنفيذه . وكذلك الحروب التي تنشب في أيّامنا تتعارض وقول الرسول هذا أحد أحاديثه : د إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار » .

يشبه فلاحو مصر البدو في نقاط عديدة . فإن تبيّن أنّ الفلاحة غير مخلصة لزوجها ، يعمد هذا الزوج العزيز أو أخوها إلى إغراقها في نهر النيل ، فيربط حجراً إلى رقبتها أو يقطعها إرباً إرباً ويلقي أشلاءها في النهر . وفي معظم الحالات يعاقب الوالد أو الأخ ابنته غير المتزوجة \_ أو أخته \_ التي ثبت عليها الفسق والفجور بالطريقة عينها فهم يعتبرون مثل هذه العلاقات مشينة أكثر من جريمة قتل الزوج لزوجته وينبذون الإبنة إن لم يعاقبوها .

### الفضلالثامن

# أغراف للجشمة الشائعة

تساعد الطريقة التي يتبعها المسلمون في ميدان التجارة كثيراً على اتساع دائرة معارفهم مع أشخاص من مراتب مختلفة علماً أن حرية اتصال المصري المسلم بالرجال أمثاله يشجعها كثيراً قانون فصل الجنسين ، كما يساعده هذا القانون على الإختلاط بالأخرين بغض النظر عن فوارق الغنى والمراتب ودون الخوف من حدوث ارتباطات زواج غير سوية . والنساء بدورهن \_ كما الرجال \_ يوطدن عرى الصداقة مع بنات جنسهن .

يتسم سلوك المسلمين عادة بالإحترام الشديد والنظامية الدقيقة في مسلكهم الإجتماعي وعاداتهم رغم تساهلهم إلى أبعد الحدود في تصرّفاتهم الشخصية وحريتهم التامة في أحاديثهم وترتكز معظم أعرافهم الشائعة على تعاليم دينهم وهي تميّزهم في مجتمعهم عن سائر أفراده الآخرين. ومن بين عاداتهم المعروفة عادة السلام ؛ إذ يقول الواحد منهم للآخر عندما يلتقيه: والسلام عليكم فيجيبه من يتلقّى هذه التحية : ووعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا يلقي المسلم هذه التحية على أمرىء من غير دينه والعكس صحيح وسلام المسلم على المسلم واجب. وإن أغفل السلام فليس ذلك بإثم ؛ وإعادة السلام أمر إلزامي . فالسلام من والسنن وأمّا ردّه و ففرض وان حدث وسلم المسلم على من ليس من دينه فعلى هذا الأخير عدم ردّ السلام ، وإن تدارك المسلم على من ليس من دينه فعلى هذا الأخير عدم ردّ السلام ، وإن تدارك المسلم عطاه هذا يسحب عادة سلامه ؛ والأمر ينطبق على المسلم الذي يرفض ردّ سلام مسلم آخر ، فما على المسلم الذي ألقى السلام الذي يرفض ردّ سلام مسلم آخر ، فما على المسلم الذي ألقى السلام

إِلَّا أَنْ يَقُولُ : ( السلام علينا وعلى أنقياء الله الصالحين ) وأمَّا قواعد السلام الرئيسية كما أمر بها الرسول ﷺ وكما يتبعها المسلمون اليوم فهي كالتالي: يلقي الشخص على الدابة السلام أوّلًا على الشخص السائر على قدميه ، وبدوره يسلم الشخص المارعلى الأشخاص الجالسين الواقفين ويتوجّب كذلك على المجموعة الصغيرة أو على واحد منها إلقاء السلام على المسنين . فكما من واجب المجموعة إلقاء السلام فمن واجب المجموعة الأخرى الرّد على هذا السلام . وإلزامي كذلك على المسلم إلقاء السلام عند دخوله أحد المنازل على أهل الدار وعند خروجه . ولا بد من السلام قبل بدء الكلام ولكن لهذه القواعد الأساسية بعض الإستثناءات . فليس ضرورياً مثلًا في المدن المكتظة ـ وهـذا شبه مستحيل ـ التسليم على العديد من الذين يمرّ بهم ؛ وليس لزاماً عليه إلقاء السلام وهو مارّ في الطريق على المارة وهم كثر . والعادة الشائعة أن يعمد الرجل الميسورة حالته أو المتهندم المتأنق أو أحد الشيوخ الجليلين أو أي شخص آخر رفيع المقام عالى المركز إلى إلقاء السلام على الشخص ذي المكانة الرفيعة أو رجل الغنى والعلم وإن في شارع مزدحم بالمارة . وكذلك من العادات الشائعة بين الناس المهذبين في إلقائهم السلام وردّهم عليه وضع يدهم اليمنى فوق صدورهم وقت إلقائهم السلام أو ملامسة شفاههم ثم جبهتهم أو عمامتهم باليد نفسها. وتعرف هذه الحركة «بالتيمينة» وتكون «التيمينة» ـ وهي أكثر الطرق إجلالًا واحتراماً \_ موجّهة لصاحب المقام العالي ليس خلال السلام فحسب بل خلال التحادث ، ولا يُلقى السلام في هذه الحالة .

لا يؤدي الشخص المنتمي إلى الطبقات الدنيا السلام دائماً عند دنوه من شخص ذي مقام رفيع خاصة إن كان هذا الأخير تركياً ويكتفي « بالتيمينه » . وهو يظهر احترامه لمثل هذا الرجل عن طريق إحناء يده ارضاً وجعلها على فمه ثم جبهته دون أن ينطق لسانه بالسّلام وكذلك جرت العادة أن يقبّل الرجل يد صاحب المقام ( ويقبّل عادة ظهر اليد وأحياناً ظاهرها وباطنها ) ثم يضع يده على جبهته كدليل احترام خاص . ولا يسمح صاحب المقام بمثل هذا التصرف فيعمد إلى لمس اليد التي تمدّ نحوه فيرفع الأوّل يده إلى فمه وجبهته . ولا يتردّد

المحتاج قط في تقبيل قدم صاحب المقام بدلاً من يده في خضوع مذل لاستسماح ذنب أو للتوسط لشخص آخر أو توسّل مساعدة . وكذلك يقبّل الإبن يد والده والزوجة يد زوجها والعبد \_ وغالباً الخادم الحرّ \_ يد معلّمه . ومن عادة العبيد والخدم تقبيل ردن رداء سيّدهم أو أو القسم السفلي من هذا الرداء .

وعند تسليم صديقين على بعضهما البعض يجمعان اليد اليمنى ويقبّل كل واحد منهما يده الخاصة أو يرفعها إلى شفتيه وجبهته أو إلى جبهته وحدها وقد يجعلها على صدره بكل بساطه دون تقبيلها ويقبّل واحدهما الآخر بعد غياب طويل وفي بعض المناسبات ، فينكب الواحد على عنق الآخر فيقبّله على الجهة اليمنى لوجهه أو رقبته ثمّ يقبّل الجانب الأيسر من الوجه أو الرقبة وهناك طريقة سلام أخرى شائعة جداً بين أبناء الطبقات الدنيا : فعندما يلتقي صديقان أو قريبان بعد رحلة يسلمان على بعضهما بأن يضّما اليد اليمنى فيهنىء كل واحد منهما الآخر على سلامته ويعبّر له عن عن أمانيه بالخير والصحة فيردّد على مسمعه كلمات مثل : « سلامات » و « طيبين » . ويضم المصريون في بداية عملية التسليم التي تستمر نحو الدقيقة قبل انتقالهم إلى الإستفسارات الشخصية أبيديهم كما نحن مجمع الأوروبين . ويبدّلون موضع اليدين عند كل تغيير للعبارتين اللتين ذكرتهما وعند تكرار العبارة الثانية يقلب الواحد منهما أصابعه فوق إبهام يد الثاني . وتتكرّر العملية السابقة عند تكرار الكلمة الأولى ثانية .

يتبع السّلام العادي في المجتمع الرفيع المهذّب الكثير من عبارات التسليم الرسمية والتهاني ولكلّ من هذه التعابير جوابه الخاص ، أو قد تستعمل صيغ إجابات مختلفة ؛ وكلّ إجابة لا يضمّها قاموس الأعراف دليل جهل أو هي من الكلام السوقي فإن سأل صديق صديقه عن صحّته : «كيف صحّتك » ؟ (إزاي صحّتك ؟) يجيبه هذا الصديق «الحمد الله » فيعرف الصنديق السائل من نبرة صوت صديقه إن كان بصحة جيدة أو سيئة . وإذا ردّ الصديق بعبارة : «طبّين » يأتيه الجواب المعتاد : «الله يباركك »أو «الله يحفظك » . وعندما يلتقي صديق أو قريب صديقاً لم يره منذ سنوات طويلة ، يبادره بالقول بعد السلام «خضّيتنا عليك يا رجل وشغلت بالتا » فيجيبه يبادره بالقول بعد السلام «خضّيتنا عليك يا رجل وشغلت بالتا » فيجيبه

الصديق: « ربنا ما يشغلك بال ». وتتعدّد تعابير الترحيب والتهاني في المجتمع المصري لدرجة لا تكفي معها صفحات هذا الكتاب لذكرها.

وعندما يحضر شخص لزيارة صديق له لمجرّد الزيارة أو لهدف آخر تسراه لا يدخل مطلقاً على حين غرّة ، فذلك يحرّمه القرآن خاصة إذا كان الزائر يريد الصعود إلى الطابق العلوي \_ يرفع صوت حتى يُسمح له بالمدخول أو ليعلن عن قدومه . وإن لم يجد أحداً في المطابق السفلي يطرق الباب بيده أو ينتظر في الباحة حتى ينزل الخادم إليه أو يُسمح لـه بـالجلوس في حجرة مستقلة أو بالصعبود إلى غرفة علوية . فلمّا يدخيل الغرفة حيث يجلس سيد المنزل يبادره بالسلام ؛ فيردّ سيد المنزل السلام بأحسن منه مرحّباً بالضيف بكل مودة ولباقة ﴿ وهو يهبُّ واقفاً عادة لمن هم أعلى منه مركزاً أو لأنداده . وأمّا الأشخاص الذين هم أعلى منه مرتبة بسيطة فيستقبلهم في الباحة أو بين الباحة والغرفة أو عند مدخل الغرفة أو في وسطها أو يترجل خطوة واحدة من المكان الذي يجلس فيه . وإذا كان الضيف أحد أنداده يقوم بحركة اندفاعية بسيطة كما لو أنَّه سينهض، وأمَّا إذا كان الضيف أدنى مستوى فـلا يحرك ساكناً . ويخصّص سيد المنزل ركناً في الديـوان ـ وهو المكـان الأكثر تشـريفاً وتكريماً \_ لمن هم أعلى منه وأحياناً لأنداده ، وبالتحديد الزاوية الواقعة إلى يمين الشخص والمواحهة « لصدر » الغرفة ، وأمّا باقى المقعد الممتد فهو أكثر تشريفاً من المقاعد الممتدة في موازاة « الأَجْنَاب » ( مفردها جَنَب ). ولا يجلس زوَّار المضيف ذوو المراتب الأدني أبدأ في الطرف العلوي إلَّا إذا دعاهم السيد إلى ذلك ؛ وغالباً ما يرفض الضيف هذه الدعوة المشرّفة في الجلوس. ويرتاح أنداد السيد في مجلسهم متربعين أو تراهم يرفعون رجلًا واحدة ويتكثون على المساند بينما يجلس من هم أدنى مرتبة (في الأوّل على الأقل) على أعقابهم أو يتخذون لأنفسهم مكاناً عند حافة الـديوان . وإن كـانت مرتبتهم أدنى بكثيـر من مرتبة السيد فيجلسون من تلقاء أنفسهم على الحصير أو السجادة . ولا يظهر الزائر يديه حفاظاً على آداب الشكليات والرسميات عند دخوله الغرفة أو عند جلوسه ويغطيهما بردن ثوبه . كما لا يمدّ رجليه عند جلوسه في الديان ولا يسمح لنفسه بظهورهما . ويتبع الزائر مثل هذه الشكليات في بيوت الكبار وذوي المراتب الرفيعة . وتسمع بعد إلقاء السلام العديد من كلمات الإطراء والتسليم الرسمية منها خاصة وطيبين » و و إيش حالكم » اللتين يكرّرهما مرات عديدة في اللقاء ذاته .

يحضر أحياناً خادم الزائر الخاص بيبة هذا الأخير الخاصة . فيخرج الزائر كيس تبغه من صدره ويعطيه للخادم الذي يأخذ القليل منه ثم يعيد الكيس بعد ملء البيبة إلى مكانه أو ينتظر حتى ينهي زيارته . وقد يحمل خادم المضيف بيبة إلى الزائر وأخرى لسيده . وبعد البيبة موعد مع القهوة الطيبة لكل الجالسين « فالتبغ بلا قهوة ـ كما تقول العرب ـ كاللحم بـلا ملح » . ولمَّا يـأخذ الضيف البيبة والقهوة ، يقوم بتحية سيد المنزل بالتيمينة فيردّها هذا الأخير بأحسن منها . والتحية نفسها عند إعادة الفنجان إلى الخادم . ويحيّي سيد المنزل ضيفه بالطريقة عينها إن كان الزائر غير ذى مرتبة أدنى بكثير عند تناوله فنجان القهوة وإرجاعه . ولا يغادر الخادم الغرفة طوال فترة الزيارة ، ويجلس في الطرف السفلي للغرفة بطريقة تنم عن احترام كبير ضامًا يديه الإثنتين ( اليمني فوق اليسرى) فوق منطقة الحزام. وإذا أراد السيد طلب الخادم أو أي مساعد آخر غير حاضر فما عليه سوى التصفيق ضارباً راحة يده اليسرى بأصابع اليد اليمنى ولمّا كانت النوافذ شعرية فيرجم صدى هذا التصفيق في أرجاء المنزل. وتدور الأحاديث عامة عن أخبار اليَّـوم وحالـة التجارة وأسعار السِّلع، وأحيانا يتطرق المتحدّثون إلى مواضيع الدين والعلم والقصص الطريفة الظريفة . ويعمد الكثيرون في المجتمعات الرفيعة إلى سرد الفضائح وضرب الأمثال ذات النوع البذيء ، ونادراً ما يتطرقون إلى أخبار حريمهم . ولا يتقيد مع ذلك الأصدقاء المقرّبون والحميمون بقواعد التهذيب فيتناولون هذه المواضيع بأسلوب مناف للذوق والكياسة أحيانا وأما لبقو الحديث فيسألون عن ٥ بيوت ٥ بعضهم البعض للإطمئنان على صحة زوجاتهم وعائلاتهم . وتدوم الزيارات غالب الأحيان ساعات عديدة (خاصة زيارات الحريم) وقد تستغرق يومًا كاملًا تقريبًا . وتملأ خلال الزيارة البيبات أو تستبدَل بغيرها عند الضرورة . ويستمر الزائر في تدخينه بيبته طوال وقت الزيارة ؛ وقد يرتشف القهوة أو يشرب الشربات أكثر من مرة . ويسمع الشخص كلمات الإثناء والإطراء نفسها بعد شرب كوب شربات أو جرعة ماء ويردّ عليها بأحسن منها .

تتشربين الأغنياء عادة رش الضيف قبل نهوضه للرحيل بماء الورد أو بماء الزهر وتعطيره بطيب زكي إلا أن هذه العادة بدأت تختفي منذ سنوات. و «القمقم» فضي برّاق أو نحاسي أو صيني خزفي أو زجاجي ولمه غطاء مثقوب صغير. وكذلك « المبخرة » فمصنوعة كما القمقم . وأمّا الوعاء المخصص للفحم المشتعل فمطلي أو محشو في نصفه جصّاً ومثقوب الغطاء لإطلاق الدخان . والمبخرة متروكة لأخر الزيارة ويحملها الخادم أو الزاثر أو سيد المنزل الذي ينفخ الدخان في وجهه ولحيته بيده اليمني . وكذلك تكون مفتوحة لإطلاق الدّخان براحة أكبر . وأمّا مواد التبخير فتشمل خشب الألوة أو اللبان الجاوي المشتعل وأمّا العنبر فيقتصر استعماله على منازل الأغنياء والميسورين لغلاء المشتعل وأمّا العنبر فيقتصر استعماله على منازل الأغنياء والميسورين لغلاء ثمنه . وبعد أن يتمرّس الزائر بالطيب يغادر المنزل ويستأذن قبل الإنصراف فيلقي « السّلام » ويُحيًا بمثله إضافة إلى عبارات أخرى من التحيات والتمنيات فيلقي هذا لها أجوبتها المعروفة . وإن كان الزائر أرفع مرتبة من سيد المنزل فلا يكتفي هذا الأخير بالنهوض من مجلسه بل يرافقه حتى مطلع الدرج أو باب الغرفة ثم يتركه بأمان الله .

ومن عادة الشخص الزائر بعد الإنتهاء من زيارة إحتفالية وفي بعض المناسبات الأخرى إعطاء الخادم أو الخدم عند مغادرته هدية صغيرة ( قرشين أو ثلاثة قروش أو أكثر حسب الفروف). وإن كان الزائر قد ربط قبل دخوله حصانه أو بغله أو حماره خارجاً أو في الباحة فيخرج معه أحد الخدم ليرتب له رداءه عند امتطائه الدابة. وينتظر هذا الخادم الفضولي هدية بالمقابل. وعلى سيد المنزل في هذه الحالة أن يحذو حذو زائره عندما يقوم برد زيارته.

يرسل الأصدقاء الهدايا لبعضهم البعض التزاما منهم بالعادات والأعراف

الشائعة . وعند احتفال أحدهم بمناسبة خاصة يتلقى الهدايا من معظم أصدقائه . وتقضى الأعراف بأن يرد هدية مشابهة أو تحمل القيمة ذاتها لمن وهبه هدية وفي مناسبة مماثلة ؛ ومن واجب متلقى الهدية أن يعبّر لمقدّم الهدية عن أمله في أن يتمكّن من ردّ هذه المبادرة الحلوة بالمثل. والإقرار المصحوب بمثل هذا التلميح إلى إيفاء واجب الهدية وردّها \_ وهذا ما قد يعتبره الأوروبي الكريم أمراً مزعجاً \_ إنَّما ينَّم في مصر عن فائق التهذيب واللباقة . تكون الهدية ملفوفة عادة بمنديل مطرّز تتم إعادته إلى حامله إضافة إلى هدية مالية بسيطة . ومن الهدايا المعروفة في المجتمع المصري وضع الفاكهة فوق أوراق الشجر وكذلك الحلويات فوق طبق أو صينية وتغطيتها بمنديل . وغالباً ما يقدّم أحدهم هدية لمن هو أعلى منه مرتبة ممنيًّا النفس في الحصول على هدية بالمقابل أكثر قيمة؛ وكذلك يقدّم الخادم هدية لسيده الذي نادراً ما يرفضها وهو يردّها مالاً على الفور ليجاوز قيمتها . وهذا ما يحفز العربي على تقديم هدية للأوروبي 🛚 وكذلك فإنَّ عادة إعطاء المال لخدم أحد الأصدقاء بعد الإنتهاء من زيارته عادة غير شائعة اليوم كثيراً كما كانت لسنوات ، بيد أن العديد من الأشخاص ما يزالون يعطون المال في مناسبات احتفالية مختلفة خاصّة في العيـدين ( الصغير والكبيـر ) . ويعتبر رفض الهدية إهانة كبيرة تلحق الخزي والعار بحاملها .

يعرف المجتمع المصري عادات رسمية لا تقتصر على الزيارات الإحتفالية أو مرافقة الغرباء أو انعقاد اللقاءات بين الأصدقاء فحسب بل وتشمل أيضاً اللقاءات العادية لمعارف العائلة . فإذا عطس أحدهم يقول : « الحمد لله » فيجيبه الحاضرون ( ويستثنى الخدم عادة ) : « الله يرحمك » فيرد العاطس : « الله يهدينا وبهديكم » . أو يعيد كلمات الإطراء بأخرى من زبدة الكلام عينه . وإذا تثاءب جعل ظاهر يده اليسرى على فمه قائلاً : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » . ولا يسمع على تثاؤبه كلمات إطراء أو ثناء لأنّ التثاؤب عادة ينبغي تجنبها ، فهم يعتقدون أنّ من عادة إبليس الوثوب إلى داخل فم مفتوح . ومن الأفضل في مثل هذا الخرق لقواعد السلوك الحسن إستغفار الله بدلاً من استسماح عذر الموجودين بأن يقول : « استغفر الله العظيم » . ويسمع بدلاً من استسماح عذر الموجودين بأن يقول : « استغفر الله العظيم » . ويسمع

المرء كلمات إطراء خاصة لها ردودها الخاصة كلّما فرغ من حلاقة وجهه أو كان متوجهاً للإستحمام أو عند انتهائه من الوضوء وقبل أدائه الصلاة وعند تأديته لصلواته أو قيامه بعمل يستحق عليه جزاءاً حسناً أو لمّا ينهض من نومه أو يبتاع له غرضاً أو يضع رداءاً جديداً

ومن الموجبات على المسلم تفضيل يده اليمنى على اليسرى وتقديم قدمه اليمنى على اليسرى وتقديم قدمه اليمنى على اليسرى واستعمال يده اليمنى لأغراض مشرّفة ويده اليسرى للأعمال غير النظيفة \_ وإن ضرورية \_ وكذلك انتعال حذائه الأيمن أو انتزاعه قبل حذائه الأيسر وتقديم قدمه اليمنى أوّلاً عند وطوئها عتبة الباب .

يتميّز المصريون بدمانتهم ولباقتهم مع بعضهم البعض ويتجلّى حسن تصرفهم في طريقة إلقائهم السلام وفي تصرفاتهم العامة المتسمة بسهولة كبيرة في أسلوب حديثهم مبع الآخرين وهم لا يتكلفونها بـل هي متــرسخة في طبيعتهم ؛ ونشهد مثل هذه اللياقة والكياسة في الحديث في أوساط الفلاحين . ويتباهى أبناء الطبقتين المتوسطة والغنية من ساكني المدن برفع تهذيبهم ولباقة تصرَّفاتهم وظرفهم وفكاهتهم وطلاقة لسانهم . وهم غير مقيَّدين مطلقاً في \_ جديثهم بالمقارنة مع سكان الأرياف الكيسين البارعين. فعذوبة المعاشرة ميزة هامة في نفوس المصريين على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية. ويسهل على الغريب الولوج في الحديث وحتى عند دخوله أحد المتاجر بعد تبادله السلام مع أهل هذه البلاد ؛ فلا تكلف أو تصنّع في الحديث ويشعر أنّه على معرفة قديمة بهم وقـد يقدّم أحـدهم بيبته لآخـر لا بيبة لـديه . وليس بـالأمر الغـريب أن يتبـادل الأشخاص الذين يلتقون للمرة الأولى أسماء بعضهم البعض ويستفسرون عن المهنة ونوع التجارة ومكان الإقامة . وقد تتوطد صداقات في مثل هذه المناسبات تدوم طويلًا ولا يلقي أبناء الطبقتين المتوسطة والغنية عادة الكلام على عواهنه ؛ فنادراً ما تسمع أحدهم يوجّه كلاماً جارحاً لصديق من أصدقائه ولا يجسر أحد على التهكم على الدين الصادق الحنيف. ولا يلتـزم مع ذلـك معظم المصريين على اختلاف طبقاتهم الإجتماعية بالقواعد الصارمة في أحاديثهم ؛ وهم مولعون بالمزاح والدعابة ومفعمون بالحياة والحركة . ولا

يضجون أو يصخبون في مرحهم أو يقهقهون يصوت عال بل يكتفون بابتسامة تفتر عنها تغورهم أو ترتسم على وجوههم أمارات التعجب في تعبيرهم عن فرجهم ومرحهم

### الفضلالتاسع

## اللغة / الأدبِ/العلومِ

اشتهرت القاهرة منذ قرون طويلة بانها مهد المدارس الأدبية والعربية ومنارة الفقه الإسلامي والإجتهادات. والواقع أن التعليم تراجعت نسبته بين العرب عامة بيد أن انحدار الثقافة وتقهقرها لم يكن له بالغ الأثر في القاهرة. وبالتالي فلا منازع لشهرة أساتذة القاهرة. وما يزال جامع الأزهر جامع الدراسات الكبير يستقطب عدداً لا يحصى من الطلاب أتوا يطلبون العلم فيه من كل بقاع العالم العربي.

وأمّا اللهجة العربية التي يتكلّمها أبناء الطبقتين المتوسطة والغنية في القاهرة فأدنى مستوى عامة من حيث الدقة اللغوية واللفظية بالمقارنة مع لهجات أهل البداوة في شبه الجزيرة العربية وسكان المناطق الواقعة في محيطهم . ولكن لهجة أهل مصر محبّبة إلى النفوس أكثر بكثير من لهجات أهل سوريا وعرب شمالي إفريقيا . وأهم الخصائص المميزة للهجة الشعب المصري هي التالية :

يلفظ سكان القاهرة والسواد الأعظم من سكان مصر الحرف الخامس من الأبجدية العربية \_ حرف الجيم \_ مثل حرف g في الأبجدية الإنكليزية كما في لفظة give، بينما يلفظ معظم سكان شبه الجزيرة العربية وسوريا وبلدان أخرى و الجيم ، كما هي دون تحريف كما في لفظة goy بالإنكليزية . وتجدر الملاحظة أن قسماً من سكان جنوبي شبه الجزيرة العربية الذين \_ كما يقال \_

أوَّل الناطقين باللغة العربية يلفظون الجيم كما المصريين. وأمَّا في المناطق حيث يلفظ الحرف الخامس ( الجيم ) على هذا النحو، فيقوَّى لفظ الحرف الحادي والعشرين ( القاف ) و بالهمزة ، إلا في حلقات المتعلمين والمثقفين الذين يعطون هذه اللفظة لفظها الصوتي الصحيح كما حرف K بالإنكليزية ؟ ونجد في المقابل أن لفظ الحرف الخامس في المناطق المصرية الأخرى يشابه لفظ « J » في كلمة joy بينما يلفظ الحرف الحادي والعشرين كحرف g في كلمة give . ويلفظ كل المصريين الحرفين الثالث والرابع \_ أي التاء والشاء \_ من الأبجدية كما كل الناطقين باللغة العربية تقريباً ويقابلهما حرف ( t ع بالإنكليزية ؛ ويقابل الحرفين الثامن والتاسم من الأبجدية ـ أي الداء والـدَّاء ـ حرف a d ، في الأبجدية الإنكليزية . وتستوقفنا في تركيبة اللهجة المصرية · عملية إلحاق حرف « الشين » عند نفي الجملة ، كما كِلمة Pas الدالة على النفي في اللغة الفرنسية كأن يقول المصرى: «ما يرضاش » بدلًا من «ما يرضا ، أو « ما هوش طيب ، واللفظ الشائع « مش طيب ، بدلاً من « ما هُـوًا طيب ، . ونلاحظ كذلك إضافة اسم الإشارة بعد الكلمة التي يرتبط بها اسم الإشارة هذا كما في « البيت ده ، وكذلك الاستعمال غير الضروري والمتكرّر لصيغة التصغير في النعوت كـ ٥ الصُّغَيَّر ، تعبيـراً عن ٥ الصَّغِير ، و ٥ القُـرَيِّب ، عن ٥ القَريب ٥ .

لا فرق كبير في الواقع بين اللهجة الأدبية وتلك الدارجة في اللغة العربية كما تصوّر ذلك بعض المستشرقين الأوروبيين ويمكن مقارنة اللغة المصرية الدارجة باللهجة القديمة المبسّطة خاصّة عن طريق حذف الصوتيات الأخيرة والسلاحقات (كلّ ما يضاف إلى آخر الكلمات) التي تميّز حالات الأسماء المختلفة وبعض الأفعال بحد ذاتها . وكذلك ما من فرق كبير بين اللهجات في البلدان العربية المختلفة كما تصور ذلك بعض الأشخاص الذين لم يتخالطوا مع سكان هذه البلدان فعلى العكس ، تتشابه هذه اللهجات أكثر بكثير من لهجات المناطق الإنكليزية المختلفة . وتزخر اللغة بالمرادفات : فقد تطالعنا مثلاً مجموعة كلمات هي مرادفات ، تختلف طريقة استعمالها من بلد إلى

آخر . فالمصريون يأخذون مثلاً كلمة ولبن وفي معنى الحليب . بينما يستعمل السوريون كلمة وحليب ويشيرون بكلمة ولبن وللى نوع خاص من الحليب الرائب . وكذلك يستخدم المصريون كلمة وعيش اللدلالة على والخبز اكما في البلدان العربية الأخرى وهلماً جرًا . ويتسم لفظ أهل مصر بالعذوبة والانسياق أكثر من لفظ أهل سوريا ومعظم الدول الأخرى الناطقة باللغة العربية . وأدب العرب واسع شامل ، بيد أن عدد مؤلفاتهم أكثر لفتاً للنظر من تنوعها . إذ تقدر نسبة مؤلفاتهم التي تعالج أمور الدين والإجتهاد بنحو الربع ، تليها المؤلفات المتعلقة بالقواعد والبلاغة والفيلولوجيا بأقسامها المتنوعة وتعقبها في الدرجة الثالثة كتب التاريخ (خاصة تاريخ الأمة العربية) وكتب الجغرافيا وأخيراً المؤلفات الشعرية . وأما مؤلفات الطب والكيمياء والحساب والجبر وغيرها من العلوم فقليلة بالمقارنة مع باقي المؤلفات الأخرى .

تزجر القاهرة بالمكتبات الكبيرة ومعظمها مرتبط بالجوامع . وتشمل هذه المكتبات مؤلفات حول الفقه والإجتهاد والفيلولوجيا . ويملك العديد من أغنياء التجار وغيرهم مكتبات جيدة . وعلمت أن بائعي الكتب في القاهرة لا يزيد عدهم عن الثمانية ومحلاتهم مكدّسة بالكتب بطريقة غير مرتبة . وما إن يصبح كتاب قيم في حوذة أحد هؤلاء الباعة حتى ينتقل به بين زبائنه المعتادين ويكون على تمام الثقة في ايجاد الشاري المناسب . ونادراً ما تكون صفحات الكتب مخاطة بعضها البعض . وهي تجعل عادة في غلاف موثوق بقطعة جلد وغالباً تها تكون مغلقة بالورق المقوّى والجلد ؛ وقد توضع خمس أوراق مضاعفة فوق بعضها فتشكّل ما يُعرف «بالكُراس» . وتُجمع هذه الأوراق في رُزَم صغيرة دون خياطتها فيتسنّى تداول الكتاب بين عدد من الأشخاص في الوقت نفسه فياخذ كل واحد منهم كرّاساً وتتخذ الكتب شكلاً مسطحاً ، الكتاب فوق فيأخذ كل واحد منهم كرّاساً وتتخذ الكتب شكلاً مسطحاً ، الكتاب فوق الكتاب ويدون الإسم على واجهة الغلاف الخارجي أو على حافة الأوراق . والورق سميك مصقول ؛ فهو يستورد بمعظمه من البندقية ويتم صقله في والورق سميك مصقول ؛ فهو يستورد بمعظمه من البندقية ويتم صقله في مصر . وأمّا الحبر فكثيف صمغي يستعمل المصريون بدلاً من الأقلام أعواد القصب التي تناسب كتابة الحرب العربي أكثر . وعند المباشرة بالكتابة ، يثبت القصب التي تناسب كتابة الحرب العربي أكثر . وعند المباشرة بالكتابة ، يثبت

العربي الورق على ركبتيه أو على راحة يده اليسرى أو يجعله فوق و المِسْنَدة على المؤلفة من مجموعة عشر أوراق أو أكثر مشدودة في زواياها الأربع فتشابه كتاباً رقيق الحجم . ويجعل الكاتب المسندة فوق ركبتيه ويعمد إلى وضع الحبر والأقلام في و الدَّواية على وتحدّثت عنها في الفصل الأول من الكتاب إضافة إلى سكين القلم و و المِقطّع و (آداة عاجية ) حيث يُسنَّن القلم . ويُسطر الكاتب الورقة فيجعل تحتها قطعة من الورق المقوّى مع خيوط مشدودة ومغرّاة ( وتُعرف بالمِسْطَرة ) فيضغط الورق على كل خيط . والمقصّ أيضاً في أدوات الكاتب وهو يستخدمه في قصّ الورق وتقطيعه . فمن غير اللائق ترك حافة الورقة ممزّقة . كما يكسب العديد من الأشخاص في القاهرة عيشهم بنسخ المخطوطات . وتبلغ تكاليف نسخ كرّاس واحد من عشرين صفحة من قطع الرّبع بمعدّل خمسة وعشرين سطراً في الصفحة الواحدة بخط عادي نحو ثلاثة قوش تقريباً . ويرتفع المبلغ إن كان الخط أنيقاً جميلاً ويبلغ الضعف عند تشكيل النص .



أدوات الكتابة

يتابع معظم الشبان أو الرجال -خاصة في العاصمة المصرية - الراغبين في تكريس أنفسهم للعمل الديني أو لأي من المهن الفكرية دراساتهم العليا في جامع الأزهر الكبير علماً أنهم لم يكونوا تعلموا قبل ذلك أكثر من القراءة أو الكتابة وتلاوة القرآن .

والأزهر الذي يعتبر الجامعة الرئيسية في الشرق ومنارة الإسلام عبارة عن مبنى ضخم تحيط به باحة مربّعة واسعة. ويقع في إحدى زوايا هذه الباحة الموجّهة نحو مكّة رواق فسيح حيث مكان الصلاة الرئيسي . وأمّا الزوايا الثلاث الأخرى فعبارة عن وأروقة ع صغيرة مقسّمة إلى حجرات مختلفة . ويخصّص كلّ رواق لمواطني بلد معيّن أو منطقة خاصة في مصر .

ويقع هذا البناء في العاصمة ؛ وهو لا يلفت النظر في ناحية هندسته كما أنَّه محاط بالعديد من المنازل ، فلا يمكن رؤية إلا القليل من الخارج . ويُعرَف طلبة الأزهر « بـالمُجَاوِرين ». وتخصص مكتبة في كل رواق لـطلبته ، فينهـل هؤلاء العلم من الكتب الموجودة داخل المكتبة ومحاضرات الأساتذة . تشمل مواضيع الدراسة : علم الصرف والإعراب والبلاغة ونظم الشعر وعلم المنطق والفقه ودراسة القرآن والأحاديث النبوية الشريفة وعلم الإجتهاد كاملًا في أحكام دينية وأدبية ومدنية وجنائية قائمة على القرآن والأحاديث إضافة إلى علم الحساب الذي يساعد أحياناً في مسائل الشريعة . وتُلقى كذلك محاضرات في علم الجبر والتقويم الهجري ومواقيت الصلاة . ويقرأ الطلاب في المذاهب الأربعة مختلف أنواع الكتب. وتجدر الإشارة إلى أن معظم الطلبة من أبناء القاهرة ينتمون إلى المذهب الشافعي ويكون الشيخ أو رئيس الجامع دائماً من الشافعية . ولا يدفع البطلبة مالًا مقابل التعليم الذي يتلقون وهم ينتمون بأكثريتهم إلى الطبقات الدّنيا . كذلك يحصِل معظم الطلبة الغرباء الـذين لهم أروقتهم الخاصة بهم على حصّتهم اليومية من الطعام تؤمنها لهم الأموال المجموعة بصورة رئيسية من إيجار البيوت المخصص لإعالتهم. ويتلقى سكان القاهرة وجوارها إعانات مشابهة ولكنَّهم لا يتمتَّعون اليوم بمثل هذه الإعانات إلَّا خلال شهر رمضان لأنَّ باشا مصر الحالي وضع يده على كل الأراضي المزروعة التي تمتلكها الجوامع ففقد جامع الأزهر الكبير بذلك الجزء الأكبر من ممتلكاته تكتفي الحكومة بتغطية نفقات التصليحات الضرورية ودفع رواتب الموظفين الأساسيين فيه ولا يتلقى الأساتدة رواتب محدّدة ؛ وليس لهؤلاء وسيلة انتظامية يؤمنون بها عيشهم إلّا في حال ورثوا ملكاً أو كان لهم أقرباء يعيلونهم ؛



ناسخ عربي

ووسيلة كسب رزقهم الوحيدة هي التدريس في المنازل الخاصة أو نسخ الكتب. وقد يتلقون الهدايا أحياناً من الأغنياء. ويمكن لأي شخص ضالع أن يصبح أستاذاً بحصوله على إذن خاص من شيخ الجامع. يكسب معظم الطلاب رزقهم كما الأساتلة أو بتلاوتهم القرآن في المنازل الخاصة وفي المدافن أو الأماكن الأخرى. وإذا برز أحدهم في دراسته يصبح قاضياً أو مفتياً أو إماماً لأحد الجوامع أو معلم مدرسة في قرية أو بلدة ما أو حتى في القاهرة. وأما الآخرون فيعملون في ميدان التجارة وقد يكرس بعضهم الآخر حياته للدراسة في الأزهر طامحاً لبلوغ مصافي العلماء. ولكن عدد الطلاب الذين لا يخصص لهم رواق تقلص بنسبة كبيرة مند مصادرة الأراضي التابعة للأزهر. ويبلغ عدد الطلاب حسب ما ذكره لي أحد الأساتذة من مختلف الطبقات باستثناء المكفوفين نحو ألف وخمسماية طالب.

تخصص في الجامع زاوية خاصة للمكفوفين تُعرَف و بزاوية العميان عماخمة للزاوية الشرقية في الأزهر وهي إحدى الزوايا التابعة للجامع حيث يعيش حوالي ثلاثماثة فقير مكفوف تتم إعالتهم من الأموال الموهوبة لهذا الغرض وتتسم تصرّفات هؤلاء المكفوفين بالعنف والتمرد ويتميّزون بتعصبهم الأعمى وحدث أن دخل منذ فترة قصيرة أحد السائحين الأوروبيين جامع الأزهر وانتشر خبر وجوده فما كان من الرجل الأعمى إلا أن استفسر متلهفا : و أين هو هذا الكافر ؟ وأردف و سنقتله ع. وراح يتلمّس طريقه في آن معاً علّه يتحسّس وجود الأوروبي فيقبض عليه . وكان المكفوفون الوحيدون الذين أظهروا عنفاً في مسلكهم تجاه هذا الأوروبي الدخيل . وكان هؤلاء قبل وصول الباشا إلى مسلكهم تجاه هذا الأوروبي الدخيل . وكان هؤلاء قبل وصول الباشا إلى الحكم يتصرّفون بطريقة عنيفة شائنة عندما يشعرون بائهم مضطهدون أو أن معض المرشدين ليدلوهم على الطريق حاملين هراواتهم ، فينتزعون عمامات بعض المرشدين ليدلوهم على الطريق حاملين هراواتهم ، فينتزعون عمامات المارة في الشوارع وينهبون المتاجر . وأشهر أساتذة الأزهر الشيخ والكويسيني ، الأعمى الذي عُين منذ سنوات شيخ زاوية العميان . وما كاد يستلم وظيفته حتى أمر بجلد كل العميان لكنهم ثاروا عليه فربطوه وجلدوه جلدة يستلم وظيفته حتى أمر بجلد كل العميان لكنهم ثاروا عليه فربطوه وجلدوه جلدة

أشد قساوة من تلك التي انهال بها عليهم وأجبروه على اعتزال منصبه .

عرف التعليم في القاهرة حالة نهضة وازدهار قبل دخول الجيش الفرنسي منه في السنوات الأخيرة . وعانى التعليم كثيراً بسبب هذا الغزو وإن لم يكن عن طريق الإضطهاد المباشر بل نتيجة للهلم الذي زرعه هذا الحادث والمشاكل التي عقبته . وكان يمكن لشيخ درس في الأزهر قبل تلك الفترة أن يعيش في النعيم والترف إن عمد إلى تعليم صبيّين هما ابنا فلاح معتدل الغني. إذ كان هذان التلميذان يسهران على خدمته ينظفان له منزله ويعدّان له الطعام. وهما وإن يشاطرانه منزله يعملان كخادمين وضيعين له في كل الأوقات ما عدا وقت الطعام ؟ فيتبعان شيخهما أينما يذهب ويحملان له حذاءه ( ويقبلان الحذاء عندما ينتزعه الشيخ ) عند دخوله الجامع فيبجّلانه كأنّه أمير من الأمراء . ويمكن تمييز الشيخ من ردائه الفضفاض وعمامته الرسمية الواسعة . و المُقْلَة ي. وإذا مرّ شيخنا الجليل في الشارع سيراً على الأقدام أم راكباً على بغله أو حماره ، يحتُّ المارة خطاهم نحوه ملتمسين منه صلاة صغيرة عفوية لهم ؛ والذي ينجح في تحقيق أمنيته يعتبر أن البركات الحميدات حلَّت عليه. وإن مرَّ الشيخ بفـرنجي ممتطيـاً دابته ، فمن واجب الفرنجي التّرجل احتراماً وإن ذهب إلى الجزّار للحصول على شيء من اللحم \_ وهذا أفضل من إرسال نائب عنه \_ يرفض الجزار أخذ ثمن اللحم وينكب على يديه يقبلهما ممنياً النفس ببركة يغدقها عليه الشيخ المهيب . وكثيرون هم الذين يمتهنون اليوم مهنة الشيخ مما يجعل صعباً على واحدهم تأمين إعانة بسيطة إلا إن كان يملك مواهب خارقة .

والعلماء المسلمون هم بالتأكيد مقيدون أكثر في متابعة بعض طرائق التعليم التي يمليها عليهم دينهم . وتأتي المعتقدات الخرافية لتعالج نقطة عالقة ظلت موضع جدال لسنوات طويلة . وهناك طريقة فريدة لتسوية أي جدال حول أي موضوع في الإيمان والعلوم أو الواقعة وأورد على ذلك قصة أخبرني إياها إمام المفتي الراحل الشيخ المهدي وكنت دونتها باللغة العربية كما أملاها علي . كان الشيخ ومحمد البهائي ، (وهو رجل متعلم يعتبره الناس ولياً من الأولياء أي من سكان الجنة المفضلين) يستمع إلى موعظة يلقيها الشيخ الأمير

الكبير ( وهو شيخ المالكية ) عندما قرأ هذا المعلم من كتاب « الجامع الصغير » للسيوطي قولًا للرسول ﷺ [ما معناه]: وحقاً إنَّ الحسن والحسين هما سيَّدا شباب الجنة في الجنة، وأورد في معرض كلامه ملاحظة بعد إعطائه لمحة موجزة عن حياة الحسن والحسين أنّه حسب ما هو شائع بين سكان مصر (ويعني سكان القاهرة) فالقول بأنَّ رأس الحسين موجود في « المشهد » المشهور في المدينة ( أي جامع الحَسنِين ) لا أساس له ولا يرتكز إلى مرجع موثوق . وقال ( البهائي ) : ( لقد تأثرت بالغ التأثر بهذه الملاحظة ، فأنا أؤمن كما يؤمن الناس الطيبون الصادقون أن الرأس الشريف كان في المشهد هذا . ولا أشك قط في ذلك بيد أنني لا أعارض الشيخ الأمير لما معروف عنه من شهرة كبيرة وطول باع في العلم والمعرفة . ولمَّا انتهت المحاضرة ذهبت أدراجي أكفكف دمعي . ولمَّا لفَّ الليل المسكونة، نهضتُ أصلي متضرَّعاً إلى المولى الكريم مسلَّماً أمري إلى رسوله الأعظم ﷺ راجياً أن أراه في نـومي فيطالعني وأنـا في غفـوتي بحقيقـة أمر الرأس الشريف. فرأيت في نومي أنني كنت أمشي قاصداً مشهد الحسين المشهور في مصر ، واقتربت من القبّة فِانبعث منها نـور ملأهـا دخلتُ باب القبة ووجدت أحد الأشراف واقفاً على الباب . سلَّمَتُ عليه فردّ التحية قائلًا : وسلِّم على رسول الله على ونسطرت تجاه القبلة فسوجدت السرسسول على يجلس فوق عرش وعلى يمينه رجل وعلى يساره رجل آخر . فرفعت صوتى قائلًا : « تباركت يا رسول الله ، وكررت كلامي مرّات عديدة سافكاً الـدمع ، فسمعت رسول الله يقول لى ١ إقترب يا ابنى يا محمد ، فأمسك بيدي السرجل الأول وقادني نحو رسول الله ﷺ وجعلني بين يـديــه النبيلتين. فسلّمت عليه فردّ علي السلام وقال لي و لقد جزاك الله خيراً لزيارتك رأس الحسين يا بني ﴾ . وسألته : ﴿ يَا رَسُولَ الله ، هِلَ رأْسَ الْحَسَيْنِ هَنَّا؟ ﴾ فَأَجَابِنِي : ﴿ نَعُمْ إِنَّه هنا ، . فاغتبطتُ وانقشع الحزن عن قلبي فعدتُ أقبول لرسبول الله ﷺ : « يا رسول الله سأقص عليك ما أكده لى شيخى ومعلَّمي الأمير في محاضرته ٤ فرددت على مسمعه كلام الشيخ ؛ فأطرق رسول الله ﷺ رأسه ثم رفعه قائلًا : ﴿ الناسخون معذورون ﴾ . وهنا أفقتُ من نومي جذلًا مبتهجاً وشعرت

أن الليل طال فضقت ذرعاً تواقعاً إلى الشروق فاسرع إلى الشيخ أطلعه على حلمي ممنياً النفس بأن يصدّقني ولمّا انسلخ الليل من النهار صلّيتُ وتوجهت بعدها إلى منزل الشيخ ووجدتُ بابه موصداً . فطرقت عليه بعنف ، فأتى البواب محذَّراً وسائلًا : ﴿ من هنا؟ ﴾ ولمَّا عرفني \_ فهو يعرف مسكني من الشيخ \_ فتح لى الباب. فلو أن شخصاً آخر حضر لانهال على ضرباً. دخلت باحة المنزل ورحتُ أناديه : وسيدي ، سيدي ، فاستفاق الشيخ وسأل : ومن هنا! » فأجبته : « هذا أنا تلميذك ، محمد البهائي ، . وكان الشيخ يضرب أخماساً باسداس متسائلًا عن سبب مجيئي في هذا الوقتِ وقال متعجّباً ﴿ الْكَمَالُ للهُ وحده. أما الأمر؟ ما الخطب؟، معتقداً أن طامة كبرى وقعت بين الناس. ثم قبال لي و إنتظر حتى أفرغ من صلاتي ، ولم أجلس حتى نزل الشيخ إلى البهو وقال لي و إنهض ، فنهضتُ ولم ألق عليه السلام أو أقبّل يده من وقع الحلم وأثره في نفسي فبادرته بالقول ، إن رأس الحسين موجود في المشهد المعروف في مصر لا شك في ذلك » . فرد الشيخ علي · ما هو دليلك ؟ فإن كان ما قلته صحيحاً فآتنى بالدليل » . فقلت له : « وامّا من كتاب فلا » فسألني الشيخ و هل رأيت رؤية ما؟ ، فأومأتُ إيجاباً وسردتُ لـه ما رأيت في نـومي وكيف أن رســول الله ﷺ أخبرني بــأن الرجــل الذي كــان واقفاً عنــد الباب كــان ٥ علي بن أبي طالب ، (كرَّم الله وجهه ) ، والرجل على يمين الرسول بالقرب من العرش كان « أبا بكر » ( رضي الله عنه ) وأمّا الرجل على يساره « فعمر بن الخطّاب » ( رضي الله عنه ) ، وأنَّهم أتوا ليزوروا رأس الإمام الحسين . وهبَّ الشيخ واقفاً وأمسك بيدي وقال: ٥ فلنذهب ونزور مشهد الحسين ٥ . ولمَّا دخل القبة قال : « السلام عليك يا ابن بنت رسول الله » أؤمن بأن الرأس الشريف هنا بسبب رؤية هذا الشخص ورؤية الرسول حقيقية فهو قال [ ما معناه ] ٥ من يراني في نومه يراني حقيقة لأن إبليس لا يمكنه أن ينتحل شكلي ، ثم قال لي الشيخ ، أنت آمنت وأنا آمنت وهذه الأنوار ليست من نسخ الخيال ، . وحديث الـرسول ﷺ المذكور أدّى غـالباً إلى بـروز نقاط اختـلاف أخرى سـوّيت بالـطريقة عينهـا ، بحلم. ولمّا كان الحالم شخصاً ذائع الصيت فلا أحد لم يجرؤ أحد على تفنيد كلامه.

أشير بالملاحظة التي أدرجتها في بداية هذا الفصل إلى وجود الكثير من الرجال المتعلمين في العاصمة المصرية اليوم وغيرهم في مناطق أخرى من هذه البلاد . ومن أشهر علماء القاهرة الحديثين الشيخ « حسن العطّار ، شيخ الأزهر الحالى وهو ليس ضالعاً في أمور الفقه والإجتهاد كبعض معاصريه خاصة الشيخ ( الكويسيني ) ، ولكنه مبرّز في الأدب الرفيع . فهو مؤلّف ( الإنشاء ) - عبارة عن مختارات رائعة من الرسائل العربية تشمل مواضيع مختلفة ، يُحتلى بها في كتابة الرسائل و ( الإنشاء ) من منشورات ( بولاق ) . ولا بد عند ذكري لهذا المؤلف من إيفائي وعداً قطعته له وهو أنَّه في حال نشرت في بلادي كتاباً عن أهل القاهرة أن أورد اسمه في كتابي من بين معارفي فأثني على براعته . وأنَّوه كذلك بالشيخ وشهاب، وهو شهاب علم حقاً وضليع مبّرز في اللغة العربية وآدابها وشاعر من الدرجة الأولى . وكان الشيخ د شهاب ، حلو المعشر راجح العقل حصيفه . وكان يستقطب إلى داره كلّ مساء شلة من الأصدقاء الذين كنت أشاطرهم أحياناً لـذَّة الجلوس إليه وكان يستقبلنا في غرفة صغيرة مريحة جـداً ، وكان كـل واحد يجلب معه بيبة فيكتفي بتقـديم القهوة إلينـا . وحديث الشيخ و شهاب ، ألدّ مأدبة يعدّها لنا \_ وفي القاهرة أشخاص آخرون مبرزون في الشعر والفيلولوجيا ـ منهم الشيخ ( عبد الرحمن الجَبْرتي ، مؤلف معاصر من مواليد القاهرة يستحق أن نذكره لوضعه مؤلِّف راثع عن الأحداث التي شهدتها مصر منذ بداية القرن الثاني عشر للهجرة . ولقد وافته المنية عام ١٨٢٥ أو ١٨٢٦ بُعَيد أوّل زيارة لي للقاهرة . وتتحدّر عائلته من ( الجَبَرت » ( المعروفة أيضاً « بالزّيلم » ) من أعمال الحبشة المتاخمة للمحيط . و « الجَبْرتيون » من المسلمين لهم رواقهم الخاص بهم في الأزهر الشريف وكذلك في مكة والمدينة .

لم تُفهم أعمال الشعراء العرب القُدامى فهماً تاماً ( فالعديد من كلمات هذه المؤلفات غير شائعة الاستعمال ) طوال قرنين أو ثلاثة إلا بعد زمن الرسول على المسابقة أن الأشخاص القادرين على تفسير المقاطع الصعبة للأدباء العرب الأولين موجودون الآن في القاهرة أو سواها

ونجد مع ذلك في مصر العديد من المبرزين في علم القواعد العربية والأدب الرفيع رغم أن العلوم الشائعة في هذه البلاد تقتصر على الفقه والإجتهاد . وقليلون هم العلماء في مصر المتعمّقون في دراسة تاريخ بالادهم والمطّلعون بدرجة أقل على تاريخ الشعوب الأخرى .

أمّا المؤهلات الأدبية للأشخاص الذين لا ينتمون إلى صُنّاع الأدب وممتهنيه فذات مستوى أدنى والعديد من التجار الأغنياء ضليعون في فنون القراءة والكتابة بيد أن القلة القليلة منهم تخصّص وقتاً أكبر للتحصيل الأدبي وأمّا الذين حفظوا بعض مقاطع من القرآن أو حفظوه كاملًا وكان بإمكانهم إلقاء قصيدتين أو ثلاث مشهورة أو أرفقوا حديثهم باستشهادات أتت في محلّها فهم و مبرزون ضليعون » . وكثيرون هم التجار في القاهرة الذين لا يجيدون الكتابة أو القراءة أو أنَّ بمقدورهم القراءة فقط فيضطرون للإستعانة بصديق يدّون لهم حساباتهم ورسائلهم ويدهشك مثل هؤلاء في جمعهم الأرقام والحسابات المعقّدة فكرياً وتستوقفك سرعتهم ودقة حساباتهم .

الاعتقاد السائد بين مسيحي أوروبا أنّ المسلمين أعداء لكل فروع المعرفة . وهذه فكرة خاطئة ؛ والصحيح أن دراساتهم الحالية مقتصرة على معارف ضيقة الآفاق . وقلّما تجد مسلمين يدرسون الطب والكيمياء ( وهي علوم مدينون نحن للعرب بها ) أو الحساب وعلم الفلك . فمعظم المطبّين المصريين والجرّاحين من الحلاقين الجاهلين للعلوم التي يمارسونها وغير ماهرين في عملهم ويعود ذلك جزئياً إلى أنّ دينهم يحرّم عليهم تشريح الأجسام البشرية . وأمّا اليوم فإنّ عدداً كبيراً من الشبان المصريين يتلقون تعليما أوروبياً في مجالات الطب والتشريح والجراحة وعلوم أخرى على نفقة الحكومة ويسقط العديد من المصريين من حسابهم دور الطب والمساعدات التي يقدّمها عند مرضهم متكلين على العناية الإلهية أو التعويذات وتدرس في مصر اليوم الخيمياء بدلًا من الكيمياء وكذلك علم التنجيم بدلًا من علم الفلك . ويعتبر الأسطرلاب والرَّبعية الآلتين الفلكيتين الوحيدتين المستخدمتين في مصر . ولا يستعمل المصريون التلسكوب والإبرة المغناطيسية إلّا لمعرفة اتجاه مصر . ولا يستعمل المصريون التلسكوب والإبرة المغناطيسية إلّا لمعرفة اتجاه

مكة. ويلجأون لهذا الغرص إلى بوصلات صغيرة (تُعَرف وبالقبليّات ه مفردها قبليّة \_) تربهم اتجاه القبلة في بلدان عديدة وهي مركّزة بمعظمها في دمياط ومزوّدة بمزولة (ساعة شمسية) تحدّد الظهر والعصر في أماكن وفصول مختلفة. والأشخاص في مصر الذين يزعمون أنّهم واسعو المدارك جوّابو الآفاق في مجال التنجيم بعيدون كل البعد عن مبادىء العلم الحقيقية. فالقول إن الأرض تدور حول الشمس هرطقة مطلقة بالنسبة إليهم ويجعلون علم الفلك الصّرف تابعاً لحسابات تقويمهم.

تتألف السنة الهجرية من إثني عشر شهراً قمرياً هي على التوالي:

- ١ ـ مجرم .
  - ۲ ـ صفر .
- ٣ ـ ربيع الأول .
  - ٤ ـ ربيع الثاني
- ٥ \_ جُمادي الأول (جمادي الأولى ) .
- ٦ \_ جمادي الثاني ( جمادي الثانية ) .
  - ٧ \_ رجب .
  - ۸ ـ شعبان .
  - ٩ ـ رمضان .
  - ١٠ ـ شوّال .
  - ١١ ـ ذو القعدة (أو القعدة).
  - ١٢ ـ ذو الحجة (أو الحجة )(١)

<sup>(</sup>١) تجمع آراء مؤرّخينا على أن اليوم الأول للفترة الهجرية الإسلامية يصادف يوم الجمعة الواقع في ١٦ يوليو ٢٦٢ م . وتجدر الملاحظة أن العرب يحسبون بداية الشهر حسب الليلة التي يرون خلالها هلال القمر لأوّل مرة. وتكون هذه الليلة في معظم الحالات الليلة الثانية وقد تكون الليلة الثانية في بعض الأماكن بعد الفترة الحقيقية للهلال ؛ فإن لم يروا القمر في الليلة الثائشة. ولقد ظهر الهلال في =

تسير هذه الشهور بشكل تراجعي خلال مختلف فصول السنة الشمسية في فترة ثلاث وثلاثين سنة ونصف السنة تقريباً. لذا ، يقتصر استعمالها على تحديد الأعياد الدينية وتواريخ الأحداث التاريخية والرسائل ولا تشمل أمور التنجيم أو تحديد الفصول . وفي هذه الحالة ، تنتشر استعمال الشهور القبطية . وأورد في ما يلي أسماءها وأعطي مقابلها في التقويم الأوروبي :

۱ \_ توت Toot يبدأ في ۱۰ أو ۱۱ سبتمبر .

٢ ـ بابه Bàbeh يبدأ في ١٠ أو ١١ أكتوبر .

۳ ـ هاتور Hàtoor يبدأ في ۹ أو ۱۰ نوفمبر .

٤ \_ كيهك Kiyahk يبدأ في ٩ أو ١٠ ديسمبر.

ه ـ طوبة Toobeh يبدأ في ٨ أو ٩ يناير .

7 - أمشير Amsheir يبدأ في ٧ أو ٨ فبراير .

۷ ـ برمهات Barmahàt يبدأ في ۹ مارس .

۸ ـ برمودة Barmoodeh يبدأ في ۸ إبريل .

۹ \_ بشنس Beshens يبدأ في ۸ مايو .

۱۰ ـ بزونة Ba-ooneh يبدأ في ۷ يونيو .

۱۱ ـ أبيب Ebeeb يبدأ في ٧ يوليو .

۱۲ ـ مسری Misra يبدأ في ٦ أغسطس .

<sup>=</sup> عام ٢٢٢ م (السنة الأولى للهجرة) بين الساعة الخامسة أو السادسة صباحاً في الرابع عشر من الشهر؛ وهكذا يكون السادس عشر منه أول يوم في الفترة الهجرية. ولا تبدأ هذه الفترة في اليوم الذي هاجر فيه الرسول ﷺ من مكة المكرمة (كما يفترض ذلك معظم المؤلفين الغربيين) ولكن في اليوم الأول للقمر أو شهر محرّم السابق لهذا الحدث التاريخي. ويقال إنّ الرسول ﷺ بدأ هجرته إلى المدينة المنورة بعد أن بقي مختبئاً ثلاثة أيام في كهف بالقرب من مكة مع وأبي بكر» (رضي الله عنه) في اليوم التاسع من الشهر الثالث (ربيع الأول) بعد ثمانية وستين يوماً من بداية الفترة الهجرية وهكذا كان الشهران الأولان مؤلفين من ثلاثين يوماً كلّ شهر؛ ويمكن القول إن الهجرة من الكهف بدأت في ٢٢ سبتمبر. ويعزز ذلك الإفتراض بأنّ الفترة الهجرية بدأت في ٢٦ يوليو، إذ لم يكن القمر ظاهراً عشية الخامس عشر منه.

وتكمل و الأيام النسىء» ( الأيام الكبيسة ) السنة ومدَّتها خمسة أو ستة أيام .

تتألف هذه الشهور من ثلاثين يوماً كل شهر وتضاف خمسة أيام كبيسة في نهاية كل ثلاث سنوات متعاقبة وستة أيام في نهاية السنة الرابعة . وتسبق السنة الكبيسة القبطية السنة الميلادية الأوروبية مباشرة ؛ فتبدأ السنة القبطية في ١١ سبتمبر فقط عندما تلي سنتهم الكبيسة أو عندما تكون سنتنا الميلادية التالية سنة كبيسة وهكذا تتساوى بعد شهر فبراير التالي أيام التقويم القبطي والشهور الميلادية كما في السنوات الأخرى . والأقباط يبدأون حسابهم التقويمي بعهد ديوقليتيانس سنة ٢٨٤ ( ب ٠ م ) Diocletian .

يحسب النهار في مصر كما في سائر البلدان الإسلامية من المغيب إلى المغيب ، وامّا الليل فيحسب مع اليوم الذي يليه . وهكذا تُعرف الليلة قبل الجمعة بليلة الجمعة . وساعات المغيب تدوم إثنتي عشرة ساعة : فساعة بعد المغيب هي الساعة الواحدة وأمّا ساعتان بعده فتشكّلان الساعة الثانية وهكذا دواليك حتى نبلغ الساعة الثانية عشرة . وبعد الساعة الثانية عشرة صباحاً تعود عقارب الساعة إلى دورتها فتكون الساعة الواحدة أو الثانية أو الثالثة الخ . ويضبط المصريون ساعاتهم (عند الضرورة) وقت المغيب أو بُعيده بدقائق عادة عندما يسمعون آذان صلاة العشاء . ولا بد من ضبطهم ساعاتهم - لتكون غاية في الدقة ـ وفقاً لنظام احتسابهم الوقت من المغيب كل ليلة بسبب تفاوت فترات النهار

يظهر الجدول التالي مواقيت الصلاة عند المسلمين يقابلها التوقيت الأوروبي للمغيب في القاهرة قريباً من خطوط العرض عند بدء كل شهر بروجي

| ، العصر   |                | الظهر    |          | الفجر     |            | العشاء |             | المنيب |   |                    |           |           |
|-----------|----------------|----------|----------|-----------|------------|--------|-------------|--------|---|--------------------|-----------|-----------|
| سلم<br>.د | <br>تو. ا<br>س | سلم<br>د | تو.<br>س | سلم<br>ع. | تو. د<br>س | سلم    | تو. م<br>س. | •      |   | تو. أوروبي<br>س. د |           |           |
| -         | _              |          |          |           | _          |        |             | ••     | س |                    |           |           |
| 171       | ٨              | 70       | ŧ        | 7         | ٨          | 45     | 1           | ٤      | Y | ١٢                 | يونيو ۲۱  |           |
| 28        | ٨              | Y        | ٥        | ۲.        | ٨          | ۲.     | ١           | ۲٥     | 7 | .17                | مارس ۲۱   | يوليو ۲۲  |
| ٤         | ٩              | 79       | ٥        | 37        | ٩          | **     | ١,          | 41     | ٦ | .17                | أبريل ۲۰  | أغسطس ٢٣  |
| 72        | ٩.             | ۲٥       |          | 48        | ١٠         | ۱۸     | ١           | Ł      | ٦ | .17                | مارس ۲۰   | سبتمبر ۲۳ |
| 20        | ٩              | 77       | 7        | ۱۸        | - 11       | 14     | ١           | 44     | ٥ | .17                | فبراير ۱۸ | أكتوبر ٢٣ |
| ٤١        | 9              | ٤٥       | ٦        | ٥٩        | - 11       | **     | ١           | ١٥     | ٥ | .17                | يناير ۲۰  | نوفمبر ۲۲ |
| 27        | 4              | 70       | ٦        | ۱٥        | 1.7        | 72     | ١           | ٤      | ٥ | ١٢                 |           |           |
|           |                |          |          |           |            |        |             |        |   |                    | دیسمبر ۲۱ |           |

<sup>(4)</sup> تو = توليت .

تطبع الروزنامات الجيبية سنوياً في مطبعة بولاق الحكومية، وهي تشمل فترة السنة الشمسيّة التي تبدأ وتنتهي مع الاعتدال الربيعي وتحدّد هذه الروزنامة يومياً يوم الأسبوع والشهور الهجرية والقبطية والسورية والأوروبية مرفقة بمكان الشمس في البرج الفلكي Zodiac ووقت شروق الشمس والظهر والعصر وتكون الروزنامة ممهدة بملخص لأهم التواريخ والأعياد عند المسلمين والأقباط وغيرهم إضافة إلى الملاحظات حول الفصول . كما أنها مرفقة ببيانات حسيّة وزراعية وغيرها لكل يوم من أيام السنة مع ذكر أوقات الكسوف وجملة أمور أخرى تتوافق وخرافات المصريين . وقد قام بهذا العمل « يحيى أفندي » وهو راهب مسيحي سوري الأصل عانق الإسلام .

لا يفقه المصريون كثيراً علوم الجغرافيا عامة باستثناء نخبة المتعلمين والمثقفين منهم . فهم يجهلون تماماً تقريباً اوضاع البلدان الأوروبية الكبيرة

س = ساعة .

د = دنيلة .

بغياب الخرائط الجيدة . وإذا تجاسر بعض المتعلمين فأكد أنّ الأرض كروية عارضه السواد الأعظم من العلماء فالفكرة الشائعة بين طبقات المسلمين هي أنّ أرضنا عبارة عن امتداد منبسط يحدّه المحيط الذي \_ كما يقولون \_ مطوّق بسلسلة من الجبال تُعرّف و بالكفّ ع . وهم يعتقدون أن الكف يشكل ذروة الأراضي السبع ؛ وهم يؤمنون كذلك بوجود سموات سبع متدرجة الواحدة فوق الأخرى .

لا يستغربن القارىء بعد عرض حالة العلوم بين أوساط المصريين المعاصرين الكلام المسهب عن الخرافات الشائعة بين المصريين والضروري حتى يتمكن من فهم طبائع هذا الشعب ولإظهار بواطن أخطاء مثل هذه الخرافات وعدم صوابيتها ونأمل - بل نتوقع - تقدماً كبيراً للحالتين الفكرية والأدبية للشعب المصري بعد إدخال العلوم الأوروبية التي مكّنت حاكم مصر الحالي من إدخال بعض التعديلات على حكمه المتسلّط . ولا نتوقع أن يتجسّد الحلم حقيقة في درجة مهمة(١)

<sup>(</sup>۱) يعتبر و بارون هامر بورغستول Baron Hammer-Purgstoll هذا الفصل ناقصاً جداً . وكان أحب إلى قلبي أن أتوسّع في مضمونه ولكنني ارتأيت الإختصار فلا أزعج قارثي بكثرة المعلومات التي لا تهم سوى المستشرقين . ولقد أدرجت بعض الملاحظات في كتابي بعد أن لمستُ أن شعاع العلم الأوروبي يقتصر على الموظفين التابعين للحكومة الذين أجبروا على تلقي العلم على أيدي أساتلة من الفرنجة إضافة إلى القلة القليلة من الأتراك التي تبنّت العادات الأوروبية في مسلكها الاجتماعي . ولقد أعرب لي بعض المصريين الذين تابعوا دراساتهم لسنوات عديدة في فرنسا إنهم لم يستطيعوا غرس المعلومات التي تلقّوها حتى في أذهان أقرب أصدقائهم .

## الفضل لعسايثر

## الخرافكاست

المصريون هم أكثر الشعوب العربية إيماناً بالخرافات ؛ فهي تشكل جزءاً مهماً في ديانتهم وقبد نزلت في آيات القرآن الكريم ؛ وأهم هذه الخرافات إيمانهم بالجن .

والجن حسب معتقدهم موجودون قبل آدم ؛ فهم يشكلون طبقة وسطية بين المسلائكة والإنس ولكنّهم أدنى مرتبة من كليهما. والجن مخلوقون من نبار وقادرون على اتخاذ أشكال الإنس والبهائم والوحوش والاستتارة والإختفاء عن الأبصار متى شاؤوا . وهم يأكلون ويشربون ويتكاثرون (مع بعضهم البعض أو بالإتحاد مع الإنس) ويموتون رغم أنهم يعيشون قروناً طويلة عامة . يتخذ الجن سلسلة و الكفّ ، الجبلية مسكناً لهم والتي باعتقاد المصريين تشمل المعمورة قاطبة كما ذكرت في الفصل السابق . يتخذ بعض الجن الإسلام ديناً لهم وأمّا بعضهم الأخر فكافر وهم طبقة و الشياطين ، التي خرج منها و إبليس ، بعضهم الأخر فكافر وهم طبقة و الشياطين ، التي خرج منها و إبليس مخلوق من نار بينما الملائكة مخلوقة من النور ومعصومة عن الخطأ وخالية من مخلوق من نار بينما الملائكة مخلوقة من النور ومعصومة عن الخطأ وخالية من والشرير ويكنون مع ذلك احتراماً كبيراً للنوع الأول . ومن عادات المصريين الثباثعة عند رشهم الماء على الأرض التلفّظ بعبارة ودَسْتور، فيستسمحون بذلك البخن برايهم يتغلغلون في المادة أي جني قد يصادف وجوده في المكان لأن الجن برايهم يتغلغلون في المادة الصلح عند ألصلة . وهم ينتشرون في الأرض كما في السماء حيث يسترقون السمع عند الصلح .

دنوهم في تخوم السماء السفلية إلى حديث الملائكة حول الأمور المستقبلية فيتمكنون بذلك من مساعدة العرافين والسجرة . كما يعتقدون أن الجن يسكنون الأنهار والمنازل والآبار والحمّامات ووالأفران حتى المراحيض. وهكذا عندما يدخل المصري إلى المرحاض أو يلقي دلواً في بئر أو يضرم ناراً يقول: « السماح ، السماح يا مبارك ! » ويسبقون كلماتهم هذه أحياناً عند دخولهم المرحاض بصلاة تحميهم من الأرواح الشريرة . بيد أنَّ بعضهم يتجنب ذكر إسم الله بعد دخولهم (باعتبار أنه من غير الـلائق ذكر اسم العزيز الحكيم في هكذا مكان ) ويكتفون بالقول : « أعوذ بك من الشياطين ذكوراً وإناثـاً ٤. ويرد في كتاب ﴿ أَلْفَ لِيلَةَ وَلِيلَةً ﴾ تعليق على هذه القصة مفاده أنَّ أحد التجار قتل جنيًّا بطرحه جانباً نواة حبة تمر أكلها ونقرأ في القصة نفسها قصص أخرى من المجموعة عينها أن الجني يدنو وسط زوبعة رملية أو غبارية ؛ والشائع السائد بين المصريين أن الزويعة التي ترفع الرمل أو الغبار وترتفع عالياً جداً في شكل عامود فتضرب الحقول والصحاري في البلاد يحدثها طيران أحد الجن ، أو بعبارة أخرى « يركب الجني الزوبعة ». ويتمتم المصريون تعويلة تجنّباً لمثل هـله الزوبعة عندما يستشعرون دنوها ، فيصرخون هاتفين : ﴿ حديد يا منحوس! ﴾ لأن الجن حسب اعتقادهم يخشون هـ أ المعدن . ويجهد الآخرون لـ طرد الشبح فيهتفون : « الله أكبرا ». وكذلك فإن الشُّهاب برأيهم عبارة عن سهم يصيب به الله جنياً شريراً . فلما يلمح المصريون هذا الشهاب يصرخون : « فليطعن الله . عدو الإيمان ! ٣. وأما الأشرار من الجن فيعرفون « بالعفاريت ٣؛ وقد ورد في القرآن ﴿ قال عفريت من الجن ﴾. (سورة النمل / ٣٩) والتي ترجمها SALE بد: « قال جني رهيب ». والمصريون يعتقدون أن هذا النوع من الجن مختلف عن الجن الآخرين ؛ فالجني منهم ضخم جبار ماكر أحياناً ، ولكنّه ذات طبيعة مشابهة في أطر أخرى . و﴿ المارد ﴾ هو أكثر الجن طبيعة شريرة .

ترتبط بتاريخ الجن خرافات عديدة لا يقرّها القرآن ولا يأخذ بها العقلاء من المسلمين إلا أقلّهم سعة إدراك وأطّلاع . والأراء متفقة على أن الجن مخلوقون قبل البشر بينما يميز البعض طبقة أخرى من المخلوقات وجدت قبل

آدم ذات طبيعة مشابهة . يؤمن المصريون أن جنساً من الكائنات مغايراً لجنسنا الأنسي شكلاً وأكثر قسوة سكن الأرض قبل آدم وأن أربعين ملكاً قبل آدم (ويحدّدهم البعض بأثنين وسبعين) كلّ منهم يحمل اسم «سليمان» تعاقبوا على حكم هذه الكائنات . وآخر هؤلاء الملوك كان يعرف بالجان إبن الجان ؛ ومنه باعتقاد البعض على ستقي «الجن» (أو الجان) اسمهم . وفي هذا المنطلق ايمان البعض بأنّ الجن هم تلك الكائنات قبل الآدمية التي ذكرتها آنفاً ، في الوقت الذي يؤكد البعض الآخر أنّ هؤلاء الجن كانوا يشكلون طبقة متميزة من الكائنات أخضعها الجنس قبل الآدمي .

يتخذ الجن حسب معتقدات المصريين أشكال القطط والكلاب وغيرها من البهاثم . وكأن الشيخ وخليل المدابعي » أجد أشهر علماء مصر وصاحب مؤلفات علمية عديدة والذي توفي في سن متقدمة خلال زيارتي السابقة لهذه البلاد يردد دائماً النادرة التالية ومفادها أنّه كان عند شيخنا الجليل قطة سوداء اعتادت النوم عند طرف ناموسيته ، وذات مرّة سمع عند منتصف الليل نقراً على باب منزله فتوجهت القطة وفتحت مزلاج النافذة المعلِّق وصرحت: « من هنا؟ » فأجابها صوت : « أنا الجني فلان ( وذكر اسماً غريباً ) ، إفتحوا الباب » فردت القطة : ﴿ إِنَّ القفل يحمل اسم الله عليه ﴾. فقال لها الجني : ﴿ إِذَنْ إطرحي لي من تحت الباب قطعتين من الخبز . فأتاه صوت القطة : د ولكن سلّة الخبز تحمل اسم الله عليها أيضاً ٤. فرد الغريب: « حسناً ، إعطني جرعة ماء على الأقل ». وأجابته القطة ثانية : ﴿ إِنَّ الماء عَصَّنة بالطريقة عينها ». وهنا سالها الغريب ما عساه يفعل وهو على شفير الهلاك عطشاً وجوعاً ؛ فطلبت منه القطة التوجه إلى باب المنزل المجاور . ففعل الغريب وتوجه إلى المكان وفتح الباب ولكنه ما لبث أن رجع . وعمد الشيخ في صباح اليوم التالي إلى تغيير عادة درج عليها : إذ أعطى قطته نصف فطيرته الصباحية بدلاً من قطعة صغيرة منها ثم توجه إليها قائلًا: تعرفين يا قطتي أنني رجل فقير الحال ، فأحضري لي قطعة ذهب صغيرة ، وما كاد الشيخ يتلفظ بهذه الكلمات حتى توارت القطة عن أنظاره إلى الأبد. ومهما بلغت هذه النوادر والحكايات من سخافة يستحيل علينا دونها تكوين فكرة واضحة عن أفكار الشعب المصري الذي أسعى جاهداً إلى وصفه .

يؤكد المصريون أنّ الجني الماكر والمزعج يستقر فوق السطوح أو عند نوافذ المنازل في القاهرة وفي مدن مصرية أخرى ويتغلغل في الواح القرميد والحجر في الشوارع والباحات. وسمعت منذ أيام قليلة بمحادثة من هذا النوع بثت الذعر في نفوس سكان الشارع الرئيسي في العاصمة طوال أسبوع ؛ ومفاد الحادثة أن ألواحاً قرميدية كانت تقع يومياً من بعض المنازل خلال هذا الأسبوع دون أن يُصاب أحد من الناس بسوء . ولمّا سمعت هذه القصة توجهت إلى مسرح دعابات الجني المزعومة فأشهدها بأم العين واستوضح أمرها . ولكن و الرجم » كان توقف ـ كما قيل لي ـ لدى وصولي ولم أستطع العثور على شخص واحد ينفي حصول تساقط القرميد أو ينكر أن هذا من عمل الجان . والملاحظة اللازمة التي سمعتها على كل الشفاه والألسنة كانت : وليحفظنا الله من أعمال الشياطين ا »

وبهذه المناسبة لفت أحد أصدقائي نظري أنّه كان التقى بعض الإنكليز الذين لا يؤمنون بوجود الجن ؟ ولكنّه ختم بأنّ هؤلاء لم يشهدوا قط أداءاً عاماً أو وكوميديا » ـ كما يسمون هذا الآداء ـ من هذا النوع رغم شيوعها في بلادهم . وعنى صديقي بكلامه كل أنواع الآداء المسرحي . وأردف موجها الحديث إلى أحد مواطنيه ومستعيناً بي لتأكيد فحوى كلامه : ولقد أطلعني أحد أصدقائي الجزائريين على استعراض من هذا النوع شاهده في لندن » . فقاطعه مواطنه متسائلاً : وأو ليست إنكلتره في لندن ؟ أو أنّ لندن هي مدينة في انكلتره »؟ فارتبك صديقي بعض الثيء وأجابه وهو ينظر إليّ أنّ لندن عاصمة انكلتره ثم تابع حديثه عن المسرح فقال: وإنّ المنزل الذي جرى فيه هذا الإستعراض لا يمكن وصفه ، فالمسرح دائري الشكل تحيط به مقاعد خشبية على الأرض وتصطف حوله حجيرات منفصلة تقع الواحدة فوق الأخرى يجلس فيها أبناء وتصطف حوله حجيرات منفصلة تقع الواحدة فوق الأخرى يجلس فيها أبناء الطبقات الغنية ؟ ولهذا المسرح كذلك منفذ كبير مربع تغطيه ستارة . ولمّا يغصّ المكان بالناس الذين يدفعون أموالاً طائلة ليسمح لهم بالدخول تلف العتمة المكان بالناس الذين يدفعون أموالاً طائلة ليسمح لهم بالدخول تلف العتمة

المكان . كان الوقت مساءاً وكانت أضواء عديدة تنير هذا المنزل ؛ بيد أن هذه الأضواء خفّت وخبت في الوقت نفسه وحدها دون أن يلمسها كائن من كان . بعد ذلك ، فتحت الستارة ، فسمع الحاضرون دوي الربح وهدير البحر فادركوا في الظلمة أن الأمواج تزيد وترتفع وتتكسّر على الشاطىء . ثمّ سمعوا قصف الرعد, بعد أن ومض بريق واضح سمح للمتفرجين بتمييز البحر الهادر المزمجر، تبعه هطول أمطار حقيقية . وسرعان ما انبلج النهار، فميّز هؤلاء البحر ورأوا سفينتين في عرضه ثم تقدّمت السفينتان تبطلقان النيران على بعضهما وتلت ذلك مشاهد رائعة مدهشة . ولمّا فرغ من وصفه أردف صديقي و بات واضحاً الآن أنّ مثل هذه العجائب هي من اجتراح الجن أو أن هؤلاء ساعدوا على اجتراحها ، ولم تنفع تفسيراتي في إقناع صديقي بأنه مخطىء في تقديراته لهذه الظواهر .

والجن \_ كما الإعتقاد السائد \_ نزلاء السجون خلال شهر رمضان . لذا تقوم النساء عشية عيد الفطر الذي يلي شهر الصيام برش الملح على أرض حجرات منازلهن فيمنعن \_ برأيهن \_ هذه الكائنات المخيفة من دخول المنازل ويرددن وهن ينثرن الملح البسملة أي و بسم الله الرحمن الرحيم ».

لا بد في معرض حديثي عن الخرافات التي يؤمن بها المصريون من التوقف عند معتقد بال قديم يقضي بوجود جني حارس خاص لكل حي من أحياء القاهرة يتجسد في شكل أفعى . كذلك يعتقد أبناء هذا الشعب بأن العفاريت يسكنون الأضرحة القديمة في مصر وأعماق المعابد المظلمة . ولم أفلح في إقناع أحد من خدمي بدخول الهرم الكبير \_ هرم خوفو \_ معي ومثل هذه الجرافات معشعشة في أفكارهم . ويعزو كثيرون من العرب بناء الأهرامات وكل الأثار المذهلة المتبقية من سالف العهود والأزمان في بالادهم إلى « الجان إبن الجان ع وخدمه من الجن ، إذ يستحيل أن تكون أيادي بشرية قد شيدت هذه الإهرامات .

تستخدم كلمة (عفريت ) للدلالة خاصة على جني شرير علماً أن أرواح

الأشخاص الميتين تُعرف بهذا الإسم أيضاً ؛ وما تنفك الحكايات والروايات الغريبة العجيبة تتداول أخبار هذه الأرواح التي ترتعد لذكرها فرائض المصريين وتهتز لها أوصالهم . ولكننا نجد في المقابل أشخاصاً لا يخافون قط من هؤلاء الجن ومنهم طباخي الظريف المدمن نوعاً ما على الحشيش فلقد سمعته ذات ليلة بُعيد بدء عمله في منزلي يتمتم ويتحدث بلهجة تعجبية على السلالم كما لو أن حدثاً ما أثار دهشته ثم يردف بكل تهذيب واحترام : « ولكن لماذا أنت جالس في مجرى الهواء ؟ تعال واجلس معي في المطبخ تسلّيني بحديثك قليلاً ». ولما لم يلق خادمي جواباً على طلبه أعاده مراراً وتكراراً حتى صرحت به وسألته إلى من يتحدث ؛ فأجابني بكل بساطة : « إلى عفريت جندي تركي يجلس على السلالم يدخن غليونه ويرفض التزحزح من مكانه . فلقد صعد من البئر تحت السلالم يدخن غليونه ويرفض التزحزح من مكانه . فلقد صعد من البئر تحت المنزل ؛ أرجوك أن تتقدم خطوة حتى تراه ». فصعدت السلالم ولكنني قلت لخادمي إنني لا أميّز شيئاً ؛ فأكتفي بملاحظة أنني لا أملك « الكشف ». وعرف خادمي انن المنزل مسكون منذ زمن طويل ولكنه أكد أنه لم يكن يعلم خادمي لاحقاً أنّ المنزل مسكون منذ زمن طويل ولكنه أكد أنه لم يكن يعلم مسبقاً أن سبب ذلك مقتل جندي تركي في المنزل . وزعم خادمي أنه كان يرى لاحقاً هذا العفريت كثيراً .

وأمّا و الغيلان » (ومفردها غول) فتحظى بشعبية كبيرة بين المصريين المحدثين وكذلك بين العديد من أبناء دول الشرق الأخرى . وهم يعتقدون أن الغيلان طبقة من الجن الأشرار يتخذون .. كما يقولون .. أشكال البهائم المختلفة والأشكال الوحشية الأخرى ؛ تستوطن الغيلان المدافن والأماكن المعزولة وتتغذّى من جثث الأموات ولا تتوانى عن قتل والتهام أي مخلوق أنسي يصادف وجوده لسوء طالعه في طريق هؤلاء الجن . ومن هنا ، تطلق عبارة و غول » عامة على كلّ آكلى لحم البشر .

لا تدهشنا مثل هذه التخيلات والأوهام الراسخة في معتقدات شعب غير متنور أو متفتح كالشعب محور حديثنا في هذا الكتاب . والمصريون لا يكنّون احتراماً مهيباً خرافياً للكائنات الخيالية فحسب بل أنّ احترامهم يشمل بعض

الأفراد من أبناء جنسهم فيبدون غالبًا إجلالًا للذين لا يستحقون مطلقًا مثل هذا َ الإحترام . وينظرون إلى المجنون أو و المغفَّل ، نظرتهم إلى كائن طار عقله إلى السماء بينما القسم الأكبر من جسده يختلط مع البشر ، لذا يعتبرونه من المفضّلين المميّزين في السماء . ولا تلوّث الفظاظات على اختلافها التي يرتكبها وليّ مشهور قط (والكثيرون يخالفون تعاليم دينهم بـاستمـرار) حـرارة تقواه ؛ فهم يعتبرون أنَّ أعمال الأولياء وأفعالهم وليدة تجرَّد ذهنهم عن الأشياء الدُّنيوية ، بينما تكون روحهم أو مَلَكاتهم الفكريَّة مأخوذة بالعبادة والتضرع لدرجة لا تمكّنهم من السيطرة على أهوائهم ونزعاتهم . وأمّا المجانين الخطيس وجودهم في المجتمع فيتم عزلهم في الوقت الذي يعتبر فيه غير المؤذيين منهم في مصاف الأولياء. ونلاحظ أن الأولياء الذائعي الصيت في مصر مجانين أو مَغَفَّلُونَ أَوْ أَفَّاكُونَ دَجَالُونَ . ولا تستغربنُّ قارئي العزيز إن صادفت أحد هؤلاء الأولياء يركض عارياً كما خلقه الله في الشارع العام فلا تنتفض النساء لرؤيته ولا يغضضن الطرف بل يبجلنه ويذهبن إلى حدّ مضايقة هذا التّعس والتحرش به « على عينك يا تاجر » . ولا تعتبر الطبقات الدنيا في المجتمع مثل هذه الأعمال مشينة مخزية وإن ندر حدوثها . وقد تلتقي وليًّا آخر مدثَّراً بعبَّاءة فضفاضة طويلة مخاطة في أسمال ثياب مختلفة الألوان تُعرف و بالدِّلك ، مزدانة بخيوط خرزية ومعتمراً عمامة بالية وحاملًا عصاً عُلقّت على رأسها قطع من الثياب الرثمة ذات الألوان المتعددة . ويأكل بعض هؤلاء الأولياء القش أو خليطاً من القش المقطّع المفروم والزجاج المكسور فيلفت إليه الأنظار بأعماله السخيفة التي يرفضها العقل والمنطق. وتستوقفني ذاكرتي عند رجل مشوَّه كنت أصادفه دائماً خلال زيارتي الأولى لهذه البلاد في شوارع القاهرة ، كان يركب حماراً استعاره من أحدهم وهو شبه عار وشعره منسدل في جدائل طويلة . وكان هذا الرجل يوقف دائماً حماره أمامي مباشرة معترضاً سبيلي فيتلو عليّ سورة الفاتحة ثم يمـدّ يده َ طالباً حسنة . حاولت جاهداً في المرة الأولى التي اعترض فيها سبيلي تجنُّبه ، لكنّ أحد المارة لامني على فعلي ولفت نظري إلى أنّ هذا الرجل وليّ من الأولياء. إذاً، ينبغي عليّ احترامه والإذعان لطلبه وإلا أصابني مكروه ولاحقني

سوء الطالع. ويعيش مثل هؤلاء الأولياء من الصدقات التي يحصلون عليها دون الإلحاح في طلبها ، ويعرف واحدهم « بالشيخ » و « المرابط ». وإن كان هذا الوالي معتوهاً أو مغفلاً أو قليل الذكاء فتلصق به صفة « المجذوب » أو المسلوب ». وأمّا مرتبة « الوالي » فأرفع مرتبات التقوى وتعني « أحد المفضّلين في الجنة » ولكن صفة « الوالي » باتت ملازمة عامة للمغفّلين المحقيقيين أو المزعومين ممّا دفع بعض الظرفاء إلى إضفاء طابع جديد على العبارة فجعلها مرادفة لعبارة « بليد » التي تعني « المجنون » أو « الساذج ». ولاحظ هؤلاء أن هاتين العبارتين مرادفتان في المعنى وفي القيمة العددية للحروف التي تؤلفها . وتفسيراً لذلك نشير إلى أن كلمة « ولي » مؤلفة من حروف ثلاثة هي « الواو » و « اللام » و« الياء » تعادلها قيمة عددية هي على حروف ثلاثة هي « الواو » و « اللام » و « الياء » تعادلها قيمة عددية هي على حروف « الباء » و « اللام » و « الياء » و « البد » و « البد المعنوة و « الباء » و « الب

وخرافات المسلمين المصريين غريبة مثيرة للفضول حيال أوليائهم بالمقارنة مع مسلمي البلدان الأخرى . وكم حاولت الإطلاع على أكثر هذه الخرافات غموضاً وفي كل مرة كان يأتيني الجواب : و أنت تتطفل على أمور والطريقة وهي تيار الدراويش الديني . ولكنني اطّلعت بكل حرية على الأراء العامة حول هذه المواضيع وهي تكفي لمؤلف كهذا ؟ وسأتوقف كذلك عند آراء الأشخاص المتعلمين والدراويش لتوضيح المعتقدات الشعبية المصرية .

إن شكَّك أحدهم في المقام الأول بحقيقة هؤلاء الأولياء فهو كافر ملحد لا محالة وإدانته واردة في القرآن الكريم : ﴿ الله إنَّ أُولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ ( سورة يونس / ٦٢ ).

وهذا دليل كافٍ يثبت لنا وجود طبقة من الناس مميزة فوق طبقة الإنس . وإذا تساءلت عن هؤلاء الناس يأتيك الجواب : « إنهم أناس نـذروا أنفسهم

لمحبة الله وإيمانهم راسخ عميق ؛ وتأتي قدرتهم على اجتراح المعجزات حسب درجة ايمانهم ».

و ( القطب ، أكثر الأولياء تقوى ؛ أو أنَّ أثنين برأي البعض مخوَّلان لحمل هذا اللقب وقد يصل العدد إلى أربعة عند البعض الآخر. و و القطب ، هو الولى الذي يحكم الأخرين الذين يكونون تابعين وخاضعين له. وتستخدم عبارة « قطب » إشارة إلى الحكام الدنيويين وكذلك إلى شخص ذي سلطة قوية . وأمَّا الآراء التي تُجمع على وجود أقطاب أربعة فهي تشير ـ كما قيل لي ـ إلى « الأقطاب الأربعة ، مؤسسى الطرائق الدرويشية الأربع المشهورة ونعني بها: الرفاعية والقادرية والأحمدية والسراهيمية ، وكانت كل طريقة من هذه الطرائف قطب زمنها وعصرها . وعلمت أيضاً أن الإعتقاد العام اللهي يزعم وجود قطبين خطأ شائع إنّما يرتكز على اسمين هما: (قطب الحقيقة) و ﴿ قطب الغوث ﴾ يعودان إلى الشخص عينه . وأمَّا ﴿ القطب المتولِّي ﴾ فيشير إليه الذين يؤمنون بوجود قطب واحد يحكم في الزمن الحالي وكذلك الذين يؤمنون بوجود قطبين إشارة إلى القطب المتحرك المتصرّف. ويعمل تحت سلطة القطب الذي يشرف على كل الأولياء الآخرين (سواء وُجد قبطب آخر أم لم يوجد \_ ويكون في الحالة الأولى في مرتبة أدنى من القطب الأول) أولياء من مراتب متفاوتة تُوكل إليهم أعمال مختلفة ؛ ومن هؤلاء الأولياء ( النقيب » و ( النجيب ) و ( البديل ) الذين يعرفون وحدهم \_ وقد ينسحب ذلك على باقى الأولياء \_ أعمال بعضهم البعض .

يعتقد المصريون أنّ القطب يظهر غالب الأحيان ولكن أحداً لا يتعرّف عليه على هذا الأساس وكذا الأمر بالنسبة إلى كل العاملين بإمرته. ومسلك القطب ولباسه غاية في التواضع ؛ ولا يوبّخ توبيخاً عنيفاً الذين يصادفهم ينحرفون عن خط التقوى خاصة الذين يتمتعون بشهرة زائفة في تقواهم . ومحطاته المحببة إلى قلبه معروفة وواضحة رغم عدم انكشافه على العالم ؛ ومع ذلك فلا تراه العين في هذه الأماكن إلا نادراً ويذهب المصريون إلى حد التأكيد أن مركز و القطب ، في مكة المكرمة فوق سطح الكعبة تحديداً . ورغم

أن أحداً لا يراه هناك فيتردد صوته منتصف الليل ينادي مرتين: « يا أرحم الراحمين ١٤ التي يعيدها المؤذن في متذنة الكعبة . وقد أسر إلى أحد الحجّاج الجليلين كنتُ سالته أن يوضّع لي جوانب المسألة أنّه رأى شيخ الجامع المسؤول يطلق هذا الصوت كل ليلة ؛ وقليلون هم الحجاج الذين يعرفون ذلك ويؤمن هذا الحاج مع ذلك أن سقف الكعبة هو « المركز ، الرئيسي للقطب . ومن المراكز الأخرى التي يفضّلها هذا القطب الجليل المجهول بوابة القاهرة المعروفة ( بباب الزويلة ) الواقع عند الطرف الجنوبي لمصر القديمة ؛ ويقع هذا الباب حالياً في قلب المدينة التي تـوسّعت كثيراً نحـو الجنوب كما نحو الغرب ويعرف « باب الزويلة » « بالمتولي » بسبب الإفتراض الزاعم أنّه مركز هذا المخلوق الغامض . ويخفي أحد مصراعي بابه الخشبي الكبير ( والذي لا يغلق قط) فسحة صغيرة شاغرة يُقال إنّها مركز القطب. ويتلو المارة عند مرورهم أمام هذا الباب سورة الفاتحة ويتصدّقون على متسول جالس في هذا المكان يعتبرونه أحد خادمي القطب. ويجعل الكثيرون من الناس المصابين بآلام في الرأس ظفراً من أظافرهم في الباب فيرقون الألم ؛ ويعمد آخرون يعانون من أوجاع في أسنانهم إلى اقتلاع سن منها وتثبيته في شق في الباب فيتأكدون بذلك أنَّ أيًّا من الأمراض لن يصيبهم . ويحاول بعض المارة اختلاس النظر من خلف الباب ممنين النفس دون طائل بلمح القطب الذي يعتقدون بضرورة وجوده في هذه اللحظة وإن بشكل غير مرئى ويتخذ القطب لنفسه مراكز أخرى ذات شهرة أدنى في القاهرة عند ضريح و السيد أحمد البدوي ، في طنطا وفي المحلَّة في الدلتا (مثل طنطا) إضافة إلى أماكن أخرى . ويعتقد المصريون أنَّ القطب ينتقل من مكة إلى القاهرة في طرفة عين وكذلك من مكان إلى آخر. ولا يلتزم القطب بالمراكز المذكورة آنفاً وهي من المراكز المفضّلة لديه بل يتنقّل في أرجاء المعمورة ويطوف بين الناس من جميع الشّيع والملل فيعرفهم من مظهرهم ولباسهم ولغتهم ، ويوزع على البشر عبر الأولياء التابعين له لعناته وبركاته خاصة وهي مكافآت القدر . وما إن يموت قطب حتى يخلفه في منصبه قطب آخر.

يؤكد العديد من المسلمين أن النبي إيليا الذي تخلطه العامة مع والخُضر المنافقة وانه أعطى السلطة للأقطاب المتعاقبين بعده . ويؤكدون أن القطب لم يمت أبداً فهو شرب من نهر الكوثر. ومن المفارقات المثيرة إمكانية مقابلة هذه الخاصة في خرافاتهم المتعلقة بالأقطاب وما تخبرنا به التوراة عن النبي إيليا وانتقاله من مكان إلى آخر بواسطة روح الله ، وقد خص الله إيليا بالقوة العجائبية ومنحه القدرة على إخضاع الأنبياء الأخرين لسلطته وسلطة من يخلفه مباشرة . ويزهد بعض الأولياء في الدنيا ومتاعها ويرغبون عن بني البشر وينصرفون إلى التعبد في مكان بعيد معزول معولين على العناية الإلهية لدعمهم ؛ ويعرف الجميع بأمر تنسكهم ويحضر العربان لهم الطعام يومياً .

وتذكر نا حالة هؤلاء الأولياء بتاريخ النبي إيليا حيث يقرأ بعض النقاد كلمة والغربان ، الواردة في سفر الملوك الثالث في الآيتين الثالثة والرابعة بدلاً من والعربان ، : آية ٤ : . . . وقد أمرتُ الغربان أن تقوتك هناك ، .

آية ٦ ، و فكانت الغربان تأتيه بخبز . . . . .

يسند القطب إلى بعض الأولياء مهام غير سهلة على الإطلاق حسب ما نقله لي بعض أصدقائي . وهم يعرفون و باصحاب الدَّرَك ، وإبرازاً للمهام الموكلة إليهم أورد نادرة سمعتها منذ أيام قليلة مفادها أنّ تاجراً تقياً ورعاً في المدينة رغب في أن يصبح ولياً فقصد أحدهم يُقال إنّه ينتمي إلى طبقة الأولياء وحشّه على مساعدته ليرتب له شرف مقابلة القطب . وبعد طول تفحص وتمحيص بالنسبة إلى دوافعه طلب إليه أن يتمسّع باكراً للصلاة في اليوم التالي ويتوجه بعد ذلك إلى جامع و المؤيد » ( الواقع في زاوية و باب الزويلة » أو و المتولي » )

<sup>(</sup>١) لم يكن هذا الشخص الغامض حسب أتفاق آراء الفقهاء والمفكرين نبيًا بل رجلًا عادياً \_ أو وليًا \_ فشغل منصب الوزير في عهد و ذي القرنين ، الذي كان ملكاً عادلًا وفاتحاً مشهوراً وشخصية تفرض هيبتها على الجميع في الوقت عينه . يُقال إن والخضر، شرب من نهر الكوثر لذا فهو سيعيش حتى يوم الحساب وإنّه يظهر غالباً للمسلمين في ارتباكهم ويكون مدتراً برداء أخضر ومن هنا تسميته بالخضر حسب بعضهم .

فيمسك بأوّل شخص يراه خارجاً من باب الجامع الكبير . ففعل التاجر الورع ما أمر بها ، وكان أول شخص خرج من الجامع رجلاً عجوزاً مهيب الطلعة رث الثياب مرتدياً و زعبوطاً » بنياً من الصوف ؛ فتأكد له أنه القطب ، وأنهال صاحبنا يقبل يده متضرعاً متوسلاً أن يقبله بين و أصحاب الدّرك » . وقبل و القطب » تضرعه بعد طول تردد وقال له : و تول أمر منطقة درب الأحمر وجوارها » ؛ وهكذا فوراً وجد التاجر نفسه ولياً وأدرك أنه مُنح و الكشف » الذي لا يتمتع به سائر بني البشر : إذ يقال إن الله يمنح الوالي القدرة على الإلمام بكل الأسرار الضرورية له معرفتها ؛ وكذلك يعرف الولي الأسرار وكل ما لا تدركه الأبصار ، وهذا يتعارض بوضوح مع ما نقراًه في القرآن الكريم في مواضع عديدة بأن أحداً لا يعرف مكنونات الأمور ويواطنها إلا الله عز وجل . ويرى المسلمون أحداً لا يعرف مكنونات الأمور ويواطنها إلا الله عز وجل . ويرى المسلمون الذين نادراً ما يخسرون في مناقشة أنّ المقاطع المذكورة في القرآن تشير إلى معرفة الأسرار بطريقة غير محدودة ؛ فالله يخص الأولياء بهذه الأسرار بالطريقة المُحسني

نعود إلى التاجر الولي الذي ما إن تسلّم مهامه الجديدة حتى راح يتجول في طول المنطقة وعرضها ؛ فوقع بصره على رجل واقف في متجره وأمامه جرة مليئة بالفاصوليا المسلوقة يقدّم منها لزبائنه كعادته ؛ فأمسك بحجر وكسر به المجرة . وهنا هبّ بائع الفاصوليا وتناول عود نخل وجده أمامه وإنهال يضرب الولي به ضرباً مبرحاً ، ولكن الوالي لم يتذمر أو يصرخ ومشى بعيداً حالماً تركه ضاربه . فلمّا آبتعد حاول بائع الفاصوليا جمع ما استطاع من حبوبه المبعثرة وكان بقي في الجرة بعض من هذه الحبوب ؛ فنظر البائع إليها ولبدهشته رأى ثعباناً ساماً ميتاً في الجرة . فصرخ متعجباً من هول ما فعل : « لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم ! أستغفر الله العظيم ! ما الذي صنعته يداي ؟ هذا الرجل ولي من الأولياء ولقد أنقذ زبائني من الموت تسمّماً ». وانصرف ينظر إلى كل مار في الشارع ذاك اليوم ممنياً النفس في رؤية الوالي الذي أذاه ، فيطلب منه المغفرة . ولكنه لم يلمحه قط لأنّ الوالي أصيب برضوض أقعدته عن السير لكن الولي توجه في اليوم التالي والإزرقاق يعلو ضلوعه من جراء الضربات التي

انهمرت عليه وابلاً وطفق يمشي بصعوبة في ناحيته فكسر جرة كبيرة من الحليب رآها في متجر لا يبعد كثيراً عن متجر بائع الفاصوليا ؛ فلقى المعاملة نفسها التي لقيها في هذا الأخير . وبينما هو يضربه تدافع بعض المارة ورفعوا يده وأعلموه أن الرجل الذي يكيله ضرباً ولي وقصّوا عليه قصة الثعبان السام الذي وجده باثع الفاصوليا في جرَّته وقالوا له : ﴿ إِذَهِبِ وَآلَتِ نَظْرَةَ إِلَى جَرَّتَكَ تَجِدُ فِي قَعْرِهَا شيئاً ما سامًا أو غير نظيف ». ففعل ذلك ووجد في قعر جرة الحليب كلباً ميتاً . وفي اليوم التالي خرج الوالي متكناً على عصاه يطوف في منطقة درب الأحمر فوقع نظره على خادم يحمل فوق رأسه صينية فيها من أطباق اللحوم والخضار والفاكهة ما لله وطاب وكان متـوجهاً بهـا إلى حفلة عشاء مقـررة في المنطقة. فجعل الولي عصاه بين قدمي الخادم فطرحه أرضاً وانزلقت الأطباق في الشارع وراح يقدح ويذم ويكيل السباب ويضرب الوالي الضرب نفسه الذي كان معلمه لينهال عليه به . وتحملق الناس حوله ولاحظ أحد الواقفين كلباً يأكل من الأطباق ولكنه سرعان ما وقع ومات . فأمسك على الفور بيد الخادم وأخبره بما حصل وتوسّل إليه أن يغفر له ذنبه ؛ لكن وليّنا وصل به الإشمئزاز إلى درجة تضرّع معها إلى الله والقطب أن يخلصاه من حالته ، فاستجيبت صلواته وتوسلاته وتجرّد من قواه الخارقة وعاد إلى متجره مطمئن البال راضياً بوضعه . والحقيقة أنني أوردت هذه الحكاية لأن الناس في القاهرة يصدقونها ونحن بحاجة في معرض الحديث عن الخرافات إلى الأخذ بآراء العامة أكثر منه بالوقائع . ولا أميل شخصياً إلى تفنيد هذه الرواية جملة وتفصيلًا ، فقد يكون هذا الولي المزعوم قد استخدم أشخاصاً لوضع الثعبان والكلب الميتين في الجرّتين اللتين كسرهما وسمعت عن كثيرين ذاع صيتهم وطارت شهرتهم في الناس كأولياء والفضل كل الفضل لحيل وآلاعيب من النوع الذي ذكرته .

تكثر في القاهرة الأمثلة عن أولياء لجاوا إلى التقشف الصارم كما هي الحال بالنسبة إلى المتعبّدين المتزهدين في الهند. ويعيش حالياً في القاهرة ولي جعل في عنقه طوقاً حديدياً وربط نفسه إلى جدار غرفته ويُقال إنّه في هذا

الوضع منذ ثلاثين عاماً ؛ بيد أن بعض الأشخاص يؤكدون أنهم راؤه يغطي نفسه بحرام كما لو كان نبائماً ، ولمّا رفعوا هذا الحرام عنه لم يجدوا أحداً تحته . وكثيرة هي القصص في هذا النوع التي يصدّقها بعض الذين يتمتعون بعقل راجح متزن ، فلا يجرؤون على الهزء أو التشكك بها فتلك إهانة لا تغتفر . وسمعت مؤخراً عن ولي قطعوا له رأسه لجرم لم يرتكبه فتكلّم رأسه بعد قطعه ، وكذلك وعن آخر قُطع رأسه في ظروف مشابهة فسال دمه على الأرض وخطّ بحروف عربية إعلان براءته : « أنا ولي من أولياء الله ولقد متّ شهيداً » .

والميزة الملفتة للنظر في تركيبة الشعب المصري وشعوب بلدان الشرق الأخرى أن المسلمين والمسيحيين واليهود يتبنون خرافات بعضهم البعض في الوقت الذي يزدرثون فيه العقائد المنطقة والعقلانية في دياناتهما المختلفتين. فقد يستعين المسلم مثلاً في مرضه برجال دين مسيحيين ويهود ليصلوا له، وكذا الأمر بالنسبة إلى المسيحيين واليهود الذين غالباً ما يستنجدون في الحالات نفسها بالأولياء المسلمين حتى يبراوا من أمراضهم. ومن عادات بعض المسيحيين زيارة أولياء مسلمين في القاهرة فيقبلون أياديهم ويتوسلون صلواتهم ويسترشدون بنصائحهم أو يأخذون بتنبؤاتهم ؟ ويحملون إليهم الهدايا ويغدقون عليهم الأموال.

ينسب المسلمون إلى الرسول ﷺ إجتراح معجزات عديدة رغم أن الرسول ﷺ ينكر القدرة على اجتراحها ويقولون إن معجزات من هذا النوع ما تزال قائمة إن بصورة مستمرة أم متقطعة إجلالاً للرسول ﷺ ، وهي تؤكد التكريم الإلهي والشرف اللذين خصه الله بهما . ويحدّثنا الحجاج الذين زاروا المدينة المنورة عن رؤيتهم كلّ مساء شعاع نور باهت يرتفع من القبة فوق قبر الرسول ﷺ عالياً في السحب وصولاً \_ برأي البعض \_ إلى الجنة ؛ ولكن ما إن يدنو الناظر من القبر حتى يختفي النور الطالع . وهذه إحدى المعجزات التي يقال إن العين ما تزال تشهدها ولما سالت أحد أصدقائي المسلمين الأكثر تعقلاً وتحصّفاً وكان زار المدينة المنورة عن حقيقة هذا التأكيد لم ينف الخبر ؛

فهو كان يرى شعاع النور هذا كل ليلة خلال إقامته في المدينة ولاحظ أنّ هذا الشعاع إنّما هو دليل دافع مؤثر على تفضيل الله وتكريمه و لسيّدنا محمد » . ولم أجرو فأسأله عن حقيقة ما أكّد رؤيته ولم أقترح عليه أن تكون الأضواء المشعشعة في المسجد كلّ مساء قد عكست نورها فأحدثت هذا الأثر ؛ وحتّى أفصل في الموضوع طلبت من صديقي أن يصف لي القبر وقبّته . . . فأجابني أنّه لم يدخله ولم يدخل الكعبة في مكة المكرمة بسبب حالة الإضطراب العصبي الكبير التي كانت تصيبه ( ويعود ذلك إلى تبجيله هذه الأماكن المقدسة إلى درجة هيستيرية ) وكذلك بسبب انتماء صاحبي إلى المذهب الحنفي ؛ فهو يعتبر أنه من غير اللائق أن تطأ قدماه الأرض المقدسة أو أن يجازف فيدنس قدميه بالسير حافي القدمين ممّا يضطره إلى ارتداء جوارب جلدية أو مزّ داخل حذائه الخارجي وذلك ما لم يستطع تحمّله . ويؤكد الحجاج أيضاً رؤية نور يومض ثم يخبو باتجاه المدينة المنورة وهم على بعد ثلاثة أيام أو أكثر منها ؛ وهم يؤمنون بأنّ هذا النور صادر عن قبر الرسول على ويضيفون أنهم كانوا يرون هذا النور كيفما اتجهوا . وفي هذه القصة والقصة التي سبقتها مسحة شعرية جلية .

يبجّل المسلمون على اختلاف مذاهبهم مسلمو مصر<sup>(۱)</sup> بشكل خاص ـ ما عدا الوهابيين ـ الأولياء المتوفين بشكل لا يسمح به القرآن الكريم ولا تقرّه الأحاديث النبوية الشريفة ويكرّمونهم أكثر من الأولياء الأحياء . فيشيدون المساجد الفسيحة ذات الشكل الهندسي الراثع فوق مقامات معظم الأولياء المشهورين . وأمّا الأولياء الأقل شأناً ( والـذين اكتسبوا شهرتهم كأولياء أو

<sup>(</sup>۱) تعود بعض التقاليد الخرافية التي يعرفها المسلمون في مسار تصرفاتهم العادية البسيطة إلى الإحترام المذهل اللي يكنوه لنبيهم ولأوليائهم عامة . فإذا عمد واحدهم إلى إضاءة المشعل ليلاً خاصة متجره تسمعه يقول : واللهم كرم محمداً ولا تنسَ أشراف علي الفاتحة لرسول الله ولكل ولي » . ثم يعيد الفاتحة . كذلك من عاداتهم القول عند رؤيتهم الهلال لأول مرة : واللهم بارك على سيدنا محمد » . وتجدر الإشارة إلى أنهم يلجأون إلى هذا الدعاء الأخير لرد العين الحاسدة الشريرة ؛ فالعربي لا يخشى العين الحاسدة الشريرة فحسب بل وكذلك عينه الناظرة بإعجاب إلى أمر ما .

كشيوخ نذروا انفسهم للعبادة مكراً أو بعيشهم عيشة تقوى ) فيبنى لهم مسجد صغير مربع الشكل مبيض بالكلس تعلوه قبة . ويقع فوق القنطرة حيث يرقد الولى نصب حجري ( التركيبة ) أو خشبي ( التابوت )؛ ويكون التابـوت مغطّى بدثار من الحرير أو الكتان وقد نُقِشَ عليه بعض كلمات من القرآن ؛ ويحيط به حاجز من الخشب أو البرونز يُعرف و بالمقصورة » . والعديد من مقامات الأولياء في مصر عبارة عن قبور بسيطة ، بيد أن العديد منها يحتوي عبلى أثر من الولي الذي أقيم الضريح لأجله . ونجد في المقابل بعض القبور الجوفاء ( وهي قبور أو أنصبة تشيّد تكريماً لأمرىء دُفن جثمانه في موضع آخر) وأكثر هذه الأماكن شهرة « جامع الحسنين » حيث يُقال إن رأس الشهيد الحسين ابن الإمام علي (كرَّم الله وجهه ) وحفيد الرسول ﷺ مدفون فيه . ومن بين الأضرحة الأدنى مرتبة في القداسة و جامع السيدة زينب ، ( ابنة الإمام الحسين ) وجامع السيدة نفيسة ، ( إبنة حفيد الإمام الحسن ) و ﴿ جامع الإمام الشافعي ، وهــو ــ كما ذكرت سابقاً ـ أحد مؤسسي المذاهب الإسلامية الأربعة اللذي ينتمي إليه معظم سكان القاهرة . والجوامع المذكورة باستثناء الجامعين الأخيرين مشيَّدة في العاصمة : فالأول قائم في ضاحية القاهرة الجنوبية والثاني في القرافة الجنوبية الكبيرة .

يزور المصريون مقامات أوليائهم إمّا لمجرد الزيارة تكريماً وتقديراً لهؤلاء الأولياء المعزَّزين الذين سيحلَون عليهم بعضاً من بركتهم وإمّا لطلب أمر خاص كاستعادة الصحة والعافية أو طمعاً بذرية صالحة ؛ وهم يؤمنون بأنّ الأولياء سيستجيبون لصلواتهم التي يرفعونها في مثل هذه الأماكن. كذلك يعتبر المسلمون أنّ أولياءهم سيتشفعون لهم عند الله فيقدّمون لهم النذور . وينبغي على زائر المقام أن يلقي السلام عند زيارته مقام الولي ثمّ يردّده عينه عند دخوله المدفن ؛ واعتقد أن قليلين هم الذين يتقيدون بالتسليم الثاني . ويجعل الزائر عند التسليم الأول وجهه أمام قبر الولي ويدير ظهره نحو القبلة ؛ ثم يطوف حول المقصورة » أو النصب يسرة ثم يمنة فيتلو سورة الفاتحة بصوت خافت أو في قلبه عند باب « المقصورة » أو عند كل جانب من جوانبها الأربعة . وقد يتلو

أحياناً سورة أطول من القرآن بعد سورة الفاتحة أو ( ختمة » ( وهي تلاوة كاملة للقرآن). وتقام مظاهر التقـوى هذه لـراحة نفس الـولي فتنعكس حسناتهـا على الزاثر الذي يقرأ تلاوة من القرآن. ولما ينتهي يختمها بهذا الدعاء: دسبحانك اللهمُّ وُبحمدك تبارك اسمك وتعالى جَدُك ، لا شريك لك في ملكك، ، ثمّ يضيف و وسلام على المرسلين والحمد للله رب العالمين . اللهم تقبل مني آيات الذكر الحكيم والقرآن العظيم أرفعها لروح صاحب هذا المقام ، أو و لروح هـذا الولي ، . فإن لم يخصُّ الداعي أحداً بدعائه أو ينو ذلك، تعود حسنات الدعاء والتلاوة له وحده. وبعد هذه التلاوة ، يقوم الزائر - إذا رغب - بالصلاة للحصول على البركة الروحية كأن يقول: « اللهم استحلفك برسولك وبصاحب هذا المقام أن تحل على بركاتك » أو يقول: « أثقالي وهمومي على الله وعليك يا صاحب المقام ع. ومن الأفضل أن يجعل النزاشر وجهه صوب المقصورة والقبلة. وأظن شخصياً أنَّه ينبغي على الزائر التقيَّد في هـله الحالة بقاعدة التسليم . ويقبّل الزائرون عامة عتبة هذا البناء والجدران والمقصورة ـ وهذه عادة مستهجنة بين المسلمين فهي تقليد لعادة يعرفها النصاري. ويوزّع الأغنياء والميسورو الحال عند زيارتهم ضريح ولي المال أو الخبز على الفقراء ويعطون السَّقاة مالاً حتى يقدّموا الماء للفقراء والعطاش عن روح الولي . وتخصُّص أيام في الأسبوع يزور فيها الناس مقامات الأولياء ؛ فينزور الرجال د جامع الحسنين ، يوم الثلاثاء وتزوره النساء يوم السبت ؛ وكذلك يزور البعض « السيدة زينب » يوم الأربعاء و« الإمام الشافعي » يوم الجمعة . ويحمل الذكور عادة في مثل هذه المناسبات عساليج من الأس فيضعون بعضها على الضريح أو على الأرض داخل المقصورة ويوزعون ما يبقى منها على أصدقائهم . ويضع الفقراء أحياناً ( الخوص » ( من أوراق النخل ) على قبور معارفهم وأقربائهم ؛ وأمّا نساء القاهرة فيستبدلن الأس أو أوراق النّخل بالوزود والزهور وبأوراق الحنّاء والياسمين.

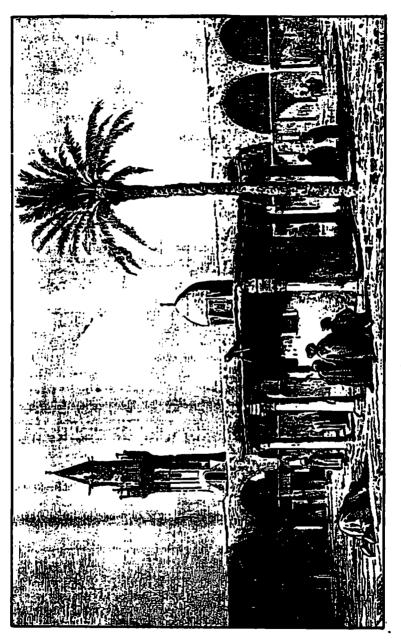

يقع في كل قرية مصرية تقريباً ضريح لشفيع أو ولي يزوره أهل القرية في يوم محدد من الأسبوع خاصة النساء اللواتي يحملن معهن الخبز ويتركنه للمارة الفقراء أو غيرهم . وقد يضع البعض قطع نقود معدنية صغيرة في هذه الأضرحة ، وهي هبات للشيخ (أي الولي) أو لروحه الطاهرة . ومن عادات الفلاحين المصريين الأخرى القيام بنذور عند أضرحة هؤلاء الشيوخ . فقد يقوم أحدهم « بنذر » مثلاً إذا شفي من مرضه أو رُزق بولد ، ويعطي هـذا « الندر » لشيخ ( متوفى ) ويكون عبارة عن خروف أو ماعـز . فإذا استجـاب الله لدعـاثه وتحقّقت أمنيته يضحي بالحيوان عند ضريح الشيخ ويقيم وليمة يـطعم خلالهــا اللحم للأشخاص الذين يختارهم . وعندما تتمّ التضحية بالحيوان لهذا الولي ، يوزّع لحمه على الفقراء لسد جوعهم . وقد ينذر بعضهم الصبية الصغار « كأضحية » في المستقبل ، فيشقون أذن الصبي اليمنى أو يرسمون لـ علامة خاصة في جسده وقد يقيم بعضهم النذور دون سبب معيّن سوى الحصول على بركة الولي ، كما ينذر أحياناً فلاح عجلاً يملكه لهذا الولي بعد أن يربيه ويسمّنه . ويترك هذا العجل يرعى حراً طليقاً بموافقة جيران الفلاح أجمعين حيثما يشاء حتى في حقول القمح ؛ وتُقام وليمة عامة يشارك فيها الجميع في أكل لحم العجل . ولا مانع أن يضحي الفلاح بثور إيفاءاً لنذره .

يكرم المصريون كل ولي من أوليائهم تقريباً باحتفال شعبي يُعرف المالمولد عنزورون في مثل هذه المناسبات أضرحة هؤلاء الأولياء ويعتبرون زيارتهم واجباً ووسيلة فُضلى للحصول على بركة خاصة . ويحضرون الفقيه ويدفعون له ليتلو آيات من القرآن كما يؤدي الفقير الذكر. كذلك يعلق العامة في جوار الضريح الأضواء والمصابيح أمام أبوابهم ويخصصون نصف ليلتهم لمتعتهم الشخصية فيدخنون ويحتسون القهوة ويستمعون إلى رواة القصص الشعبية في المقاهي أو إلى تلاوة مباركة من القرآن أو إلى إحياء ذكر . وتتدلّى حالياً أمام باب منزلي المصابيح المشعة نوراً وضاحاً بمناسبة مولد عشيخ مدفون بالقرب من منزلي ولا يمتنع المسيحيون عن تعليق هذه المصابيح في مثل هذه المناصبات والإحتفالات التي تستمر أياماً عديدة . وأمّا

أهم مولدين تشهدها القاهرة إلى جانب مولد الرسول ﷺ فهما مولدا الحسنين والسيدة زينب اللذين سأتناولهما بالبحث في الإحتفالات الشعبية التي يحييها المصريون . ولا يتوجه المصريون إلى أضرحة أوليائهم لمجرد التبرك بها ، فهم يخشون أن يحل بهم سوء طالع إن هم أهملوا الزيارة . واليوم وأنا أكتب هذه السطور يعاني أحد أصدقائي من مرض مرده ـ حسب اعتقاده ـ إلى إهماله حضور احتفالات و السيد أحمد البدوي ، في طنطا خلال العامين المنصرمين . ويستقطب ضريح هذا الولي زوارأ كثيرين خلال مواسم الإحتفالات السنوية الكبيرة يتوافدون إليه من العاصمة ومن مناطق أخرى في الدلتا، تماماً كما تجذب مكة المكرمة إليها الحجاج من مختلف أقطار العالم الإسلامي وتقام لهذا الولي ثلاثة موالد سنوياً: المولد الأول في العاشر من شهر طوبه القبطي ( بين ١٧ و ١٨ يناير) والثاني خلال الإعتدال الربيعي أو نحوه ، والثالث وهو المولد الأكبر بعد حوالي شهر على انقلاب الشمس الصيفي (أو قبيل منتصف شهر ابيب الفبطي ) عندما يرتفع منسوب النيل بشكل كبير علماً أن سدود القنوات لم يتم تقطيعها بعد . ويدوم كل ارتفاع لمياه النيل أسبوعاً كاملًا ويوماً واحداً ، وهو يبدأ يوم جمعة وينتهي بعد ظهر يوم الجمعة التالي ؛ ويجري كل مساء عرض للألعاب النارية. ويحتفل بعد أسبوع من هذه الموالد بمولد و السيد ابراهيم الدسوقي ، في مدينة دسوق الواقعة على الضفة الشرقية لفرع النيل الغربي وكان « السيد إبـراهيم » وليّاً مشهوراً جداً يلى « السيد البدوي » مرتبة . ويعتبر هذان المولدان من الأعياد الشعبية إلى جانب كونهما من الإحتفالات الدينية . يبقى معظم الزوار خلال مولد السيد « السيد ابراهيم » في مراكبهم بينما يعرض بعض دراويش و السعدية ، من الرشيد أعمالهم البطولية بوامسطة الثعابين التي يحملها بعضهم بواسطة حلقات فضية يضعونها في أفواههم فترد عنهم لسعاتها ؟ وقد يلتهم بعضهم الآخر هذه الثعابين جـزئيًّا وهي حيَّـة . وتقتصر الإحتفـالات الدينية على الذكر وتلاوة من القرآن . ومن العادات التي درج عليها المسلمون ـ كما اليهود ـ إعادة بناء أضرحة أوليائهم وتبييضها بالكلس وتزيينها و وضع غطاء جديد أحياناً فوق التركيبة أو التابوت ؛ ونشير إلى أن العديد من المصريين يقومون بذلك متظاهرين بالتقوى التي يبديها اليهود .

يكثر ( الدراويش ) في مصر ويبدي المصريون احتراماً كبيراً لبعض هؤلاء الذين ينقطعون إلى الممارسات الدينية ويعيشون من الحسنات التي تقدَّم لهم خاصّة أبناء الطبقات الدنيا . ويلجأ ( الدراويش ) إلى حيل مختلفة طامعين في الحصول على شهرة أكبر بالنسبة إلى قدرتهم على اجتراح المعجزات ، ويعتبر بعضهم من الأولياء .

يتمتع احد المتحدرين المباشرين من سلالة الخليفة الأول (أبي بكر) (والذي يحمل لقب (الشيخ البكري)) بسلطة مطلقة على كل طبقات الدراويش في مصر. ويعرف (الشيخ البكري) الحالي والذي يتحدر كذلك من سلالة الرسول وراية النقيب الأشرف). كذلك للخليفة الثاني (عمر بن الخطاب) ممثله وهو (شيخ العنائية) أو (أولاد العنان) وهم طبقة من الدراويش يعود اسمهم (لابن العنان) أحد شيوخهم المشهورين. وأمّا الخليفة الدرابع الثالث (عثمان بن عفان) فلا ممثل له لأنّه لم يترك ذرية وللخليفة الرابع (علي بن أبي طالب) ممثل وهو (شيخ السادة) ولا يكتسي هذا اللقب أهمية كبرى كلقب (النقيب الأشرف). ويُعرف كل من هؤلاء الشيوخ الثلاثة بصاحب سجادة سلفه الأكبر، كما يعرف شيخ كل طريقة من طرائق الدراويش الأخرى بصاحب سجادة مؤسس هذه الطريقة ، وتعتبر هذه السجادة بمثابة العرش بصاحب الروحي. وفي القاهرة أربع سجادات كبيرة للدراويش في القاهرة فهي : الأربع الكبيرة المذكورة آنفاً. وأمّا أشهر طرائق الدراويش في القاهرة فهي :

١ - « الرفاعية » التي أسسها السيد أحمد رفاعة الكبير . يعرف أتباع الرفاعية بأعلامهم وعماماتهم السوداء وقد تكون عماماتهم أحياناً من الصوف الأزرق الداكن أو من الموسلين الأخضر الغامق . ويشتهر الدراويش الرفاعيون بأعمالهم الرائعة . تعتبر « الإلوانية » أو « أولاد إلوان » فرقة من الرفاعية يزعم أتباعها بأنهم قادرون على غرز المسامير الحديدية في عيونهم وأجسادهم دون أن يصابوا بأدنى أذى . ويقومون بهذه الأفعال ظاهرياً

بطريقة يخدعون بها كل من يصدّق أن بإمكان أي أمرىء القيام بهذه الأعمال حقيقة . ويكسر أصحاب هذه الطريقة كذلك أكوام الحجارة على صدورهم ويأكلون الفحم والزجاج ويُقال إنهم يمرّرون السيوف داخل أجسادهم ويغرزون الإبر في وجناتهم دون أن يخدشوا أو يتألموا ؛ وتجدر الإشارة إلى ندرة مشاهدة مثل هذه الأعمال . ولقد سمعت عن عادة درج عليها a أولاد إلوان ، تقضى بتجويف جذع شجرة نخل وحشوها بالأسمال ومن ثم صبّ الزيت والقطران وإضرام النار فيها وحمل الكتلة المحروقة تحت الإبط بأداء ديني ( ولا يرتدي واحدهم سوى سرواله ) فتأتى النيران على صدره العاري وظهره ورأسه دون أن تؤذيه على ما يبدو. ومن فرق الطريقة الرفاعية «السعدية» التي أسسها الشيخ «سعد الدين الجباوي، وتكون رايات أتباع هذه الفرقة وعماماتهم خضراء أو من ذات اللون الداكن لأتباع الرفاعية عامة . ويحمل الكثيرون من دراويش هذه الطريقة الثعابين السامة الحية والعقارب ويلتهمونها جزئياً . وهم ينزعون أنياب هذه الثعابين السامة فيجعلونها عاجزة عن الإيذاء يزيلون دون شك كذلك سموم العقارب. ونـرى « شيخ السعـدية » في بعض المنـاسبات (كـالإحتفال مثـالًا بمـولـد الرسول ﷺ) يمتطي حصاناً ويمر به على أجساد عدد من الدراويش وأشخاص آخرين يطرحون أنفسهم أرضاً لهذه الغاية ، فلا يصابون بأذى \_ كما يؤكدون \_ من دوس حوافر الحصان . ويعرف هذا الإستعراض « بالدّوسه » ويعتمد الكثيرون من دراويش الرفاعية والسعدية في عيشهم على سحر الثعابين وإبعادها عن المنازل.

- ٢ «القادرية» وهي طريقة أسسها السيد «عبد القادر الجيلاني». وأمّا رايات أتباع هذه الطريقة وعماماتهم فبيضاء اللون. ومعظم أتباع « القادريه » في مصر من صيادي السمك يحملون عواميد شبكات صيد ذات ألوان مختلفة تتراوح بين الأخضر والأصفر والأحمر والأبيض كما أعلام طريقتهم.
- $^{\circ}$  " الأحمدية  $^{\circ}$  وهي طريقة السيد  $^{\circ}$  أحمد البدوي  $^{\circ}$  الذي تحدثت عنه آنفاً  $^{\circ}$  تتميز رايات أتباع هذه الطريقة وعماماتهم باللون الأحمر. وأمَّا  $^{\circ}$  البيّومية  $^{\circ}$

(التي أسسها السيد علي البيومي) و و الشعراوية » (وأسسها الشيخ الشعراوي) و و الشناوية » (وقد أسسها السيد علي الشناوي) وغيرها ففرق من الطريقة الأحمدية . ويقوم أتباع و الشناوية » بتدريب بغل يؤدي حركات غريبة في احتفالات اليوم الأخير لمولد وليهم الكبير و السيد أحمد البدوي » في طنطا إذ يدخل البغل وحده جامع السيد ويتوجه نحو الضريح ثم يقف والجموع الغفيرة من حوله ؛ وكل من استطاع الدنو منه ينتزع بعض خصلات من شعره يستخدمها كتعويذة حتى يصبح جلد البغل المسكين خالياً من الشعر كراحة يد الإنسان . ومن فرق الأحمدية الأخرى «أولاد نوح » المؤلفة من شباب يرتدون ما يعرف و بالطرطور » تزيّنه شرابة من القماش الملون في قمته ويتمنطقون بالسيوف الخشبية وبالخرزات ويحملون سوطاً و الفركيلة » مصنوعاً من حبال سميكة ملتوية .

٤ ـ « البراهيم الدسوقي » وهي طريقة « السيد إبراهيم الدسوقي » وقد تحدثت عن مولده سابقاً . ويتميز أتباع « البرهامية » براياتهم وعماماتهم الخضراء .

تكثر طرائق الدراويش وقد يشكل بعضها فرقاً لإحدى الطرائق المذكورة . ومن بين هذه الطرائق : « الحفناوية » و « العفيفية » و « الدمرداشية » و « البكارية » و « الليثية »

يستحيل علينا أن نطّلع على عقائد الدراويش وأحكامهم واحتفالاتهم فهم يشبهون الماسونيين في أنهم لا يكشفون عقائدهم لمن لا ينتمي إلى دائرتهم . وقد وصف لي أحد الدراويش من معارفي كيف أخد على نفسه « العهد » الذي لا يتغير تقريباً في كل الطرائق . وكان « شيخ الدمرداشية » قد قبله فرداً من أفراد هذه الطريقة . ولمّا انتهى من وضوئه تحضراً للصلاة ، تربّع على الأرض أمام الشيخ الذي كان يجلس مثله ، ثم تصافح الشيخ و « المريد » ـ وهو العضو فضم كل واحد منهما يده اليمنى إلى يد الآخر كما يحصل عند إبرام عقد الزواج . وهكذا يقطع « المريد » على نفسه عهداً بينما يغطي أيدي الإثنين ردن

ثوب الشيخ فيردّدان ما يقوله الشيخ الذي يبدأ بطلب الإستغفار: واستغفر الله العظيم و (ثلاث مرات) فلا إله إلا الله الحي الباقي الديّوم أعود إلى الله تائباً واسع رحمته ومغفرته وأعوذ به من حال أهل النار و فيسأله الشيخ وهل تعود إلى الله تائباً وأنا حزين لما فعلته ومصمّم على عدم الإرتداد إلى الكفر و . ثم يعيد بعد الشيخ : و واسأل رحمة أرحم الراحمين ورسوله الكريم واسترشد طريقي إلى الله بشيخي وسيدي عبد الرحمن الدمرداشي الخلواتي الرفاعي النبوي و فلا أبدّله أو افترق عنه والله على ما أقول شهيد . الله أكبر و . (ويكرّر قسمه ثلاث مرات) و و لا إلا الله و (ثلاث مرات) و بعدها يتلو الشيخ والمريد الفاتحة معاً ويختم المريد هذا الاحتفال بتقبيل يد الشيخ

تتمحور الاحتفالات الدينية التي يقيمها الدراويش حول الذكر . فيقفون في شكل حلقة دائرية أو مستطيلة أو في صفين ، وجوههم موجهة لبعضهم البعض ، أو يجلسون أحياناً فيبتهلون قائلين : « لا إله إلا الله » أو « الله ! الله ! الله ! » أو غيرها من الابتهالات ، فيهزون رؤوسهم وهم يدعون الله أو يحركون أجسادهم كلها وأذرعهم . والدراويش قادرون على الاستمرار طويلاً في هذه الوضعية دون توقف . ويرافقهم في ابتهالاتهم وتضرّعاتهم بصورة متقطعة عازف واحد أو أكثر ينفخ « الناي » أو « الأرغل » إضافة إلى بعض الذين يغنون الأغاني الدينية ويستخدم بعضهم « الباز » ( طبل صغير ) خلال إحيائهم الذكر كما يقوم بعضهم الآخر بأداء رقصة خاصة غريبة أترك وصفها للفصول اللاحقة .

يمارس بعض فرق الدراويش الخاصة شعائر معينة ( في الصلاة وطرق إحياء الذكر ) بينما يتبع أفراد الطرائق الأخرى شعائر أخرى مختلفة . ونذكر من بين الطرائف هذه : « الخلوتية » و « الشاذلية » وهما طريقتان مهمّتان لكلّ منهما شيخها الخاص بها ويكمن الفرق الأساسي بينهما في طريقة الصلاة التي يكرّرانها يومياً ، كما يميّز أتباع « الخلوتية » أنفسهم بالعزل أحياناً الذي يفرضونه على أنفسهم ومن هنا تسميتهم بالخلواتيين . فهم يبدأون صلاتهم قبل

الفجر ويعرّفونها و بورد السّحر » بينما تُعرف صلاة الشاذليين و بحزب الشاذلي » ويقيمونها بعد انبلاج الفجر . وقد يفرض والخلواتي » على نفسه أحياناً العزل المنفرد ويبقى في خلوته أربعين يوماً وليلة صائماً من الفجر حتى المغيب طوال هذه الفترة . كما قد يعزل عدد من أتباع هذه الطريقة أنفسهم في خلية منفصلة في مدفن جامع و الشيخ الدمرداشي » الواقع شمالي القاهرة فيبقون فيه ثلاثة أيام وليالي بمناسبة مولد هذا الشيخ ويكتفون بقليل من الأرز يسدون به جوعهم ويكوب من الشربات يحتسونه كل مساء . وينكبون يصلون أشكالاً معينة من الصلاة لا يفصحون عنها لغير أتباعهم ولا يخرجون من مختلاهم إلا لإقامة الصلوات الخمس الجماعية في الجامع ، فلا يردّون على من يطرح عليهم أي الصلوات الخمس الجماعية في الجامع ، فلا يردّون على من يطرح عليهم أي سؤال إلا بـ « لا إله إلا الله » يتبع الدراويش الذين يعزلون أنفسهم القواعد عينها ويمضون الوقت يعيدون شهادة الإيمان ويستغفرون ربهم ويسبّحونه .

ينتمي كل الدراويش المصريين تقريباً إلى طبقة التجار أو الصناع أو المزارعين ولا يحضرون سوى احتفالات طرائقهم وشعائرها . ونجد في المقابل بعض الدراويش الذين لا عمل آخر لهم سوى إحياء حلقات الذكر خلال موالد الأولياء وفي الحفلات الخاصة وتلاوة آيات القرآن في المراسيم الجنائزية . ويعرفون و بالفقراء وهي تسمية تُطلق أيضاً على المساكين عامة ويتميز بها المتعبدون الفقراء . ويكسب بعض الدراويش لقمة عيشهم بالعمل كشقاة فيقدمون للمارين في شوارع القاهرة والزوار الذين يحضرون الاحتفالات الدينية الماء الذي يحملونه في آنية فخارية أو في جلد الماعز على ظهورهم . ويحيا بعضهم حياة تجوال وتسكع ويعيشون على الزكاة التي يطلبونها بكل إلحاح وصفاقة ؛ فيميّزون انفسهم كالأولياء الذائعي الصيت بارتدائهم و الدّلك وحملهم عصا تجمّعت في رأسها رقع ثياب من ألوان مختلفة بينما يرتدي بعضهم الآخر ثياباً غريبة عجيبة تتلون أوصافها .

يحيا بعض الدراويش من أتباع الرفاعية ( إلى جانب الدراويش اللذين يبعدون الثعابين عن المنازل) حياة حط وترحال فيتنقلون في أرجاء مصر

مستغلين خرافة لا بد لي من ذكرها كان و لسي داوود الأعزب و من قرية و طفاحينة و في منطقة الدلتا عجل يحضر له الماء ويساعده في أعمال شتى . فلمّا مات و سي داوود و هذا إتّبع بعض الدراويش الرفاعيين عادة تربية العجول في مسقط رأسه أو في مكان مدفئه ، فكانوا يعلمونها المشي صعوداً والتمدد عند أمرها ثم ينطلقون يتجولون بها في البلاد كل واحد يمسك عجلاً فيجمعون بذلك الحسنات ويعرف هذا العجل و بعجل الأعزب و ودعوت ذات مرة أحد هؤلاء الدراويش إلى منزلي مع عجله وهو العجل الوحيد الذي رأيته . وكان عبارة عن الدراويش إلى منزلي منه جرسان ، الأول مربوط بطوق حول عنقه والثاني عجل يشبه الجاموس يتدلّى منه جرسان ، الأول مربوط بطوق حول عنقه والثاني بحزام حول جسمه . وانطلق هذا العجل يصعد السلالم بشكل جيد ولكن بدا عليه أنه لم يُدرّب تدريباً كافياً ويعتقد العامة أنّ و العجل الأعزب و يدخل إلى المنزل البَركة التي يحملها من الولى المسمّى باسمه .

يكثر في القاهرة الدراويش الأتراك والفرس الذين تنطبق عليهم صفة الوقاحة أكثر من الدراويش المصريين القليلين الذين يعيشون حياة مماثلة. يتوجه غالباً أحد الدراويش الغرباء خاصة في شهر رمضان إلى جامع الحسنين الذي يتوافد إليه الأتراك والفرس وقت صلاة الجمعة. وعندما يتلو الخطيب الخطبة الأولى، يمرّ بين صفوف المصلين الجالسين على الأرض ويضع أمام كل واحد منهم ورقة صغيرة كتبت عليها بعض الكلمات تدعو إلى فعل الخير ( مثلاً : « من يأتي الزكاة له جزاء حسن » ـ أو « الدرويش الفقير يبحث عن زكاة ».... ) ؛ فيحصل من كل واحد منهم على قطعة من خمس فضات أو عشر فضات . يحمل بعض الدراويش الفرس في مصر سلطانية مستطيلة من جوز الهند أو الخشب أو ويرتدي معظم الدراويش الغرباء أثواباً خاصة حسب الطرائق التي ينتمون ويرتدي معظم الدراويش الغرباء أثواباً خاصة حسب الطرائق التي ينتمون اللباد ؛ ويتألف باقي زيهم من سترة وسروال أو من قميص وحزام إضافة إلى عباءة خشنة أو رداء طويل . ينتمي الدراويش الفرس إلى السّنة وأمّا الأتراك فأكثر الدراويش تطفلاً بين الطبقتين .

وتطالعني الآن خرافة أخرى يؤمن بها المصريون والعرب عامة وهي ايمانهم بأن للطيور والبهائم لغة خاصة بها تتناقل أفكارها بواسطتها وتسبح الله وتحمده.

## الفضل اكحادي عشر

## الخراف است (تابع)

يقودني الحديث عن خرافات المصريين المحدثين إلى الحديث عن إيمانهم بالتعاويذ المكتوبة التي تعتبر السمة البارزة في قاموس خرافاتهم . وترتكز معظم تعاويذهم على السحر فيستنفدون في سبيلها أقلام معلمي كل قرية في بلادهم . ولا يتعمق صاحب هذه المهمة في دراسة أمور السحر بل يعتمد على حفظ بعض الصيغ المستعملة في كتابة التعاويذ والمستقاة خاصة من القرآن الكريم ومن أسماء الله الحسنى وأسماء الملائكة والجن والرسل والأولياء فيضيف إليها بعض الأرقام وبعض الرسوم البيانية ذات التأثير الكبير .

يعتبر د المصحف » ( وهو نسخة عن القرآن ) أكثر أنواع الحجب تقديراً وأرفعها منزلة في عيون المصريين . وقد درج الأتراك المنتمون إلى الطبقتين المتوسطة والغنية وغيرهم من المسلمين على تغليف مصحف صغير في قماش جلدي مطرد أو غلاف مخملي وتثبيته إلى الجانب الأيمن من صدورهم بواسطة خيط حريري يمرّرونه فوق الكتف اليسرى ، وهذه عادة غير شائعة كثيراً اليوم

لاحظت خلال زيارتي السابقة إلى مصر أنّ معظم أصحاب الشأن الأتراك المرتدين الزي العسكري يضعون هذا الحرز عند جانبهم الأيمن وإن لم يكن يحتوي على حجاب في داخله . ترتدي النساء المصحف وأنواعاً أخرى من الحجب يحفظنها في حرز ذهبي أو فضي اللون ؛ ويعتقد عامة المصريين أن الحرز الذهبي وغيره من التعاويذ ذات تأثير بالغ فهو يحميهم من الأمراض

والسحر ويبعد عنهم العين الشريرة . يلى المصحف الحرز الذهبي أهمية ، وهو كتاب أو دَرْج يضم غالباً السور القرآنية التالية : سورة الإنعام (س ٦) سورة الكهف (س ١٨) وسورة يس (س ٣٦) وسورة الدخان (س ٤٤) وسورة الرحمن (س ٥٥) وسورة الملك (س ٦٧) وسورة النبأ (س ٧٨) أو غيرها من السُّور ، ويشمل عادة سبع سور . ومن التعاوية التي يؤمن بها المصريون أيضاً واحدة يعتقد حاملها ( التي ينضعها عادة تحت قبعته ) أنها تحميه من الشيطان ومن كل الجن الأشرار ؛ وهي عبارة عن ورقمة صغيرة مكتوب عليها بعض آيات من القرآن الكريم : ﴿ وَلا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ﴾ ( سورة البقرة/٢٥٥ ) و ﴿ فَالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين ﴾ (سورة يـوسف /٦٤) و ﴿ يحفظونه من أمر الله ﴾ ( سورة الرعد /١١ ) و ﴿ حفظناها من كل شيطان رجيم ﴾ ( سورة الحجر /١٧ )و ﴿ وحفظاً من كل شيطان مارد ﴾ ( سورة الصافات /٧) و ﴿ وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ و ﴿ والله من وراثهم محيط بسل هنو قبرءان منجنيند في لنوح منحنفوظ ﴾ (سنورة البروج / ٢٠ ـ ٢١ ـ ٢٢ ) . كما يعتقد المصري أنه إذا دوّن أسماء الله الحسنى التسعية والتسعين على ورقة وحملها في حجاب فوق صدره تنعكس صفات الرحمن خيراً عليه . كذلك يعتبر أن تدوين هذه الأسماء الحسني أو صفات الرسول ﷺ على أي غرض في المنزل وتكرار قراءتها كلّها من أولها إلى آخرها يبعد عنه النحس ونواثب الدهر والطاعون وكل الأمراض الفتاكة الأخرى والعين الحاسدة والحريق والدمار والأتراح والسحر. وتسمع المسلم يردّد بعد تعداده هذه الأسماء: ( ﷺ! ١٠٠١) . تعرف أوساط المصريين تعويذة أخرى يدونون فيها

<sup>(</sup>۱) قبيل مغادرتي منزلي في القاهرة وعودتي إلى إنكلترة، كتب شيخي ( وهو صديق لي ) على ورقة صغيرة : د لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ثم مزّقها إلى نصفين وأعطاني النصف الثاني ( أي الورقة التي كتب عليها : محمد رسول الله ) وخبّا الورقة الثانية في شق في رف خزانة صغيرة في غرفة الجلوس . وعمله هذا من شأنه أن يضمن عودتي إلى القاهرة ؛ فلا يمكن برأيه أن تبقى شهادة الإيمان ناقصة ، وما إبقاء نصف الورقة الأخرى معي ( وهي نصف الشهادة ) سوى تأكيد على ضرورة عودتي لإتمام نصف الشهادة الأولى .

أسماء « أصحاب الكهف » مع اسم كلبهم ؛ فيحفرون هذه الأسماء أحياناً في كعب كوب ماء أو في دائرة صينية مستديرة نحاسية مثبّتة فوق كرسي خاص يتحملقون حولها لتناول طعام الغداء أو العشاء . ومن التعاويذ الغالية على قلوب المصريين تعويذة يفترضون أنّ لها تأثيراً مشابهاً تضم أسماء أشياء بسيطة تركها الرسول عند وفاته. وتشمل هذه الأشياء سبحتين ومصحف الرسول المسلام وطاحونة يد وعصا

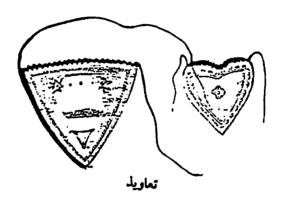

ومساويك لتنظيف الأسنان ومجموعة ثيابه والزَّق الذي كان يخصّصه للوضوء وخفّاً و « برداً » وثلاث حصر ورداءاً مكسواً بزرديّة وآخر صوفي طويل وبغله الأبيض « الدّلال » وناقته « العدبة » . كما يدوّن المصري آيات من القرآن الكريم على بعض قصاصات الورق تحفظه من الأفات والكوارث وتعيد إليه عافيته وصحته وتوطّد عرى الصداقة وترسّخ الحب في القلوب . وتجعل هذه التعاويذ في غُلف ذهبية أو فضية أو جلدية أو حريرية ويحملها كافة المصريين المحدثين رجالاً ونساءاً وأطفالاً

لا تستغرب قارئي رؤية الأطفال في هذه البلاد يعلقون التعاويذ التي تحميهم من البلامة فيضعونها في غُلف خاصة مثلثة الشكل في أعلى قلنسواتهم ؛ ولا ينسون أحصنتهم فيزودونها بلواحق مشابهة يحترس المصريون كثيراً من اللامة ولا يألون جهداً لتحاشي عواقبها الوحيمة المفترضة . فإذا عبر أحدهم عن إعجابه بشيء ما تعبيراً حاسداً ، يتنبه الشخص المقصود

لكلامه فيوبخه قائلاً: « بَارك الرسول ! » ، فإن أطاعه الحاسد يردّ عليه كالتالي : و اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد ، ، فيتأكد أن لا أذى واقع . كذلك يتضايق المصريون كثيراً إن عبّر أحد الأشخاص عن إعجابه الشديد بشخص آخر أو بغرض ما كأن يقول: «كم هو جميل! ، أو « جميل جداً ، أو وحفظنا الله ، بينما يرتاحون لسماع عبارة وما شاء الله! ، التي تفصح عن الإعجاب وتدل على الخضوع لإدارة الله ومن الأفضل أن يستبدل المرء تعبير «كم هو جميل! » بعبارة « ما شاء الله! » وأن يبارك الرسول 瓣. لقد تحدّثت في معرض هذا الكتاب عن خوف الأمهات المصريات الشديد على أطفالهن من اللَّامة ، لذا تسمع المصري يردّد وهو يأخذ طفلًا بين ذراعيه : « بسم الله المرحمن الرحيم » و « اللهم صلُّ وسلَّم على سيدنـا محمد! » فـلا ينسى « ما شاء الله » التي يختم بها كلامه . كما قد يفصح المصري عن إعجابه بأحد الأطفال بطريقة أخرى مستنيراً بسورة الفلق ( سورة ١١٣ من القرآن الكريم ) فيردد : ﴿ قُلُ أُعُودُ بِرِبِ الفَلْقُ ﴾ وتشير هـذه السورة في آخرها إلى الحاسد وحسده . والطَّامة الكبرى إن حدَّق أحدهم بأولاد المصريين فارتسمت على وجهه أمارات الحسد ؛ فيسارع أب الولد إلى أخذ شيء من أثر ثوب الطفل يحرقه مع قليل من الملح ( وقد يضيف بعضهم الكُزبرة أو حجر الشّب ) ثمّ يبخر الطفل برماد ما يكون أحرقه وينثر الرماد على طفله أو أطفاله علماً أنَّه يقوم بهذه العملية قبيل المغيب.

يعتمد المصريون كثيراً على حجر الشّب لدرء مخاطر العين الحاسدة (اللّامة)، فيضيفون قطعة منه بحجم حبة الجوز على الفحم المشتعل ويتركونها حتى يخمد دخانها. وهم يقومون بإحراق حجر الشب قبيل المغيب أيضاً. ويردّد القائم بهذه العملية سورة الفاتحة وآخر ثلاث سور من كتاب الله العزيز - وهي سور قصيرة - ثلاث مرات بينما حجر الشب يحترق. ويُقال إن هذا الحجر يتّخذ شكل الشخص الذي أصابته اللامة عندما يتم إخراجه من النار ؛ وأخيراً يسحق المصريون الحجر ويضعونه في الطعام المخصص للكلاب ويظعمونه لكلب أسود خاصة. ولقد شاهدت في إحدى المرات رجلاً

يقوم بإحراق حجر الشب بعد أن شكّك في نظرة حاسدة رمقته بها زوجته ؛ فاتخذ الحجر شكلاً يشبه إلى حد بعيد شكل المرأة وزعم الرجل أن هذا الشكل يذكره بطريقة جلوس خاصة لزوجته . ويعتمد شكل هذا الحجر اعتماداً كلياً تقريباً على كيفية توزيع الفحم فلا يمكن لمخيلة المرء تصور أي شبه فيه لأي إنسان . لا يكتفي المصريون لطرد العين الحاسدة بحجر الشب بل يحاولون إبعادها بواسطة الإبرة التي يغرزونها في ورقة ويردون مع كل غرزة : « هذه عين الحاسد فلان » ويحرقون الورقة عند انتهائهم ويبقى حجر الشب أفضل التعاويذ وأكثرها فعالية لطرد العين الحاسدة ؛ لذا تراهم يختارون حجراً صغيراً منه يزينونه بشرابات ثم يعلقونه في رأس قلنسوة الطفل ، كما قد يلجاون إلى منه يزينونه بشرابات ثم يعلقونه في رأس قلنسوة الطفل ، كما قد يلجاون إلى المعروفة «بالودعات» لتحميهم من العين الحاسدة. ولا مانع من استعمالها كزينة المعروفة «بالودعات» لتحميهم من العين الحاسدة. ولا مانع من استعمالها كزينة يعلقونها إلى جلّ الناقة أو الحصان أو غيرها من الحيوانات وأحياناً إلى قلنسوة الطفل . والهدف الأول من هذه الزينة جذب العين إلى هذه الحيوانات فيمنعون بذلك هذه العين من حسد الغرض أو الشخص الذي وضعت أصلاً لحمايته .

لا مانع أن يلجأ المصريون خاصة المصريات إلى و الميعة المباركة و التي تحضّر وتباع خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرّم . فتلمح خلال هذه الفترة الرجال في شوارع القاهرة يحملون مزيج الميعة المخصّصة للبيع وتسمعهم يصرخون بملء أشداقهم : و ميعة مباركة ! سنة جديدة وعاشورا مباركة ! إن شاء الله تكون أكثر السنوات بركة على المؤمنين ! يا ميعة مباركة! و . ويطوف البائع حاملاً ميعته على رأسه في صينية مستديرة يغطيها بقصاصات ورقية ملونة ويجعل في وسطها مزيج الميعة الثمين . وتزين وسط هذه الصينية كمية من و التّفل والكزبراء والشّمرة . ولا تقتصر الصينية على كومة الميعة الكبيرة بل تشمل أيضاً أكوام أخرى من الملح المصبوغ بصبغ أزرق وأحمر وأصفر إضافة إلى و الشّيح و و اللّبان و . هذه هي عامة المواد التي تدخل في تركيبة الميعة المباركة يتوجّه بائع الميعة عادة إلى منزل الشاري ، فيطرح صينيته أرضاً

أمامه ويتناول طبقاً (أو ورقة) يضع فيه الكمية التي يريد الشاري شراءها ؛ فيأخذ قليلاً من الكومة الأولى والثانية والثالثة وهكذا دواليك ؛ ويعيد الكرة فيأخذ كمية إضافية من كل كومة من الأكوام وتسمعه يمدح الله مدّحاً طويلاً فيبداً على الشكل التالي : «باسم الله ! والله ! ما من غالب غير الله رب المشرق والمغرب : كلنا خدمه وعبيده ؛ وَجّدوه! » وبعد أن يتحدث عن الملح وميزاته يتابع مدحه الغنائي فيقول : « رقيتك من عين البنت الغارزة أكثر من المسمار ؛ ورقيتك من عين السّت الحادة أكثر من السكين ؛ ورقيتك من عين الولد المؤلمة أكثر من السوط ومن عين الرجل القاطعة أكثر من سكين الفرح ؛ النخ » . ثم وتأثيرها ثمّ يروح يعدد كل محتويات المنزل ويحث الشاري على ابتياع هذا وتأثيرها ثمّ يروح يعدد كل محتويات المنزل ويحث الشاري على ابتياع هذا الخليط فيبعد العين الحاسدة عن منزله ؛ ويعول البائع في غنائه على كلمات تافهة فارغة من أي معنى يتوخّى منها انسياق اللحن وتناغم الوتيرة . ويخزّن الشاري الميعة المباركة ـ والقبضة منها بخمس فضات للسنة التالية . فلما يحسّ بعين حاسدة تحوم حول طفله يأخذ حفنة من الميعة ويرشها فوق الفحم بعين حاسدة تحوم حول طفله يأخذ حفنة من الميعة ويرشها فوق الفحم المشتعل في طبق الإحماء فيعلو الدخان ويغطي وجه المحسود .

تنتشر بين الطبقتين المتوسطة والغنية في القاهرة عادة تعليق المصابيح في الأعراس في شارع منزل العريس كما قد يتجمع حشد من الناس وهذا ما يحصل غالباً حول شمعدان معلّق غاية في الجمال والكبر ؛ والوسيلة الوحيدة لتحويل انتباه المتفرجين هي كسر جرّة كبيرة أو اللجوء إلى حيلة أخرى مخافة أن تصيب اللّامة الشمعدان فيقع . وكثيرة هي الحوادث التي ترسّخ إيمان المصريين بخرافاتهم بالنسبة إلى العين وحسدها . ولقد أخبرني صديق لي عن حادثة جرت له منذ فترة بسيطة . وكان صديقي هذا يراقب ناقة تحمل جرّتي أيت كبيرتين فوقفت امرأة أمام الناقة وصاحت مندهشة : وحفظنا الله ! ما أكبرهما ! ه . ونسي ممتطي الناقة أن يطلب منها مباركة الرسول على الطرحت الناقة أرضاً فكسرت الجرّتين .

تطالعني وأنا أكتب هذه الملاحظات عن خرافات المصريين المحدثين

شكوى رفعها لي أحد أصدقائي المصريين تساهم في إبراز ما ذكرته لتوي ؟ ومشكلة صديقي و أن الجزارين أخذوا يعلّقون خرافهم المذبوحة أمام محلاتهم في الشوارع العامة بعد أن أوقف الباشا احتكار اللحم . ويصدم مثل هذا الأمر صديقي ، إذ ترمق عيون المارة الخراف هذه ويحدجها المتسولون بنظرات حاسدة ممّا قد يسبب في تسمّم الشخص الذي ياكل لحمها بسبب العين الحاسدة كذلك أتاني طبّاخي متذمّراً مشتكياً فهو يتجشم مسافة طويلة ليبتاع اللحم من ملحمة جزار لا يعرض لحمه على المارة في الشارع علماً أنه توجد أمام المنزل ملحمة قريبة .

يعلّق العديد من التجار المصريين في العاصمة وغيرها من المدن المصرية فوق متاجرهم (خاصة فوق المصراع المتدلي الأمامي) ورقة مكتوب عليها اسم الله عزّ وجلّ أو اسم الرسول في أو الاسمين العزيزين معاً أو شهادة الإيمان (أي أشهد أن لا إلّه إلا الله وأنّ محمداً رسول الله) أو البسملة (أي باسم الله الرحمن الرحيم) أو حكمة للرسول في أو آية من آيات القرآن الكريم كآية ﴿ إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً ﴾ (سورة الفتح / ١) وآية ﴿ نصرٌ من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ﴾ (سورة الصف / ١٢) أو عبارات تضرع إلى المولى عزّ وجلّ مثل: ويا فاتح ، يا حكيم ، يا وهاب ، يا رحيم » . ويردد التاجر هذه الأدعية عندما يفتح متجره صباحاً وكذلك البائع المتجول عندما يبسط بضاعته من خبز وخضار وفاكهة . ومن عادة أبناء الطبقات الدنيا تقبيل أول قرش يحصلون عليه في النهار ورفعه إلى جباههم قبل أن يستقر في جيوبهم .

لا يكتفي المصريون بمثل هذه التضرعات والأدعية ينقشونها فوق متاجرهم بل غالباً ما يعمدون إلى نقش اسم الله سبحانه وتعالى ـ « يا رب » فوق المنازل الخاصة . كذلك تقع عين الناظر إلى هذه المنازل على نقش على أبوابها « هو الخلاق الباقي » بالحروف الكبيرة ؛ ويعتبرون هذه الكلمات بمثابة تعويذة تحميهم من الشرور وتذكر أصحاب هذه المنازل بفنائهم كبشر وبديمومة الخالق . وهم ينقشون هذه الكلمات على باب المنزل الذي غيّب الموت سيده وسكانه الأخرين .

وأهم التعاويذ التي يؤمن بها المصريون لإبعاد شبح المرض أو الأفات عنهم تدوين مقاطع من القرآن الكريم في آنية من الفخار ساكبين الماء داخلها حتى يختفي الكلام المكتوب فيشرب المريض منهم محلول الماء والكلمات الربانية علَّه يحمل الشفاء للعليل السقيم . والآيات القرآنية هي التالية : ﴿ ويشف صدور قوم مؤمنين ﴾ ( سورة التوبة /١٤ ) أو ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَـد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهـ دى ورحمة للمؤمنين ﴾ ( سورة يونس /٥٧ ) أو ﴿ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ﴾ ( سورة النحل / ٦٩ ) أو ﴿ وننزُّل من القرءان ما هـو شفاء ورحمة للمؤمنين ﴾ ( سورة الإسراء /٨٢) أو ﴿ قبل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ﴾ ( سورة فصّلت /٤٤). تشير هذه الآيات إلى براء القلوب والنفوس أكثر منه إلى شفاء الأجساد من العلل ، كما تشير الآية المأخوذة من سورة النحل إلى منافع العسل . ولمّا سألت الشيخ أن يـذكر لي أسماء السور التي أخـذت منها هـذه الآيات ، رجاني ألّا أعمد إلى نقلها إلى لغتي الأم إذ لا تجوز ترجمة معاني القرآن بغياب النص الأصلي ولا يرجع شيخي سبب هذا التحريم إلى خجله من استعمال هذه الكلمات كتعويذة ، فهو غير راغب في إطَّلاع مواطنيُّ الإنكليز وغيرهم على هذه العادة الشائعة بين المصريين ؛ وأعرب عن عميق إيمانه بفعّالية الآيات حتّى في حالة الكافر شرط أن يؤمن هذا الأخير بمنافعها وفضائلها ، وأردف شرحه بحديث للرسول الأعظم ﷺ فقال لي : «الاحظ أن الرسول ﷺ ذكر في حديث له : و لمو أنَّكم تتوكَّلون على الله حقّ توكُّله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو حماصاً وتروح بطاناً ، . طمأنت شيخي وهدّات من روعه وشرحت له أنّنا \_ مجمع الأوروبيين \_ نملك ترجمة إنكليزية لمعاني القرآن الكريم. وقد يبل المريض عروقه أحياناً بجرعة ماء يشربها من آنية معدنية نقشت داخلها بعض آيات قرآنية وطلاسم وأرقام ، ففيها \_ حسب الاعتقاد الشائع ـ شفاء من الأمراض وهي ترياق للسموم . وأنا أملك في الواقع آنية من هذا النوع قدّمها لي أحدهم في القاهرة فاستحوذت على إعجاب معارفي من المسلمين . وإذا تأملتُ الآنية من الخارج وجدت كتابة منقوشة تعدّد مزايا

التعويذة: فهي تعويذة تقتل السموم وتبعد العين الحاسدة و وتشفي من كل الأمراض ما عدا سكرات الموت و . كما لفت نظري إناء آخر مشابه للإناء السابق بيد أن كتاباته المنقوشة كانت قد محيت بعض الشيء . ويؤمن المصريون بالفضائل والحسنات المخفية التي تحملها آيات القرآن في ثناياها و فذات يوم رفضت أن أتناول طبق طعام مخافة أن يضر معدتي ، فطلب مني أضدقائي أن أتلو سورة قريش (سورة ٢٠١) من أولها إلى آخرها حيث أختم السورة بآية : ﴿ اللَّذِي أَطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ﴾ وأن أكرر هذه الآية السورة بآية : من نقيني من الأذى الذي أخشاه .

يعرف المجتمع المصري جملة أمور تشبه التعاويذ المكتوبة تريح نفوسهم وتثلج صدورهم كان يأخلوا حفنة من التراب حول قبر الرسول هم أو يشربوا من ماء زمزم الطاهرة في قلب مكة المكرمة ويقصوا قطعاً من القماش الأسود الذي يغطي الكمبة (١) ويقدّر المصريون ماء زمزم أرفع تقدير فيرشونه على أكفان أمواتهم . وسمعني ذات مرة عربي أعطيته دواءاً ناجعاً وكنت التقيته في الصعيد خلال رحلتي الأولى لهذه البلاد أسال عن شيء من ماء زمزم (وكانت السفن التي تنقل الحجاج في طريق عودتها من مكة تعبر نهر النيل) واعتقد هذا العربي أنني مسلم تقي ورع وأعرب عن خالص امتنانه للدواء الذي قدمته له فأعطاني مبتغاي من الماء . ولمّا ذهب هذا الرجل إلى منزل أحد أصدقائه عاد إلى مركبي حاملًا رزمة صغيرة فتحها أمامي وقال : و هاك شيئاً يسر خاطرك . خذ هاتين القنينتين الصغيرتين من ماء زمزم : إشرب الأولى تروي بها غليك واحتفظ بالثانية يرشون بها كفنك بعد أن تبلغ روحك التراقي . وأمّا هذا فيُسْوَك مغمّس بماء زمزم فارجو أن تقبله هدية مني لك ونظف أسنانك بهذا المسوك فلا ينخرها السوس ولا تتلف . وأمّا هذه (وأشار إلى ثلاث رقاقات صغيرة ترابية فلا ينخرها السوس ولا تتلف . وأمّا هذه (وأشار إلى ثلاث رقاقات صغيرة ترابية المن تبلغ كل واحدة منها إنشاً طولاً منقوشة عليها حروف عربية : وبسم الله ، تراب اللون تبلغ كل واحدة منها إنشاً طولاً منقوشة عليها حروف عربية : وبسم الله ، تراب

<sup>(</sup>١) يتم كل سنة في اليوم الأول للعيد الكبير مباشرة بعد أداء مناسك الحج تغيير غطاء الكعبة وإبداله بآخر جديد . وأمّا الغطاء السابق فيقطّع ويباع قسمه الأكبر إلى الحجاج .

طاهر من أرضنا ممزوج بلعاب بعضنا») فرقاقات ـ أردف يقول ـ مصنوعة من التراب الذي يغطي قبر الرسول على . ولقد ابتعتها بنفسي من القبر الشريف وأنا في طريق عودتي من مناسك الحج إسمح لي أن أقدّم لك واحدة منها فتجد فيها علاجاً شافياً لكل مرض يصيبك ؛ وأمّا الرقاقة الثانية فأحتفظ بها لنفسي ، وأمّا الثالثة فنأكلها معاً وهنا تناول إحدى الرقاقات الثلاث فقسمها قسمين وتناول كل واحد منا حصته وأكلها ووافقته الرأي (وكنت قرأت الكلام المنقوش) أنها لذيذة المداق وقبلت هداياه بكل طيبة خاطر . ولقد تمكّنت لاحقاً من إغناء مجموعتي المكيّة بقماش من ذات النوع الذي يغطي الكعبة حملها الشيخ إبراهيم بذلك . الراهيم من مكة وأعطاني إيّاها وعثمان والذي أوصاه الشيخ إبراهيم بذلك . يخيط المصريون الرقاقة المصنوعة من تراب قبر الرسول في في حرز جلدي يخطو المصريون الرقاقة المصنوعة من تراب قبر الرسول في في حرز جلدي يحملونه كتعويذة كما يعمدون أحياناً إلى تقطيع الرقاقة إلى قطع بحجم الإجاصة الصغيرة يعلقونها على الحاجز الذي يحيط بمقام أحد الأولياء أو إلى المقام نفسه أو إلى نوافذه وبابه .

وكم هي كثيرة التعاويذ التي يلجأ إليها المصريون فتؤمن لهم حسن الطالع أو تمنع عنهم الشرور على اختلافها ، وكم هي مختلفة الخرافات التي يؤمنون بها لدرجة لا تكفي معها صفحات هذا الكتاب لسردها وتفصيلها . تُعرف جملة هذه الطرق لجلب الحظ ومنع توطد الشر عندما لا تقوم على الدين أو السحر أو التنجيم بأمور وعلم الرقة » (وهو علم النساء ) ؛ ويشير هذا التعبير إلى عبثية هذه الأمور التي تعوّل عليها النساء تعويلاً كبيراً . يعتبر البعض أنّ هذا التعبير تحريف و لعلم الرقيه » بينما يفترض البعض الآخر أنّ في الكلام تورية لغوية . تحريف و لعلم الرقيه » بينما يفترض الممارسات المستقاة من الطبيعة عينها ، وقد تناولت في متن هذا الكتاب بعض الممارسات المستقاة من الطبيعة عينها ، لذا أكتفي بعرض نماذج أخرى بسيطة . تشيع في القاهرة عادة تعليق نبات الألوه فوق أبواب المنازل خاصة فوق باب منزل جديد أو فوق باب حديث البناء . والألوه في نظرهم تعويلة تؤمن عيشة رغيدة وحياة مديدة لقاطني المنزل واستمراراً طويلاً للمنزل نفسه وتعتقد النساء أنّ الرسول في يزور المنزل الذي علّقت فيه ألوة . لا يحتاج هذا النبات المعلّق إلى ماء أو تراب ، فهو الذي علّقت فيه ألوة . لا يحتاج هذا النبات المعلّق إلى ماء أو تراب ، فهو

يعيش سنوات طويلة وتتفتح أوراقه أحياناً ، لذا يطلقون عليه اسم « الصَّبر » .

وقد يخشى شخص شراً متطايراً يصيب شخصاً آخر فيسارع إلى كسر آنية فخارية وراء ظهر الشخص المصاب . كما يلجأ المصري إلى ذلك بهدف تحاشي الإختلاط بهذا الشخص .

تكثر في مصر الإصابات بالرّمد ويلجأ الشعب المصري البسيط إلى شتى الوسائل السخيفة ذات الطبيعة الخرافية لمداواته . فلا يتردُّد المصرى مثلًا للشفاء من التقاط قطعة وحل جافة من ضفة النيل أو بالقرب من بولاق (وهو المرفأ الرئيسي للقاهرة) فيعبر النهر ويرمي قطعة الوحل الجافة هذه على الجانب المقابل للنيل في « إمبابه » ؛ فهذه حسب اعتقادهم الوسيلة الفضلي لتأكيد العلاج . وقد يعلِّق آخر سكونياً إيطالياً ( نقد ذهبي ) إلى الراسية فوق جبهته أو فوق العين المصابة تـدرأ عنه خـطر الشرور . ينبغي أن يكـون هذا السكوين مميّزاً في شكله بحيث تتطابق الرسوم المنقوشة عليه تطابقاً تاماً فيأتي الرأس على الرأس والقدم على القدم . فإن دخل شخص ـ وكان يحمل في جيبه سكويناً إيطالياً أو دولاراً \_ غرفة مريض يعاني من التهاب العين أو الحمّى يزيد وجوده الطينة بلة والمريض وجعاً كذلك إن دخل فرد وكان غيـر متطهـر غرفة أحد المصابين بالتهاب العين ، تزيد حدة المرض وتظهر بقعة في عيني المريض معاً أو في عين واحدة . وأعرف مصرياً يعاني من هذا الإلتهاب حبس نفسه طوال ثلاثة شهور خوفاً وتحسّباً ولم يكن يسمح لكائن من كان بدخول غرفته ، فكان خادمه يحمل إليه الطعام دائماً ويضعه خارج بـابه . ومـع ذلك خرج صديقي من محبسه ترافقه بقعة سوداء أصرّت على الاستقرار في عينه .

يداوي المصريون العقم الذي يصيب النساء خاصة بطريقة مميزة ومثيرة للإشمئزاز . تعتبر في الواقع فسحة « الرميلة » الواقعة غربي قلعة القاهرة مسرحاً عاماً لإعدام المجرمين ؛ إذ كانت تنزل عقوبة الإعدام بقطع رؤوس الأشخاص المرتكبين جرائم كبيرة في العاصمة في هذه الفسحة . ويقع إلى جنوبي هذا المكان مبنى يُعرف « بمغسل السلطان » حيث يتم غسل جثة كل من نُقَد به حكم الإعدام فيُجعل الميت على طاولة حجرية قبل أن يوارى الثرى . وهناك حوض

يجري فيه الماء الذي يبقى داخله فيتلطّخ دماً وتنبعث منه رائحة نتنة . وإلى هذا المكان تتوجه المرأة المصرية إمّا طلباً للشفاء من التهاب العين وإمّا طمعاً في ذرية صالحة وإمّا لتسهيل ولادتها إن جاء حملها متأخر ؛ فلا تنس ببنت شفة ( والصمت سيد الموقف ) وتمرّر تحت الطاولة الحجرية التي تحدثت عنها مقدم قدمها اليسرى أوّلاً ثم تعبرها وتكرّر هذه العملية سبع مرات . وأخيراً تغسل وجهها بالماء الملوّث في الحوض وتعطي العجوز وزوجته الحارسين للمكان خمس أو عشر فضات وتقفل عائدة والصمت حليفها كذلك يحذو الرجل المصري حذو المرأة في حال أصابه التهاب العين . ويُقال إن و بيسرس المشهور هو الذي بني هذا المغسل قبل أن يُتوّج سلطاناً بعد أن لاحظ أنّ جثث الأشخاص الذين تقطع رؤوسهم في القاهرة تهمل وتُرفس وتُدفن دون أن

تعتقد بعض النساء أنهن إذا مررن فوق جثة رجل نفذت به عقوبة قطع الرأس سبع مرات متتالية دون أن يتفوهن بكلمة واحدة يصبحن حاملات. وقد تتملّك رغبة الحمل بعضهن فيخضّلن قطعة من الصوف القطني في الدم ويستخدمنها بطريقة استميح عذر قارئي في عدم نشرها

وأمّا البثرة على حافة الجفن فللمصرين طريقة خاصة في علاجها . فمن تظهر على جفنه و شحّاتة ع ـ وهي الاسم الذي يطلقه المصريون على هذه البثرة ـ يقصد سبع نسوة كلّ واحدة منهن تحمل اسم و فاطمة ع ساكنات سبعة منازل مختلفة ويستجديهن لأن تعطيه كل واحدة من و الفاطمات عقطعة خبز عفي قطع الخبز السبع هذه شفاء لصاحب و الشحاتة ع وقد يعتمد آخر علاجاً مختلفاً لشحّاتته فينهض قبل طلوع الفجر ولا يتكلم إلى أحد فيطوف سبعة قبور من اليمين إلى اليسار وهذه طريقة معكوسة للتطواف الطبيعي عند زيارة المقابر . وتتنوع طرق معالجة و الشّحاتة ع فيربط المصري المصاب بها قطعة قطن صغيرة إلى طرف عود يغمّسها في أحد الأحواض التي تشرب الكلاب منها في شوارع القاهرة ثمّ يمسح عينه بها . ويكون المصاب يقظاً فلا يغمّس يده في المياه الملوّثة عندما يلمس بدنه بها .

أمّا إذا أصابت الملاريا بعض أبناء هذا الشعب فللمصريات ـ وأخصّ المسلمات منهن ـ وسيلة علاج لا تخطر على بالك ولا تومض في خيالك : إذ يتقلّدن في رقابهن إصبعاً يقطعنه من جثة مسيحي أو يهودي بعد أن يجفّفنه وهذا ـ وغيره من الأمثال ـ دليل قاطع على الآثار الإنحرافية للخرافات وتأثيرها الكبير على عقول أبناء هذا الشعب . ويحرص المسلمون على اتباع تعاليمهم الدينية بحذافيرها ، فهي تجنبهم كل ما هو نجس ملوث .

يستنبط المصريون طريقة خاصة لعلاج الطفل العاجز عن السير بعد أن يكون بلغ السن المناسب. فتوثق الأم قدمي طفلها بورقة نخل تجعل فيها عقدات ثلاث وتحمله وهو مربوط إلى باب أحد الجوامع وقت صلاة الجمعة حيث تحتشد جموع المؤمنين. فلمّا تنتهي الصلاة تبادر إلى الطلب من أول ثلاثة خارجين من الجامع أن يفك كل واحد منهم عقدة من العقدات ؛ بعدها تحمل الأم طفلها إلى المنزل وهي واثقة تمام الثقة بأنّ ما فعلته سيؤثر قريباً على طفلها فيمشي

يلجأ المصريون إلى شتى أنواع الترياق لمعالجة السّموم إضافة إلى علاجات لبعض الأمراض تكون نافعة ناجعة بعض الشيء. بيد أن الخرافات تعزو إلى هذه العلاجات فضائل لا توصف. فهم يستخدمون الحصاة الموجودة في إمعاء الحيوانات وبخاصة المجتزة منها ترياقاً ضد السم فيفركونها في فنجان مع قليل من الماء ثم يملأون الفنجان ماءاً يشربه المريض. وقد يستخدمون للعلاج نفسه فنجاناً خاصاً مصنوعاً من قرن الكركدن ويقومون بفركه داخل الفنجان كذلك لليرقان علاج ناجع عند المصريين ؛ فيتوجهون إلى بشر في القاهرة معروفة ه ببير اليرقان » وهي خاصة امرأة طاعنة في السن تستفيد كثيراً من بئرها. ولهذه البئر فتحتان جُعل تحت إحداهما وعاء جاف للأشياء المطروحة. وتتمنّى العجوز على الأشخاص الذين يأتون ليشربوا من مياه هذه البئر الشافية أن يطرحوا عبر الفتحة كل ما تحتاج إليه من سكر وبن . . .

كما يلجأ المسلمون المصريون إلى ممارسات مختلفة تقوم على الخرافة

ليحسموا مسألة احتاروا في الإقدام أو عدم الإقدام عليها . ويستخيرون في أمهات مسائلهم جدولاً خاصاً يعرف و بالزائرجة » كما ينسبون جدولاً مماثلاً إلى وإدريس» . ويقسم الجدول إلى مئة مربع صغير كتب داخل كل واحد منه حرف من حروف الأبجدية العربية . ويكرّر المستخير سورة الفاتحة ثلاث مرات إضافة إلى الآية ٥٩ من سورة الأنعام (السورة السادسة) : ﴿ وعنده مفاتع الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البرّ والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ . وعندما ينتهي من تكراره الآيات القرآنية دون أن ينظر مباشرة إلى الجدول ، يضع يده على حرف من حروف هذا الجدول ويكتبه ويترك بعده أربعة حروف ويأخذ الخامس ويضمه ألى الأول الذي ابتدىء به حتى يكمل عشرين حرفاً فقط فتتحصّل من هذه الحروف خمسة أمور الأول : السر فيه راحة لمن أراده ، الثاني ومن يفعل الحروف خمسة أمور الأول : السر فيه راحة لمن أراده ، الثاني ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ، الثالث : طريق أفراح وإقبال وخير ، الرابع : بشر تنال مرادك ومطلوبك ، الخامس : أقبل ولا تخف ، والله أعلم وصفة الجدول ها هو كما تراه مرسوماً على الصفحة التالية :

| ن  | ٠. | ر        | ٢          | J  | 1  | 1  | ط.  | و  | ١ |
|----|----|----------|------------|----|----|----|-----|----|---|
| J  | ر  | ق        | ي          | ر  | ٠. | 43 | ي   | ပ  | Û |
| ل  | Ć. | <b>.</b> | ع          | Ç  | g  | رد |     | Ć. | 4 |
| ن  | j  | 1        | ذ          | •  | -  | 1  | ر   | J  | ي |
| ני | ָ  | ق        | J          | 1  | ک  | ٢  | ٦   | 1  | ز |
| ن  | ٦  | و        | ي          |    | ر. |    | - , | 1  | ح |
| J  | و  | 1        | ق          | ٩  | ٤  | 2  | J   | J  | J |
| ٢  | ظ  | و        | . <b>\</b> | 1. | 1  | ٠  | ).  | ي  | ప |
| ٢. | و  | ي        | •          | 1  | ح  | J  | ح   | ·  | ر |
| د  | গ  | İ        | 1          |    | و  | ب  | ر   | ٢  | ٥ |

يستخير بعض الأشخاص القرآن لإيجاد جواب شاف لشكوكهم ؛ وهذا ما يعرف « بالإستخارة » يكرّر الشخص في الإستخارة الفاتحة ثلاث مرات وكذلك سورة الإخلاص (سورة ١١٢) والآية المذكورة سابقاً في سورة الإنعام ، ويترك القرآن يقع مفتوحاً أو يفتحه كيفما اتفق ، ويستقي الجواب المطلوب على سؤاله من السطر السابع من الصفحة على يمينه . قد لا يجد المستخير جواباً شافياً مباشراً لسؤاله ولكنّه يحاول التوغل إلى قلب المعنى العام فصالحاً (كالتّيمن بركة) أم طالحاً (توعّداً أو تهديداً) ويعمد البعض بدلاً من قراءة السطر السابع في الصفحة المحدّدة إلى إحصاء حروف « الخاء » و « الشين » في كامل الصفحة ، فإن كان عدد حروف الخاء أكثر يستبشر و « الشين » في حروف « الشين » في عروف « السين » في عروف « الشين » في عروف « السين » في عروف

وللإستخارة طريقة أخرى تقضي باحتساب النقطتين في السبحة بعد تلاوة سورة الفاتحة ثلاث مرات ثم عد الخرزات بين هاتين النقطتين فيقول الصمدية ( الله الصمد) وهو يمرّر الخرزة الأولى بين أصابعه ثمّ يضيف إليها الحمدلة ( الحمد لله ) وهو يمرّر الخرزة الثانية ، ويوحّد في الخرزة الثالثة ( لا إله إلا الله ) ؛ وما ينفك يكرّر الصّمدية والحمدلة والتوحيد حتى آخر خرزة في السبحة ؛ فإن وصل إلى الخرزة الأخيرة وصادف أن انتهى بالصمدية فالجواب خيراً ، وأمّا إذا كان وصل إلى الحمدلة ، فلا مبالاة ، وأمّا إذا كان بلغ في التسبيح التوحيد فالجواب يأتيه نفياً ونهياً . تجدر الإشارة إلى أنّ العديد من المصريين يلجأون إلى طريقة الإستخارة هذه .

يتضرع البعض إلى الله عز وجل عندما يخلدون إلى النوم ليلاً حتى يرشدهم ويهديهم في احلامهم. فإن راوا خضاراً او بياضاً او ماءاً متدفّقاً ذلك يعني أن العمل الذي سيقدمون عليه خير لهم أو أن ثروة ستهبط عليهم ؟ وأمّا إذا كان ما سيقومون به شر لهم ، فيرون في احلامهم سواداً أو احمراراً أو ناراً مضرمة . وقبل أن يغط المستخير في نومه يقرأ سورة الفاتحة عشر مرّات ويدعو ربّه و للصلاة والسلام على سيدنا محمد » حتّى يغط في سبات عميق .

يؤمن المصريون إيماناً عميقاً بالأحلام التي ترشدهم غالب الأحيان في أهم أعمالهم الدنيوية . وهم يعتمدون على مؤلفين مشهورين لتفسير الأحلام ولابن شاهين » و « ابن سيرين » وهذا الأخير هو تلميذ الأوّل . ويعتمد رجال الفكر على هذين الكتابين ويعوّلون عليهما ضمنياً فإذا طالع أحدهم صديقه بالقول : « لقد رأيتُ حلماً » يجيبه هذا الصديق قائلاً : « طيباً » ( وهذا فأل خير ) أو « طيباً ، أرجوك ربي » . وأمّا إذا كان الحلم مزعجاً فما على الحالم إلا أن يردّد : « يا رب سلّم وبارك على سيدنا محمد » ثمّ يبصق ثلاث مرات على كتفه اليمنى تجنّباً لسوء أو كارثة

وللأيّام نصيب في خرافات المصريين وغيرهم من الشعوب: فبعضها يحمل الخير في طيّاته وبعضها الآخر شر مستفحل . وهم ينظرون إلى يوم الأحد نظرة ملؤها التشاؤم. فالأحد - كما يفسر المسلمون المتعلّمون والعديد من أبناء الطبقات الأدنى ـ هو الليلة التي تسبق ليلة الاثنين الليلة التي تـوفى خلالهـا الرسول ﷺ ؛ بيـد أن غيرهم كثيـرين يستبشرون خيـراً بـالاثنين خـاصـة لإتمـام الزواج وإن لم يكن ميمون الطالع مثل ليلة الجمعة وأمَّا اليوم الذي يعقب هذه الليلة فخير للبعض وشرّ للبعض الآخر ؛ ولكن الثلاثاء يوم مشؤوم ويطلقون عليهم « ينوم الندّم » بسبب استشهاد العديند من الشهنداء المعنزوفين فيه ، ويعتبرونه يوماً مناسباً ليجودوا بدمهم ولا يبالون بالأربعاء بعكس الخميس « المبارّك » المتبارك من النهار الذي يعقبه ؛ ويتوّجون ليلة الجمعة فيجعلونها أكثر ليالي الأسبوع حظاً وبركة خاصّة بالنسبة إلى إتمام أمور الزواج وكما يكرّم اليهود يوم السّبت ، ينزل المسلمون يوم الجمعة في مرتبة خاصة ويعرّفون يوم الجمعة بيوم « الفضيلة » والطامة الكبرى تقع يوم السبت . فمن الخطأ أن يبدأ المصري يومه هذا اليوم بحلاقة ذقنه أو تقليم أظافره ؛ وهذا ما دفع أحد أصدقائي المصريين إلى التفكير مليّاً قبل أن يصدر حكمه على شخصين في يوم مشؤوم كيوم السبت . وأخيراً رأى أن يوم السبت هو أفضل يوم في الأسبوع لإصداره الحكم لأن سوء الطالع لن يصيب سوى أحد الفريقين المتنازعين ولا شك أنَّ سوء الطالع هذا سيلاحق خصومه فهما اثنان مقابل واحد وفي السنة أيام خماصة يعتبرها المصريون غماية في السعمد وحسن الطالع كأيّمام العيدين، أو غاية في النحس كآخريوم أربعاء في صفر، فـلا يخرجـون من منازلهم حتى لا تقع على رؤوسهم النوائب والكوارث التي تصيب البشرية في هذا اليوم . كما يتوسّم بعضهم حيراً أم شراً من أوّل أمر تصادفه أبصارهم فتسمعهم يقولون إن خيراً ﴿ نهارنا مُنوَّر ﴾ وإن شـرّاً : ﴿ نهارنـا زَفْت ﴾ وأمّا الإنسان الأعور المسكين فنذير شر وخاصة إن كانت عورته حطّت الرّحـال في عينه اليسرى.

## الفصل الشافي عَشر

# السحر/الننجيم/الكيمياء

لو كنّا لنصدّق بعض القصص والروايات لشائعة في مصر لخلصنا إلى القول إن في مصر الحديثة اليوم سحرة يضاهون وحكماء فرعون وسحرته براعة .

يميّز المسلمون المتفكرون نوعين من السحر: « الرّوحاني » و « السيميا » . وأمّا الروحاني فسحر يستعين بالملائكة والجن والتأثير الغامض لبعض أسماء الله الحسنى ؛ وأمّا السيميا فيلجأ إليها بسطاء المسلمين اللّين يؤمنون بوجود عطور وعقاقير لها مفعول الأفيون تقريباً في العين والفكر . ويعتقد بعض الأشخاص أنّ عقّار الأفيون أساسي في السيميا .

يقسم السحر الروحاني الذي يعتبره المصريون سحراً حقيقياً إلى نوعين: « العِلْوي » و « السفلي » أو يعرفون عنهما باسمين مختلفين فينعتون الأول « بالرّحماني » ( نسبة إلى صفة الرحمن في الله تعالى ) والثاني « بالشيطاني » . والسحر العلوي أو الرحماني علم محوره الله تعالى وملائكته والجن الصالحون والأمور الشرعية المستخدمة لأغراض طيبة ولا يمارس هذا السحر سوى المستقيمين من الرجال الذين يحفظون أسماء الوسطاء فوق مستوى البشر وتضرعات مستقاة من الأحاديث الشريعة ومن الكتب ممنين النفس في استجابة رغباتهم . في الواقع ترتبط كتابة التعاويذ لأغراض صالحة بالسحر وعلم التنجيم وعلم أسرار الأرقام ويكمن أرفع إنجاز في السحر الروحاني في معرفة « إسم وعلم أسرار الأرقام ويكمن أرفع إنجاز في السحر الروحاني في معرفة « إسم

الأعظم » الذي لا يعلمه سوى انبياء الله ورسله. ويكفي أن يتَلفظ الاسم كل من يعرفه حتى يصبح قادراً على إحياء الموتى وقتل الأحياء والإنتقال حيثما يشاء والقيام بمعجزات أخرى. ويفترض البعض أن يكون الأولياء البارزون يعرفون الاسم الأعظم وأمّا « السفلي » فوسطاؤه الشيطان والجن الصالحون وأغراضه شريرة وينجزه أناس أشرار ، وإليه ينتمي « علم السّحر » الذي يطلقه العرب عامة على أنواع السحر المؤذية . ويزعم الأشخاص الذين « يضربون المندل » أنهم يتخذون الجن وسطاء لهم أي أنهم يطبّقون العلم الروحاني ؛ بيد أن الآراء متضاربة حيال هذا الموضوع . وأذكر القارىء أنني أوردت شرحاً مفصلًا عن الجن وكيفية مساعدتهم المشعوذين في الفصل العاشر في هذا الكتاب .

يعتبر رجال الفكر علم و السيميا ، علماً خاطئاً مضلّلاً يحدث تأثيرات مدهشة ويعتمد على الوسائل الطبيعية التي ذكرتها سابقاً ، ويؤكدون أنّ و ضرب المندل ، واستخدام العطور والأطابب جزء من السيميا

تشيع في مصر دراسة وعلم النجوم ». وهو علم متخصص في معرفة الطوالع وتحديد الفترات الأوفر حظاً في حياة الإنسان والبروج الفلكية التي تؤلّر فيه ، فيحسبون القيمة العددية للحروف التي تؤلف اسم الشخص واسم أمه . ويلجأون عادة إلى هذا النوع من اللراسة الحسابية لرجل وأمرأة على وشك الزواج للتأكد من تناسبهما. وأمّا وضرب الرمل الذي يحسب من خلال بعض العلامات التي تتمّ جزافياً على الورق أو الرمل ، فيزعم ضاربوه كشف ماضي الإنسان وحاضره وحتى مستقبله ويرتكز أساساً على علم التنجيم

ينتشر بين المصريين إضافة إلى علم التنجيم «علم الكيميا»، فيتابع بعض الموهوبين الذين يتوخون صيتاً أكبر وشهرة أفضل تجاربهم غير المجدية حتى سن متقدّمة رغم هزء أصحاب العقول الراجحة الرزينة لهم وملامة هؤلاء الذين يضللونهم من غير قصد.

ولا بد أحياناً من معرفة عميقة بمسائل الكيمياء لدراسة هذا العلم الخاطىء . فإذا اهتم أجدهم بالكيمياء في هذا البلد الذي تشهد فيه المعرفة

انحطاطاً وتقهقراً ، يدرجونه في قائمة الأدمغة المتفوقة .

إشتهر الشيخ و اسماعيل أبو الرؤوس ، كثيراً في العلم الروحاني . ولقد روى الكثيرون ـ وَمنهم مثقفون ومفكرون ـ حكايات غريبة عجيبة عن مهارته السحرية ، فأكدّ بعضهم زواجه بجنيّة وتحدّث بعضهم الآخر عن جن يخلمونه يطلبهم ويأمرهم فكرياً فلا يستعين بتعويلة ولا بفانوس علاء الدين . ولا يكرّس الشيخ « أبو الرؤوس ، قواه الخارقة إلاّ لغايات طيبة بريشة ؛ ويقول البعض إن باشا مصر الحالي يحيطه برعايته ويقصده مراراً لـ إستشارة . ولقد قصَّ على أحد أصدقائي المسلمين الحصيفين في القاهرة أمر زيارته « لأبي الرؤوس » في دسوق بصحبة الشيخ و الأمير ، إبن الشيخ و الأمير الكبير ، شيخ المذهب المالكي . وملخص الحكاية أنَّ صديقي طلب من الشيخ مضيفه أن يريه دليلًا ما على قدرته السحرية ، فأذعن الشيخ موافقاً . وقال الشيخ الأمير : « فلتقدُّم لنا القهوة في فناجين والدي وظروفها الموجودة في مصر ٨. وما هي إلا دقائق حتى حضرت القهوة فنظر الشيخ الأمير إلى الفناجين ، فإذا بها قناجين والده في مصر . ثم جاء دور الشربات فأعرب الشيخ الأمير عن رغبته في احتسائها في قُلُل والده أيضاً ، فكتب رسالة إلى والده وأعطاها و لأبي الرؤوس ، وطلب منه أن يؤمن له الجواب . فأخذ أبو الرؤوس الرسالة ووضعها خلف وسادة ديوانه ، ثمَّ أزاح الوسادة بعد دقائق قليلة فتبيَّن للحاضرين أن الرسالة اختفت وحلَّت محلُّها رسالة أخرى . فما كان من الشيخ الأمير إلَّا أن فتح الرسالة ؛ ففتحها وقراها وقال إنّه يستطيع أن يقسم بأنّ الخط هو خط والده وأنها تحمل جواباً كاملًا للسؤال الذي كان طرحه عليه إضافة إلى سؤاله عن حال عائلته وهذا ما تأكد منه تماماً لـ دى عودتـ إلى القاهـرة بعد أيـام معدودة . ومن القصص التي شغلت أ الأوساط المصرية قصة غريبة نظرت فيها الحكومة خلال زيارتي السابقة لهنذه البلاد فكانت مثار لغط كبير. وسأروي لكم الحكاية بادق تفاصيلها فلا أحذف منها المبالغات التي زينوها بها ، ليس لأنني جاهل بمدى صدق أحداثها بل لأظهر مدى ايمان المصريين العميق بالسحر والشعوذة . ومفاد القصة أنَّ الأمين الأوَّل في المحكمة وهو و مصطفى الديجوي ، عُزل من منصبه وعُين مكانه شخص

آخر صادف أنه يحمل الاسم نفسه يعمل صيرفيّاً. فرفع الأوّل - « الديجوي ». مذكرة إلى الباشا يتوسّله فيها ليعيده إلى منصبه ، وقبل أن يلقى جواباً أصابه مرض عضال بسبب سحر زعم أنّه كُتب له وأقنع نفسه أن « مصطفى ، الصيرفى لجأ إلى مشعوذ ليكتب له رقية تؤدي إلى موته . لذا عاد ووجّه رسالة ثانيـة إلى الباشا يتَّهم فيها الأمين الجديد بهذا الجرم. فبعث الباشا في طلب المتهم الذي اعترف بذنبه وكشف اسم الساحر الذي ساعده . فأمر الباشا بتوقيف الساحر . ولمَّا لم يستطع هذا الأخير دحض التهمة الموجهة إليه زُجُّ في السجن حتى يتأكد الباشا من أثر التعويذة على « الديجوي »؛ فحبس في غرفة صغيرة قام اثنان بحراسة بابها: فإن غطُّ أحدهما في نومه تولَّى الثاني أمر الحراسة . والأمر الغريب العجيب في القصة ما حصل في إحدى الليالي عندما غلب النعاس أحد الحارسين فسمع الثاني صوتاً متمتماً ، فنظر من شق في باب الغرفة ورأى الساحر يجلس وسط الغرفة يتمتم كلمات لم يفهم الساحر منها شيئاً وكانت الشمعة أمام الساحر مطفأة ، وفجأة ظهرت أربع شمعات غيرها في وقت واحد واتَّخذت كل واحدة منها لنفسها زاوية في الغرفة . وهنا هبُّ الساحـر واقفاً في إحدى الزوايا ودقّ جبهته ثلاث مرات إلى الجدار)؛ وكان الجدار في كل مرة إ يضرب فيها الساحر جبهته ينفتح فيخرج منه رجل. وبعد أن تحادث الساحر لدقائق مع الأشخاص الثلاثة الذين أظهرهم ، اختفى هؤلاء فجأة وكذا الشمعات الأربع ، وأضيئت شمعة الوسط ثانية كما كانت فعاد الساحر إلى جلسته الأولى " على الأرض وساد السكون أرجاء الغرفة وهكذا فُكَّت الرقية التي كانت لتقتل ه الديجوي ٤. وفي صباح اليوم التبالي طلب الديجـوي المريض حُـوضاً وزقـاً للوضوء بعد أن شعر بتحسن ملموس طرأ عليه وقام يؤدي صلواته المفروضة وكان شفي تماماً ، وعاد إلى منصبه السابق وطُرد الساحر من مصر . كذلك طردت السلطات وسحّاراً ، ثانياً بعد أيام معدودة لأنّه كتب سحراً لفتاة مسلمة لتُغرم غراماً جارفاً بنصراني في الأقباط .

أثار موضوع السحر والسحرة إهتماماً بالغاً في نفسي بعد الرواية التي قصها على مسامعي القنصل الإنكليزي العام المستر « سولت » SALT ولم يكن

لي في مصر سوى أيام قليلة . وكان و سولت » يشكُ في أن أحد خدمه وهم كثر - سرق أشياء ثمينة من المنزل - وكان اتهامه منطقياً ، فارسل في طلب ساحر مغربي ليخرج السارق - إن كان هناك من سارق - ويدفعه إلى الإعتراف بسرقته . فحضر الساحر وطلب من صاحب الدار أن يختار صبياً غير بالغ حتى يزيه الصورة الحقيقية للشخص الذي قام بهذه السرقات في وجه هذا الصبي . فاختار المستر و سولت » صبياً من الصبية العاملين في حديقة قريبة من منزله . فعمد الساحر إلى رسم جدول في راحة كف الولد اليمنى بواسطة قلم ، ثم صب قليلاً من الحبر وسطه ، وطلب من الولد أن يحدق في الرسم . ثم أحرق شيئاً من البخور وقصاصات ورق تعود لسحر ، وطلب في الوقت نفسه ظهور عدة أغراض في الحبر . وأعلن الولد أنه رأى كل ما طلبه الساحر وبانت عليه أخيراً صورة الخادم المتهم بالسرقة . فوصفه وصفاً دقيقاً من سمات وجهه إلى لباسه وقال إنه يعرفه وهرول إلى الحديقة وقبض على أحد العاملين فيها الذي لما مثل أمام سيده إعترف فوراً بأمر السرقة

دفعتني هذه الحادثة التي شهدتها بأمّ العين إلى حب الإطلاع على أداء مشابه خلال زيارتي الأولى لهذا البلد . ولكنني لم أستطع الإتصال بالساحر المغربي فأنا أجهل اسمه ومكان إقامته ـ ولكنني علمت بعد عودتي إلى إنكلتره أنه بات معروفاً للمتوجهين إلى مصر ، فهو يقيم في القاهرة واسمه الشيخ و عبد القادر المغربي ٤ . فلمّا عدت إلى مصر في ثاني رحلة لي إلى هذا البلد بعد أسابيع قليلة ، حملني إليه جاري و عثمان ٤ مترجم القنصلية البريطانية ٤ وحدّدت للشيخ موعداً يزورني فيه في منزلي فيقدّم لي برهاناً قاطعاً على مهارته الذائع صيتها بين الناس . وبالفعل حضر الشيخ في الميعاد المحدّد قبل نحو ساعتين من الظهيرة ولكنّه بدا منزعجاً غير مرتاح فكان ينظر إلى صفحة السماء مراراً وتكراراً في خلال النافذة ملاحظاً أنّ الطقس رديء فالسماء مكفهرة غائمة والريح تنذر بالهبوب . وطبّق الشيخ تجربته على ثلاثة صبية الواحد تلو غائمة والريح تنذر بالهبوب . وطبّق الشيخ تجربته على ثلاثة صبية الواحد تلو الآخر ، فحقق نجاحاً جزئياً مع أول ولد ، بينما فشلاً ذريعاً مع الولدين الباقيين . عندها أعلن الساحر أنّه لا يستطيع القيام بأي عمل ذاك النهار وأنّه الباقيين . عندها أعلن الساحر أنّه لا يستطيع القيام بأي عمل ذاك النهار وأنّه

سيعود في مساء اليوم التالي . ووفى الشيخ بوعده وأعلن أن الوقت مناسب تماماً . وفي انتظار حضور جاري و عثمان اليشهد الأداء ، دخّنت والشيخ البيبة وشربنا القهوة وتناقشنا في مواضيع مختلفة . والشيخ طويل القامة دقيق الملامح ممتلىء الجسم ، أسمر السحنة ذو لحبة بنية داكنة ، رثّ الملبس ، يعتمر عمامة خضراء واسعة فهو من سلالة الرسول على . وكان حلو الحديث لا ينفعل في الكلام . وأسر إليّ أنّه متأثر بالجن الصالحين ـ وكنتُ سمعت أنه أخبر غيري العكس تماماً وأنّ سحره شيطاني .

راح الساحر يعدّ للقيام بتجربته السحرية فحضّر مرآة الحبر السحرية ، وهذا ما يعرف بضرب المندل ، وطلب مني إحضار قصبة وحبر وقصاصة ورق ومقص ؛ ولمّا قص طرفاً صغيراً في الورقة كتب بعض التضرعات وخلطها بتعويذة أخرى وزعم أنّ هذه التضرعات تحقق غرض التجربة السحرية ولم يحاول الشيخ أبداً إخفاء ما كتبه وعندما طلبت منه إعطائي نسخة عنها لم يتردّد لحظة ، بل عاد ودوّنها من جديد شارحاً لي في الوقت نفسه أنّ أداءه السحري

طرس طربن ازلوا انزلواا حضر المامذهب الامبروجيد ده المالاعمد الامبروجيده العفروا المبروجيده العفروا المبروجيده العفروا المبروجيده العفروا المبروجيده المعاد المبروجيده المعاد المبروجيده المالاعماد المبروجيده المبروجيده المبروا المبروجيده المبروجيده المبروا المبروجيد المبروجيده المبروا

تعويلة سحرية مكتوبة

يتمحور حول كلمتين أساسيتين : ﴿ طَرْشُن ﴾ و ﴿ طَرْيُوشن ﴾ هما \_ كما أوضح لى \_ إسما جنييه المالونين .

وبعد انتهائه من كتابة التعويلة، عمد الشيخ إلى قصّ الورقة المحتوية على التعويلة التي أخذ منها السحر الآخر وقطّعها إلى ستّ قطع ، وأخذ يشرح لي أنّ الغرض من هذا السحر (الذي يشمل جزءاً من الآية ٢١ في سورة ق : ﴿ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ﴾ ) فتح عيني الولد بطريقة خارقة تفوق الطبيعة ـ فيكشف لنا بصر هذا الولد عالماً غير مرثي

جلبت كما قال لي الساحر شيئاً من البخور والكزبرة ووضعت في طبق الإحماء فحماً قابلاً للإشتعال دخلت بعدها الغرفة مع الولد محور الأداء السحري وكنت اخترته من بين صبية يلعبون في الشارع كانوا عائدين من مصنع يعملون فيه ؛ والصبي في الثامنة أو التاسعة من عمره . ولمّا سألتُ الشيخ عن المواصفات المطلوبة في الشخص الذي يستطيع الرؤية داخل مرآة الحبر السحرية ، حدّد لي فتاة بكراً وجارية سوداء وامنرأة حاملاً ثم وضع طبق الإحماء أمامه وأمام الولد الذي أجلسه على كرسي .

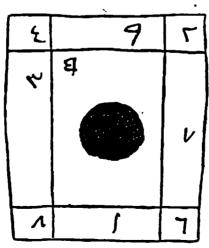

مربع سحري ومرآة من الحبر داخله

وطلب الساحر من خادمي أن يضع شيئاً من البخور والكزبرة في الطبق ، وأمسك بعد ذلك بيد الولد اليمنى وجعل في راحتها مربعاً سحرياً كما في الصورة الجانبية (۱) ، ولا بد من الإشارة إلى أن المربع السحري يشمل أعداداً عربية . وصبّ الشيخ وسط المربع شيئاً من الحبر وطلب من الولد النظر إليه وإخباره إن كان يرى وجهه معكوساً على صفحة الحبر . فأجابه الولد أنّه يرى صورة وجهه بشكل واضح جداً وعاد الساحر يطلب من الولد أن يستمر في التحديق في الحبر فلا يرفع رأسه وكان طوال الوقت يمسك يده .

ثم تناول الشيخ إحدى قصاصات الورق الصغيرة حيث دوّن تعاويذ مختلفة أسقطها في طبق الإحماء فوق الفحم المشتعل والعطور التي عبقت الغرفة برائحتها وبدأ يتمتم كلمات لم أفهمها تماماً ولم يتوقف عن تردادها طوال الوقت إلاّ عندما كان يطرح على الولد سؤالاً أو يلقّنه الكلام الذي سيعيده بعده . ووضع قصاصة الورق المشتملة على كلمات من القرآن الكريم في طاقية الولد ؛ ثمّ سأله إن كان يرى شيئاً في الحبر فأتاه الجواب نفياً . ولكن ما هي إلا دقيقة حتى ارتجف الولد خوفاً فصرخ قائلاً : «أرى رجلاً ينظف الأرض » . فقال له الشيخ : « أخبرني ما إن ينتهي من التنظيف »؛ وجاءه ردّ الصبي : « لقد انتهى الآن » . ثمّ توقف الشيخ عن التمتمة وسأل المولد إن كان يعرف ما هو البيرق ، فلما أوما الولد إيجاباً طلبَ منه أن يقول : «أحضر بيرقاً » ففعل الولد ما أمر به وما لبث أن أردف : « لقد أحضر بيرقاً »، فسأله الشيخ : « ما لون

(١) تكون الأرقام التي تشكّل المربع السحري على الشكل التالي:

| ٤ | ٩ | ۲ |  |  |
|---|---|---|--|--|
| ٣ | 0 | ٧ |  |  |
| À | 1 | ٦ |  |  |

نلاحظ أنَّه كيفما جمعنا الأرقام عامودياً أم أفقياً ، نحصل على الرقم نفسه : و ٢٥ ، .

البيرق ؟، فأجابه الولد: « لونه أحمر ». وسأله مجدداً أن يطلب بيرقاً آخر ففعل وكان البيرق \_ كما قال \_ أسود اللون : وعاد الشيخ يأمره أن يطلب بيارق مختلفة حتى وصل عدد البيارق إلى سبعة ، وكان الولد يحدّد ألوان البيارق الواحد تلو الآخر فأبيض وأخضر وأسود وأحمر وأزرق . وهنا سأله الشيخ الساحر (كما في كل مرة كان يطلب فيها بيرقاً جديداً ): ( كم بيرقاً أمامك ؟، فرد الولد : « سبعة «وكان الشيخ يضيف قصاصات الورقتين الثانية والثالثة من التعويذة فوق طبق الإحماء مضيفاً إليهما البخور والكزبرة فكانت رائحتهما تحرق العيون . ولمّا انتهى الولد من وصف البيارق السبعة كما بدت له طلب منه الشيخ أن يقول: وأحضر خيمة السلطان وانصبها ، ففعل الولد وأردف يقول فوراً: د أرى جنوداً كثيرين مع خيمهم . لقد نصبوها . ثم طلب منه الشيخ أن يأمر الجنود بالوقوف في صفوف ؛ فلبِّي الولد الطلب وقال إنَّه يراهم في صفوفهم . ووضع الساحر قصاصة الورقة الرابعة في طبق الإحماء وأتبعها بالقصاصة الخامسة وقال للولد: « أطلب من أحد الجنود أن يحضر ثوراً ففعل الولـد وأعلن : « أطلب من أحد الجنود أن يحضر ثوراً ففعل الولد وأعلن : « أرى الثور وهو أحمر اللون ويجرَّه أربعة رجال ويضربه ثلاثة . ع. ثم طلب منه أن يأمر بقتل هذا الثور وتقطيعه إرباً وجعل لحمه في مقلاة وطبخه . ففعل ما طلب منه ووصف العملية كما تراها عيناه . وأزدف الساحر يأمر : ( قبل للجنود أن يأكلوا اللحم ،. ففعل الولد ثانية وقال : « هم يأكلون اللحم . لقد انتهوا وها هم يغسلون أيديهم ، وعاد الساحر يطلب منه مناداة السلطان فلما طلبه قال : « أرى السلطان يتوجه إلى خيمته على ظهر فرس كُميت وعلى رأسه قلنسوة حمراء عالية . لقد أضاء خيمته وجلس داخلها . وعاد الساحر يطلب من الساحر أن يحضر القهوة إلى السلطان وأن يعقد الجلسة ، فأعطى الولد الأوامر بذلك وأعلن أنّه يرى الأوامر تنفُّذ . ثم وضع الساحر آخر القصاصات السّت في طبق الإحماء . ولم أستطع تمييز أيّ شيء سوى كلمات التعويذة المكتوبة التي ما انفك يردّدها اللهم مرتين أو ثلاث عندما سمعته يقول: « إن طلبوا معلومات فأعملهم وكن صادقاً في ما تقول ٤. لكنَّ الشيخ كان يتمتم كلماته فما كنت

أسمعها ولم أطلب منه أن يعلّمني هذا الفن وأنا لا أدّعي معرفة تعاويذه معرفة كاملة . ثم وجّه الشيخ كلامه لي فسألني إن كنت أرغب من الصبي أن يريني شخصاً غائباً أو ميتاً فذكرت إسم « اللورد نلسون » الذي بالطبع لم يسمع عنه الولد قبلاً . فهو لم يتوصل إلى التلفظ بإسمه إلا بعد جهد جهد جهيد . ولمّا حفظ الإسم طلب الساحر من الولد أن ينقل إلى السلطان الكلام التالي : « إن معلمي يحييك ويسألك أن تحضر اللورد نلسون ؛ أحضره فتراه عيناي بسرعة قصوى » . ففعل الصبي ما أمر به وأسرع يضيف : « لقد ذهب الرسول وعاد وجلب معه رجلاً يرتدي بذلة سوداء اللون أوروبية الصّنع . والرجل فقد كتفه اليسرى» . ثمّ توقف هنيهة وراح يحملق بالحبر مردفاً: «كلا، لم يفقد كتفه اليسرى فهو يضع كتفه هذه على صدره . وذهلتني دقة وصفه لأنّ ردن اللورد « نلسون » الفارغ مثبّت إلى صدر ردائه . وهو في الواقع فقد كتفه اليمنى . وكنتُ خلت الولد ارتكب خطأ لو لم يقل ما قاله ، فطلبت من الساحر أن يحدّد لي إن كانت الأشياء تبان كما في المرآة ، وهذا يجعل وصف الولد لا يساراً . فأتى ردّه بأن الأشياء تبان كما في المرآة ، وهذا يجعل وصف الولد لا غبار عليه .

طلبت بعد اللورد « نلسون » مواطناً مصرياً عاش في انكلتره لسنوات طريلة وكان ارتدى زيّنا وداهمه مرض عضال ممّا أضطره إلى ملازمة فراشه طويلاً قبل حضوري إلى مصر . واعتقدت أنّ ذكر اسم هذا المواطن ـ وهو من الأسماء الدّارجة في مصر ـ قد يدفع الولد إلى إعطاء وصف مغلوط عنه علماً أن الولد الآخر الذي وصف لي هذا المواطن المصري خلال زيارتي السابقة للساحر وصفه لي في زيّه الأوروبي كما الزي الذي رأيته فيه آخر مرة وأمّا الولد الحاضر فقال لي « أرى رجلاً في تابوت مدثراً بغطاء » . وأتى وصفه معقولاً مناسباً ، فإمّا أن يكون الرجل المعني ملازماً فراشه وإمّا مريضاً وكان وجه الرجل ـ كما وصفه الولد مغطى فأمره الشيخ أن يطلب كشفه ، ففعل وأضاف « وجهه شاحب وله شاربان ولكنه غير ملتح » ـ وهذا صحيح جداً واخذت أطلب أشخاصاً آخرين فأتى وصفه ناقصاً وإن لم يكن خاطئاً في

مجمله . فكان يصف كل غرض يظهر أمامه بشكل غير واضح أكثر من الغرض الذي يسبقه كما لو أن نظره أخذ يتشوّش تدريجياً . والملاحظ أنّ الولد كان أكثر دقّة في وصفه الأشخاص الذين زعم رؤيتهم في بداية وصفه ؛ فقال الساحر إنه من المستحيل المثابرة معه ؛ فاحضرنا ولداً غيره وجعل الساحر المربع السحري في يد هذا الولد ولكنّ الولد لم ير شيئاً البتّة فاعلن الساحر أنّ الولد كبير .

خيّب أداء الساحر أملي قليلًا \_ رغم إقراري بالحيرة والإندهاش لما فعله - فهو لم يفلح في أدائه كما في مناسبات عديدة سابقة بحضور بعض أصدقائي ومواطني وحصل في إحدى هذه المناسبات أن هزأ أحد المواطنين الإنكليز بهذا النوع من الآداء وأعلن أنَّ لا شيء يرضيه سوى وصف دقيق لوجه والده الذي كان متأكداً أنَّ أحداً من الحاضرين لا يعرفه قط. فبدأ الولد يطلب اسم الشخص المرغوب في حضوره . فوصف رجلًا في زي إفرنجي جعل يده على رأسه ووضع نظارتين على وجهه وقد ثبّت قدمه أرضاً ورفع الأخرى أمامه كما لو كان يترجّل عن مقعده ، وأتى الوصف مطابقاً تماماً للواقع . فسبب جعل اليد في هذه الوضعية المميزة وجع رأس شبه ملازم للوالد ، وأمّا قدمه فمتصلبة عند الركبة فبسبب وقوعه عن حصانه وهو يصطاد. وأنا على يقين أن الولد وصف كل شخص أو غرض طُلب منه على أحسن وجه ، كما قام في مناسبة أخرى بوصف و شكسبير ، وصفاً دقيقاً في لباسه وشخصه . وتتوالى المناسبات التي أثار فيها الساحر نفسه الدهشة في عقول معارفي الإنكليز . وبعد فترة وجيزة عمد الساحر إلى تحضير المرآة السحرية في يد سيدة إنكليزية مثلما كان يحضّرها في يد الولد الصغيرة ؛ ولم تكد تمر دقائق على تحديق هذه السيدة في المرآة حتى أعلنت أنها ترى مكنسة تنظف الأرض دون أن يمسكها أحد ، فذعرت وارتعدت فرائصها فما عادت تستطيع الرؤية في المرآة.

أستند في سرد هذه القصص إلى تجربتي الشخصية كما تدركها مخيلتي وإلى ما رواه لي أشخاص رزينون وقد يخيّل للقارىء أنّ الولد كان يرى سلسلة الصور كما يعكسها الحبر ولكن ذلك غير صحيح ، أو قد يظن أن الولد متّفق مع الساحر مسبقاً أو أنّه يستشف أجوبته من الأسئلة المطروحة . واستطيع

التأكيد أن ما في تحالف أو تعاضد بين الولد والساحر ؛ فأنا اخترت الولد من بين مجموعة من الأولاد كانوا مارين في الشارع. وأسر إليكم أنني حاولت إغواء الولد بهدية بهدف دفعه إلى الإعتراف بأنه لم ير في الحقيقة ما أدّعى رؤيته في المرآة . وكررت المحاولة مع ولد آخر في مناسبة مختلفة علّني أكشف مدى صدقه وحصلت على النتيجة نفسها ، إذ كانت التجربة تفشل برمّتها غالب الأحيان ؛ ولكن الولد إن كان صادقاً في تجربة واحدة فلا بد أن ينسحب ذلك عامّة على باقي التجارب . فلمّا كان يفشل منذ البداية فيقدّم كلاماً مغلوطاً لا صحة له من الأساس ، كان الساحر يصرفه على الفور مدعياً بأنّ الولد كبير للإضطلاع بهذه المهمة . وقد يظن البعض أنّ العطور أو جموح الخيال أو الخوف أمور قد تؤثر على رؤية الولد فيصف الأشياء كما يعكسها له الحبر . فإن الأمر صحيحاً كيف نفسر إذن وصفه الدقيق المطابق علماً أنّه لا يملك كان الأمر صحيحاً كيف نفسر إذن وصفه الدقيق المطابق علماً أنّه لا يملك عملومات مسبقة عن الأشخاص المحدّدين . ولم ننجح في الواقع لا أنا ولا غيري في اكتشاف مفتاح لهذا اللغز السحري . وأتمنّى على قارثي العزيز عدم جعل الشكوك تساور نفسه بالنسبة إلى كتابي (١) إن هو عجز مثلي عن تقديم الحل المناسب .

<sup>(</sup>۱) وأخيراً تحققت أمنيتي ؛ وبات بمقدوري الآن أن أشرح كيفية توصلي إلى اكتشاف هذا اللغسز . ففي و المجلة الفصلية و Quarterly Review و مراة مجوّفة ممّا يعكس و اللغسز . ففي المحلة الفصلية و السحري يتم بواسطة صور ومرآة مجوّفة ممّا يعكس الصور من سطح المرآة فتظهر للصبي تحت غطاء من اللخان . وأنا في الواقع لا أستطيع قبول مثل هذا الكلام لأنه لم يتم اعتماد هذه الوسائل في حضوري فلمّا أتنبه لها ؛ كذلك لا يمكن أن تنقلب الصور ( إلا في حال كانت مقلوبة أصلاً ) فتنعكس من سطع المرآة ويستقبلها سطح ثانٍ لأنّ الصبي كان ينظر إلى راحة يده فلا يرفع عينيه ؛ ويمكن بالتالي إستتاج عدم تشكل الصورة فوق عامود الدخان المتصاعد ( الذي كان كبيراً وغير كثيف ) بين عينه والمرآة المفترضة . والصعوبة الكبيرة في مثل هذه الحالة تكمن في كيفية تفسير و ظهور الأشخاص الخاصين غير المعروفين للعامة و كما لاحظت المجلة ذلك والتي تضيف إشارة غريبة حول و جوانب أخرى في الصعوبة و . وأنا في الواقع متآلف مع كل هذه الوقائع المسرودة ولكنني لم أجرؤ على ذكرها قبلاً ويمكنني نشرها الآن . فلقد نجع هذه الوقائع المسرودة ولكنني لم أجرؤ على ذكرها قبلاً ويمكنني نشرها الآن . فلقد نجع هذه الوقائع المسرودة ولكنني لم أجرؤ على ذكرها قبلاً ويمكنني نشرها الآن . فلقد نجع ه

774

الساحر « عبد القادر » في الواقع في تلقين اثنين من المسافرين ( أحدهما يدعى السيد « ليون دولابورد » والآخر إنكليزي أجهل اسمه ) آستطاعا القيام بأعمال مشابهة . ولم أتمكن من معرفة اسم الرجل الإنكليزي . وهو نفى بالطبع كل تحالف معه وأعلن أنه كان يكرّر الأقوال التي علّمه إياها الساحر .

#### الفصّل الشالث عَشرٌ

### طكائع المضربييت

تتأثر طبائع المصريين الفطرية تأثراً كبيراً بدينهم وقوانينهم وحكومتهم كذلك بمناخ بلادهم وجملة عوامل أخرى ولذا يصعب علينا تكوين فكرة واضحة حقّة عنها ولا بد من الإقرار بتمايز المصريين عن غيرهم بالملكات الفكرية الهامة خاصة سرعة البديهة وروح الفكاهة وقوة الذاكرة. والمصريون يتمتعون عامة في شبابهم بهذه الصفات الفكرية بيد أنّ جملة الأسباب التي أشرت إليها في البداية تضعفها تدريجياً

تكمن أهم السمات الملفتة للنظر في طبائع المصريين في اعتزازهم الديني . فهم يعتبرون أتباع الديانات الأخرى أطفال الهلاك الروحي الأبدي ويتعلمون مقتهم في سن مبكرة (\*) وقد ورد في القرآن : ﴿ يا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ (سورة المائدة / ٥١) وقد يبادر بعضهم من باب اللياقة والتهذيب و بسبب مصالح أنانية إلى التحدث مع هؤلاء أحياناً فيفكون لجام عواطفهم ويجهرون بصداقات تربطهم ينصراني (أوروبي خاصة) يحتقرونه في ذواتهم . ولا يمكننا أن نلقي اللوم على مسلمي مصر للإزدراء يظهرونه حيال الأوروبيين والفرنجة عامة ؛ فهم يحكمون عليهم من خلال

<sup>(\*)</sup> علمت أن الأطفىال المصريين يتعلّمون في المدارس مبلسلة شتائِم ولعشات يـذمّـون بهـا المسيحيين والبهود وسائر الكافرين الذين لا يتبعون دين محمد .

السواد الأعظم منهم الموجودين في بلادهم ؛ فإمّا أن يكون الأوروبيون منبوذين في بلدانهم الأصلية وإمّا أن يشتهروا بانحلالهم الخلقي ( وبالطبع لا يشمل ذلك الجميع ). والملفت للنظر معاملة المسلمين لنصارى بلادهم المتسمة بالكياسة ؛ إذ يتميز المسلمون بتسامحهم وازدرائهم للكافرين في وقت واحد

يعتبر المسلون أن أرفع مرتبات الشرف هي في تقواهم ؛ وقد يدفع هذا الشعور الديني المتقد الكثيرين بينهم إلى التظاهر الكاذب بالفضيلة والدين والتفاخر المراثي بالصلاح والتقوى. وتسمع المسلم يطلق التضرعات والإبتهالات إلى ربه عندما لا يشغله عمل أو تلهيه محادثة أو تسلية . فإن راودت مخيلته فكرة وضيعة شريرة أو تذكر عملًا مؤذياً إرتكبه فقض مضجعه يتوجه إلى ربه طالباً مغفرتـه : « أستغفر الله العـظيم ». وعندمـا لا يكون صـاحب المتجر مشغولاً مع زبائنه ومستمتعاً بتدخين بيبته يعمد على مرأى المارين ومسمعهم في الشارع إلى تلاوة سورة من القرآن الكريم أو يردّد عبارات مدح الله تعالى التي تعقب عادة الصلوات العادية فيعدّ خرزات سبحته ، وهو يصلي الصلوات المتوجبة عليه أمام العامة أيضاً . ويقسم المسلمون بالله غالباً ( بطريقة تبجيلية ) وبرسوله كذلك يحلفون برأس الشخص الذي يـوجهون إليـه الكلام وبـلحيته . وإذا سمع المصري المسلم كلامأ يثير دهشته واستغرابه وعدم تصديقه يصرخ متعجباً : « والله ؟، أو « وااللَّهِ ، فيجيبه الآخـر بالعبـارة نفسها ﴿ وَقِبَلُ أَنْ يَبِدُا المصري طعامه وشرابه أو يأخذ دواءه أو يستهل الكتابة أو يقوم بعمل هام يردد البسملة : « بسم الله الرحمن الرحيم » ولمَّا يفرغ من عمله يختم كالمه بالحمدلة : « الحمد لله » . وإذا اتفق اثنان على مشروع صفقة يتلوان سورة الفاتحة معاً . وإذا اختلفا أو دخلا في متاهات مناقشة عرقوبية ، يتدخَّل طـرف ثالث أو يبادر أحد الطرفين المتخاصمين الراغب في تسوية الخلاف إلى تهدئة المتنازعين فيقول بصوت منخفض : « بارك الرسول وسلَّم عليه ، فيتابع المتخاصمون جدالهم ولكن باعتدال .

وقد يطلق المصريون هتافاتهم الدينية خلال مناقشاتهم المواضيع التافهة

وحتى الفاسقة منها ، ممّا يحمل الإنسان غير المتآلف مع طبائعهم على الإعتقاد بأنهم يجعلون الدين أضحوكة أو دعابة وينشدون اسم الله في العديد من أغانيهم غير المحتشمة . ولا يفعلون ذلك بدوافع تدنيسية بل انطلاقاً من عادتهم في ذكر اسم الله دائماً في كل المناسبات التافهة التي قد تثير دهشتهم أو تعبيراً عن إعجابهم أمام أمر خارج نطاق مألوفهم . وقد تسمع شخصاً فاجراً فاسقاً يتغزّل بمفاتن أمرأة يلقاها للمرة الأولى ( في إحدى أكثر الأغنيات التي سمعتها في اللغة العربية بذاءة) كما في أغنية «سبحان من جَمَّلك بدراً كاملاً!». وليست مثل هذه العبارات غريبة عن الأغنيات المصرية ؛ والملفت للنظر في الأغنية المذكورة آنفاً تلك المقاربة الفاسقة في آخرها وأذكر آخر ثلاثة مقاطع نثرية مأخوذة من قصيدة غنائية مصرية أخرى تجمع الحب والحمر في طياتها في تناسق وتناغم [ وهي بمعنى ] :

المحصّتني باستقبال هو الأحلى والأجمل بعد جفائها وخَفَرها فقبّلتُ اسنانها ووجنتيها ورنّ الكاسُ بين يديها ونشرت بقامتها الدقيقة وخصرها النحيل الأرّق من العود رائحة المسك والعنبر ؛ ومدّت السرير المقصّب المطرز فأمضينا الوقت نتحاب ونسعد . هي ظبية تركية تستعبدني وتوقعني في شباك هواها ».

« اللهم إغفر لي كل ذنوبي وأخطائي وكل ما نطق به قلبي ؛ ربي أنت ملاذي في كبوتي وأحزاني ؛ وأنت أملي ورجائي تعلم ما أقول وما أفكر به أنت الرحمن الرحمن الرحم ! لا حول ولا قوة إلا بك ؛ فأغفر لي يا غفار ».

« وأحمد الرسول الرؤوف الذي اعتادت ، سحابة تظليله ، الرسول الجميل ، كم كان جماله كبيراً عظيماً! هو شفيعنا يوم الحساب ؛ يوم يغفر لمبغضيه الحقيرين والمشركين. فهل يتسنّى لي طالما حييت مرافقة الحجاج في مناسكم فأعيش سعادة دائمة! »

لا بد من الإشارة إلى أنّ المصريين يستعملون صيغة المذكّر في قصائدهم الغنائية للدلالة على صيغة المؤنث.

قرأت هذه القصيدة الغناثية على أحد أصدقائي المسلمين وكانت صادفت زيارته لى بعد تدوين الملاحظات السابقة وسألته إن كان يرى من المناسب هذا الخلط ما بين الدين والفسوق. فأجابني: دمناسب تماماً. فقد يروي أحدهم كيف ارتكب أخطاءاً ثم يدعو الله طالباً مغفرته ويبارك الرسول .. فطالعته متعجباً : « ولكنَّها قصيدة غنائية مكتوبة أصلًا لتسلية الأشخاص الذين يستمتعون بالملذات غير الشرعية. وانظر! فإن ثنيت أوراق الكتاب إلى هذه الصفحة التي تمجّد الفسوق تراها تقابل الصفحة التي تمجد أسماء الله الحسنى . والملفت للنظر أنَّ تخليد هذه الملذات الحسية وهي وليدة الخطيئة يصادف فوقَ الصفحة حيث صلاة الإستغفار ». فردّ عليّ صديقي « لا معنى لكلامك هـذا إقلب الكتاب واجعل هذه الجهة رأساً على عقب، فيأتى الغلاف معكوساً - فتغطي المغفرة الخطيئة والله تعالى ذكر في كتابه العظيم ﴿ قبل يا عبادي اللين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ﴾ ( سورة الزمر /٤٥ ). وتذكرني إجابته بالملاحظة التي كانت تستوقفني دائماً وهي أن معظم العرب ـ وهم أشخاص متناقضون مع ذواتهم ـ ينتهكون يومياً شريعتهم بـطريقة أو بـاخـرى ، لإيمـانهم العميق بـانّ كلمتّـيْ. « استغفر الله » كفيلتان بإزالة كل انتهاك لحرمة الدين وكان صديقي يحمل في يده نسخة عن القرآن ؛ وبينما كنت أقلَّب صفحات كتاب الله العزيز باحثاً عن الآية التي ذكرها لي ، وجدتها مكتوبة على ورقة صغيرة تضم بعض الكلمات الماحوذة من القرآن وكان صديقي سيحرق هـاه الورقـة خشية أن تقـع أرضاً فتدوسها الأقدام ولمَّا سألته إن كـان مسموحـاً له القيـام بذلـك ، أجابني أنَّ بإمكانه حرق الورقة أو رميها في المياة المتدفقة علماً أنَّه من الأفضل حرقها فتتصاعد الكلمات في ألسنة دخمان فتبلغ الملائكة في السماء . وقد يذكر بعضهم القرآن بطريقة هازية ساخرة حتى اكثرهم تمسكا باهداب الدين الحنيف . وإليكم على سبيل المثال الجواب الملتبس في معناه الذي قالمه لي أحد الأشخاص عندما سألني عن « ساعة » أقدّمها له هدية \_ ولا بدّ من الإشارة إلى أنَّ السَّاعة تعني في الوقت عينه « يـوم الحساب » : ﴿ إِنَّ السَّاعة آتيـة أكاد

أخفيها لتجزّى كلّ نفس بما تسعى ﴾ (سورة طه / ١٥).

قد نصادف في المجتمع المصري أشخاصاً يذكرون آية من القرآن الكريم أو حديثاً من الأحاديث الشريفة في مناقشاتهم العامة مهما كان موضوعها ولا يمكن قط اعتبار هذه المقاطعة في الحديث مزعجة أو رياثية كما في مجتمعنا الغربي عموماً ؛ فهي على العكس تدفع المتناقشين في المسائل التافهة إلى الغوص في أعماق الموضوع فتستحوذ على إعجابهم وتثير مشاعرهم والمسلمون المصريون ـ ومسلمو البلدان الأخرى على الأرجح ـ مولعون عامة بمناقشة المواضيع الدينية ؛ وأشهر طريقة للترفيه عن الضيوف بين الطبقتين المتوسطة والغنية في القاهرة هي في تلاوة الفقهاء لختمة من القرآن مقابل أجر يدفع لهم أو في إحياء حلقات الذكر . وقليلون هم الذين يجرؤون على الإفصاح عن تفضيلهم الإستمتاع بحفلة موسيقية بدلاً من الختمة أو الذَّكر ، وهم بالتأكيد يحبون سماعهما والواقع أن تلاوة القرآن محببّة ممتعة للنفس ، بيد أنني أعتبر أن ختمة كاملة مضجرة للعاية. وكم تساءلت وأنا أرى هذا الحماس الديني المتقد للمسلمين إن كان المسلون يحاولون دفع الغير إلى الاهتداء إلى دينهم وكنتُ كلمًّا عبَّرت عن دهشتي حيال موقفهم اللَّه مبالي بالنسبة إلى انتشار دينهم والمناقض لموقف أسلافهم في أول عهود الإسلام أسمع الجواب التالي: « وما نفع أن أهدي آلاف الكافرين إلى الدين الجنيف؟ هل يؤدي ذلك إلى ارتفاع عدد المؤمنين ؟ مطلقاً فالله جلّ جلاله حدّد عدد المؤمنين ، ولا يمكن لعمل الإنسان زيادة هذا العدد أو تقليصه ». ولم أجازف في تقديم الإجابة لأنّ المناقشة من شأنها أن تقودني إلى الدخول في جدال عرقوبي لا نهاية لـه. وسمعت بعض المصربين يذكرون آية قرآنية ، وهي طريقة يعتذرون من خلالها عن إهمالهم جعل الناس يهتدون إلى دينهم والآية هي التالية : ﴿ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وتحن له مسلمون ﴾ ( سورة العنكبوت / ٤٦ ). فلو أن المسلمين تمردوا على هذا الأمر الديني لقادهم ذلك على الأرجح إلى خلافات من شأنها أن تجعلهم أكثر تحرراً في أفكارهم وأكثر اطلاعاً ومعرفة.

يبجّل المسلون المحدثون رسولهم الأشرف أعظم تبجيل فيتسمون به ويتضرع العديد من متعلميهم وجاهليهم إليه آلتماساً لشفاعته . والحجاج الذين يزورون قبر الرسول ﷺ يتأثرون تأثراً أكبر من أيّة شعائر دينية أخرى. ويتجنب بعض المسلمين الأعمال التي لم يقم بها الرسول ﷺ فيمتنعون عن أكل ما لم يأكله رغم التشكك بصحة تحريم هذا اللون من الطعام . فعلى سبيل المثال لم يكن الإمام و أحمد بن حنبل ، يأكل حتى البطيخ الأحمر علماً أنَّه كان يعرف تماماً أنَّ الرسول ﷺ أكله ولكنّه لم يتوصل إلى معرفة إن كان عليه أكله بقشرة أو كسره أو قطعه . كما حرّم الإمام على المرأة التي جاءته يوماً تساله عن مدى الإحتشام والأدب في استعمال نور المشاعل الموجودة في الشــارع ليلًا التي ليست ملكـــاً خاصاً لها لأن الرسول ﷺ لم يذكر إن كان مسموحاً حسب الشريعة والأحكام القيام بذلك ولم يكن الإمام قد سمع بأن الرسول ﷺ استعان بمشعل ليس ملكه دون استئذان الشخص المالك له . وسحرتني ذات مرة تجويفات بيبات غاية في الروعة والجمال فسألت صاحبها لماذا لا يضع اسمه عليها ؛ فأجابني: « معاذ الله ! إن اسمي أحمد ( وهو أحد أسماء الرسول ). • هـل تريدني أن أدخل النار؟ عكذلك سمعت أن البعض يتذمر من الباشا الحالي في ختمه الناقات والأحصنة باسمه الخاص: « محمد على ه؛ فقال لى صديقي الذي ذكر لى هذه الواقعة : « إنَّ الحديد الذي نُقش عليه هذا الإسم والذي لا بد من تبجيله يحمل اسم الرسول ﷺ وابن عمَّه « علي » (كرُّم الله وجهه ) وهو يوضع في النار وهذا ما يحسدم ثم يُجعل حامياً على رقبة الناقة ممّا يسبب في تدفق الدم على الحديد وعلى جلد الحيوان معاً . فيتدنس الإسم وعندما يبرأ الجرح فمن المحتمل جداً ـ بل لا يمكن تحاشي ذلك ـ ، أن تضع الناقة عند انبطاحها رقبتها على شيء غير نظيف ! ١ . كذلك يمتنع المسلمون عن طبع كتبهم لمشاعر دينية متقدة مشابهة . فنادراً ما تغفل كتبهم ذكر اسم الله ( ولا أذكر رؤيتي لكتاب واحد منها) .

وهم يتبعون قاعدة عامة تقضي باستهلال كل كتاب بالبسملة أي وبسم الله الرحمن الرحيم، والتمهيد للمقدّمة بالحمدلة ومباركة الرسول ﷺ. فالمسلمون

يخشون أن يكون الحبر المستخدم في عملية طباعة اسم العزيز الجليل أو الورق المخصص لطباعة اسم الله تعالى أو بعض آيات الفرقان من النوع الرديء القلر . ويخاف المصريون أن تصبح كتبهم رخيصة بخسة عند طباعتها فتقع بين أيدي الكافرين ؛ وتصدمهم فكرة استعمال فرشاة مؤلفة من شعر الخنزير ( وتلك طريقة طبقها المصريون في البداية ) لتثبيت الحبر في كتابة اسم الله أو كلماته . لذلك ، كانت الكتب تطبع في مصر بأمر من الحكومة فقط ؛ بيد أن السماح بالطباعة شمل اثنين أو ثلاثة من المصريين كانوا تقدموا بطلب رسمي لاستعمال مطابع الحكومة . وأعرف بائع كتب مصري كان يعبر لي دائماً عن رغبته بطباعة بعض الكتب التي من شانها أن تعود عليه بالربح الوفير ، ولكنه لم يجرؤ على الإقدام على مثل هذا العمل بسبب انتهاكه الشريعة حسب اعتقاده .

يدهشنا التبجيل الكبير الذي يبديه المسلمون للقرآن. فهم منتبهون متيقظون دائماً لعدم إمساكه أو التمنطق به فيتدلى تحت منطقة الحزام ويضعونه في مكان عال نظيف ولا يجعلون قط كتاباً ثانياً فوقه. وتسمعهم يردّدون إن أرادوا الاستشهاد ببعض الآيات البينات من القرآن الكريم: « لقد قال الله جلاله في كتابه العزيز». ويعتبرون أنه من غير اللاثق قط أن يمسه يهودي نصراني أو أي شخص غير مؤمن في العقيدة الإسلامية وقد يعمد البعض طمعاً وإن نادراً - إلى بيع نسخ من القرآن لمشل هؤلاء الأشخاص. ولا يجوز أن يلمس المسلم القرآن إلا في حالة التطهر. وقد ورد في الكتاب العزيز: ﴿ لا يمسه إلاّ المطهرون ﴾ (سورة الواقعة / ٢٩) وتطبع هذه الآية عامة على الغلاف وينسحب ذلك على أي غرض نُقشت عليه آيات من القرآن وتجدر الإشارة إلى أن القطع النقدية العربية القديمة تحمل نقوشاً من القرآن أو شهادة الإيمان ( أي الشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمداً رسول الله ) علماً أن المعملة المعدنية لم تكن حكراً على المسلمين بل شملت كذلك النصارى واليهود ، ولكنني علمت أمر الإدانة القاسية لمثل هذا التصرف ولما سألت أحد أصدقائي المسلمين إن كانوا يعتبرون التين مفيداً للصحة أجابني « أو لم

يُذكر التين في القرآن ، والله يقسم به : ﴿ والتين والسزيتون ﴾ (سسورة التين / ١) .

لا شك أن المسلمين المحدثين يتميزون عامة بتقواهم العميقة رغم الخرافات العديدة المتضاربة التي يؤمنون بها وأظن أن قليلين هم المسلمون غير المؤمنين. ولا يجرؤ هؤلاء على المجاهرة علناً بعدم إيمانهم خوفاً من أن تطير رؤوسهم بسبب ارتدادهم عن خط الدين الحنيف. ولقد سمعت عن اثنين أو ثلاثة أشخاص أعلنت ردّتهم بسبب علاقاتهم المتينة مع الأوروبيين ، كما التقيت بأحد أتباع المذهب المادي فدارت بيننا مناقشات طويلة . وقد ذكرت في فصول سابقة من هذا الكتاب ممارسات عديدة تعكس الشعور الديني العميق السائد بين مسلمي مصر. ولا ينفك المتسوّلون في مصر يطلقون الدعوات الدينية ويحذو حذوهم باثعو الخضار والفاكهة . وكم سحرني صوت الحارس الليلي للحي القاهري الذي كنت أسكنه خلال زيارتي الأولى لهذه البلاد بجماله ورخامته ! وكنت أسمعه ينادي : « يا مالك الملك يا خالد لا تنام ولا تموت » ؛ وأما الحارس الليلي الحالي فيكتفي بالدعاء : « يا حيّ يا باقي ». والكثير يُقال عن الطبائع الدينية للشعب المصري الذي أحاول جاهداً تقديمه . ولا بد من الاعتراف بتدني الشعور الديني بينهم وبين المسلمين الآخرين عامة . ويلاحظ كلّ من اعتاد التحادث مع المسلمين المحدثين بعيداً عن أي تكلف وتصنع أنهم يدرجون الملاحظة التالية: «إنها نهاية العالم»، «لقد وقع العالم في الكفر ، . فهم مقتنعون تماماً بأنَّ الحالة التي وصلت إليها ديانتهم اليوم أكبر دليل على دنو نهاية العالم وتدلُّ الملاحظة التي أوردتهَا في فصل سابق عن بعض أتباع الوهابيين وهم من المسلمين الأوائل على انحراف عامة المسلمين المحدثين عن التعاليم التي حددها القرآن الكريم لأتباعه .

يظهر المسلمون أناة كبيرة في مصائبهم ونوائبهم إيماناً منهم بالقضاء والقدر ، فتراهم ينصاعون بثبات وجلد مميزين يقربان من اللامبالاة ويكتفيان بتنهيدة للتعبير عن عميق حزنهم وبذكر الله : « الله كريم » ؛ بينما تنفس

المسلمات عن أتراحهن وأحزانهن بالولولة والعويل. وفي الوقت الذي يلوم النصراني نفسه على كل حادث مشؤوم يظن أنّه أوقعه على نفسه أو كان بإمكانه تجنبه ، يحتفظ المسلم برباطة جأشه وصفاء ذهنه أمام قواصم الدهر . فإذا تنبّه لدنو أجله واقتراب ساعته لا يتزعزع انصياعه قيد أنملة فيناجي ربه خالقه فاثلاً : وإنّا لله وإنّا إليه راجعون ٥ . وإذا بادره أحدهم بالسؤال عن صحته يجيبه : والحمد لله ، الله كريم ٥ ولا يمنعه إيمانه بالقضاء والقدر من إقدامه على أية خطوة بهدف تحقيق الهدف الذي وضعه نصب عينيه وإن لم يكن مطلقاً أو غير مشروط . كذلك لا يجعله إيمانه بالمكتوب متهوراً في تجنب المخاطر ، لأنّ مشروط . كذلك لا يجعله إيمانه بالمكتوب متهوراً في تجنب المخاطر ، لأنّ القرآن يمنعه من التهور واللامبالاة : ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ (سورة المقرآن يمنعه من التهور واللامبالاة : ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ (سورة أخرى خطيرة ، فالرسول عليه أمر أتباعه بعدم دخول المدينة التي ينتشر فيه أخرى خطيرة ، فالرسول عليها أو يحبذ المسلمون الحجر الصحي وإن كان معظمهم يدينه

يجرد الاعتقاد بالقضاء والقدر المسلم من كل تسليم أو افتراض بالنسبة إلى أعماله أو أيّة أحداث أخرى في المستقبل. فلا تسمعه قط يتحدث عن أي عمل ينوي الإقدام عليه أو أية أمنية غالية يتأمل تحقيقها دون أن يختم كلامه بد ان شاء الله ، كذلك عندما يتحدث عن أمرٍ ماض غير متأكد منه ، يستهل كلامه ويختمه بد ان الله بكلّ شيء عليم »

يولي المصريون أعمال البرّ والإحسان والتصدق على الفقراء والمساكين مكانة بارزة وهي فضائل يمليها عليهم دينهم فيرسّخها في قلوبهم ويتحمّس المسلمون لإعطاء الزكاة للمحتاجين والتخفيف عن إخوانهم من المعوزين فينتظرون مكافأة مقابلها في الجنة أو أنّهم يقدّمون الزكاة حسنة لوجه الله تعالى ويمكن القول من الهبات والحسنات المقدّمة للسّكان إنّ عدد المتسولين كبير في القاهرة . وتُقام سبل الماء (مفردها سبيل ـ وهو عبارة عن نافورة للشرب يروي المارة بمائها عطشهم) فإذا بها كبيرة أنيقة في العاصمة وأكثر تواضعاً في بنائها في القرى والحقول .

سرّتني كثيراً في أول احتكاكي بشعب مصر معاملته الإنسانية للأعاجم من الحيوانات . فلا تستغربن رؤية مصري يجمع ثوبه الفضفاض تحاشياً لملامسته الكلب النَّجس ، ومع ذلك لا يضنُّ بقطعة خبز يقتطعها من طعامه ويرميها لهذا الحيوان المسكين . ولم تكن جرائم القتل والسرقات وغيرها من الفظائع منتشرة كثيراً في المجتمع المصرين وللأسف ألاحظ اليوم أن عامة المصريين يسيرون نحو الأسوأ في إظهار أنانيتهم تجاه البهائم وإخوانهم في البشرية . ويبدو أن قساوة المعاملة التي تظهرها الحكومة أدّت \_ كما كان متوقعاً \_ إلى ارتفاع نسبة الجرائم بين السكان . ولكنني أميـل إلى الاعتقاد أن لمسلك الأوروبيين تــأثيراً بارزاً ؛ فأنا لم أشهد معاملة قاسية تجاه الأعاجم من الحيوانات إلا في الأماكن التى يقيم فيها الفرنجة أو يتردّدون إليها باستمرار كمناطق الإسكندرية والقاهرة وثيبيّة ( الطيبة ) . وإنّه لمن المؤسف رؤية البغال المسكينة التي تنقل الأوساخ والنفايات في القاهرة وقد ارتسمت الجروح واضحة في أجسامها كالدّملات فتقرَّحت بسبب الحبال الغليظة المصنوعة من ألياف النخل والمربوطة إلى مؤخّر السّرج المعدّ لنقل الأحمال على ظهور الدواب. ويضرب الصبية والرجال الكلاب المارة في الشوارع حبّاً بالضرب فحسب كذلك يتسلى الأطفال بمضايقة القطط التي ما انفكُوا يدلُّلُونها سابقاً (١) وأمَّا حـوادث السرقـة وجراثم القتــل فكانت تحصل كلّ اسبوع تقريباً طوال شهرين أو ثلاثة بعد آخر زيارة لي إلى هذه البلاد . ولجأ معظم حكام المناطق الأتراك إلى ممارسة شتى ألوان التعذيب والتنكيل بالفلاحين . ولكن الفلاحين أظهروا رعونة أكبر واستبداداً أكثر عنــدما ً تسلَّموا مقاليد الحكم من أسلافهم الأتراك حتَّى قيل إنَّهم و أكثر مقتاً ولعنة من الأتراك،

<sup>(</sup>١) تجدر الملاحظة إلى أن و بوركهارت و أخطأ عندما ذكر في كتابه و الأمثال العربية و Arabic proverbs رقم ٣٩٣ أنّ الأطفال في الشرق (في مصر مشلاً) يعذبون الثعابين فيحبسونها في كيس جلدي ويلقون فوقها الجير غير المطفأ ثمّ يصبون الماء. وفي الواقع لم أعشر على واحد بمثل هذه الفظاعة. ولا أظن الصبية في مصر يجرؤون على وضع ثعبان في كيس (فهم يخافون جداً من هذا النوع من الزواحف) أو يعطون قروشاً =

ومن المفارقات رؤية الكلاب المشردة تُضرب في شوارع القاهرة ورؤية الرجال \_ ومعظمهم من الفقراء \_ يطعمونها الخبز عندما تكون هادئة مسالمة ؟ ونجد في كل منطقة من العاصمة أحواض ماء صغيرة يتم ملؤها يوميّاً للكلاب ويحصل و السَّقا ، في كل شارع من شوارع المدينة حيث ترتصف المتاجر على مبلغ زهيد شهرياً من أصحاب هذه المتاجر لرش الشارع بالماء وملء الأحواض للكلاب المتنزهة في الشارع . كذلك نعثر على حوض ماء مخصص للكلاب تحت كل محل « شربتلي » ( باثع الشربات ) . ولا بد من الإشارة إلى أن الكلاب التي لا أسياد لها بمعظمها في القاهرة تتعاضد في مجموعات منتظمة ومميزة ؛ فتتولى كلاب كل مجموعة منطقة معينة أو حيًّا في المدينة ، فلا تتوانى قط عن ملاحقة الكلاب الغريبة التي تخوّلها نفسها الإقتراب من الحي التي تقوم بحراسته . وتكثر هذه الحيوانات في القاهرة ؛ وتتحاشى هذه الكلاب الإقتراب من الناس أو ملامستهم وكأنَّها تعلم أنَّ معظم سكان المـدينة يعتبـرونها وسخـة نجسة ولكنها غالباً ما تنبح في وجه الشخص المرتدي بذلة إفرنجيّة وهي تزعج كل من يمر في الشوارع ليلًا. والكلاب معتادة على أكل الفضلات التي تُرمى إليها من ملاحم الجزارين والمنازل. وتطوف كلاب عديدة بين أكوام النفايات حول العاصمة ، فتنقض تنهش جثث الجمال والبغال الميتة وتشاركها النسور في وليمتها . وتكون هـذه الكلاب تـرابية اللون ويبـدو أنَّها تشبـه أبناء آوى شكـلًا وتصرفا

لا يمتنع المسلمون الذين يعتبرون الكلب نجساً عن الاحتفاظ به لحراسة منازلهم ويعتبرونه أحياناً حيواناً أليفاً وقد وقعت حادثة طريفة غريبة من هذا النوع مؤخراً فلقد اتخذت إحدى النساء التي لا ولد أو زوج يسلّيها ويؤاسيها لنفسها كلباً تصحبه معها كيفما اتجهت. ولكن الموت داهم صديقها الوفي فأبت نفسها الحزينة إلا أن تدفنه . ولم ترضَ الاكتفاء بدفنه في التراب دون مراسم

الحدهم ليقضي عليها بهذه الطريقة . وقد يكون المثل الذي أورده بوركهارت يشير إلى
 طريقة القضاء على الثعابين من غير باب الهواية أو الرياضة .

جنائزیة بل أصرّت على أن يوارى جدث الرحمة كأى مسلم فينزل في ضريح محترم في مدفن الإمام الشافعي الذي ينظر إليه المصريون نظرة تبجيل وتقدير خاصة . فغسلت الكلب حسب القواعد المتبعة في حال وفاة المسلم ثم لفَّته في كفن ويعثت تجلب نعشأ تضعه فيه وقامت باستئجار نساء نادبات وراحت تندب معهن كلبها المرحوم. ولمّا انتهين من الندب ( وقد أثـار الندب حيـرة جيرانهـا الذين لم يستطيعوا معرفة الشخص المتوفى في منزلها وهم لا يستطيعون الدخول لأنَّها لم تختلط معهم قط)، دفعت للفيف من المرتلين ليرأسوا مراسيم الجنازة ولصبية المدارس لحمل القرآن أمام النعش وتلاوة بعض آياته . وانطلق الموكب الجنائزي في انتظام تام وضم صاحبة الكلب المتوفّى والنساء الباكيات النادبات بأجرتهن ، وسار الجميع وراء النعش فشق صراخهن السماء . ولم تكد الجنازة تتقدّم بضع خطوات حتى تجرّأت إحدى النساء فسألت عن المرحوم فطالعتها. المحزونة بالجواب التالي: «إنَّه ابني المسكين». فاتهمتها السائلة بإطلاقها كذبة، فما كان من الأم الثكلي إلَّا أن اعترفت لها بأنَّ المرحوم هو كلبهـا ورجت جارتهـا الفضولية الا تفشى السر ولكن هيهات أن تحفظ إمرأة مصرية السر في قلبها وأيّ سرّ ! فشاع السربين المتفرجين والجماهير المحتشدة فتجمعوا وهم معكّرو المزاج وأوقفوا الجنازة . فصبّت المولولات من النساء والمرتّلون من الصبية جام غضبهم على مستخدمتهم ( وكانوا أمّنوا المال في جيوبهم ) لاستخفافها بهم ؟ ولولا تدخل رجال الشرطة لكانت المسكينة ذهبت ضحية الغضب الشعبي العارم(١)

والأمر المثير في القاهرة أن يتولّى القاضي رعاية القطط المشردة على نفقته التامة تقريباً. ويتم إحضار كمية من فضلات الطعام ظهيرة كل يـوم إلى الباحة الكبيرة الواقعة أمام المحكمة وتُجمع القطط لتتناول منها. وقد أوصى السلطان و الظاهر بيبرس و (وعلمت ذلك من باش كاتب القاضى) بحديقة

<sup>(</sup>١) ذكر و دربلو، D'herbelot حالة مشابهة مفادها أنّ تركياً دفن كلبه المفضل في حديقته =

تُعرف ١ بغيط القطة ٥ الواقعة بالقرب من الجامع شمالي القاهرة لتسرح القطط فيها وتمرح . ولكنّ ورثة هذا الغيط عمدوا إلى بيعه أكثر من مرة ؛ فالموصى لهم باعوه بحجة عدم إنتاجيته إلاّ في حال دُفعت أموال طائلة لإصلاحه . وبات الغيط ينتج اليوم ١ حِكراً ٥ (وهو الرسم البدلي) من خمسة عشر قرشاً في السنة يعود ربعه للحفاظ على القطط المشردة . وتقع على عاتق القاضي كامل نفقات إعالة هذه القطط . فهو يعتبر بحكم مركزه حارس كافة التركات الخيرية ولا بد أنه يعاني الأمرين من إهمال أسلافه . ولقد بدأت مؤخراً عملية إطعام القطط تشهد عدم تناسق ملحوظ ؛ فإذا ما رغب بعضهم بالتخلص من قطتهم يأخذونها و يرسلونها إلى منزل القاضي ويفلتونها في الباحة الكبيرة .

سبق وتحدثت في فصل سابق عن روح التعاطف والمودة التي يبديها المصريون تجاه بعضهم البعض. وهم يظهرون احتراماً للغرباء الذين لا يلتزمون بعاداتهم وتقاليدهم عند مخاطبتهم ولكنهم يبدون برودة وتحفظاً أثناء محادثتهم. وهم غالباً ما يكشفون عن فضول وقع مع هؤلاء الأشخاص وحتى في حلقاتهم الخاصة ؛ فتراهم يخافون إلى أبعد الحدود استثارة الأعداء ضدهم ممّا يدفعهم إلى التعاضد مع بعضهم البعض وإن كان في تعاضدهم هذا إجرام.

يدخل المرح في تركيبة شخصية الشعب المصري وقد يبدي بعضهم إزدراءاً كبيراً لأساليب التسلية التافهة العبثية ، ولكنّهم يتمتعون بأنواع اللهو هذه ؛ والمدهش أنّهم يتسلون بسرعة هائلة . وهم يبتهجون في حلقات الصخب والاهتياج. وقد لا تدخل الاحتفالات الشعبية البهجة إلى قلب الإنسان

بكل هيبة وإجلال ؛ فاتهمه القاضي بأنه دفن الحيوان متبعاً المراسيم الجنائزية عند دفن رجل مسلم . ولكن التركي أفلت من العقاب ( وكان قاسياً على الأرجح ) عندما أخبر القاضي أن كلبه ترك وصيته وينرك للقاضي بموجبها مبلغاً معيناً من المال . -(Bibliothe) . que Orientale, ART. CADHI)

ذي الثقافة العالية في الوقت الذي يفرح فيه المصريون كثيراً بهذه الاحتفالات ويستمتع أبناء الطبقات الدنيا بتدخين البيبة واحتساء القهوة بعد عناء النهار ومشاغله مع روّاد المقاهي

ولا ننسى حسن الضيافة الذي يتميز به أبناء الشرق عامة ويستحق أبناء مصر الثناء عليه . ويعرّفون الضيف أو الزائر الذي يحلّ في ديارهم ﴿ بِالمُسَافِرِ ﴾ . ولا تظنَّن أن المصري يجلس لتناول طعامه وغريب في منزله فلا يدعوه إلى مشاركته الطعام إلا في حال كان الغريب خادماً أو في مرتبة وضيعة ، فيتشارك الطعام عندئذ مع الخدم. وإنّه لمن الخزي والعار بـل إنّه انتهـاك صارخ لقواعد الآداب أن يمتنع المسلم عن إعطاء الأمر بإعداد طاولة الطعام في الوقت المحدد بسبب وجود زائر . ويتناول أبناء الطبقة المتوسطة أحياناً طعام عشائهم إن كانوا يعيشون عيشة منعزلة أمام أبواب منازلهم فيدعون كلّ مار مهيب الطلعة إلى مشاركتهم الطعام . وتلك عادة شائعة أيضاً بين أبناء الطبقات الدنيا . ولا يعرف أبناء المدن الكبيرة عادة الضيافة هذه بسبب توفّر الوكالات والخانات حيث يمكن للغريب المبيت فيها والحصول على الطعام بكل سهولة . وأمّا الغريب الذي يصل إلى إحدى القرى ، فيحل المسافر ضيفاً على شيخ القرية أو أحد سكانها \_ وأمّا إن كان الضيف شخصاً من الطبقتين المتوسطة أو الغنية أو غير فقير معدم كثيراً ، فيقدّم هدية إلى خدم مضيفه أو إلى مضيفه نفسه ولا يعرف أبناء الصحراء عادة تلقَّى الهدية من الضيف ، إذ يحق للضيف حسب السُّنة طلب الضيافة من أي شخص قادر على استقباله لمدّة ثلاثة أيام . وما استضافة إبراهيم للملائكة الثلاثة كما ورد في التوراة سوى صورة مثالية عن عادة استضافة الشيخ البدوي للمسافرين الوافدين إلى خيمته . فهو يأمر زوجته أو غيرها من النساء فوراً بإعداد الخبز وذبح خروف أو أي حيوان آخر وطهوه بسرعة . وفي غمضة عين يحضر الحليب وألوان الطعام الأخرى إضافة إلى الخبز واللحم المشوي أمام الضيوف الكرام الذين يطاون أهلًا ويحلُّون سهلًا فإن كان الضيوف الأعزاء ينتمون إلى مرتبة رفيعة ، يقف الشيخ البدوي إلى جانبهم وهم يأكلون كما فعل إبراهيم مع الملائكة . وقد يسمح البدو بإيذاء أنفسهم أو عائلاتهم ولا يسمحون قط بإساءة معاملة ضيوفهم وهم تحت حمايتهم . ولا يتردد بعض العربان عن التضحية بعفة زوجاتهم من أجل عيون ضيوفهم . ويمكنني التأكيد أن بعض سكان قبيلة « بشارين » ( الذين يسكنون في قسم كبير من الصحراء بين النيل والبحر الأحمر ) يقدمون بناتهم العذارى لضيوفهم بدوافع حسن الضيافة وليس بدافع تأجيرهن .

عرفت القاهرة طبقة من الأشخاص « الطفيليّة » أو « الطفيليين » الذين يستغلون حسن ضيافة مواطنيهم ، فيعيشون من حياة التطفل ؛ ولكن هذه الطبقة تقلُّصت كثيراً في الفترة الأخيرة . وتكاد لا تخلو حفلة واحدة لا يكون فيها هؤلاء الوجهاء الفاضلون حاضرين ؛ وتستحيل استمالتهم للإنسحاب من الجموع إلَّا إذا قدّمت لهم هدية مالية وهم طوافون جوالون في أرجاء البلاد ولا قرش صاغ واحد في جيوبهم ؛ فيقحمون أنفسهم في المنازل النخاصة كلَّما رغبوا في تناول وجبة طعام أو تراهم يحتالون لهذه الغاية . ولقد علمت بقصة اثنين منهما قرّرا منذ فترة بسيطة التوجه إلى طنطا لحضور احتفال «السيد البدوى » ؛ والرحلة سهلة لن تكبّدهما عناء أكثر من يومين ونضف اليوم من القاهرة. ومضى الطفيليان يمشيان الهويني حتّى وصلا إلى مدينة « قليوب » في آخر النهار الأول لرحلتهما وكان داهمهما وقت العشاء فاحتارا في كيفية تدبيره . فتوجه أحدهما إلى القاضى ولمّا حيّاه سأله: « يا أيها القاضى ؛ أنا مسافر من الشرقية ومتوجه إلى مصر ؛ ومعي رفيقي وهو مدين لي بخمسين كيساً يرفض أن يعطيني إياها علماً أن الأكياس في حوذته وأنا في أمسّ الحاجة إليه الآن ، . فسأله القاضى « وأين صديقك؟ » فأجابه الشاكى : « هنا ، في المدينة » عندها ، أرسل القاضي رسولًا ليحضر المتهم وكان توقّع في سرّه بدل أتعاب مهم عن حكمه في هذه القضية ، فأمر بإعداد وجبة عشاء فاخرة كما يفعل القضاة في المدن والبلدات في مثل هذه الظروف . ودُعي الرجلان إلى تناول طعام العشاء ونــاما قبل النظر في القضية . وتم في صباح اليوم التالي إستجواب الطرفين . واعترف المتهم أنَّه كان في حوذته الخمسين كيساً التي يملكها رفيقه وأردف أنه مستعد للتخلي عن هذه الأكياس التي باتت تشكل عائقاً عليه ، فهي مجرد أكياس ورقية يباع البن فيها . ثم أضاف : « إنّنا طفيليّان » فغضب القاضي أشد الغضب وطردهما بسرعة .

يلتقي المصريون مع عرب البلدان الأخرى عامة عند نقطة نلومهم عليها نحن أهل الغرب (حسب نظام أخلاقياتنا) وتكتسي أهمية كبرى في نظرنا وهي عدم الإقرار بالجميل<sup>(1)</sup> وأنا أميل إلى الظن أن إنكار الجميل ناجم عن طبائع البدو وعادة حسن الضيافة والكرم والاعتقاد الشائع بأن هذه الميزات واجبات مطلقة ومن الخزي والخطيئة إهمالها.

يتميّز المصريون باعتدالهم وعدم إفراطهم في نظام غذائهم. فأنا لم اصادف منذ وصولي الأول إلى هذه البلاد مصرياً أو مصرية في حالة السكر إلا إن تعلق الأمر بموسيقي في حفلة أو راقصة أو مومس حقيرة. ويديهي القول إن المصريين مقتصدون جداً فهم يحترمون الخبز (و العيش ه) ويعتبرونه عصب الحياة ، ويحاولون قدر المستطاع عدم تبديد حتى فتاته . ولقد صادفت مراراً مصرياً يتناول قطعة خبز صغيرة سقطت سهواً في الشارع أو الطريق العام فيقبلها ويرفعها فوق جبهته ثلاث مرات ثم يضعها عند حافة الطريق حتى يمر كلب جائع فيلتهمها بدلاً من أن تدوسها أقدام المارة . وقد روى لي بعضهم حادثة مثيرة حول الإحترام الللاً معقول الذي يكنه المصريون للخبز واعتقد شخصياً أنه يصعب تصديق مثل هذه الرواية. ومفاد القصة أن شخصين كانا جالسين أمام باب منزل سيدهما يتناولان طعام عشائهما عندما لاحظا أحد المماليك من البكوات

<sup>(</sup>١) تجدر الملاحظة أنّ هذا الكلام يتضارب مع الإمتنان الكبير الذي يكنّه العرب لخالقهم ؛ وقد يبررون موقفهم و بانهم مجبرون على معاملة إخوانهم في البشرية أحسن معاملة كما تقول شريعة الله ؛ ولكنهم لا يستطيعون مطالبة خالقهم بأي جميل ، وحدث يوماً أن أمّنتُ ملاذاً لبدوي كان يخاف على حياته ؛ ولمّا غادر لم يبادرني بأدنى كلمة شكر ، فهو لو فعل لكان ظن أنني في وضعية فقيرة واعتبر عملي وكأنّه واجب مفروض . لذا يكتفي العربي بشكر المحسن الكريم الذي يقدم له مساعدة بالدعاء له بطول البقاء والعمر المديد .

يدنو منهما على صهوة حصانه وحوله العديد من قواده . فهب أحد الخادمين واقفاً احتراماً لهذا البيه العظيم الشأن ، فما كان من هذا الأخير إلا أن حدجه بنظرة استهجان وصرخ في وجهه : « أيهما أكثر احتراماً الخبز الذي أمامك أم أنا ؟» ولم ينتظر جواب الخادم وأعطى إشارة بيده فهمها مرافقوه فقطعوا رأس المذنب المسكين على الفور .

يشتهر المسلمون المصريون المنتمون إلى الطبقتين الغنية والمتوسطة بنظافتهم الكبيرة ؛ أمَّا أبناء الطبقات الدنيا فأكثر نظافة من أبناء البلدان الأخرى . فلو لم تكن النظافة نقطة مهمة في ديانتهم لما كانوا أدرجوها على الأرجح في قائمة اعتباراتهم وعلينا ألا نسارع في الحكم على المصريين من خلال ما عرضناه في فصل آنف عن الحالة الوسخة التي يترك فيها المصريون أولادهم وتعتبر عملية الوضوء الدينية حكيمة في فرضها ، فالنظافة الشخصية مفيدة للصحة في الطقس الحار . ويحرص المصريون عامة على تجنب كل ما يعتبره دينهم نجساً ملوثاً وأبرز اعتراضاتهم على شرب الخمر هي أن الخمر غير نظيف ، ولا أخال أحداً يستطيع دفع المسلم إلى أكل شيء من لحم الخنزير إلَّا برشوة مالية كبيرة ما عدا فلاحى « البحيرة » ( الواقعة غربى فرع النيل الغربي ) الذين يأكلون بمعظمهم لحم العِفر ( الخنزير البري ) والجرذان ولفتت نظري ذات مرة ملاحظة أبداها أحد المسلمين حول موضوع الخنزير وقد لاحظ أن الفرنجة مفترون أكثر . فالمعروف أن من عادة هؤلاء أكل لحم الخنزير ، بيد أن بعض المفترين في مصر يؤكدون أن الفرنجة لا يكتفون بأكل لحم الخنزير الوسخ فحسب بل يأكلون جلده وأحشاءه ويشربون حتى دمه فلما لم أنف اتهامه ، أخذ يلعن الكافرين لعنة صادرة عن القلب ، فجعلهم في أدرك دركات جهنم .

لا بد من الملاحظة أن معظم الجزارين الذين يزودون سكان العاصمة المسلمين باللحم هم من اليهود . وكان اشتكى منذ سنوات واحد من أبرز العلماء المصريين إلى الباشا بهذا الخصوص ورجاه أن يضع حداً لهذا

الموضوع . ولمّا سمع عالم آخر أن العالم السابق توجّه ليرفع شكواه إلى الباشا تبعه واصرّ أمام الباشا أن ليس في الأمر صفة غير شرعية . فطلب منه الباشا إبراز دليل يثبت كلامه . فأجابه العالم الثاني « إن دليلي أبرزه من كلام الله : ﴿ فكلوا ممّا ذكر اسم الله عليه إن كتتم بآياته مؤمنين ﴾ . (سورة الإنعام / ١١٨ ). ثم استدعى الباشا كبير الجزارين اليهود فسأله إن كان يردّد كلاماً معيناً قبل ذبحه الحيوان . فأجابه : « نعم ، نحن نذكر دائماً اسم الله كالمسلمين فنقول : « بآسم الله أكبر ! ولا نقتل حيواناً بطريقة أخرى غير ذبح عنقه » فما كان من الباشا إلّا أن رفض شكوى المدعي .

جرت منذ أيام حادثة مفادها أن رجلاً كان يشتري فطيرة من أحد الخبازين في القاهرة فرآه يُخرج من فرنه طبقاً يحتوي على لحم خنزير كان يخبزه لأحد الفرنجة ؛ فافترض الشاري أن تكون الفيطيرة قد لامست هذا اللحم الوسخ فلوّثه . فانطلق على الفور وأحضر جندياً من أقرب مخفر ومثل الخباز الذي اعترض على ذلك (فهو كان يجهل وجود لحم خنزير في الفرن) أمام الضابط الذي اعتبر أن القضية مهمة فأحالها إلى ديوان الباشا ؛ وبدوره أحال رئيس الديوان المتهم إلى المحكمة نظراً لصعوبة الحكم فيها وطابعها الجدي وارتأى القاضي استشارة المفتي الذي أصدر الحكم التالي : وإن كل أنواع الأطعمة غير النجسة بالضرورة تصبح نظيفة من أي تلوث عند ملامستها النار ، ومن هذا المنطلق نعتبر أن كل غرض تجتمع فيه هذه الصفات في الفرن نظيفاً لدى خبزه حتى ولو لامس لحم الخنزير » .

تلقى الباشا منذ فترة قصيرة مجموعة من الفرش والوسادات المحشوة بشعر الحصان لديوان حريمه وفتحت السيدات إحدى الوسادات لمعرفة المادة التي تجعلهن مرنات متمددات على نحو رائع ؟ لكنهن شعرن بالقرف والإشمئزاز عندما وقعت أبصارهن على ما اعتقدن أنه شعر الخنزير ، فأصررن على التخلص من الديوان بكامله كذلك قام فرنسي كان عينه الباشا الحالي منذ سنوات لتكرير السكر باستخدام الدم لهذه الغاية ؟ ولم يقدم سوى القليل من

سكان هذه البلاد على أكل السكر الذي يصنعه الفرنجة ، كما أجبر الباشا على منع استخدام الدم في مصانع السكر خاصة وإحلال بياض البيض مكانه . ويستخدم بعض المصريين السكر الأوروبي لجودته وتفوقه على السكر المصري متذرعين بأنّ ما هو نظيف في الأصل يصبح نظيفاً ثانية بعد التلوث . ولكنني مضطر للإحتفاظ بالسكر المصري الخشن لتحضير الشربات لزواري الذين يدخل بعضهم في متاهات مناقشة طويلة معي بهذا الخصوص .

يعمد المصريون بعد غسلهم الثياب إلى صب الماء النظيف عليها وتكرار أن و أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ع. ولقد ذكرت عادات مختلفة يتبعها المصريون حفاظاً على النظافة في حديثي عن ديانتهم علماً أن معظم هذه العادات معروفة في العالم . ولكن على الرغم من هذه المبادىء والممارسات النظيفة وعادة المصريين في التوجه إلى الحمام ، فلا يغيرون ملابسهم الكتانية غالباً كما سكان المناخات الشمالية الأقصى الذين لا حاجة بهم إلى تغيير ثيابهم كثيراً ، فهم يتوجهون غالب الأحيان إلى الحمام في قميص وسخ ويعيدون بعد اغتسال طويل لبس القميص عينه

وأمّا العاطفة البنوية فهي أبرز سمات الشعب المصري . ولقد تحدثت في الفصول السابقة عن الاحترام الكبير الذي يظهره الأبناء لآبائهم . كذلك يبدي الشباب والصغار احتراماً مماثلاً للمتقدمين في السن خاصة للرجال ذوبي المكانة البارزة والأتقياء ورجال الفكر .

يفيض حب الوطن خاصة حب المنزل في قلوب المصريين المحدثين وتطغى الرهبة في نفوسهم من فكرة هجرهم أرضهم الأم وقد سمعت عن مصريين عقدوا العزم على زيارة بلد أجنبي بحثاً عن منافع طائلة يجنوها في غربتهم ، ولكنّ عزيمتهم خانتهم عندما دنا موعد رحيلهم . بيد أن الإضطهاد القاسي أضعف هذا الشعور الذي يعود بدرجة كبيرة إلى جهل المصريين للأراضي الأجنبية ولسكانها . وقد يكون النبي العربي استند إلى هذا الشعور

الطاغي بين العرب في زمنه فوعد الذين هجروا بلادهم ليتبعوا دينه بالعالم الآخر جزاءاً لهم . ويذهب المصريون بحبهم لمسقط راسهم إلى حد أن الفتاة أو المرأة المصرية نادراً ما توافق على الزواج - أو يسمح لها أهلها - من رجل لا يقطع لها وعداً بأن يقيم معها في مدينتها أو قريتها . وأميل إلى الظن أن الممانعة في الإنتقال من مسقط الرأس ناجمة عن خوف المرأة ورغبتها في الإحتماء بأهلها . والبدو شديدو التعلق بصحرائهم وينظرون بازدراء إلى الأشخاص الذين يتخذون المدن موطناً لهم وكذلك المزارعين مما يجعلنا مدهوشين من رؤية الكثيرين منهم يستقرون حتى على ضفاف النيل الخصبة . وتترك الصحراء في نفوس المصريين المحدثين وقعاً رهيباً موحشاً وهم المتحدرون بمعظمهم من البدو والمشابهون لأسلافهم في حبهم لأرضهم الأم . ويكفي يوم واحد يقضونه في الصحراء حتى تزخر ذاكرتهم باخبار المعاناة والحرمان المبالغ فيها والمخاطر في الصحراء حتى تزخر ذاكرتهم باخبار المعاناة والحرمان المبالغ فيها والمخاطر المحدقة بهم من كل حدب وصوب والمعجزات والأعاجيب التي تصادفهم ، فيعودون بها إلى بني بجدتهم البسطاء وينقولنها إليهم بكل لهفة وشغف .

يتسلّل الكسل إلى أوصال المصريين على اختلاف طبقاتهم باستثناء الذين يجبرون على كسب عيشهم بعرق جبينهم . ويعود تراخيهم إلى مناخ بلادهم وخصوبة أرضهم والحرفيون أنفسهم الطامعون في اجتناء الربح الوفير يقضون يومين كاملين في إنجاز عمل لا يتطلب إنجازه أكثر من يوم واحد . ولا مانع عندهم أن يتخلوا عن الأعمال المربحة فينفقون الوقت بالتراخي يدخنون البيبة في الوقت الذي يشقى خلاله الحمّال والسائس الراكض أمام حصان سيده والمراكبي الذي يقطر المراكب حتى النهر أيام القيظ وغيرهم من الفلاحين الذين يتجسّمون الأعمال المتعبة

والمصريون عنيدون صعبو المراس . وقد أشرت في فصل سابق إلى لصوق هذه الصفة بهم منذ العهود السالفة ( وبالتحديد ابتداءاً من فترة الإحتلال الروماني ) إذ كانوا يرفضون دفع الضرائب إلا إن ضربوا ضرباً مبرحاً ، فيتفاخرون بعدد الجلدات التي تحفر أثلاماً في أجسادهم قبل أن يذعنوا لدفع

المبلغ المتوجب عليهم وهم مشهورون بتصرفهم هذا وعلمتُ أن فلاحاً توجب عليه دفع نحو أربع شيلينهات لحاكمه أشبع ضرباً ولكماً لأنه كان عاجزاً عن دفع هذا المبلغ التافه إلى أن أمره الحاكم بالإنصراف . وبينما هو يمشي مترنحاً من شدة الألم تلقى صفعة قوية على وجهه ، فوقعت من فمه قطعة معدنية تساوي قيمة المبلغ المتوجّب عليه . ولم يفلح كل الضرب الذي انهمر عليه وابلاً في حمله على الدفع . ويبدو أن مشل هذا التصرف ميزة خاصة غريبة متاصلة في طبائع المصريين . ولا نستغرب في الواقع هذا التصرف فهم يدركون تماماً أنهم لو سارعوا إلى الدفع لاقتضى عليهم دفع المزيد . ومع ذلك نجدهم متعنتون للغاية كما تصعب السيطرة عليهم في مجالات أخرى علماً أنهم يظهرون خنوعاً متذلّلاً في عاداتهم وتصرفاتهم . ونادراً ما نلقي عاملاً مصرياً ينفذ أمراً يطلب منه ؛ فهو يفضل إتباع رأيه الخاص بدلاً من رأي سيّده . لذا ،

والفلاحون المصريون مقدامون شجعان عندما تستثيرهم الإقطاعية رغم خضوعهم لحكامهم فيضحون جنوداً باسلين .

أمّا في مجال الإنغماس في الشهوات الحسية وإطلاقهم العنان لغرائزهم فنلاحظ أن المصريين كما سائر مواطني المناخات الحارة يتخطون بأشواط البلدان الشمالية الأخرى . ولا تُعزَى هذه المبالغة إلى المناخ فحسب بل إلى إقرار مبدأ تعدد الزوجات وسهولة الطلاق كلما رغب الرجل في الإقتران بزوجة جديدة إضافة إلى عادة التسري الشائعة في وسطهم . ويُقال ـ وأعتقد أنه صحيح ـ إنّهم يتجاوزون في هذا المضمار البلدان المجاورة لهم ذات المؤسسات المدنية والدينية المشابهة . وهم يستحقون التسمية التي تطلق عليهم في القرآن الكريم ﴿ إنهم كانوا قوماً فاسقين ﴾ (سورة الزخرف / ٤٥) التي تشير إلى مصر القديمة وقد شاعت هذه العادة الشائنة بين المماليك الذين تعاقبوا على الحكم إلى درجة تساوت مصر معها ببلدان الشرق الأخرى ؛ ويقال إن هذه الرذيلة آخذة بالتقلص في السنوات الأخيرة .

يطلق المصريون من الجنسين الكلام على عواهنه ، فلا يحتشمون في محادثاتهم . ولا تقتصر حرية التحادث غير المحتشمة على السوقة والرعاع بل تشمل كذلك أكثر النساء احتراماً وفضيلة إلا القليلات منهن اللواتي يلجأن إلى الألفاظ الفظة غير المصقولة والتي لا تخرج مع ذلك عن مسار العفة . وقد يتلفظ الأشخاص المثقفون بتعابير بذيئة لا تناسب سوى بيت دعارة منحط . ولا تتردد النساء المهذبات اللطيفات من تسمية الأشياء باسمائها والتحدث في شتى المواضيع فلا يخلنها تجرح آذان سامعيها من الرجال ؛ وهي كلمات تخجل المومسات في الغرب من التلفظ بها .

تتميز نساء مصر بتحرّرهن في التعبير عن مشاعرهن عن سائر النساء الأخريات اللواتي يزعمن الإنتماء إلى أمة متحضرة متمدنة ويعزّز هذا الطبع فيهن ثقة مواطنيهن من الرجال حتى في محادثاتهن مع الغرباء. ولا شك أن الإستثناءات كثيرة ويسعدني أن أذكر كلمات صديقي الشيخ « محمد عياد الطنطاوي ، في ملاحظة لـه حـول مقطع في و ألف ليلة وليلة ، : - «تـعتبـر الكثيرات أن زواجهن للمرة الثانية عمل مُخزِّ. وتسود هذه الفكرة خاصة في المدن والقرى ؛ وقريبات والدتى متميزات في هذا الأمر ، فلا تتزوج الواحدة منهن عندما يتوفى زوجها وهي شابة أو عندما تتطلق ، بل تمضى حياتها ـ مهما طالت ـ تعيش في ترمّل رافضة الزواج ثانية ٤. وأخشى أن تكون غالبية النساء المصريات متحررات غير ملتزمات بالقواعد الصارمة . وتسىء الكثيرات منهن استعمال الحرية المعطاة لهن ؛ ولا يعتبر معظمهن في مأمن إلا إن أقفلت عليهن الأبواب فيبقين حبيسات منازلهن . والمصريات بارعات ماكرات في تدبير علاقتهن الغرامية السرية ومكاثلهن ، فلا يفلح أكثر الأزواج تحفظاً واحتراساً في التنبه إليها مهما بدت كبيرة مخاطر تلك العلاقات التي ينزلقن إليها وقد يشكل الزوج نفسه أحياناً المطية غير المباشرة لنزوات زوجته الإجرامية . وتقدم لنا بعض قصص «الف ليلة وليلة» نماذج صادقة عن حوادث من هذا النوع تزخر بها العاصمة المصرية الحديثة ويتفق العديد من رجال العاصمة أن معظم النساء لا يتردّدن في المخادعة إن تسنّى لهن ذلك دون خطر مداهم وأنّ غالبيتهن

يخدعن أزواجهن فعلاً وآسف أن هذا الرأي صحيح ولكنني مقتنع أنه قاس لأنّ التقاليد التي يعرفها المجتمع المصري بالنسبة إلى المرأة تتنافى وما هو مذكور سابقاً. ولا يمكن لشخص غير مطلع تماماً على عادات أهل الشرق وتقاليدهم تصور مدى صعوبة إقامة علاقة غير شرعية مع إمرأة في مصر. لا يصعب على المرأة المنتمية إلى الطبقتين المتوسطة أو الغنية إدخال عشيقها إلى منزلها فحسب بل يستحيل عليها تقريباً التحادث على انفراد مع رجل يملك حريماً في منزله أو دخول منزل رجل غير متزوج أو ليست لديه خليلة فيجذب إليه أنظار الجيران الذين يسارعون إلى التدخل بينهما وكما أنه لا يمكننا نفي إقامة العديد من النساء علاقات غير شرعية دون أن ينظرن إلى عواقبها الوحيمة ، فيمكننا الإفتراض أن الصعوبات الناجمة عن مثل هذه العلاقة تشكل العائق الرئيسي أمام النساء الأخيرات . ونشير إلى أن إقامة هذا النوع من العلاقات سهل التحقيق ومنتشر بين نساء الطبقات الدنيا

يُعزى الطابع الشهواني المميّز لمعظم نساء مصر والمسلك التحرري لعدد كبير منهن إلى جملة أسباب ـ منها تأثير المناخ وحاجتهن إلى التثقف ذاتياً وإلى تسليات بريئة يمضين بها وقتهن ؛ ولكن يعزى مسلكهن في الواقع إلى الأزواج أنفسهم وإلى مسلكهم المخزي والقساوة التي يمارسونها في تنظيم أمور الحريم ويسعى عامة الأزواج المصريين إلى إثارة المشاعر الشهوانية عند زوجاتهم بكل ما أوتوا به من وسائل ويحاولون في الوقت نفسه بكل كد وجد كبح تلك العواطف التي سمحوا بها بصورة غير شرعية . ويُسمح للنساء بالإستماع وهن محجوبات من وراء نوافذهن الشعرية الخشبية إلى الأغاني غير الأخلاقية والقصص التي يغنيها أو يقصها في الشوارع رجال يدفع لهم خصيصاً لذلك ؛ كما يسمح لهن بالنظر إلى رقص « الغوازي » و « الخوالي » المختثين المبهج للحواس . وتدخل « الغوازي » وهن المومسات المحترفات حريم الأغنياء ولا يكتفين بتسلية السيدات برقصهن بل يعلمنهن فنونهن الشهوانية الحسية ، وهن يكتفين بتسلية السيدات برقصهن بل يعلمنهن فنونهن الشهوانية الحسية ، وهن يكتفين حتى الدمى غير المحتشمة أحياناً لتسلية نازلات الحريم ولقد سمعت يُدخلن حتى الدمى غير المحتشمة أحياناً لتسلية نازلات الحريم ولقد سمعت وصياً لا تُحصى عن الحيل التي تلجاً إليها المصريات وأحبار غرامياتهن ومنها

الحكايات التي سأرويها لكم : \_ تزوج تاجر رقيق فقد القسم الأكبر من أملاكه التي كانت تؤمن له في الماضي الراحة والهناء من امرأة شابة جميلة من القاهرة تملك مالًا وفيراً كافياً يعوض له خسارته ؛ ولكن التاجر سرعان ما أهملها ولمّا كان زال منه روق الشباب ، أهملته الزوجة الجميلة وأفاضت عواطفها الجياشة على رجل آخر ، زبَّال اعتاد المجيء إلى منزلها . واشترت الزوجة للزبَّال دكاناً بالقرب من منزلها وأعطته مبلغاً من المال يمكّنه من مزاولة عمل أقـل انحطاطـاً كبائع سمانة أو علف وطمأنته أنَّها وضعت خطة لـزيارتهـا بكل أمـان . وكانت للحريم الذي تسكن فيه نافذة ذات مصاريع متدلية ، كما ارتفعت أمام هذه النافذة شجرة نخل باسقة تتجاوز سطح المنزل. ومن شأن هذه الشجرة أن توصل حبيبها إليها وتخرجه من منزلها إن داهمهما خطر. وكانت للزوجة العاشقة خادمة وحيدة تساعدها في تحقيق رغباتها فطلبت منها قبل الزيارة الأولى لعشيقها أن تبادر إلى إعلام زوجها بما سيحصل في الليلة التالية . فقرر الـزوج المراقبة وأخبر زوجته أنَّه خارج ولن يعود تلك الليلة واختباً في حجرة أرضية ولمَّا هبط المساء أتت الخادمة تخبره أن الزائر وصل إلى الحريم . فهبّ الـزوج صاعـداً إلى الحجرة العلوية ولكنه وجد باب الحريم مقفلًا ولمَّا حاول فتحه صرخت زوجته وهزب العـاشق في الوقت نفسـه من النافـذة عن طريق شجـرة النخل . وصرخت الزوجة تنادى جيرانها ﴿ أَنْقَـذُونِي \_ أَرْجُوكُم تَعَـالُوا أَنْقَـذُونِي ! في منزلي سارق! ٨. ودب العنفوان في نفوس الجيران فحضر بعضهم على الفور ووجدوا الزوجة محبوسة في غرفتها وزوجها واقفاً خلف الباب فأخبروهـا أنَّ ما من أحد في المنزل غير زوجها وخادمتها فقالت لهم إن الرجل الذي اعتقدوه زوجها كان سارقاً وإنّ زوجها ناثم خارج المنزل . وهنا روى الزوج لهم ما حصل وأصرّ على أن رجلًا كان معها في الغرفة فخلع الباب وفتش الغرفة . ولمّا لم يجد أحداً داخلها ، عنَّفه جيرانه وشتمته زوجته لهذا الإفتراء ضدها . وفي اليوم التالي ، اصطحبت الزوجة معها اثنين من جيرانها ليشهدا في المحكمة على افتراء زوجها واتهامه إياها بإقامة علاقة غرامية غير شرعية إجرامية . وكان الشاهدان قد حضرا على الفور إلى المكان لمساعدتها عندما سمعا صراخها ،

واستدعت زوجها إلى المحكمة لافترائه على آمرأة فاضلة صالحة دون أن يشهد بنفسه أو يبرز شهوداً آخرين وأدانت المحكمة الزوج على فعلته وجُلد ثمانين جلدة حسب ما أمر به القرآن الكريم فسألته زوجته إن كان سيطلقها ولكنَّه رفض أمر الطلاق. وعاشا طوال ثلاثة أيام بعد هذه الحادثة مع بعضهما بسلام ووثام . وعمدت الزوجة في الليلة الثالثة إلى تقييد يد زوجها ورجله وهو نـاثم وأوثقته إلى فرشته وكانت دعت عشيقها إلى زيارتها وما هي إلى لحظات حتى حضر عشيقها فأيقظ الزوج وهدَّده بقتله فوراً إن صرخ وبقي مع الـزوجة طـوال ساعات بحضور الزوج . ولمّا خرج الدخيل فكّت الزوجة قيد زوجها وصرخت لجيرانه وانهال الزوج يضربها ضربأ مبرحأ فراحت بدورها تستغيث وتطلب النجدة . وهبّ الجيران لمساعدتها فرأوه وهو في سورة غضبه فأدركوا تماماً أن الرجل بات معتوها وحاولوا تهدءته بكلمات لطيفة وصلوات حتى يعيد الله إليه عقله وخلَّصوا الزوجة من قبضة الزوج المزمجر الثائر . وأحضرت الزوجة رسولًا من عند القاضى وتوجهت معه وزوجها ولفيف من جيرانها الذين شهدوا الضرب الذي لحق بها أمام المحكمة . وأجمع الجيران أن زوجها مجنون فأمر القاضي بإرساله إلى و المارستان ٥ ( بيت المجانين )؛ وحاولت الزوجة استدرار عطف القاضي فرجته أن يسمح لها بتقييد زوجها في حجرة من منزلها فتسهر على راحته وتخفف من آلامه . فوافق القاضي على طلبها وطفق يمدح روحها الخيّرة داعياً الله أن يكافئها عملها . ولتحقيق رعايتها المزعومة أحضرت طوقاً حديدياً وسلسلة من المارستان وربطت زوجها في حجرة سفلية من منزلها . وهكذا ، كان عشيقها يحضر كل ليلة لزيارتها في حضرة الزوج المقيّد وتلح عليه بعد رحيل عشيقها ليطلقها ولكن دون جدوى . ولمّا كان الجيران يحضرون يومياً للسؤال عن حال الزوج ، كانوا يطلقون جواباً واحداً يتيماً لاتهامه زوجته وتذمره : « ربّنا يهديك ! ربّنا يهديك ! ، واستمر الزوج شهراً كاملًا على هـذا المنوال . ولمّا رأت الزوجة إصرار زوجها على رفضه تطليقها ، أرسلت تطلب حارساً من المارستان لأخذه بعيداً عنها وحالما غادر الزوج المنزل توافد الجيران فصرخ أحدهم متعجباً : « لا حول ولا قوة إلَّا بالله ! ربنا يهديك ، وطالعه آخـر بقوله :

و مؤسف جداً! لقد كان حقاً رجلاً فاضلاً ، ولاحظ آخر: وإنه موسم الباذنجان». ولم تنفك الزوجة تزوره يومياً في المارستان وتلح عليه أن يطلقها . ولما أجابها نفياً قالت له: وإذن إبقَ مقيداً حتى مماتك وسيأتي عشيقي إلى منزلي بصورة مستمرة ». وأخيراً وبعد احتجازه طوال سبعة شهور وافق على تطليقها وبناءاً عليه ، فكت أسره فوفي بوعده لها . لكن عشيقها كان في مرتبة وضيعة لا تسمح له بأن يصبح زوجها ، لذا بقيت غير متزوجة وكانت تلقاه كلمًا شاءت ، بيد أن الخادمة كشفت النقاب عن حقيقة الأمر وأصبحت هذه القصة على كل شفة ولسان .

لا تستطيع زوجة رجل غنى أو صاحب مكانة رفيعة أن تقيم علاقة خارج المخدع الزوجي دون أن يحدق بها الخطر هي وعشيقها من جراء علاقتهما وحدث في العام الماضي أن استغلت زوجة ضابط رفيع المستوى غياب زوجها عن العاصمة (حيث اعتاد أن يقيم معها عندما لا يكون يؤدي خدمته العسكرية) ودعت تاجراً نصرانياً كانت تشتري منه الحرائر لزيارتها في منزلها . فتوجه التاجر إلى المنزل في الموعد المحدد ووجد مخصياً في انتظاره أمام الباب قاده إلى منزل آخر وأخفاه في ثياب فضفاضة وحجاب آمرأة ثمّ قاده مجدداً إلى المنزل وقدَّمه لسيَّدته . وأمضى التاجر ليلته كلُّها تقريباً معها ؛ ولمَّا استفاق قبلها وضع في جيبه كيساً كان أعطاه لها وذهب إلى المخصى الذي قاده إلى المنزل حيث كان ارتدى ثياب التخفى ثم انطلق إلى متجره بعد أن ارتدى ثيابه ثانية . لكن الزوجة ما إن فقدت الكيس حتى عادت إليه واتهمته بأخذه. وقالت لــه إنها لا تريد المال ولكنَّها راغبة بصحبته ورجته أن يأتي إلى زيارتها في الليلة التالية فوعدها خيراً . ولكن حضرت إليه في فترة بعد الظهر خادمة من منزل الـزوجة وأخبرته أن سيدتها وضعت سمّاً في قنينة ماء كانت ستأمر بتقـديمها لــه ، وهذه طريقة انتقام شائعة تتخلص بها المرأة من عشيقها الذي يوجه إليها ولـو إهانـة بسيطة

تنزل عقوبة الموت بالمسلمة المتهمة بإقامة علاقة غير شرعية إجرامية في

حال اجتمع أربعة شهود لإدانتها . ويقوم هؤلاء الشهود الأربعة أو زوجها بإعدامها ولا تنجح دائماً في الإفلات من العقاب إن تقصّي أثرها أحد مأموري العدالة ولا تستلزم الحالة الأخيرة وجود أربعة شهود . ويتم قتل المرأة ـ إن انتمت إلى عائلة محترمة ـ بعيداً عن أنظار العامة وبناءاً على حكم المحكمة الإعتباطي الإستبدادي فحسب . وقد تنقذ رشوة حياتها من الموت ، فالرشوة مقبولة دائماً إن كانت مضمونة ولا مخاطر محدقة بها . وأمّا اليوم فِتنزّل عِقبوبة الموت غرقاً بالمرأة المتهمة بالزّنا في القاهرة وفي المدن المصرية الكبيرة الأخرى أمام أنظار العامة بدلاً من عقوبة الرمى بالحجارة التي تأمر بها الشريعة . ولقد تزوجت منذ بضعة شهـور أمرأة فقيـرة من هذه المـدينة رجـلًا تاجـراً يبيع الطيور واتخذت هذه الزوجة لنفسها ثلاثة مساكن أخرى في الوقت الذي كانت تقيم خلاله مع زوجها وأمها. وتزوجت «المسكينة» ثلاثـة رجال غيـر زوجها كـانوا غائبين عامة عن العاصمة . وكانت تنظم أوقاتها بطريقة تسمح لها بإيجاد عذر فتخرج لرؤية أحد أزواجها العتيدين كلّما حضر أحدهم إلى المدينة ليبيت فيها بضعة أيام وحصل ما لم يكن في حسبانها وحضر جميع أزواجها في الأيوم ذاته وتوجهوا في الليلة عينها يسألون عنها في بيت أمها ﴿ وَاحْرَجْتُ الْمُسْكَيْبَةُ كَثْيُراً من وجودهم وكذلك زوجها الأول فتظاهرت بأنّها مريضة وأنّها فقدت الـوعى فنقلتها أمها إلى غرفة داخلية ، واقترح أحد الأزواج أن يعطيها شيئاً ما لتسترد وعيها ؛ وتمنى زوج غيره تطبيق عالاج مختلف وبدأ الأزواج يتنافسبون لإعطائها الدواء الأفضل . فقال أحدهم : « سأعطيها ما يحلو لي ، أو ليست هي زوجتي ؟» فصاح به الأزواج الثلاثة الأخرون في وقت واحد : « زوجتك ؟ إنَّها زوجتي ، وأبرز كل واحد منهم دليـالًّا على زواجه . واقتيدت الزوجــة إلى المحكمة فحوكمت وصدرت في حقها عقوبة الموت وتم إغراقها في النيل. وتشاء الصدف أن تقع منذ فترة بسيطة حادثة مشابهة للحادثة المذكورة خلال زيارتي السابقة لمصر مفادها أن امرأة تزوجت ثلاثة ضباط من الضبهاط النظاميين ، وكانت النتيجة أن دفنت في حفرة وأطلقت عليها النار .

يمكن للمرأة أحياناً \_ ولكن نادراً \_ أن تخفف عقوبتها من الموت باعتمادها

على الظروف التخفيفية أو دعم بعض أصدقائها ذوى النفوذ والسلطة في حال ضبطت في علاقة غير شرعية إجرامية كما في المثل التالي: \_عمد الباشا في العام الماضي إلى تزويج إحدى الجاريات في حريمه إلى تاجر رقيق غني ابتاع منه العديد من المماليك من عبيده وجارياته . ولم يكن زوجها غير مخلص لها فحسب بل كان يهملها دائماً مما دفعها إلى إقامة علاقة حميمة مع تاجر كانت من زبائنه الدائمين . وذات يوم عندما كان زوجها خارجاً فرأى عبده الأسود رأس رجل من فتحة صغيرة في نافذة الحريم فنهض بسرعة يفتش غرفة زوجته التي ما إن سمعت خطواته قادماً حتى أسرعت في إخفاء عشيقها في خزانة مجاورة . فكسر العبد باب الخزانة فاستل العشيق خنجراً كان متمنطقاً به ، فما كان من العشيق إلّا أن أخذ الخنجر من يــده ولكن المرأة أوقفتـه حتى ولى العشيق فاراً وراحت الزوجة تقبل يد العبد وتطلب منه ألاً يكون سبب موتها فيخبر زوجها بما حصل . ولكن فؤاد العبد لم يتفطر عليها فتوجه فوراً إلى سيده وبيَّن له يده النازفة وأخبره سبب الجرح . ولاذت المرأة في هذا الوقت بالفرار إلى حريم الباشا طالبة الحماية وطلب الزوج من الباشا أن يعطيه زوجته حتى تنزل بها عقوبة الموت . واعتبر الباشا طلب الزوج منطقياً محقاً ، فأحضرت الزوجة أمام سيدها السابق لتدافع عن نفسها وتردّ عنها جريمتها . وخرّت تقبل قـدم الباشــا وتقبّل رداءه وتخبره عن مسلك زوجها العاطل وإهماله لها . ورأى الباشا في تصرف الزوج السيء إهانة له فبصق في وجهه وأعاد الزوجة إلى حريمه . وأمَّا عشيقها فلم يعش طويلًا بعد هذه الحادثة ومات اختناقاً في بيت مومسات . بيد أن أيًّا من المومسات لم تعاقب إذ لم تعرف هوية المومس التي ارتكبت هذا

يُلام المصريون كما المسلمين عامة على قساوتهم في معاملتهم الجنس اللطيف والمشاعر التي يبدونها تجاههن. صحيح أنهم لا ياخذون برأي الفتاة القاصر في أمور الزواج لعدم الضرورة أو لدقة الموضوع ، والصحيح كذلك أن الرجل المتتمي إلى الطبقتين المتوسطة أو الغنية يختار زوجته مما يسمعه عنها أو يكون كما المعصوب العينين ، فلا يحق له رؤية زوجته قبل إبرام عقد الزواج

وحضورها إلى منزله ويستحيل بالتالي أن يتعلُّق الرجل بزوجته قبل الـزواج . والحق يقال إن الطرفين أسيرا التقاليد والأحكام الإستبدادية . ولكنهما يعتبران وبكل سرور قيودهما لاثقة ومشرفة وإنّه لمن الإهانة والعار الإنعتاق منها . ولاحظت سابقاً أن القيود المفروضة على المرأة طوعية إلى درجة كبيرة من جهتها ، وهي أقل صرامة في مصر منها في أي بلد آخر في الإمبراطورية العثمانية وهي بالطبع أقل صرامة ممّا صوره لي بعضهم . وتنظر المصريات عامة إلى هـذه القيود بفخر واعتزاز، فهي تثبت رعاية أزواجهن لهن فيقدّرن أنفسهن نسبة إلى حجبهن عن الأنظار بالكنوز الثمينة . وإنه لمن غير اللاثق قط أن يبادر أحدهم في المجتمعات الرفيعة إلى الإستفسار عن صحة زوجة صديقه بعبارات واضحة صريحة أو أية آمرأة في المنزل إن لم تربطه بها صلة قرابة. وسأل أحد أصدقائي المصريين مواطناً مصرياً آخر كان زار باريس عن أبرز ما رآه في أرض الكافرين . ففكر الرجل بسرعة بما كان رآه من شأنه أن يثير إعجاب رجل حساس غير متحيّز وأعطى الجواب التالي: ولم أشهد شيئًا مثيراً أكثر من هـذه الواقعة . فلقد جرت العادة في باريس وغيرها من المدن الفرنسية أن يدعو كل شخص غنى رفيع المقام أصدقاءه ومعارفه دائماً رجالاً ونساءاً إلى حفلة يقيمها في منزله . كانت الغرف التي جرى فيها استقبال الشلة مضاءة بمجموعة كبيرة من الشموع والأضواء . وأمّا النساء والرجال فتجمعوا واختلطوا ـ والنساء كما تعرفون سافرات الوجوه ؛ وبإمكان الرجل أن يجلس بالقرب من آمرأة متزوجة لم يرها من قبل. ولا مانع أن يشاركها المشى والحديث وحتى الرقص بحضور زوجها نفسه الذي لا يحنق أو يغار حيال هذا التصرف المخزي B.

تتساوى في نفوس المصريين صفتا الكرم والجشع في آن واحد . ولا تعجبن من اتحاد هاتين الصفتين المتناقضتين في فكر واحد ؛ فهذه حالة الشعب المصري . ومن أبرز عيوب المصري أنه لا يعتمد أساليب المخادعة والاحتيال في صفقاته التجارية التي تشيع بين سائر الأمم الأخرى؛ فنادراً ما يحتال التاجر المصري أو يلجأ إلى أكذوبة من شأنها تحسين صفقته وتجارته . ونلاحظ ميلاً واضحاً إلى حب اكتساب المال واختزانه وسط شعب يئن من نير حكومة طاغية جشعة (كما

كانت حال الحكومة المصرية لفترة طويلة ) ـ فالمرء يصبح أكثر تمسكاً بما يملكه . وهكذا المصري المضطهد الذي يقوم بشراء الحلى لزوجته أو زوجاته عندما يتوفر لديه مبلغ من المال لا يحتاجه لتغطية النفقات الضرورية ولا يستطيع استغلاله في ربح مادي ، إذ يسهل إبدال الحلى مالاً عند الضرورة . كما أنه من العادات الشائعة في هذه البلاد (كما في كل بلد يعاني من ظروف سياسية مماثلة ) أن يخبىء الرجل كنزاً في منزله تحت البلاط أو في أي مكان آخر . ويحدث أن يموت صاحب الكنز فجأة ولا يكون أخبر عائلته عن «مخبثه » ويحدث أن يموت صاحب الكنز فجأة ولا يكون أخبر عائلته عن «مخبثه » فتكشف العائلة مكان المال عادة عند تهديم المنزل . ويندرج الحسد في قائمة العيوب المشابهة للجشع مباشرة ـ وأظن الحسد شائعاً بين المصريين المحدثين وهو صفة مشتركة مع العرب قاطبة . ويعترف العديد من المصريين البسطاء بترسيخ هذه الصفة البغيضة ترسخاً كبيراً في عقول أبناء أمتهم .

تكاد تنعدم بين المصريين المحدثين فضيلة الصدق المستديم . فالرسول الشهر أمر بالكذب عندما تقضي الضرورة بمصالحة أفرقاء متنازعين وإذا رغب الروج في مصالحة زوجته أو تحقيق مكاسب في الحرب مع أعداء الإيمان ، وما عدا هذه الحالات فالكذب محرّم ممنوع . وتساعد جملة المعاذير المذكورة في التخفيف قليلاً من عادة الكذب الملازمة للعرب المحدثين قاطبة . إذ يتبع العرب عادة الكذب دون وعي متذرعين بالحالات القليلة التي يسمح لهم فيها به . ولا تسمع المصريين يتراجعون عن تصريح خاطيء عبروا عنه من غير عمد ـ رغم أن معظمهم يقصد الكذب ـ دون أن يردف قوله كالتالي « كلا ، أستغفر الله : القصة هي كذا وكذا »؛ وإذا قصوا حادثة ولم يكونوا متأكدين منها تماماً يزينون كلامهم به : « والله عليم » وتستوقظني الذاكرة ( وأرويها بكل اعتزاز وطني ) عند صائغ أرمني في القاهرة مشهور بصدقه . فصمّم أصدقناؤه على خلع لقب « الإنكليزي » عليه المني أن تسمع التجار في القاهرة يعطون على خلع له يغيرونها عندما لا يرغبون في تنقيص سعر بضاعتهم : « كلمة واحدة لا يغيرونها عندما لا يرغبون في تنقيص سعر بضاعتهم : « كلمة واحدة ـ كلمة الإنكليزي » . ويقولون كذلك : « كلمة الفرنجة » في المعنى واحدة ـ كلمة الإنكليزي » . ويقولون كذلك : « كلمة الفرنجة » في المعنى

نفسه . بيد أنني لم أسمع قط بشعب حظي بمرتبة مشرفة خاصة كهذه إلا الإنكليز والمغاربة الذين اكتسبوا هذه الشهرة لكونهم أكثر صدقاً من باقي العرب .

ذكرت في معرض حديثي عن عادات المصريين المحدثين عادة قسمهم بالله الشائعة بينهم ولا بد من الإشارة إلى أن العديدين بينهم يحاولون عدم اللجوء إلى القسم بهدف إضفاء المصداقية على كذبتهم. ويقولون أحياناً في هذه الحالة : « واللَّهِ » أو « واللَّهُ » وهو القسم المعروف أكثر علماً أن القَسَمين يصبان في معنى واحد ، ولكنَّهم يعتبرون أنَّ «واللُّهُ» ( بتسكين الهاء ) دعاء لحمد الله وتسبيحه ، بينما « واللهِ » ( بكسر الهاء ) قسم جازم وإنّه لمن الخطيئة بمكان التلفظ بها لكذبة مبطنة . فإن انتهك المصري قسمه ، يعمد فوراً إلى التكفير عنه بإطعامه أو إلباسه عشرة فقراء أو تحرير رقبة مسلم عبداً كان أم أسيراً أو الصوم طوال ثلاثة أيام . وهذه هي في الواقع الكفّارة التي سمح بها القرآن لقسم غير متروًى فيه. ويلجأ المسلمون المحدثون أحياناً إلى هذا القسم بغية تحرير أنفسهم من ذنب القسم بكذبة متعمدة . وهم يفضلون عادة الصوم على باقى طرق التكفير الأخرى . وهناك طرق قسم قليلون هم المسلمون اللذين يلجأون إليها للكذب كأن يقول المسلم ثلاث مرات: « أقسم بالله العظيم »، والقسم على المصحف: « أقسم بكلمات الله في المصحف العزيز ٤. وأمَّا القَسَم الأكثر شيوعاً على أفواه المصريين فهو مبادرة الرجل إلى القول « عليَّ الطلاق ، ( أي طلاق زوجتي إن كنت كاذباً في ما أقـول ) أو « عليّ الحرام » في معنى مشـابه (أي تكون زوجتي محرمة على ، أو ه على الطلاق بالثلاثة ، أي تطليق الزوجة دون رجعة . وفي حال أقسم الرجل كذباً باي من أشكال القسم هذه تُطلق زوجته \_ إن كانت لديه زوجة واحدة \_ بالقسم عينه إن تبيّن أن قسمه كاذب ودون إجراءات أخرى . وفي حال كان الرجل متزوجاً بأمرأتين أو أكثر فواجب عليه في هذه الظروف إختيار واحدة منهما \_ أو منهن \_ لتطليقها ويكثر القاسمون الكاذبون الذين يتحايلون في قسمهم. والقُسَم أكثر السبل التزاماً بالدين. ويقول أحد الشعراء في وصفه عادة القسم الكاذبة بين المصريين ما معناه :

## « وأبو المُعَلَّى كاذب في قسمه عندما يقسم بطلاق زوجته »

لا يحتاج المصريون إلى وقت طويل حتى تشور ثائرتهم ويدخلون في مشاحنات وخناقات خاصة أبناء الطبقات الدنيا الذين ما إن يحنقوا حتى يلعنوا آباء بعضهم البعض مروراً بأمهاتهم ولحاهم؛ وينزلون وابلاً من النعوت البذيشة المحقرة ك: «يا ابن الكلب» «يا ابن الخنزيرة أو الفاحشة»؛ وأسوأ سبابهم وأكثرها تحقيراً إلصاق صفة «اليهودي» بالشخص الآخر. وحذار أن يلعن الأول أبا الثاني! فقد لا يكتفي هذا الأخير بلعن أب خصمه أو أمه ، بل ينزل لعناته بكامل أفراد عاثلته. وهم يهددون بعضهم البعض ولكنهم نادراً ما يلجاون إلى اللطم والضرب ولقد رأيت مع ذلك أشخاصاً من أبناء الطبقات الدنيا يحنقون بسرعة فينقضون على غريمهم ويمسكوه في حلقه. ورأيت بالمقابل أشخاصاً ينتمون إلى الطبقتين المتوسطة والدنيا يتسمون بحملهم وأناتهم عندما أشخاصاً ينتمون إلى الطبقتين المتوسطة والدنيا يتسمون بحملهم وأناتهم عندما ينزل بهم الغير الكلمات البذيشة والفواحش من اللعنات. وكم مرة سمعت مصرياً يرد على ضربة أنزلها عليه نده: «الله يباركك» «جزاك الله خيراً» مصرياً يرد على ضربة أنزلها عليه نده: «الله يباركك» «جزاك الله خيراً» وإضربني كمان». وينفض الخلاف عادة بأن يبادر أحد المتنازعين إلى القول: «الحق علي» ثم يتلوان سورة الفاتحة معاً ولا مانع في أن يقبكلا بعضهما البعض ويتكاتفا

يميل المصريون بطبعهم إلى الهجاء فيظهرون سرعة بديهة كبيرة في دعاباتهم وملاحظاتهم الساخرة. وتساعدهم لغتهم في اعتماد التورية في الفاظهم والمحادثة الملتبسة التي غالباً ما ينغمسون فيها ويهجو أبناء الطبقات الدنياحكامهم في أغانيهم ويسخرون من القوانين الحكومية التي يعاني منها الحكام أكثر من غيرهم. وسمعت ذات مرة أغنية استحوذت على إعجابي وذات شعبية كبيرة في محافظة وأسوان والواقعة على الحدود المصرية الجنوبية. وتدعو الأغنية الطاعون ليقضي على حاكمهم الطاغي وكاتبه القبطي. ومن الأغنيات الشعبية التي سمعتها خلال زيارتي الأولى لهذه البلاد تلك الأغنية التي تم تأليفها بمناسبة زيادة ضريبة الدخيل المعروفة بوالفرضة وياته القبطية

وتقول: وأنت يللي ما حِيلْتَكُش غير لبده، بِعها وادفع الفِرضة ، .

ولقد ذكرت سابقاً أن اللبدة قلنسوة يرتديها المصري تحت عمامته أو بدلاً منها ؛ ويكون الرجل الذي لا حيلة له سوى لبدته فقيراً معدم الحال .

## الفصل الرابشع عَشْرً

## الصناعة

يؤسفنا أن نلحظ التناقض الكبير بين حالة الفقر التي تشهدها مصر اليوم والإزدهار الذي عمُّ أرجاءها في العصور القديمة عندمًا كان تنوع صناعاتها وجودة هذه الأخيرة وروعتها يجذبان إليها الدول المجاورة لها ولم يكن سكانها بحاجة إلى التجارة الخارجية لإغناء ثرواتهم أو زيادة وسائل راحتهم . وتظهر لنا الأبحاث الأثرية تفوق المصريين في فنون الحياة المدنية أيام موسى وفي فترات زمنية سابقة . لم تقتصر الحياة الترفيهية على الفراعنة والكهنة والقواد العسكريين فحسب بل شملت كذلك السواد الأعظم من المزارعين الأغنياء وغيرهم من الأفراد في تلك العصور الغابرة ؛ فكان هؤلاء يتدثرون بالكتان من أفخر أنواعه ويتكشون على الأراثك والكراسي التي قد تشكل نماذج لمفروشات داراتنا الحديثة . والطبيعة المصرية زاخرة بنعمها وطيباتها على سكان مصر الحاليين كما على سكانها القدامي الذين سكنوا وادي النيل ؛ ولكنَّهم لم يتمتعوا لقرون عديدة بحكومة قادرة مستقرة . وانشغل الحكام الذي تعاقبوا على السلطة طوال هذا الردح من الزمن بإغناء ثرواتهم الخاصة بسبب خوفهم من تزعزع حكمهم ممّاً أدى إلى هلاك معظم السكان تـدريجياً وعيش القسم البـاقي منهم في فقر مدقع. يكرّس الذكور الذين تفوق نستبهم قليلًا النسبة المطلوبة أنفسهم لزراعة القسم الأكبر من الأرض بوسائل الرى الطبيعية المعتمدة على فيضان النيل أو وسائل الري المستحدثة في الوقت الذي يشكل فيه الأشخاص العاملون في الصناعة نسبة ضئيلة ولا تعكس صناعاتهم مهارة كبيرة بسبب قلة المنافسين لهم

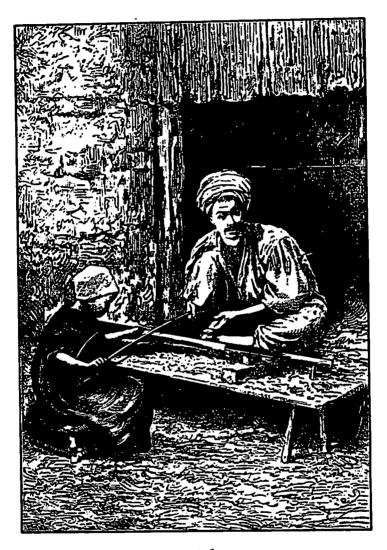

خراطون

## ونذرة أصحاب الثروات لتشجيعهم

تعزى حالة التردي الكبيرة التي شهدتها الصناعات الحرفية اليدوية بشكل كبير إلى ما قام به السلطان العثماني سليم الذي نقل إلى بلاده بعد فتح مصر ـ كما يذكر الجبرتي ـ العاملين الماهرين في الصناعات الحرفية التي لا تعرفها تركيا ممّا أدى إلى توقف أكثر من خمسين فناً يدوياً في مصر .

ذكرت أن الرسم والنحت في تصويرهما للكائنـات الحية محـرّمان تحـريماً تاماً في الإسلام ونجد مع ذلك بعض المسلمين المصريين الذين يحاولون تصوير الرجال والأسود والجمال وغيرها من الحيوانات والأزهار والمراكب . . . لتزيين (كما يقولون) واجهات المحلات وأبواب منازل الحجاج علماً أن رسومهم بسيطة تفوقها مهارة رسوم أطفال بلادنا ذوى الخامسة أو السادسة ربيعاً . يشجع الإسلام الصناعة عامة ويحث المسلم على امتهانه صناعة تؤمن له ولعائلته لقمة العيش الضرورية وتساعده على إتمام واجباته الدينية والأخلاقية أيام السنوات العجاف . والهندسة من أكثر الفنون التي يبدع فيها المصريون . وتطالعنا أفضل النماذج الهندسية في العاصمة المصرية ومحيطها وليست الجوامع وغيرها المبانى العامة الوحيدة المميزة بجمالها وعظمتها بل تستوقفنا كذلك منازل عديدة فتدهشنا بروعة هندستها الداخلية وتزييناتها والمؤسف أن يكون فن الهندسة قد شهد تقهقراً كبيراً في السنوات المنصرمة كما معظم الفنون في هذه البلاد ؛ فلقد تحولت أنظار المصريين إلى أسلوب جديد منمق بسيط في الهندسة تناغمت فيه المسحتان الشرقية والأوروبية . وللمصريين ذوقهم الخاص في هندسة أبواب منازلهم وسقوفها ونوافذها وبلاطها تحن إلى التنقيش الهندسي القديم كذلك معظم الصناعات المصرية التي هي غير مصقولة في بعضها عرفت مصر في الماضي أعداداً كبيرة من الخراطين الذين يصنعون شعريات النوافذ الخشبية والذين كان عملهم أكثر اتقاناً وجودة من الزمن الحالى ؛ ولقد تضاءل عملهم اليوم بسبب انتشار النوافذ الزجاجية في المنازل . والخراط كغيره من الحرفيين في مصر يجلس القرفصاء عند مباشرته عمله . ولا يتميز السكان المحدثون بمهارة كبيرة في صناعة الـزجاج التي اشتهـرت بها مصـر

في العصور القديمة كما أسلافهم ، إذ فقدوا الحس الفني في تصنيع الزجاج الملون للنوافذ ، ومع ذلك فما يزال فنهم الإبداعي في صنع النوافذ يلاقي إعجاباً كبيراً واستحساناً رفيعاً وإن ليس بالمستوى ذاته كما في الماضي قبل اعتماد الأسلوب الجديد في الهندسة الذي حدّ من الطلب على عملهم وأمّا صناعاتهم الفخارية فبدائية بسيطة تقتصر على الأواني النفيذة والجرار لحفظ الماء وتبريدها والمصريون مشهورون بإعداد الجلد المراكشي . وهم يستخدمون أغصان شجر النخل وأوراقه في صناعات مختلفة ؛ فيصنعون من الأغصان المقاعد والخِمَمة والصناديق وإطارات الأسرة ، ومن الأوراق السّلال والحصر والمكانس والمِذبّات وغيرها وأمّا الحبال المستخدمة في مصر فمصنوعة من الألياف التي تنبت عند أقدام أغصان شجر النخل . ويصنعون أفضل حصرهم ( التي يستعملونها بدلاً من السجاد صيفاً ) من الأسل ( وهو نبات ذات أوراق أسطوانية طويلة ) . ومن المؤسف أن تفقد مصر شهرتها التي لازمتها قديماً في صناعة أفضل الكتان وأجوده ؛ فالكتان والقطن والملابس الصوفية والحرائر غير المنسوجة خشنة من النوع الرديء .

يشتهر المصريون بفن تفقيس بيض الدجاج بواسطة الحرارة الصناعية وترجع هذه العادة على ما يبدو إلى العهود السالفة وهي وردت في كتابات المؤلفين القدامي وكانت راثجة . يعرف المبنى الذي يتم فيه التفقيس الصناعي في منطقة الدلتا « بمعمل الفراخ » و « معمل الفروج » في منطقة الصعيد ( مصر العليا ) . تنتشر في الدلتا معامل الفراخ بحيث يتجاوز عددها مئة معمل ، وأمّا عددها في الصعيد فيتجاوز النصف قليلاً . وتجدر الإشارة إلى أن معظم المشرفين على هذه المعامل - إن لم نقل كلّهم - من الأقباط ، ويدفع أصحاب هذه المعامل ضريبة للحكومة . يبنى المعمل من ألواح الأجر المحسروق أو المجفف ويتألف من صفين متوازيين من الأفران الصغيرة والحجيرات لإضرام النار مقسمين إلى ممر ضيق مقنطر . يبلغ كل فرن نحو تسع أو عشر أقدام طولاً وثماني أقدام عرضاً وخمس أو ست أقدام ارتفاعاً ، وله حجرة نار مقنطرة من الحجم نفسه أو هي أقل ارتفاعاً بقليل . يتصل كل فرن

بالممر بواسطة فتحة واسعة يمكن أن يدخل منها رجل ويحجرة النار بواسطة فتحة مشابهة. وتتصل حجرات النار في الصف نفسه ببعضها البعض ولكلُّ واحدة منها ثقب في قنطرته ( لإخراج الدخان ) يُفتح أحياناً . وللممر كذلك ثقوب عديدة في سقفه المقنطر. يوضع البيض فوق الحصر أو القش في صفوف متدرجة تصل عادة إلى ثلاثة صفوف في الأفران. وتُجعل « الجلّه ) ( عبارة عن وقود يتألف من روث الحيوانات مخلوط بالقش المقطّع يتخـذ شكل دائـرات مسطحة ) فوق أرض حجرة النار ويحكم إقفال مدخل المعمل ؛ كما تبنى أمامه غرفتان أو ثلاث غرف مخصصة للناظر والوقود والدجاج المفقّس حديثاً. تتم عملية التفقيس خلال شهرين أو ثـالاثـة في السنة ـ في الـربيع ـ أو قبـالاً في الأجزاء الجنوبية الأقصى من البلاد . يضم كل معمل عامة من إثنى عشر إلى أربعة وعشرين فرنأ ويتلقى حوالى مئة وخمسين بيضة خلال الفترة السنوية التي يبقى فيها مفتوحاً ، ويتلف ربع عدد البيض أو ثلثه عادة. ويؤمن المزارعون في جوار المعامل البيض فيفحصها المشرف على المعمل بدقة ويقدم دجاجة (أو فرخة ) مقابل كل بيضتين تسلَّمهما . ويُستخدم بصورة عامة نصف عدد الأفران خلال الأيام العشرة الأولى ولا تُضرم النار إلّا في حجرات النار فوق هذا العدد من البيض . ويتم في اليوم الحادي عشر إطفاء النار المضرمة وإشعال أخرى في حجرات النار . يوضع البيض الطازج في الأفران الموجودة تحت هذا البيض ويرفع في اليوم التالي بعض البيض من الأفران السابقة وتوضع في حجرات النار في المكان الذي أطفئت فيه النار . تتراوح الحرارة العامة خلال هذه العملية بين ١٠٠ و ١٠٣° على مقياس فهرنهايت . ولا يحتاج المسؤول عن هذه العملية إلى مقياس حرارة لإنجاحها بفضل طول خبرته التي ترقى إلى شبابه يبدأ المسؤول بتفقيس بعض البيض الموضوع أولاً في اليوم العشرين ومعظمه في اليوم الحادي والعشرين ـ أي بعد الفترة نفسها المطلوبة في حالة الرخم الطبيعي

يُجعل الدجاج الأضعف في الممر والباقي في الجزء الأعمق من الحجرات الأمامية حيث يبقى مدة يوم أو يومين قبل تسليمه إلى المتعهدين .

وعندما يتم تفقيس البيض الموضوع أولاً ويكون الصف الثاني منه نصف مفقوس ، تتلقى الأفران التي أدخلت إليها الدفعة الأولى من البيض والتي باتت خالية الدفعة الثالثة منه ، كذلك الحال بالنسبة إلى الدفعة الثانية من البيض المفقوس التي تحل محلها الدفعة الرابعة . ولم أجد أدنى فرق لا في النكهة أو غيرها بين دجاج الحرارة الصناعية ودجاج الرخم . ولا بد من الإشارة إلى أن دجاج مصر وبيضه أدنى جودة إن في طعمه أو حجمه من الدجاج في بلادنا . كما عثرت في إحدى الجرائد المصرية التي تنشرها الحكومة ( بالتحديد العدد ٢٤٨ بتاريخ ١٨ رمضان ١٢٤٦ ـ أي ٣ مارس ١٨٣١ م ) على الإحصائية التالية :

| الصعيد      | الدلتا        | <u></u>                                        |
|-------------|---------------|------------------------------------------------|
| ٥٩          | ١٠٥           | ـ عدد المعامل لتفقيس بيض الدجاج للسنة الحالية: |
| ٦,٨٧٨,٩٠٠   | 19,770,700    | ـ عدد البيض المستخدم                           |
| Y,0Y9,77º   | 7,700,87      | _ عدد البيض التالف                             |
| 137, 937, 3 | 17, . 74, 777 | ـ عدد البيض المفقوس                            |
|             |               |                                                |

لا تزال التجارة المصرية تحظى بمرتبة مهمة رغم التراجع الكبير الـذي شهدته بفضل اكتشاف الطريق التي تربط أوروبا بالهند عبر رأس الرجاء الصالح ونتيجة للإحتكارات والصفقات التي يقوم بها حاكمها الحالي

تتضمن أبرز الواردات المصرية من أوروبا:

الثياب الصوفية (خاصة من فرنسا) والخام والموسلين العادي والموسلين المطبّع (من المصانع الاسكوتلندية للعمامات) والحرير والمخمل والكريب والشالات (الاسكوتلندية والإنكليزية والفرنسية) المقلدة للشالات من الكاشمير إضافة إلى ورق الكتابة (من البندقية خاصة) والأسلحة النارية الصغيرة وشفرات السيوف الحادة (من المانيا) للنوبيين والساعات على أنواعها وفناجين القهوة

ونماذج متنوعة من الأواني الخزفية والزجاجية (من فرنسا خاصة) وأنواع متعددة من الخردوات والألواح الخشبية الثقيلة والمعادن والخسرزات كذلك النبيذ والمسكرات المعطرة وأيضاً الجواري البيض والحرائر والمناديل المطرزة ورؤوس البيبات والشباشب والنحاس والأواني النحاسية . . . من القسطنطينية والما من آسيا الصغرى فيستوردون السجاد (منها سجادات الصلاة) والتبن . . . ومن سوريا التبغ والحرائر المقلّمة والعبايات والصابون ؛ ومن شبه الجزيرة العربية البن والبهارات والعقاقير المختلفة والسلع الهندية (كالشالات والحرائر والموسلين . . . ) والعبيد والذهب والعاج وريش النعام والكرابيج والتمر الهندي في قوالب والصمغ والسنا من الحبشة وسنّار والبلدان المجاورة ؛ وأمّا الطرابيش والبرانص والحرامات والأحذية المراكشية الصفراء فمن الغرب (أي شمالي إفريقيا من مصر صعوداً باتجاه الغرب).

تشتمل أهم الصادرات المصرية إلى أوروبا على: الحنطة والذرة والأرز والحبوب والقطن والكتان والنيلة ( الصبغ الأزرق ) والبن والبهارات على انواعها والصمغ والسنا والعاج وريش النعام . ويصدرون إلى تركيا الجواري السود والحبشيين ذكوراً وإناثاً ( ومنهم بعض المخصيين ) ، والأرز والبن والبهارات والحناء ؛ والجواري والأرز إلى سوريا ؛ والذرة خاصة إلى شبه الجزيرة العربية ؛ والقطن والكتان والسلع الصوفية والقليل من الحرائر المقلمة السورية والمصرية والسجاد الصغير والخرزات والحلى الأخرى والصابون وشفرات السيوف الحادة التي ذكرتها سابقاً والأسلحة النارية الصغيرة والأواني النحاسية وورق الكتابة .

أورد في ما يلي لائحة بقيمة النقد المصري تشمل الأسعار الحالية لبعض السلع الغذائية المعروفة تجدر الإشارة إلى أن معظم أسعار السلع الغذائية في المدن والقرى أرخص من الأسعار في العاصمة \_ وأمّا اللحوم والدجاج والحمام فنحو نصف الأسعار المذكورة في اللائحة التالية . وتتراوح أسعار الحنطة والخبز بين الثلث والنصف .



محل تاجر تركي في سوق خان الخليلي

| <u> </u>                     | ن ب | ن        |
|------------------------------|-----|----------|
| ننطة / الأردب من ٥٠ق إلى     | 3   | ~ 7F - 3 |
| ز / الأردب نحو               |     | 48.      |
| م الضأن / الرطل              |     | ١        |
| ، do. / مُ الْبِقر /         | 40  |          |
|                              | ۲۰. | 1        |
| ض / كل ثلاث بيضات            | ٥   |          |
| بدة الطازجة / الرطَل         |     | Y        |
| بدة المصفاة / do. أق إلى     | 1.  | ۲        |
| ن / .do. ق إلى               |     | ٧        |
| غ الجبلي / الأوقه ١٥ق إلى    |     | ۱۸       |
| غ السوري / هق إلى            |     | ١٠       |
| لُّب السكر / الرطل           | Ì   | ۲        |
| صرية                         |     |          |
| لب السكر / do                | ١٠. | 4        |
| وروبية                       | İ   |          |
| نب الصيفي / do. /            | ١٠. |          |
| نب الرجعي / ف إلى            | ٣٠  |          |
| سكويت الممتاز / القنطار      |     | 17.      |
| باءً / ألكربه ١٠ف إلى        | 4.  |          |
| لب الوقود ( عن كل حمل حمار ) |     | 11       |
| حم الحجري / الأوقة ٢٠ف إلى   | ٣٠  |          |
|                              | ۳۰  | 1        |
|                              | 7.  | ٨        |
| موع / باب أول / do.          |     | 70       |
| •                            | ı   |          |

ملاحظة : ف = فصة

قِ = قرش .

\* مراجعة الملحق الخاص بالمقاييس والموازين المصرية آخر الكتاب.

تكثر « الوكالات ، في مصر ، وهي مخصصة لتسهيل أمور التجار وتأمين

راحتهم واستقبال بضائعهم والوكالة مبنى تحيط به باحة مربعة أو مستطيلة ؛ ويضم طابقها الأرضي مستودعات مقنطرة لخزن البضائع مواجهة للباحة يستخدمها التجار كدكاكين أحياناً تقع فوق هذه المستودعات مساكن يدخلون إليها عبر رواق يمتد على طول جوانب الباحة الأربعة . وقد تحل الدكاكين محل هذه المساكن وتُستخدم حجراتها كمستودعات في العديد من الوكالات التي تكون حجراتها مخصصة للإقامة والسكن . وللوكالة مدخل مشترك واحد عامة يُقفل بابه ليلاً ويتولى حارس حراسته . تضم القاهرة نحو مئتي وكالة يقع ثلاثة أرباعها داخل القسم الذي يؤلف القاهرة الأصلية .

ذكرت في مقدمة الكتاب أن شوارع القاهرة العريضة تتألف من صف من المحلات مرتصفة عند جوانبها وغير مرتبطة بالمباني الفوقية ، وكذا الأمر بالنسبة إلى الشوارع الفرعية . يقتصر قسم في الشارع أو الشارع بكامله على الدكاكين المخصصة لنوع واحد من التجارة (\*) ويعرف بسوق هذا النوع من التجارة أو بإسم أحد الجوامع الواقعة في المنطقة : فنجد مشلاً « سوق النحاسين » أو « النحاسين » بكل بساطة و « سوق الجواهرجية » و « سوق الخرضجية » أو « سوق الجورية » وهو اسم الجامع في هذا السوق ؛ وهي أهم الأسواق في المدينة ؛ وأمّا « خان الخليلي » فهو أبرز الأسواق التركية تكون بعض الأسواق مغطاة بالواح خشبية أو بسطوح طافئة تستند إلى روافد خشبية ممتدة على طول الشارع فوق المتاجر أو فوق المنازل .

يتألف الدكان من حجيرة مربعة يبلغ طولها نحو ست أو سبع أقدام وعرضها بين ثلاث وأربع أقدام وقد يشتمل الدكان على حجرتين الواحدة وراء الأخرى وتستخدم الداخلية منهما كمستودع؛ وتكون أرضية الدكان وحتى قمة المصطبة مبنية في موازاة الواجهة يتراوح طول الواجهة عادة بين قدمين ونصف القدم وثلاث أقدام كذلك عرضها تضم هذه الواجهة ثلاثة مصاريع قابلة للطي عامة الواحد فوق الآخر . يكون المصراع العلوي مقلوباً إلى الأمام وأمّا المصراعان الآخران فنحو المصطبة ويشكلان مقعداً مستوياً يفرش فوقه

<sup>(\*)</sup> هكذا كانت أسواق بلدان الشرق الأخرى .

حصير أو سجادة وقد تزينه وسادة أو وسادتان ؛ وقد تحل الأبواب المصرّعة محل المصاريع المذكورة آنفاً في بعض الدكاكين . يجلس صاحب الدكان عادة فوق المصطبة إلا في حال وجد نفسه مجبراً على الإنسحاب قليلاً إلى داخل دكانه فاسحاً المجال لزبونين أو أكثر ليجلسا على المقعد فينزعان أحذيتهما ويمدّدان



صورة لدكان عطّار في القاهرة

أرجلهما فوق الحصير أو السجادة ولا مانع أن يقدم صاحب الدكان لزبونه المعتاد بيبة ( إلا إن كان الزبون يحمل بيبته معه فيشعلها له ). ويرسل الولد إلى أقرب مقهى ليحضر شيئاً من القهوة تقدم \_ كما في المنزل \_ في فناجين خزفية صغيرة موضوعة داخل فناجين نحاسية . ولا يرتاح أكثر من شخصين في

جلستهما فوق مصطبة دكان إلا إن كانت المصطبة فسيحة على غير عادة . وقد تمتد المصطبة ثلاث أو أربع أقدام طولاً وتكون الدكاكين التي هي لها تابعة خمس أو ست أقدام عرضاً ، فتكفي والحالة هذه لأربعة أشخاص أو أكثر يجلسون القرقصاء على طريقتهم الشرقية . ويؤدي صاحب الدكان صلواته المفروضة عليه فوق هذه المصطبة على مرأى من المارين في الشارع . وإذا ما أضطر إلى مغادرة دكانه لدقائق قليلة أو لحوالي نصف ساعة ، يولي أمر مراقبة دكانه إلى أصحاب الدكاكين جيرانه أو يسدل شبكة أمامه . وهو لا يفكر كثيراً في ضرورة إغلاق مصاريع متجره إلا مساءاً عندما يعود إلى منزله أو يتوجه إلى الجامع لأداء صلاة الجمعة جماعة وأما الحجرات الواقعة فوق هذه الدكاكين فتحدثت عنها في مقدمة الكتاب

ترتدي عمليتا البيع والشراء طابعاً مملًا مزعجاً لغير المعتادين على طرق المساومات التجارية . فإذا سأل الزبون التاجر عن سعر بضاعته يعمد التاجر إلى رفع سعرها بشكل لا يتحمله الزبون فيعرض على التاجر نصف السعر المطلوب أو ثـلثيه . ويرفض التاجر بالطبع السعر المعروض عليه ولكنه قد يخفف من تصلبه فينقص قيمة الطلب. ولكن الزبون يعمد إلى مناقصة بسيطة أكثر من السابق . ويستمر الحال على هذا المنوال بين مناقصة ومزايدة حتى يتوصل الطرفان إلى حل وسط فتتم البيعة . والحق يُقال ـ على ذمة المسافرين الأوروبيين ـ إن التجار بمعظمهم مغبونون ولا يُلامون على تصرفهم ومساومتهم في الأسعار ؛ فأنا تأكدت شخصياً أن التاجر المصري لا يربح في السلعة الواحدة أكثر من نسبة واحد في المئة وحتى أقل . وإذا قرر شخص شراء سلعة بسيطة ووجد أن السلعة تناسب إمكانياته المادية يقرر الدخول في مشاحنة كلامية مع التاجر ؛ فيجلس على مصطبة الدكان ويرتاح في جلسته ويملأ بيبته ويشعلها وتأخذ بعدها الكلمات تتسابق على لسانه بين مد وجزر فلا ينتهى الزبون الكريم إلا بعد نصف ساعة أو أكثر . وقد يقاطع التاجر أو الزبون المساومة في أمر السلعة فيدخل في مناقشة موضوع لا دخل له لا من قريب أو بعيد بأمر السلعة المطلوبة التي هي لبّ المشادة ، فكأنّ الشاري عقد العزم على لجم تخفيض سعر طلبه أو أنّ التاجر قرر عدم المهاودة أكثر ؟ ولكن سرعان ما تطفو المشاحنة والمجادلة ثانية . ولمّا تُعقد الصفقة وينصرف الزبون ، يبادر التاجر إلى مكافأة خادمه بقيمة نقدية بسيطة . فإذا غض التاجر النظر عنها لا يتردد الخادم في طلبها . وتشهد أسواق القاهرة مرّة أو مرتين في الأسبوع مزاداً علنياً بتم في أيام محددة ، ويرأس هذا المزاد و الدّلال ، الذي يعينه أفراد يرغبون في بيع أغراض يملكونها بهذه الطريقة أو صاحب المتجر نفسه ؟ ويتمي المشترون في الواقع إلى طبقة الدلالين أو التجار . يحمل الدلالون البضائع صعوداً ونزولاً فيصرخون بمل اشداقهم معلنين أسعارها مرددين: وهرَّج » . . . وتبدأ بين الدلال والشاري مساومة تنافهة سخيفة حول سلعة ما فيتقد الكلام وتجهر الأصوات فيخال الناظر إليهما الجاهل للغتهما أنهما فيتشاجران وقد استشاطا غيظاً وإذا سأل أحد الراغبين في الشراء الفلاح عن سعر السلعة يلقى منه الجواب الآتي : و اعتبرها هدية ه (\*) ويعرف الشاري أنه لن يستفيد من هذا التعبير فهو وجه شائع من وجوه المحادثة والمخاطبة ؛ فلمًا يلح عليه الشاري تحديد سعر جديد للسلعة المطلوبة ، يفعل الفلاح ذلك بطيبة خاطر ولكنّه يحدد ثمناً باهظاً

لا حاجة بنا لأن ندخل في تعداد ممل وغير مفيد لكل أنواع التجارة التي تشهدها أسواق القاهرة ونكتفي بذكر أهمها وهي تجارة بيع القماش للألبسة أو تجارة الألبسة الجاهزة وتجارة بيع الأسلحة . . . ويعرف متعاطيها و بالتاجر » ، يليه و الجُوهَرْجي » و و الصايغ » الذي لا يعمل إلاّ حسب الطلب على مصوغاته ، و و الخُرْدجي » و و النّحاس » و و الخياط » و و الصباغ » و و الرّفا » و و الحبّاك » و و العَقّاد » و و الشّبوكشي » ( صانع البيبات ) ؛ و و العَطّار » و و الدّخاخيني » ( باثع السجائر ) وو الفاكهاني » وو النّقالي » ( باثع الفاكهة و و الشربتلي » و و الزيات » الذي يبيع الزبدة والجبن إضافة إلى المجففة ) و و الخُضَري » و و الجرّار » و و الفرّان » . تكثر في أسواق القاهرة الزيت ، و و الخُضَري » و و الجرّار » و و الفرّان » . تكثر في أسواق القاهرة

<sup>(\*)</sup> كما قال عفرون لإبراهيم عندما عبّر هذا الأخير عن رغبته في شراء مغارة وحقل المكفيلة . (انظر سفر التكوين ، ٢/٢٣) .

دكاكين الطباخين الذين يعدون الكباب وغيره من الأطباق ويبيعونها . ولا يأكل الناس في هذه الدكاكين إلا في مرات قليلة ويرسلون عادة يطلبون ما يحتاجون إليه منها عندما لا يعدون الطعام في منازلهم . ويؤمن أصحاب المتاجر طعام فطورهم أو عشائهم من دكاكين هؤلاء « الطباخين » . وفي القاهرة دكاكين عديدة لبيع الفطاير (مفردها فطيرة) و « الفول المدمس » ويتردد أبناء الطبقات الدنيا إلى دكان « الفطاطيري » أو « الفوال » يسدون جوعهم .

يتجول البائعون بأنواع المأكولات والخضار والخبر ( العِيش ) في الشوارع يبيعونها وتستوقفنا في الواقع أصوات هؤلاء الباعة المتجولين ويطالعنا باثع « الترمس » منادياً: « ساعد! يا إمبابي ساعد! ». ويُفهم هذا الدعاء على وجهين : فإمّا أن يكون مرفوعاً لمساعدة « الشيخ الإمبابي ، وهو ولي من أولياء المسلمين مدفون في « إمبابة » الواقعة على الضفة القريبة للنيل المواجهة للقاهرة حيث يزرع في جوارها أفضل أنواع الترمس ، وإمَّا أن يحل ولي إمبابة بركاته على الترمس فيغدو ممتازاً لذيذ المذاق . وقد ينادي البائع المتجول على ترمسه فيقول : « ترمس إمبابه أطيب من الفستق والجوز !» أو قد يُقُولب كلامه فيخرجه على الشكل التالي : « طيب يا إبن النيل الصُّغَيَّر !». ولا نسمع هـذه المناداة الأخيرة كثيراً إلا في مدن القاهرة الأخرى وقراها وهي تشير في الـواقع إلى الطريقة التي يتم بها تحضير الترمس للأكل . وينقع الترمس في وعاء مملوء بالماء طوال يومين أو ثـ لاثة حتى يـزول منه طعمـه المرّ ؛ ثم يـوضع التـرمس المحلَّى في سلة مصنوعة من أوراق النخل تُعرِّف « بالفرد » وتُعرمى في النيـل ويترك فيه منقوعاً لمدة يومين أو ثلاثة آخرين ؛ بعدها يُجفُّف الترمس ويُؤكِّل بارداً مع شيء من الملح وتسمع بائع الليمون الحامض ينادي بدوره: « ربنا يَخْفُفْهُم ! يا ليمون ! ، وأما بزور البطيخ الأصفر د العَبْدُلاوي ، والبطيخ الأحمر فينادي عليها بائعها: « يا مُسَلِّي الضجران يا لِبُّ ! ، أو بكل بساطة : «يا لب محمص ! ٥. وأمَّا بائع ( الحلاوة ، فينادي قائلًا : ( بالضَّفر ! يا حلاوة ، ويُقال إن بائع الحلاوة نصف سارق : إذ يعمد الأولاد والخدم إلى سرقة الحديد وما شابه من منازلهم ويعطونها للبائم مقابل حلاوته . وينادي بائع البرتقال : وعسل! يا برتقال! عسل! » ويستقي بائعو الخضار والفاكهة عباراتهم من قاموس المناداة عينه فيستحيل على السامع معرفة ما ينادي عليه البائع: « تين جميز! يا عنب! » وتكون الفاكهة المنادى عليها أقل الفاكهة جودة كما التين الجميز الذي ليس لذيذ المذاق كالعنب. ولبائع الورد مناداة مميزة جداً: « الوردة كانت شوكة ، ومن عَرق النبي تفتّحت ». وتشير هذه المناداة إلى معجزة منسوبة إلى الرسول على . ويتنقّل بائع الزهور بورود الحناء العطرة للبيع فينادي : وعطور الجنة! يا ورد حنّة! » وينادي آخر على نوع من القماش القطني تحوكه آلة يحركها ثور: « شُغْل التور! يا صبايا »!

يكثر في مصر « السقاة » ( مفردها سقا ) الذين يؤمنون لقمة عيشهم من تزويدهم سكان القاهرة بماء النيل بسبب ملوحة مياه الآبار قليلًا ويسحب السقاة مياههم خلال موسم الفيضان أو بالأحرى خلال الشهور الأربعة من افتتاح القناة التي تجري في أنحاء العاصمة من القناة نفسها ويجلبونها أحياناً من النهر مباشرة ، فتنقلها الجمال والبغال في زِقاق أو يحملها الساقى بنفسه إن كانت المسافة قصيرة. ويتألف زق الماء الصغير (المعروف دبالرّى) من كيسين كبيرين من جلد الثور . ويحمل البغل ( الكِرْبة ) ( جلد الماعز ) وقد يحملها السقا إن كان لا يملك بغلًا . ويشتمـل « الرِّي » على ثـلاث أو أربع كـربـات . ويعلو صوت السقا منادياً : « ربنا يرزقني ! »، ومن يسمع الصوت يعرف أن السقا ماًر في الشارع. ولا يربو ما يحصل عليه السقا مقابل كربة ماء يحملها من مسافة ميلين تقريباً على القرش. ومن السقاة من يروي بمائه ظما المارة في شوارع القاهرة ويعرف واحدهم و بالسَّقَا شُرْبَه ، وتكون كربته مزودة ببزباز نحاسي طويل وهو يصب الماء في قدح نحاسي أو قلَّة خزفية للراغب في شـربة مـاء . يلتقى « الحمّالون » ( مفردها الحمّال ) مع ( السقاة » في المهنة ذاتها . وهم من الدراويش في معظمهم من الطريقة الرفاعية أو البيّومية ومعفيون من « الفرضة ». ينقل الحمال وإبريقاً، نفيذاً طينياً على ظهره ، ويحمل كذلك قلة خزفية تحتوي على ماء الزهر الذي يحضّره من أزهار و النارنج ، لأفضل زبائنه ، وقد يضع عسلوج نارنج في بزباز إبريقه . وتتدلى إلى جانبه محفظة صغيرة يسقط فيها ما

يدفعه له الشاربون العطاش ؛ فيدفع له أبناء الطبقتين المتوسطة والغنية بين الفضة والخمس فضات مقابل جرعة ماء ؛ ولا يحصل من الفقير على شيء البتة



أحد السّقاة في القاهرة

أو قد يكتفي بقطعة خبز أو غيرها من ألوان الطعام يضعها في محفظته . نصادف السّقاة والحمّالون أكثر ما نصادفهم في الإحتفالات الدينية كموالد الأولياء التي تجري في القاهرة وجوارها ويدفع لهم زائرو ضريح الولي في مثل هذه المناسبات مالاً ليوزعوا الماء على المارة بمعدل قدح ماء لكل من يرغب ويعرف هذا العمل الخيّر « بالتّشبيل » ويتم هذا العمل لراحة نفس الولي وفي احتفالات أخرى غير الموالد . ويُسمح للسقاة بملء أباريقهم أو كرباتهم من سبيل ماء ولا يطلبون مقابلاً من كل الذين يقدمون لهم الماء . ويؤدون أغنية بسيطة بينما يوزعون الماء على المارة في الشارع فيدعون العطاش إلى مشاركتهم في عمل الخير الذي يقدمونه لوجه الله كما في الأنغام التالية :





يكثر في القاهرة الأشخاص ذوى الأعمال المشابهة لعمل « الحمالي » منهم باثع « عرق السوس » الذي تحدثت عنه في فصل سابق . يحمل « العرق سوسى » عادة جرة خزفية حمراء تختوي على عرق السوس عند جانبه الأيسر ويسندها بواسطة طوق وسلسلة في قسم منها وبذراعه الأيسر في قسمها الآخر . ويجعل بعض أوراق النخل داخل الجرة ، ويحمل صناجتين من النحاس أو قدحين خزفيين يضربهما ببعضهما البعض ؛ كذلك يحمل و الشربتلي ، الزبيب ليبيعه . ومن عادته أن يحمل وعاء « الشيشة » الزجاجي في يده البسري فيملؤها زبيباً وكذلك إبريقاً من النحاس أو القصدير من المحتوى نفسه إضافة إلى كؤوس زجاجية عديدة في يده اليمنى وينقل الشربتلي على رأسه صينية مستديرة من القصدير تزينها كؤوس زجاجية من « التين المبلول » أو «البلح المبلول» ووعاءاً نحاسياً أو خزفياً يضم التين أو البلح عينه . وهو يحمل كذلك « السُّحلب » ( المصنوع من الماء والنشّاء والسكر المغلي مع رشة قرفة أو زنجبيل فوقه ؛ وقد يحضّر السحلب كشراب فيغيب النشاء منه ) و « الصوبيّه » ( وهي شراب محضر من بزور بطيخ العبدلاوي المرطب المسحوق والمنقوع في الماء والمحلي بعد تصفيته بالسكر ؛ وقد تصنع الصوبية مع الأرز بدلًا من البزور) التي يتم بيعها بالطريقة عينها في أوعية كأوعية الزبيب ؛ والفرق أنَّ الكؤوس الزجاجية تكون موضوعة في وعاء قصديري ومثبتة إلى خصر البائع بواسطة حزام

ذكرت في مقطع سابق من الكتاب أن العديد من فقراء القاهرة يكسبون رزقهم بتنظيفهم البيبات ـ ويعرف واحدهم « بالمُسَلّكاتي » الذي يحمل أسلاكا معدنية معه لهذا الغرض في ثلاث أو أربع قصبات مجوفة تثبت بإحكام إلى كتفه وتربط حقيبة جلدية صغيرة محشوة بقماش من نسالة الكتان للف رأس السلك الذي يتم به تنظيف البيبة إلى القصبات أو الأنابيب النحاسية ولا يحصل « المُسَلكاتي » عامة على أكثر من نصف فضة مقابل كل بيبة يسلّكها .

يكسب السواد الأعظم من الجنسين من أبناء الطبقات الدنيا في القاهرة وغيرها من المدن رزقهم بالتسول ؛ ومن البديهي الـقـول إن عدداً لا بأس منهم محتالون أفاكون وقد يرثى المرء لمنظر بعضهم ويتفطر قلبه أسى عليهم . وهم يجمعون رغم حالتهم الرثة مالًا وفيراً . وأكبر دليل على هذا التأكيد القصة التي شاعت منذ شهور قليلة ومفادها أن فلاحاً أعمى كان يتجول في شوارع العاصمة بمساعدة فتاة صغيرة هي ابنته ؛ وكان الإثنان يسيران شبه عاريين دائماً في الشوارع يتسولان واعتاد هذا الفلاح جلب متسول تركى يومياً إلى منزله ليتعشى معه . وذات يوم غاب الفلاح المتسول عن منزله وكانت ابنتـه موجـودة وأعدّت العشاء للمتسول التركى الصديق الذي جلس يأكل وحده . وحدث أن وقعت يد التركي صدفة على جرة محشوة مالًا فحملها بكل بساطة ودون أدنى تأنيب ضمير معه . وكان في الجرة مئة وعشرة أكياس من المال ( أكثر من خمس مئة وخمسين جنيهاً مصرياً ) بشكل « خَيْريَّات » ( و « الخيرية » عبارة عن قـطع معدنية صغيرة تساوى الواحدة منها تسعة قروش). ولجأ المتسول المسروق إلى القلعة وأعاد ما أخذه السارق التركي منه ما عدا أربعين خيرية كان السارق أنفقها ، ومُنع السارق من التسول ثانية . ولا عجب إن رأيتُ الأطفـال يسيرون عراة تماماً في القاهرة ؛ فلقد وقع نظري مراراً على فتيات بين الشانية عشر والعشرين من عمرهن أو أكثر لا تستر أجسادهن سوى رقعة ضيقة حول أردافهن يتسوَّلن في شوارع القاهرة ، ولا يعانين كثيراً من بـرد الشتاء القـارس أو حرارة الصيف اللهابة فهن اعتدن تقلبات الطقس منذ نعومة أظفارهن وأما الرجال فيستطيعون \_ إن شاؤوا \_ النوم في الجوامع ولا يخدعنَّك منظرهم الرَّث أو



أسمالهم البالية ، فحالتهم قد لا تكون بقدر سوء مظهرهم . فهم شبه متأكدين من حصولهم على الطعام أو المال الكافي لتلبية حاجاتهم الملحة بفضل الصدقات التي يغدقها عليهم أبناء بلادهم. والعادة الشائعة بين التجار تناول طعامهم في متاجرهم وإعطاء حصة من هذا الطعام لكل من يسألهم . ويشبع المتسولون عامة رغباتهم مساءاً بعد جمعهم المال نهاراً بتدخين الحشيش المضر ، فيقضون ساعات يخالون أنفسهم فيها أسعد الكائنات البشرية

لا يطلق المتسولون في القاهرة العنان لأصواتهم وأدعيتهم إلّا لربهم فتسمعهم مثلاً يدعون : « يا رحمن يا ربّ ! » « للله يا محسنين ! »، « لقمة عيش يا رب اه ه يا مَانْتُ كريم يا رب اه، ه أنا ضيف الله ورسوله اه. وأمّا مساءاً فيتغير دعاؤهم فيصيحون «عَشَانا هدية منك يا رب إ »، وليلة الجمعة : « يا ليلة الجمعة الفضيلة ! » ويوم الجمعة بالذات : « يا نهار الجمعة الفضيل! ٥. ولقد اعتاد متسول يمرّ من جانب باب منزلي كل يوم أن ينادي على النحو التالي ﴿ تُوكِّلُ عَلَى اللهِ ! لا إله إلَّا الله !، ومتسولة أخرى تنادي « عَشَاي هدية منك ! يا رب ! من يد مؤمن كريم شَاهِد على وحدانية الله ! يا أسياد! ٤. ولا يلقى المتسولون عامة على أدعيتهم (وهم كثر فلا يستطيع المرء التصدق عليهم جميعاً ) سوى : « ربنا يساعدك ! » أو « ربنا يكون في عونك ! ٥، « ربنا يعطيك ٥، « ربنا يسعدك ويرزقك ! ٥. ولا يرضيهم أي من هذه الأجوبة على طلبهم وليس غريباً أن ترى في شوارع القاهرة المكتظة متسولًا يسأل عن سعر رغيف عيش يحمله أحد المارة بعد أن يشتريه من باثم العيش. ويتجول بعض المتسولين خاصة الدراويش منهم في الشارع مردّدين مدائح في الرسول ﷺ أو ضاربين الصناجات . وينتقل الـدراويش بين القرى طالبين حسنة لوجه الله ولقـد رأيتهم شخصياً يـركبون الأحصنـة ويتسولـون ، ومنهم درويش رأيته مؤخراً على حصانه يـرافقه اثنــان ، يحمل كــلّ منهما رايــة وثالث يضرب الطبلة ؛ وكان هذا المتسول يطرق أبواب الأكواخ يسأل عن رغيف عيش .

نشير إلى أن أهم الأعمال التي تشغل السواد الأعظم من المصريين خلا فئة

بسيطة منهم هي الزراعة. تعتمد معظم الأراضي ذات التربة الخصبة على الفيضان الطبيعي السنوي للنيل وتروى الحقول الواقعة في جواره وجوار القنوات الواسعة وغيرها من الأراضى حيث يتم حفر التّرع بـواسطة الآلات المختلفة الأشكال . وأهم هذه الآلات على الإطلاق ( الشادوف ) الذي يتألف من دعامتين من الخشب أو الطين والأسل أو القصب ترتفعان نحو خمس أقدام وتتباعدان نحو ثلاث منها مع قطعة خشبية أفقية تمتد من السطح إلى السطح تتدلى منها رافعة دقيقة من غصن شجرة تحمل في أحد طرفيها ثقلًا معتمداً خاصة على الوحل ، وأما طرفها الآخر فقد تدلى منه وعاء مستدير معلق إلى قضيبَيْ نخل طويلين مصنوع من حبال السّلال أو من طوق وقطعة محشوة صوفاً أو جلداً ؛ ويتم دفع المياه على ارتفاع نحو ثماني أقدام في حوض مجوف لاستقبال تدفَّقها . ويستلزم الأمر أربعة أو خمسة شواديف ( مفردها شادوف ) في الأقسام الجنوبية لمنطقة الصعيد (مصر العليا) عندما يكون النيل في أدنى مستوياته حتى يتم رفع المياه إلى مستوى الحقول. ونجد في الواقع شواديف ذات رافعتين يحرِّكها رجلان؛ وعملهما مضن شاق . تعرف الزراعة المصرية آلة أخرى هي ( الساقية ) تستخدم للغرض نفسه وتكاد تكون الآلة الوحيدة المخصصة لري حداثق مصر . تتألف الساقية من دولاب عامودي يرفع المياه في قدور فخارية مربوطة بحبال مشكّلًا حلقات متعاقبة كذلـك من دولاب عامـودي ثاني مثبت إلى المحور عينه بواسطة أسنانه إضافة إلى دولاب أفقى عريض مسنن يحركه ثوران أو بقرتان أو حيوان واحد يدير الدولابين السابقين والقدور. وتركيبة ( الساقية ) بدائية للغاية وتحدث جلبتها صريراً مزعجاً . يعرف الفلاحون المصريون إضافة إلى الآلتين المذكورتين آلـة ثالثـة هي ﴿ التابـوت ﴾ المستخدمة لري الأراضي في مناطق مصر الشمالية ؟ والغرض من التابوت رفع المياه بضع أقدام . والتابوت يشبه الساقية في بعض جوانبه ؛ والفرق بينهما أنَّ للأوَّل دولاباً كبيراً ذات إطارات مجوفة يهدف إلى رفع المياه بدلًا من الدولاب ذات القدور. يلجأ الفلاحون في المناطق المصرية نفسها إلى وعاء يشبه الشادوف ذات حبال أربعة معلقة إليه والغـرض منه رفـع المياه إلى قنـاة التابوت. ويقوم



رجلان يحمل كل واحد منهما حبلين من هذه الحبال برفع المياه بواسطة هذا الوعاء المعروف « بالكتوه ». وتقسم الأرض في عملية الري الإصطناعية هذه إلى مربعات صغيرة موزعة إلى ضلوع ترابية أو أثلام ، وتستقر المياه المتدفقة من هذه الآلة في مربع أو ثلم على امتداد قناة ضيقة .

لا يتم حرث أراضي ٥ ألري ٥ (وهي تلك المعتمدة على فيضان النيـل الطبيعي ) باستثناء بعض منها إلّا مرة واحدة في السنة . وتزرع هـ نـه الأراضي بعد جفاف مياهها قبيل نهاية شهر أكتوبر أو مطلع شهر نوفمبر بالقمح والشعير والعدس والفاصوليا والترمس والحمص . . . ويعرف هذا الموسم بالموسم « الشتوى » . وأمّا الأراضى « الشرقية » ( وهي المرتفعة فلا يطالها الفيضان الطبيعي ) وبعض مناطق « الرَّي » بواسطة طرق الري الإصطناعية فتنتج ثلاثـة محاصيل سنوياً ، علماً أنّه ليست كلّ الأراضي الشرقية مزروعة على هذا النحو. تندرج الأراضي المروية اصطناعياً في المقام الأول فتنتج محاصيلها الشتوية وقد تمت حراثتها في الفترة نفسها كما أراضي الـري. ثم يليها الموسم « الصيفى » أو « القيضى » ( نسبة إلى القيظ ) كما يطلقون عليه في المناطق الجنوبية . ويبدأ هذا الموسم قبيل الإعتدال الربيعي أو بعيده وتزرع الأراضي خلاله « بالنَّرة الصيفي » أو القطن أو النيلة. ويحل أخيراً « موسم الضميـرة » وهو فترة ارتفاع منسوب النيل ويبدأ قبيل انقلاب الشمس الصيفى أو بعده مباشرة ؟ وتزرع الأراضي خلاله بالذَّرة ثانية أو ( الذَّرة الشامي ، فتتحفنا بموسم حصاد ثالث . نشير إلى أن السكر يزرع في قسم كبير من الصعيد وأما الأرز ففي الأراضي المنخفضة بالقرب من المتوسط.

يستخدم المصريون « النورج » لفصل حبوب الحنطة والشعير وتقطيع القش المخصص للعلف . والنورج يشبه الكرسي ويتحرك بواسطة دواليب معدنية صغيرة أو صفائح معدنية دقيقة يصل عددها إلى إحدى عشرة صفيحة مثبتة إلى ثلاثة محاور عربة سميكة ـ أربع منها في المقدمة وأربع أحرى في الخلف وثلاث إلى محور العربة المتوسطي . ويجعل النورج في دائرة ويقوم

توران بسحبه بقرونهما . وأمّا الأدوات المستخدمة في الزراعة كالمحراث وغيره فبدائية بسيطة .

تشغل الملاحة في مصر أفواجاً هائلة من أبنائها ومراكبيو النيل أقوياء البنية صلبو الأعواد . يقوم هؤلاء بأعمال تتطلب منهم جهداً جباراً كالتجذيف ودفع المراكب وقطرها والإبتسامة لا تفارق وجوههم ؟ وهم يشغلون أنفسهم بالغناء عندما يأخذ عملهم منهم كل مأخذ . والمراكبي الأكثر خبرة قادر على جنح مركبه بفعل التغييرات المستمرة في قاع النيل . وإنه لمن دواعي الضرورة أن يغوص المراكبيون في النهر في هذه الحالة لدفع المركب بأكتافهم وظهورهم ، فتندفع المياه إلى مقدمة المركب أكثر من مؤخرته بفضل قدرتهم على إيصال المركب إلى شاطىء الأمان ، وتكون دفّته واسعة جداً بالضرورة . وأفضل مراكب النيل هي تلك البسيطة الجميلة الشكل البالغة ثلاثين أو أربعين قدماً طولاً والتي تملك صاربين وشراعين مثلثين كبيرين وحجرة قريبة من المؤخرة ترتفع نحو أربع أقدام وتحتل ربع طول المركب أو ثلثه . تقسم هذه الحجرة في معظم المراكب إلى غرفتين أو أكثر . ويواجه النوتي الزوابع والعواصف التي تهب فجأة على المركب والكثيرة الحدوث في النيل بإمساكه والعواصف التي تهب فجأة على المركب والكثيرة الحدوث في النيل بإمساكه حبل الشراع الرئيسي بيده فيفلته عند استشعاره الخطر . ولا بد أن يتخذ الراكبون جانب الحيطة هذا مهما كانت الرياح خفيفة الهبوب .

## الفصر للخامش عَشرُ

# استخلام التبغ والقهوة والقنت والافتيون الخ

دفع تحريم الخمر وغيره من المشروبات المسكرة الأخرى السواد الأعظم من المسلمين إلى الإدمان بشكل متطرف على مسكرات بسيطة أخرى تدخل النشوة إلى قلوبهم وتسكن عقولهم علماً أن الخمر هو من أهم المحرمات في الشريعة الإسلامية .

يعتبر التبغ من أبرز وسائل « الكيف » في معظم البلدان الإسلامية . وقد عرفته بلدان تركيا وشبه الجزيرة العربية وبلدان الشرق الأخرى قبيل القرن السابع للميلاد ، وبدأت الدول الغربية تستورده بانتظام كسلعة تجارية من أميركا بعد سنوات بسيطة ؛ وأثار أمر تعاطيه لغطاً كبيراً ولكنه بات مسموحاً به عامة (١).

أحدث التبغ في الواقع تغييرات هامة في تركيبة شخصية الأتراك والعرب الذين اعتادوا تعاطيه ؛ إذ جعلهم أكثر تراخياً وخمولاً من سابق عهودهم وباتوا يمضون الساعات الطوال يدخنون البيبة التي من الممكن أن تُستغل استغلالاً

<sup>(</sup>١) يروي الجبرتي أنّه أيام و محمد باشا اليدقشي و الذي حكم مصر في عام ١١٥٦ هـ - ١١٥٨ هـ . كان كل رجل يحمل بيته في يده في القاهرة مجبراً على أكل الجزء الأجوف للبيبة مع محتوياتها المشتعلة . وقد يبدو هذا الأمر خارج نطاق المعقول علماً أنّه يمكن كسر الجزء الأجوف للبيبة بواسطة أسنان قوية ونشير إلى أن التبغ الذي أستعمل في الشرق للمرة الأولى كان قوياً جداً .



مراكب النيل

حسناً ؛ وحسنة التبغ الأساسية أنه طغى على شرب الخمر الذي أقل ما يُقال فيه إنه مضر بصحة سكان المناخات الحارة . ونقرأ في كتاب و ألف ليلة وليلة والذي وُضع قبل إدخال التبغ إلى الشرق والعاكس بكل أمانة عادات العرب آنذاك وتقاليدهم أن المسلمين كانوا يقبلون على شرب الخمر جهراً وبكثرة في تلك الفترة أو قبيلها أكثر من المسلمين المحدثين اليوم ولا بد من الإشارة إلى أن أنواع التبغ الخفيفة التي يستعملها الأتراك والعرب لبيباتهم تترك أثراً طيباً في نفوسهم ، وتلك طريقة اعتذار يبرزها هؤلاء لإدمانهم على تدخين البيبة ؛ فالبيبة تهدىء الأعصاب عامة وهي تشحذ الذهن وتوقده بدلاً من تخديره . وهي ترفع بالطبع من درجة الملذات في المجتمع الشرقي وتؤمن للفلاح وسيلة انتعاش رخيصة لا تذهب بالعقل بل تمنعه من الإنغماس في شهواته ورغباته الأقل براءة .

أمّا القهوة فرفيقة البيبة المخلصة . وهي من الكماليات الموازية لها تهدف إلى التقليل من الإدمان على شرب الخمر ؛ ويعزز هذا الرأي لفظة « قهوة » بحد ذاتها وهي لفظة قديمة للخمر . ويُقال إن اكتشاف هذا المشروب المنعش الذي تقدمه حبة شجرة البن يرقى إلى القسم الأخير من القرن السابع الهجري ( الثالث عشر ميلادي ) ، وقد تم على يد الشيخ «عمر» الذي دفعته حاجته إلى المؤونة ـ وكان قاده الاضطهاد إلى اللجوء إلى جبل في اليمن مع بعض أتباعه هرباً ـ إلى القيام بتجربة تقضي باستخلاص حبوب القهوة بالإغلاء وجعلها من الوان الطعام . ولكن اليمن لم تعرف انتشار القهوة إلا بعد قرنين من هذا الاكتشاف . عرفت مصر القهوة بين عامي \* \* 9 و \* 1 ٩ للهجرة ( نحو نهاية القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر للميلاد ، أي قبل قرن من المنورة في جامع الأزهر الكبير الذين وجدوا فيه شراباً منعشاً لذيذاً يتناولونه بكل حرية وهم يتمرنون على اداء الصلوات والمدائح في الله جلاً جلاله . وعرفت القسطنطينية شراب القهوة بعد حوالي نصف قرن . ودارت مناقشات وعرفت القسطنطينية شراب القهوة بعد حوالي نصف قرن . ودارت مناقشات

يؤكد العديد من الفقهاء أن للقهوة جوانب ضارة مسكرة وهي بالتالي شراب محرَّم على المسلمين ، بينما يؤكد بعضهم الأخر أن القهوة تطرد النعاس وتلك ميزة هامة من جملة ميزاتها ، كما أنها منشط فعال للأتقياء في تضرعاتهم الليلية وخضعت القهوة لمزاجية لطبقة الحاكمة التي كانت تحرم تعاطيها غالباً وتعود لتسمح برواجها متى شاءت . يعترف اليوم ( ومنذ سنوات عديدة ) معظم المسلمين تقريباً بشرعية القهوة حتى أن الوهابيين وهم الأكثر تصلباً في مواقفهم بالنسبة إلى إدانتهم التبغ والأكثر التزاماً بمبادىء القرآن والأحاديث النبوية الشريفة يشربون القهوة باعتدال . كان المصريون يعدون القهوة قديماً من حبوب البن وقشوره معاً ، وما يزال العديد من أبناء الجزيرة العربية يعتمدون هذه الطريقة في تحضير القهوة أو يكتفون بالقشور وحدها . وأمّا سائر بلدان الشرق الأخرى فيعدون القهوة من قشور البن وحدها المحمص الطازج والمسحوق .

تضم القاهرة ما يربو على الألف مقهى. والقهوة عامة عبارة عن حجرة صغيرة تكون واجهتها المطلة على الشارع من الخشب المفتوح في شكل قناطر. وتمتد على طول الواجهة ما عدا الباب مصطبة من الحجر أو الآجر يبلغ ارتفاعها نحو قدمين أو ثلاث كذلك عرضها ؛ وتغطى أرضها بالحصر إضافة إلى مقاعد مشابهة في داخلها موزعة عند جانبين أو ثلاثة . تشهد المقاهي اكتظاظاً خلال فترات بعد الظهر وفي المساء ، وروادها الأساسيون هم من أبناء الطبقات الدنيا والتجار وهم يفضلون الجلوس على المصطبة الخارجية . يحمل رواد المقاهي تبغهم وبيباتهم معهم ويتولّى و القهوجي ه تقديم القهوة لهم بسعر خمس فضات للفنجان الواحد وعشر فضات و للبكرج ه الذي يتسع لنحو أربعة فناجين . ويحتفظ القهوجي بنرجيلتين أو ثلاث نارجيلات أو و شيشات ه فناجين . ويحتفظ القهوجي بنرجيلتين أو ثلاث نارجيلات أو و شيشات ه والحشيش الذي يباع في بعض المقاهي . كما يرتاد بعض المزيكاتيين ورواة القصص الشعبية بعض هذه المقاهي في أمسيات الاحتفالات الشعبية

يرقى استعمال و الحشيش ، \_ كما يسميه المصريون \_ في بعض بلدان

الشرق إلى عهود قديمة ؛ وقد انتشر استخدامه بين السكان لكونه من المنبهات. ويخبرنا «هيرودوتس» أنّ السكيثين Scythians كانوا يحرقون أعشاب هــذه النبتة في احتفالاتهم الدينية فيخدرهم الدخان المتصاعد منها . وأمّا « جالينوس » فيتحدث عن خصائص الحشيش المخدرة وقد انتشرت في الهند عادة مضغ أوراق هذه النبتة لإحداث التخدير في العصور السالفة وانتقلت هذه العادة من الهند إلى بلاد فارس . ولقد توطدت هذه العادة المضرة المخزية في أرض مصر منذ ستة قرون ( قبل منتصف القرن الثالث عشر ميلادي ) وأقبل عليها خاصة أبناء الطبقات الدنيا وخضع لسحرها العديد من جهابذة الأدب والدين وأفواج كبيرة من الفقراء ( والفقير هو الناذر نفسه للدين ) وزعموا أنه غير محرم على المسلم تناوله . وتشيع هذه العادة كثيراً بين أبناء طبقات الدنيا في العاصمة والمدن المصرية الأخرى. ويحضر الحشيش (القنب) بوسائل مختلفة وتتعدد أسماؤه منها ١ البسط ٥ و ١ الشعيرة ٥ . . . التي تطلق على تحضيراته المتعددة . وقيل لى إنه يتم استخدام الأوراق الصغيرة لهذه النبتة أو أنها تمزج بالتبغ للتدخين ؛ ويسحق الغلاف خلا البزور ويمزج مع مواد عطرية عديدة حفاظاً على أثره التخديري بيد أن المواد الحمضية تبطله . يسترسل مدخن الحشيش عامة في مرح صاخب ويستنشق الأنفاس الأخيرة من الحشيش الأكثر وفرة وغزارة من و الغزة ، عادة . وتمتلىء رئتاه بدخانه بعد سحبه النفس الأخير من فمه ومنخريه فيطلق نوبة سعال ويبصق دماً غالب الأحيان . لا يتوفر الحشيش في المقاهي وحدها إذ يمكن الحصول عليه من دكاكين صغيرة مخصصة لبيع التحضيرات المخدرة التي يطلق عليها اسم و المُحْششات ، (مفردها محششة). وإنه لمن المسلى أحياناً مراقبة مسلك الأشخاص المترددين على هذه الدكاكين وسماع أحاديثهم ؛ وهم في الواقع من أبناء الطبقات الدنيا وأمّا لقب « الحشاش » ( نسبة إلى مدخن الحشيشة أو القنب ) ففيه الكثير من القذف والطعن . ويطلق لقب أ الحشاشين ، على الأشخاص الصاخبين المشاغبين وهذه تسمية اطلقت أولاً على الإسماعيليين النزاريين أتباع الحسن بن الصباح وخلفائه ؛ والتسمية مأخوذة من الكلمة الفرنجية Assassin

وهي بمعنى فاتك ، أطلقها عليهم الصليبيون لأشتهارهم بالإغتيال . وقد لجأ الحشاشون إلى العقاقير المخدرة والمنومة بهدف إفقاد أعدائهم الوعي

لا ينتشر في مصر استخدام الأفيون وغيره من المخدرات كما في سائر بلدان الشرق الأخرى . كما أن عدد المدمنين على هذه الأفة غير كبير بالطبع نسبة إلى مجموع السكان المصريين عامة وبالمقارنة مع نسبة الأشخاص في بالدنا (إنكلتوة) المنغمسين في الشرب. يُعرف متعاطى الأفيون « بالأفيوني » ، وهي تسمية أقل قذفاً من تسمية الحشاش لأنَّ العديد من أبناء الطبقتين المتوسطة والغنية يتعاطونه . كذلك يتعاطى المدمنون حديثاً الأفيون غير الناضج بنسبة لا تتجاوز الثلاث أو أربع حبات منه ، ويزيد الأفيوني هذه النسبة تدريجياً يعد المصريون تحضيرات مختلفة مؤلفة من الحربق والقنب والأفيون وعقاقير معطرة أخرى يقبلون عليها أكثر من الأفيون وحده . يُعرف تحضير من هذا النوع « بالمعجون » وأمّا الشخص الذي يعدّه أو يبيعه فهو « المعجونجي » . وأكثر أنواع المعجون شيوعاً في الأوساط المصرية هو « البرش » . وهناك نوع أول يجعل الشخص الذي يتناوله يعبّر عن متعته. بالغناء ، وثانى يدفعه إلى الثرثرة ، وثالث يحثه على الرقص ، ورابع يؤثر على النظر بطريقة تسرّ المتعاطي ، وخامس عبارة عن عقار مسكّن ، وتباع كل أنواع هذه المعاجين في المحششة . أمّا « البوظة » وهي شراب كحولي مسكر فيقبل عليها مراكبيو النيل والعديد من أبناء الطبقات الدنيا في مصر كما أشرت في فصل سابق . وقد شاهدت في وطيبة ، جراراً كبيرة تحتوي على حثالة البيرة المحضرة من الشعير.

### الفضل السكادش عكشر

#### المحكمامات

يعتبر الإستحمام من أبرز وسائل الترفيه التي تدخل البهجة إلى قلوب المصريين. ولا غنى عن النيل ودفء مياهه لكل من لا تسمح له ظروفه المادية بتحمل نفقات الإغتسال الزهيدة في الحمامات الشعبية المتتشرة في البلاد. والنيل فيّاض بهباته كذلك على الفتيات والشابات المصريات اللواتي يُنعمن أجسادهن الغضة باستحمام منعش في مياهه أيام القيظ ؛ ويُسقطن وهن سابحات حتى ورقة التوت عن أجسادهن ، ولكنهن يتوغلن في أماكن بعيدة عن أنظار الفضوليين فلا يعكر هؤلاء عليهن صفوهن . ذكرت سابقاً أن الأغنياء يملكون حمامات في منازلهم ومع ذلك يقصدون غالباً الحمامات الشعبية . كذلك تفعل نساؤهم اللواتي يرافقن صديقاتهن في مناسبات عديدة بناءاً على دعوة هؤلاء الأخيرات .

ينتشر في القاهرة حوالي سبعة عشر حماماً شعبياً هي في متناول عامة الناس من حيث قلة النفقات المترتبة . ومن الحمامات ما هو حكر على الرجال أو النساء والأطفال ، وقد يجتمع الجنسان في حمامات مشتركة فتخصص فترة ما قبل الظهر للرجال وفترة ما بعده للنساء وعندما يكون الحمام مقتصراً على استقبال النساء ، يُعلق منديل أو قطعة قماش من الكتان عند مدخله فلا يطا الرجال عتبته قط ، ويكون الخدم قد غادروا الحمام قبل فترة بسيطة وحلت الحادمات محلهن . تُزين واجهة الحمام عامة بطريقة مشابهة للزخرفة التي نشاهدها في معظم الجوامع ، ولكن يتداخل اللونان الأبيض والأحمر فيها

فيضفيان عليها زخرفة أكبر، وقد تطغى ألوان أخرى خاصة عند المدخل. يتألف مبنى الحمام من حجرات متعددة مرصوفة بالرخام الأبيض بشكل رئيسي والرخام الأسود في بعض أجزائه إضافة إلى قطع صغيرة من الآجر الأحمر الدقيق كما درقعة غرفة منزل خاص، وتظهر الدرقعة في رسم في مقدمة هذا الكتاب. تكون الحجرات الداخلية لحمام مغطاة بقبب تتوزع فيها فتحات صغيرة دائرية من الزجاج تسمح بتسرب الضوء. يدخل الآجر والجص خاصة في بناء الجدران والقب، وهما قابلان للتصدع والسقوط بفعل تعرضهما المستمر للبخار داخل الحمام عند استخدامه حتى وإن تقطعت الحرارة لأيام قليلة. ويتم بناء ماقية يحركها ثور فوق مستوى أجزاء الحمام العلوية لرفع المياه من البئر إلى المرجل.

يعتقد المصريون أن الحمام هو المكان المفضل للجن ؛ لذا لا بد من صلاة يرفعها المرء قبل دخوله الحمام لحمايته من الأرواج الشريرة ، وهو يقدم رجله اليسرى على عتبته أولاً. ولا يسمح له على الإطلاق للسبب نفسه بتلاوة آيات بيّنات من القرآن الكريم عندما يكون داخله . فإن كانت في حوذة الراغب بالإستحمام ساعة أو محفظة فيها مال وفير ، يعطيها عند دخوله الحمام إلى والمعلّم » الذي يحفظهما له في صندوق ؛ وأما بيبته وسيفه ( إن كان يملك سيفاً ) فيعهد بهما إلى خادم في الحمام ينزع له حذاءه ويزوده بقبقاب خشبي لأن أرض الحمام رطبة . تعرف الحجرة الأولى و بالمسلخ » وهي تتألف من وليوانات » ( مفردها ليوان ) لا يزيد عددها عن الأربعة مشابهة للمصطبات أو البارد والمرتفعة من حوض ثماني الزوايا مبني من الحجارة المغطاة بالرخام في البارد والمرتفعة من حوض ثماني الزوايا مبني من الحجارة المغطاة بالرخام في وسطه . يخصص ليوان واحد لراحة مستحمي الطبقتين المتوسطة والغنية وتُمد عليه الفرش والوسادات . وأمّا الليوانات الأخرى المعدة لأبناء الطبقات الدنيا عنها الفرش خلا الحصر . ونجد في المسلخ في العديد من الحمامات مغيراً للقهوة

يفضل المستحمون أيام الحر خلع ثيابهم في المسلخ وهم ينزعونها

شتاءاً في و البيت الأوّل عبارة عن حجرة مقفلة داخلية تشكل مع الحجرة الأولى ممراً قصيراً تقع ثلاث دورات مياه في جانب واحد منه . وتطلق التسمية على هذه الحجرة لأنها أولى الحجرات حرارة ولكنّها أقبل حرارة من الحجرة الرئيسية وهي تشكل حجرة الانتظار . يتألف و البيت الأول عامة من مصطبتين ترتفع فيهما الواحدة عن الأخرى مرصوفتين رخاماً كما البلاط . تخصص المصطبة الأولى لراحة شخص واحد من أبناء الطبقة الميسورة ، وأمّا الثانية فتكفي لشخصين . فإذا احتل أحد الأغنياء المصطبة الأولى ولم يتوفر مقعد ثان لشخص آخر ، يكدّس الخدم الفرش فوق بعضها البعض على المصطبة السفلية أو الليوان ، وقد تُفرش سجادة فوق المصطبة إجلالاً لأحد أبناء الطبقة وسطه وهي تصل إلى منطقة الركبتين أو أدناهما قليلاً وتعرف و بالمَحْزَم » ، الميسورة . يحصل المستحم على فوطة أولى يضع فيها ثيابه وثانية يلف بها وسطه وهي تصل إلى منطقة الركبتين أو أدناهما قليلاً وتعرف و بالمَحْزَم » ، وقائلة يلف بها رأسه كما العمامة تاركاً أعلى الرأس مكشوفاً ، ورابعة يلف بها صدره وخامسة يغطي بها ظهره . ويساعد المستحم في الحمام صبي يطلق عليه اسم و اللونجي » (كما تلفظها العامة ) والكلمة تحريف لكلمة و الليونجي » أي اسم و الليوان .

يبادر « اللونجي » إلى فتح باب الحجرة الداخلية الأساسية ـ « الحرارة » ـ للمستحم ما إن ينتهي هذا الأخير . تضم « الحرارة » أربعة ليوانات منخفضة كما معظم الغرف في المنازل الخاصة مرصوفة في شكل تقاطعي، وفي وسطها « فسقية » ماء ساخن متدفق من حوض ضحل وسط مقعد ثمانيّ الزوايا مرتفع مكسو بالرخام الأبيض والأسود إضافة إلى قطع من الآجر الأحمر . تحتل « الحرارة » وغيرها من الغرف المتصلة بها مساحة مربع تماماً يقع « البيت الأول » في إحدى زوايه وتحتل غرفتان أخريان صغيرتان مجاورتان زاوية ثانية في المربع تضم إحداهما « مغطساً » من الماء الدافيء يسبقه مرتقى من أربع درجات والأخرى « حنفية » تتألف من صبورتي ماء منبثقتين من الجداد مخصصتين للماء البارد أو الساخن إضافة إلى حوض صغير أدناه ومقعد أمامه » والجدير ذكره أن « الحنفية » لا تُطلق على صبورتي الماء فحسب بل وأيضاً على

الغرفة نفسها التي تتواجدان فيها . وتقع في زاوية المربع الثالثة غرفتان صغيرتان مشابهتان للغرفتين اللتين تحدثت عنهما آنفاً ، تحتوي الأولى على « مغطس » آخر مياهه غير ساخنة كمياه المغطس السابق وأمّا الثانية فعلى « حنفية » يُملأ كل مغطس بالماء المتدفق من قبة الغرفة وتحتل الزاوية الرابعة في المربع غرفة غير متصلة بغرفة « الحرارة » يقع فيها المرجل . وتكسو القبب وسط « الحرارة » وليواناتها والغرف الصغيرة المرتبطة بها ، وهي تتمتع بفتحات زجاجية صغيرة

يبدأ المستحم بالإفراز عرقاً كثيراً بفعل الرطوبة التي يحدثها ماء الأحواض الساخنة والفسقية والمرجل . وعلى الفور يحضر ( المكيَّسَاتي » وهو المسؤول عن الحمام ، فيعطى المستحم محزماً رطباً في حال كان هذا الأخير مدثراً بأكثر من منشفة أو قد يحتفظ بمحزمه المرطب. يجلس المستحم على مقعد الفسقية الرخامي أو يتمدّد على منشفة على أحد الليوانات أو عند حافة أحد الأحواض فيخضع للتمرين الأول وهو تدليك مفاصله بطقطقتها . ويقوم « المكيساتي » بطقطقة كل مفصل في جسده: إذ يلوى الجسد في اتجاهين فيجعل الخرزات تطق في العامود الفقري ؛ ولا ينسى الرقبة التي يطقها مرتين فيلوي الرأس في كل اتجاهاته ، وفي المسألة شيء من الخطورة بالنسبة إلى الشخص غير الخبير بتلك الأمور. كذلك يحرك «المكيساتي» الأذنين حتى يطقا كما يلوي الأطراف بعنف ظاهر ولكن بمهارة كبيرة. ولم يحدث أن سمعت عن حادثة مشؤومة وقعت خطأً للمستحم تحت التدليك ؛ والهدف الأساسي من عملية التدليك تليين المفاصل. ثم يقوم المكيساتي بتدليك جسد المستحم ويفرك أخمص قدميه بمقشطة من الطين المحمص أو يقوم بهذه العملية مسبقاً ويستعمل نوعان من المقشطة : المقشطة الأولى نفيذة وخشنة يكون سطحها مرسوماً بخطوط عديدة وأمّا الثانية فمن الطين المصقول غير المسامى ويجعل سطح المقشطة خشناً اصطناعياً وتكون المقشطتان من اللون الداكن المائل إلى السواد . وتوضع المقشطة التي تستخدمها السيدات عادة في كيس حريري مزخرف رقيق ( باستثناء السطح السفلي أو المقشوط بالطبع ) . والمقشطة الخشنة ضرورة لا

بد منها للأشخاص الذين لا يرتدون الجوارب كما هي الحال مع معظم سكان مصر ؛ وأمَّا المقشطة الأخرى فللمواضع الأكثر حساسية ، وهي تستخدم لفرك الأطراف وجعل الجلد أكثر نعومة . تلي عملية القشط عملية فرك جسد المستحم بكيس صوفي صغير خشن . ولَّما يفرغ الخادم من الفرك ، يمكن للمستحم تبليل نفسه في أحد الأحواض إن رغب في ذلك وينتقل بعد التبليل إلى « الحنفية » فيقوم « المكيّساتي » برغو الصابون على جسد المستحم مستخدماً و الليف ، ( من شجرة النخل ) والصابون والمياه الحلوة بعد أن يعلق منشفة أمام مدخل « الحنفية » ، وهو يحضر الماء في آنية نحاسية يسخّنها في أحد الأحواض؛ إذ أن مياه الحنفية بشرية مالحة بعض الشيء فبلا تناسب الإغتسال بالصابون . وليس الليف المستخدم في الحمام من نوع الليف المستخرج من أوراق شجر النخل المصري الأسمر بل هـو من الليف الأبيض المستورد من الحجاز . ويغسل المكيّساتي الصابون بالماء من الحنفية وإذا رغب المستحم يحلق له إبطيه ثم يتركه حتى ينتهي من الإغتسال ، ثم يطلب طقم مناشف \_ أربع مناشف بالتحديد \_ ويعود إلى a البيت الأول a بعد أن يكون لفٌ نفسه بالطريقة التي وصفتها سابقاً وجرت العادة أن يعطي الأشخاص الميسورو الحال المكيساتي نصف قرش أو قرش كامل وإن لم يطلبه منه .

تُمد فرشة للمستحم على مصطبة مغطاة بالمناشف في ه البيت الأول » تزينها وسادة أو وسادتان في طرف واحد فيتكىء عليها ويرتشف فنجاناً أو فنجانين من القهوة ويدخن في الوقت الذي يفرك له « اللونجي » أخمص قدميه ويدلّك جسده وأطرافه ؛ أو يولي هذه العملية للونجيين فيعطي كل واحد منهما خمس أو عشر فضات أو أكثر . ويبقى نصف ساعة أو ساعة بكاملها يدخن ه الشبّوق » أو « الثيشة » ثمّ يرتدي ثيابه ويهمّ خارجاً ، ويجلب له « الحارس » المسؤول عن تجفيف المناشف في المسلخ والحراسة مرآة زجاجية ومشطاً يسرّح به شعره ( إلا في حال لم يكن المستحم مشورباً أو ملتحياً ) ؛ ويسأله المستحم عن أغراضه التي كان وضعها أمانة قبل دخوله ويترك مبلغاً بسيطاً يتراوح بين قرش وأربعة قروش على المرآة ويخرج ويكفي في الواقع قرش يتراوح بين قرش وأربعة قروش على المرآة ويخرج ويكفي في الواقع قرش

واحد \_ وهو ما يدفعه العامة \_ مقابل كل المراحل التي تتم داخل الحمام .

يتوجه بعض المصريين مرّتين إلى الحمام أسبوعياً ويقصده غيرهم مرة في الأسبوع في الوقت الـذي لا يتردد إليه البعض الآخر كثيراً ؛ ويكتفي البعض بالإغتسال بالماء والصابون وتغطيس أنفسهم في الأحواض ويدفعون بالطبع مبلغاً أقل .

لا تتردد المرأة التي تستطيع للحمام سبيلًا في دخوله ولكنها لا تتوجه إليه كثيراً كالرجل. والحمام مفتوح لكل النساء على اختلاف الطبقات الاجتماعية التي ينتمين إليها إلّا عندما يكون الحمام قد استأجرته نساء عائلة واحدة أو كان مخصصاً للفيف منهن . وتقصد نساء المنزل الواحد الحمام عامة مصطحبات معهن الصبية الصغار ويأخذن معهن سجاداتهن ومناشفهن وأحواضهن وكل اللوازم الأخرى التي يحتجنها وحتى الكمية الضرورية من الصابون والمياه الحلوة اللازمة للإغتسال والشرب، ويحمل بعضهن الفاكهة والمربيات والمرطبات . وترافق ٩ البلانة ، و ٩ الماشطة ، غالب الأحيان النساء الغنيـات ولا تضع نساء الطبقات الدنيا أي غطاء يسترن به أجسادهن العارية ولا حتى منشفة حول اردافهن ؛ وقد ترتذي أخريات منشفة وقبقاباً عالياً وأمَّا وسأثل الترفيه التي تستمع بها المصريات في الحمام فقليلة ويكتفين بحفلات بسيطة يرفُّهن بها عن أنفسهن ولا يبدين جلبة أو صخباً في مرحهن وعبثهن . وينتهزن الفرصة لعرض مجوهراتهن وثيابهن الفاخرة والولوج في أحاديث عائلية مع اللواتي يلتقينهن من صديقاتهن أو بعض الغريبات . وقد تختار الأم عروساً لابنها من بين الفتيات التي تقع عينها عليهن في الحمام. وقد يقتصر الحمام في مناسبات عديدة كما هي الحال بالنسبة إلى تحضيرات العرس على فشة مختارة مؤلفة من نساء عائلتين أو أكثر ولا يقبل غيرهن في هذه الحلقة . والشائع أن تعمد سيدة وشلة من صديقاتها وخادماتها إلى استئجار « خلوة » ؛ والخلوة هي الاسم الذي يطلقونه على حجرة الحنفية . وتختلط في الحمام شلة الصديقات من مختلف الطبقات ، بيد أن الشابات الصغيرات يطلقن العنان لمرحهن وصخبهن بين دائرة صديقاتهن ، فيمضين ساعة أو أكثر تحت يدى و البلانة ، تفركهن وتغسلهن وتعقص جدائلهن ضفائر وتسمطهن ؛ ثم ينسحبن إلى د البيت الأول ، أو « المسلخ ، فيضعن قطعة من ثيابهن عليهن أو قميصاً فضفاضاً ويشربن المرطبات ؛ فإن لم يجلبنها معهن يرسلن خادمة من الحمام إلى السوق . ولا تنسى المدخنات بينهن بيباتهن وينطربن في مناسبات احتفالية خاصة بأغاني عالمتين أو أكثر يدفعن لهن لمرافقتهن إلى الحمام .

## الفصل السكابع عَشَرُ

### الألكاب

تتماشى معظم العاب المصريين مع مسلكهم الرزين وطبيعتهم الرصينة فيستمتعون بلعب و الشطرنج » و و الداما » و و الطاولة » وتتميز بيادقهم ببساطة أشكالها لأن دين المسلم يحرم عليه تصوير كل ما ينبض حياة . لا بد من الإشارة إلى أن المسلمين المصريين أقل وسوسة بالنسبة إلى ألعاب الهزرد (ضرب من لعب النرد) . ومع ان بعضهم ينزل حتى و الشطرنج » و و الداما » في خانة الألعاب المحرمة ، نجد أن الألعاب التي تعتمد على الحظ جزئياً أو كاملاً شائعة جداً في أوساط الناس من مختلف الطبقات . وأمّا و لعب القمار » كما ينعتون هذا النوع من ألعاب الحظ المعتمد دائماً على رهان المال أو غيره فأقل انتشاراً بينهم . يرتاد أبناء الطبقات الدنيا في مدن مصر المقاهي لممارسة ألعاب الحظ على اختلافها ولكن رهانهم لا يزيد عن ثمن بعض فناجين القهوة .

يعرف المصريون لعبة والمُنقَلة عامة وهي شائعة جداً بينهم. وتجمع و المنقلة عامة شخصين حول لوحة (أو لوحتين ممفصلتين) مقسمة إلى إثني عشر و بيتاً و (عبارة عن ثقوب نصفية) في صفين متساويين إضافة إلى اثنين وسبعين و حصى و (ومفردها و حصوة و في عاميّتهم). وأعمد إلى شرح لعبة و المنقلة و وفقاً للرسم التالي تعود بيوت الصف الأول (ذات الحرف الكبير) إلى الفريق الأول ، وأمّا صف البيوت الثاني (ذات الحرف الصغير) فإلى الفريق الثاني . ويقوم أحد الفريقين قبيل بدء هذه اللعبة بالطريقة البسيطة

| 1 | ٠, | ı | ن | ح | ح |
|---|----|---|---|---|---|
| ٦ | ج  | Ç | Ç | · | † |

(وهناك طريقتان وللمنقلة) بتوزيع كل الحصى بشكل غير متساو داخل ثقـوب البيوت ، فيضع أربع حصوات في كل بيت ؛ وإن قام بتوزيع الحصى بشكل متعادل ، فيضع ست حصوات في كل بيت ، ولكنه لا يتبع الطريقة الثانية إلا نادراً لأن الذي يباشر اللعب أولاً متأكد من خسارته . تعرف عملية توزيع الحصى « بالتبويز » ؛ فإن لم يستحسن أحد الفريقين عملية توزيع الحصى ، يمكنه تغيير اتجاه اللوح نحوه فيبدأ خصمه بعد ذلك باللعب. ولنفترض أن الفريق الذي تكون بيوته المرسومة بالأحرف الكبيرة أب ت ث ج ح يبدأ اللعب فيأخذ الحصبي من البيت ح ويوزعها على البيوت أب ث. . . فيجعل حصوة داخل كل بيت ؛ فإن كان يملك حصى يضعها داخل بيوت خصمه الستة ويبقى الحصى الأخرى في يده ، ويبدأ يوزعها بالطريقة نفسها على بيوت الخاصة حسب الترتيب أب ث. . . ثم إذا بقيت معه حصوة أو أكثر يضعها في بيوت خصمه كما في السابق وهكذا دواليك . فإن لم يحتو البيت الأخير الذي وضع فيه حصوة إلا على حصوة واحدة ( وكان البيت فارغأقبل أن يضع الحصوة داخلها وقد تكون تُركت خالية في البداية ) ، يكف عن اللعب ويبدأ خصمه ؛ ولكن في حال آحتوى البيت على حصوتين أو أربع ، فيأخذ هذه الحصوات مع حصوات البيت الآخر ؛ وفي حال آحتوى البيت الأخير على حصوتين أو أربع وكان أحد البيوت السابقة ( أو أكثر من واحد ) يشتمل على عدد مماثل وكان لا يدخل على خط اللعب بيت آخر مع حصواته ، يأخذ اللاعب محتوى البيوت السابقة أيضاً مع محتوى البيوت المقابلة . وفي حال اشتمل البيت الأخير الذي وضع فيه حصوة ( مع هذه الحصوة ) على ثلاث حصوات أو خمس أو أكثر ، يأحذها ويبدأ يوزعها بالطريقة نفسها كما في السابق : فمثلًا لو أعتبرنا أن البيت الأخير

حيث وضع حصوة يرمز إلى الحرف ث ، يضع عندها حصوة أولى من محتوى هذا ألحرف في حرف ج وثانية في خانة ح وثالثة في خانة أ وهكذا دواليك ؛ ويستمر في المدأورة حتى يصل إلى مرحلة لا يكون البيت الأخير يحتوى فيها إلا على حصوة واحدة ممّا يجبره على وقف اللعب ، أو أنه يستمر في اللعب حتى تشتمل الخانة على حصوتين أو أربع فيربح اللعبة ويكون دور خصمه في اللعب . وهو يلعب من البيت الأخيـر أي البيت ح أو إن كمان هذا البيت خالياً يبدأ من أقربٌ بيت إليه في صف بيوته المحتوية على حصوة واحدة أو أكثر . وإن كان أحد الفريقين يمتلك أكثر من حصوة واحدة في بيت من بيوته أو أكثر ولم يكن خصمه يملك أية حصوة ، يكون الأول مجبراً على وضع حصوة من حصواته في البيت الأول لخصمه وأما إذا بقيت حصوة واحدة في جهة واحدة ولم تبقّ أية حصوة في الجهة الأخرى ، تعود هذه الحصوة إلى الشخص التي تقع الحصوة إلى جانبه ولمّا تفرغ اللوحة من الحصوات تماماً ، يعدّ كل فريق الحصوات التي حصل عليها ؛ والذي يجمع أكبر عدد من الحصوات يكون الرابح . ويعود الرابح في لوحة واحدة إلى اللعب مرة جديدة في اللوحة الثانية بعد أن يكون خصمه وزّع الحصى أولاً فإذا وصل عدد الحصى التي يجمعها اللاعب إلى ستين حصوة يربح اللعبة ولأعبو « المنقلة » بهذه الطريقة هم في الواقع الشبان الصغار ومن هنا تسمية هذه اللعبة « يلعب الغشيم » ؛ ويلعب آخــرون المنقلة بـطريقــة مختلفــة ، هي أ لعب العاقل » وأورد شرحاً مفصّلًا لها على الفور :

يتم توزيع الحصى في بيت واحد أو عدّة بيوت في جهة واحدة وفي البيت (أو البيوت) المناسبة في الجهة الأخرى، بمجموع أربعة بيوت عند كل جانب. ويترك الموزّع البيتين الواقعين في أقصى الطرف من كل جهة فارغين: وهو قد يوزع الحصى بطريقة تقليدية فيضع نصف الحصى مثلاً في البيت أوالباقي في البيت أولا يحسب الشخص الذي يسوزع الحصى عدد الحصوات التي يضعها في البيت الواحد، وله الخيار في وضعها في بيت واحد

عند كل جانب أو في كل البيوت وفي حال أعترض الفرين الآخر على طريقة توزيعه الحصى، يمكنه قلب اللوحة باتجاهه، ولكنَّه يفقد في هذه الحالة حقه في بدء اللعب. ويستطيع اللاعب الأول البدء بأي من البيوت فيترك الحكم لنظره وحدسه لمعرفة أي منها سيتوفر له الحظ الكبير . ويبدأ باللعب بالطريقة نفسها كما وصفت آنفاً فيضع حصوة في كـل بيت ويتبع الـطريقة السـابقة في اللعب باعتماده الخانات عينها؛ بعد ذلك يأتي دور الـلاعب الثاني. وما إن يربح للمرة الأولى يعدّ الحصى في كل بيت من بيوته ويبدأ يلعب من البيت الذي يجلب له فائدة أكبر . وقد يتوقف أحد الفريقين ليعد الحصى التي يأخذها من بيت واحد بغية توزيعها فيتأكد من توزيعها بشكل صحيح . ويحسب كل طرف ما ربحه في جولة واحدة من اللعب كما في الطريقة السابقة بفائض الرقم الذي جمعه متجاوزاً بذلك العدد الذي جمعه خصمه ؛ ويربح الأول منهما الذي يجمع أرباحه حتى الرقم ستين . وتساعد هذه اللعبة في تقوية عملية الحسب والعد بين اللاعبين ؛ وهي شائعة خاصة بين زواد المقاهي الشعبية . ويوافق الطرفان عامة \_ وإن كان ذلك غير شرعي في قانون اللعبة \_ أن يدفع الخاسر ثمن فناجين القهوة التي يشربها نفسه وخصمه وكل الحاضرين اللذين يتابعون اللعبة ، أو يتفقان بأن يدفع ثمن عدد معين من الفناجين.

يتسلى المصريون بلعبة أخرى تعرف « بالطّبّ » وتعرف هذه اللعبة في بلدان الشرق الأخرى « بطبّ ودُقّ » بيد أنني لم أسمع قط بهذا الاسم في مصر . ويلعب أبناء مصر « الطّب » على الشكل التالي يحضر اللاعبون أوّلا أربعة أعواد صغيرة مسطحة الشكل يبلغ طولها حوالي الشبر ( ثمانية إنشات ) وعرضها ثلثي الإنش . وتتألف هذه الأعواد عامة من غصن شجرة نخل صغير يتم قطع جانب منه وصقله وتسطيحه وتمييزه باللون الأبيض ؛ وأمّا الجانب الآخر ( إن كان يابساً ) فيميل إلى الصفرة الباهتة وإلا فيكون أخضر اللون ؛ يعرف جانب الغصن الأول بالأبيض والآخر بالأسود ، وهي تشكّل « الطّب » وضروري تأمين السّيغا » في المرحلة التالية ؛ والسيغا عبارة عن لوحة مقسمة إلى أربعة صفوف مربعة تعرف «بالبيوت» أو «السّيات» (مفردها «دار») ويبلغ كل

واحد منها إنشين عرضاً ؛ وقد تشكل صفوفاً مشابهة من الثقوب في الأرض أو في حجر مسطح . يتراوح عدد البيوت بين سبعة وتسعة وأحد عشر وثلاثة عشر أو خمسة عشر بيتاً في كل صف . وأورد في ما يلي و سيعا » مؤلفة من تسعة بيوت في كل صف فأظهر طريقة هذه اللعبة وأشير في الرسم إلى كل بيت بحرف من حروف الأبجدية :

| 1 | ب | ت | ث | ج   | ٦ | خ | د  | ذ  |
|---|---|---|---|-----|---|---|----|----|
| ر | ز | س | m | ص . | ض | 4 | ظ  | ۍ. |
| ع | ظ | Ь | ض | ص   | m | m | ز  | ر  |
| ذ | ۵ | Ŋ | ح | ح   | ث | ت | ٠. | 1  |

يجعل اللاعب داخل كل بيت في صف خارجي قطعة حجر صغيرة أو قطعة قرميد داكنة من حجم حبة الجوز ؛ كما يجعل اللاعبون في كل بيت في الصف الخارجي الآخر قطعة قرميد أحمر . وقد تجعل القطع أحياناً في عدد معين من البيوت في تلك الصفوف كما مثلاً في البيوت الأربعة الأولى . وينبغي تمييز قطع الصف الواحد من قطع الصف الآخر ، وهي تعرف و بالكلاب ، (ومفردها و كلب ) ويلعب و الطب ، شخصان عامة . يرمي اللاعب الأعواد الأربعة الصغيرة في وقت واحد إلى عود مغروز في الأرض أو يمسكه اللاعب بيده جاعلاً أحد طرفيه على الأرض أو على الجدار أو على عود مستند إلى الجدار . فإذا سقطت الأعواد بطريقة يكون فيها الرأس الأبيض في اتجاه علوي ، يقال إن اللاعب رمى و طباً » (جمعها وطيب ») أو و ولداً » (جمعها ولاد ») ويحسب واحداً ؛ وفي حال وجود عودين من اللون الأبيض وآخرين أسودين يحسب اللاعب اثنين (إتنين) ؛ وإن كانت الأعواد ثلاثة منها بيضاء أسودين يحسب اللاعب اثنين (إتنين) ؛ وإن كانت الأعواد ثلاثة منها بيضاء

وآخر أسود يحسب ثلاثة ( و تلاتة ) ؛ وإن كانت الأعواد بيضاء كلها ، يحسب « أربعة » ؛ وإن كانت سوداء برمتها « فستَّة » عندما يرمى اللاعب طبًّا واحداً أو أربعة أو ستة « طيب » ، يرمي ثانية ؛ ولكن عندما يرمي طبّتين أو ثـ لاثـة وطيب، يترك الدور لخصمه. ويعود صف البيسوت أ ب ث. . . إلى أحد الـلاعبين ؛ وأمَّا الـلاعب الآخر فله صف أب ث . . . يقوم اللاعبـان بـرمى الطيب بصورة متعاقبة حتى يرمي أحدهما الطّب ويعود يرميه من جديد حتى يجمع اثنين أو ثلاثة . ولنفترض أنه رمى الطُّب وأربعة واثنين ، يزيل الكلب من البيت ذ ويضعه في البيت السابع بعد ذأي في البيت س. وينبغي عليه دائماً أن يبدأ بالكلب في البيت ذ؛ والفريق الثاني يبدأ بالطريقة نفسها من البيت أ. ولا يمكن لأي من الفريقين إزالة كلب من مكانه الأصلى إلَّا برمى طبِّ عند كل إزالة من هذا النوع ويعرف الكلاب قبل إزالتهم من مكانهم الأصلي « بالنّصارى » ( ومفردها نصراني ) ويتحول الاسم بعد كل إزالة عندما يحق لللاعب بدء المباراة إلى «المسلمين». وعندما يحوّل اللاعب الكلب إلى مسلم يُقال و سلّم كلب ، والكلب و أسلم ، . ويجعل اللاعب في كل مرة يرمي فيها طبا الكلب مسلما حتى يحول الكلاب كلهم كذلك فيحضرهم للمداورة داخل البيوت ـ ويحق لكل لاعب تسيير كلبين أو أكثر في الموقت نفسه . ولنفترض (تبسيطاً للأمور) أن الشخص الذي يعود إليه صف البيوت أ ب ت ث يحرُّك كلباً واحداً ؛ فهو يحركه بين الصفين الوسطين من البيوت بالترتيب الذي أشرت إليه في اللوحة أي من ع إلى ر ومن ع إلى ر ويمكنه أن يعيد الدورة ذاتها أو يدخل في صف خصمه طالما أن هنالك كلباً في الصف؛ لكنه لا يستمر في تسيير الكلب نفسه في الحالة الأخيرة إلا في الحالات التي سأذكرها الآن. يأخذ اللاعب الكلب الأخير في كل رمية (أو في رميتين أو أكثر) تكون سمحت لللاعب بتحريك كلبه في البيت الذي يحتله أحد كلاب خصمه . فمثلًا إذا كان أحد الفريقين يملك كلباً في البيت ط وكان للفريق الآخر كلب في البيت ص وآخر في البيت ر ويكون الفريق الأول رمى طبًّا ( أو واحداً ) ثم رمى أربعة ثمّ اثنين ويأخذ الكلب إلى خانة ص برميه اثنين ؛ ويأخذ بعد رميه أربعة الكلب في

خانة ر ؛ ويمر إلى خانة أ بعد رميه طباً واحداً ويأخذ كلباً ثالثاً إن كان في الخانة كلب واحد . ويمكن لللاعب برمية موفقة صائبة أو برميتين أو أكثر تحريك أحد كلابه في بيت يحتله لاعب آخر من فريقه ؛ ويمكنه أن يضيف وبالطريقة عينها هذين الكلبين معاً إلى كلب ثالث أو أن يضيف كلباً ثالثاً للكلبين مجموعين : فيستطيع بهذه الطريقة جمع أي عدد من كلابه ، فيحركهم معاً كما لـ كانـوا يشكلون كلباً وإحداً ؛ وهو لا يستطيع تفريقهم ثانية ويلعب بهم على انفراد إلا في حال رمي طبّاً فلو رمي رمية موفقة جعلته يعيد الكلاب ثانية إلى صف كانوا مروا فيه سابقاً (إن بشكل إنفرادي أو معاً) ، يتقلص عدد الكلاب إلى واحد . ولا يحتاج اللاعب في هذه الحالة إلى الاستفادة من هذه الضربة، ويمكنه الانتظار حتى يرمى السطب . ويطلق السلاعبون على الكلبين أو الكلاب المجموعين على هذا المنوال اسم ٥ العِجَّة ٥ . والهدف من جمع الكلاب سوياً جعلهم في أمان في أسرع وقت ممكن كما سأشرح ذلك فوراً . إذا قام أحد الفريقين بتمرير أحد كلابه في صف خصمه يمكنه أن يتركه فيه بكل أمان في حال لم يرغب في الاستمرار في اللعب به ، لأن الخصم لا يستطيع إعادة الكلب إلى صفه . ولا يمكن لللاعب الأول الإستمرار في المداورة بكلبه الذي دخل في هذا الصف حتى لا يبقى كلب واحد في صفه أو كانت له « عِجَّة ، في صفه على الأقل فلا يرمي الطبّ ممّا يسمح له بتقسيم العجة . ويتبّع اللاعب في مداورته بين بيوت خصمه الترتيب نفسه اللي أشرت إليه في الرسم البياني. لا يستطيع اللاعب تمرير الكلب نفسه في صف خصمه ؛ ويعمد بعد تمرير الكلب في الصف إلى مداورته بين الصفين الوسطيين وحدهما كما الطريقة الأولى يمارس هذه اللعبة عادة أربعة أشخاص أو أكثر ودون سيغا. ويصبح اللاعب « سلطاناً » إذا رمى أربعة كلاب . ويحمل السلطان « مقرعة » عبارة عن طرف شجرة نخل سميك تجعل في الجزء الأكثر سماكة فيه ثلاث سدادات. وعندما يرمى اللاعب ستة كلاب يحمل لقب ( الوزير ) ويحمل العود الذي يُرمى الطب إليه وإذا رمى لاعب كلبين ، يتلقى ضربة أو ضربتين أوحتى أكثر من السلطان (حسب ما يأمر به الوزير) على أخمص قدمه أو قدميه معاً بواسطة المقرعة .

وعندما يرمى اللاعب ستة كلاب مرتين يحل سلطاناً ووزيراً في الوقت عينه .

يسلي الفلاحون المصريون أنفسهم بلعبة أحرى يعرفونها « بلعب السيغا » وتختلف في الواقع السيغا في هذه اللعبة عن السيغا في الطبّ ؛ فهي تتألف من ثقوب في الأرض مجموعة عادة في حمسة صفوف تشتمل على حمسة ثقوب في الصف الواحد أو من سبعة صفوف تجمع سبعة ثقوب في الصف أو من تسعة صفوف يضم كل واحد تسعة ثقوب يعرف النوع الأول ( أي مجموعة الخمسة صفوف يضم كل واحد تسعة ثقوب يعرف النوع الأول ( أي مجموعة الخمسة صفوف ) « بالخمساوي سيغا » والثاني « بالسبعاوي » والثالث « بالتسعاوي » . وألحق رسماً بيانياً « بالخمساوي سيغا » لأوضح سير اللغبة :

تعرف الثقوب « بالعيون » ( مفردها « عين » ) ، ويبلغ عدد الثقوب خمسة وعشرين ثقباً في السيغا يكون في حوذة كل لاعب إثنا عشر كلباً مشابهين

للكلاب في لعبة الطبّ يعمد أحد اللاعبين إلى وضع كلبين في العيون المشار إليها بحرف أ ـ أ مضاعف كما في الرسم المقابل ؛ ويقوم اللاعب الآخر بوضع كلبين من الكلاب في حوذته في العيون ب ـ ب مضاعف . ثم يضعون كلبين في أي من العيون التي يختارها بصورة متعاقبة باستثناء العين الوسطى في السيغا ولمّا تمتلىء العيون كلّها ما عدا العين الوسطى بهذه الطريقة (ويكون اللاعبون وضعوا الكلاب عشوائياً) يبدأ اللعب فيحرك الفريق البادىء أحد كلابه من عين مجاورة إلى الوسط ويطلب الفريق الثاني من خصمه ـ في حال لم تكن العين التي باتت فارغة مجاورة لأي من العيون التي يشغلها الكلاب ـ أن يفتح له طريقاً ؛ وينبغي على الفريق الثاني أن ينصاع لرغبته فيزيل أحد كلابه ويخسر اللعب . وقد يتكرر هذا الطلب عندما يطلبها الفريق الثاني في ظروف

مشابهة وفي مناسبات متعاقبة . ويحاول كل فريق جاهداً بعد الترتيب الأول للكلاب ـ تركيز كل كلابه فيجعل كلباً من كلاب خصمه بين كلبه وكلب آخر له ويمكنه بهذه الطريقة أن يأخذ كلاباً ، ويبقى يأخذ طالما يستطيع الأخذ فوراً الله ويمكنه بهذه الطريقة أن يأخذ كلاباً ، ويبقى يأخذ طالما يستطيع الأخذ فوراً الدون أن يفسح المجال لخصمه بالتحرك . تلك هي قواعد اللعبة الوحيدة . والتيقظ ضروري في ترتيب الكلاب الباقين رغم أن معظمهم مرتب بصورة عشوائية ؛ والجدير ذكره أن العرب عمدوا إلى تقطيع سيغات عديدة فوق أحجار قمة الهرم الكبير وكانوا يلعبون دور المرشدين للرحالين .

لا تعرف أوساط المصريين الألعاب الرياضية وما شابهها والتي تتطلب جهداً جسدياً إلا في اشكالها البدائية . وقد يتنازع فلاحان مع بعضهما لمجرد التسلية أو مقابل رهان أو جائزة صغيرة فيلجأون إلى و النبوت ، في معركتهما الوهمية الذي يبلغ طوله حوالي ست أقدام ؛ والهدف من تضاربهما إصابة رأس الخصم . والنبوت سلاح الفلاح المصري الراثع وغالباً ما يتخلى عنه . وهو يحمله في رحلاته خاصة عندما يسافر ليلاً وإن كان ذلك نادراً يميل المصريون كذلك إلى مباريات المصارعة . يتخلى و المصارعون ، في تصارعهم عن كل ثيابهم باستثناء سروالهم ويدهنون أجسادهم عادة بالزيت . ولا تستوقفنا تمارينهم التي يقومون بها وهم نادراً ما يلجأون إليها إلاّ للحصول على المكافأة في الاحتفالات والمواكب . . . ويتبارز في مثل هذه المناسبات رجلان مبارزة صورية ؛ ويكون الرجلان عاريين خلا سروال يستر جسديهما ويحمل كلاهما سيفاً ضالعاً وترساً صغيراً . وتكثر المبارزات من هذا النوع عامة بين الفلاحين المصريين . ولا يحاول الخصمان جرح بعضهما البعض وينزل بين الفلاحين المصريين . ولا يحاول الخصمان جرح بعضهما البعض وينزل الخصم الضربات على ترس خصمه .

عمد الكثيرون إلى وصف لعبة و الجريد ، التي كان يلعبها المماليك والجنود الأتراك ؛ بيد أن طريقة الفلاحين المصريين في منطقة الصعيد مميزة بشكل خاص وجديرة بالتحدث عنها . ويعمد هؤلاء إلى لعب و الجريد ، في مناسبات زواج أحد أصحاب النفوذ كشيخ القبيلة أو القرية أو في مناسبة ختان الولد ، أو عندما يقررون التضحية بعجل أو ثور أو بقرة نذروها ، فيتركون

الحيوان ليرعى في المكان الذي توافقوا على التضحية به عند قبر ولى فيقيمون وليمة عارمة بلحم أضحيتهم . ينقسم المتحاربون إلى فريقين من قرى أو قبائل مختلفة أو أنهم ينتمون إلى فروع قبيلة واحدة ؛ فيتألف كل فريق من اثني عشر أو عشـرين شخصًا أو أكثـر ويمتطي كـل شخص متحارب حصـاناً أو فـرســاً ويتمركز الفريقان على بعد خمسمائة قدم أو أكثر كل فريق على حدا . ويعدو أحد محاربي الفريق الأول باتجاه الفريق الأخر فيتحدي محاربي الفريق الخصم . ويلحق أحد محاربي الفريق الثاني المحارب الأول الذي استفزّه ، فيأخذ في يده اليسرى جرائد قد يصل عددها إلى ستة أو أكثر ، ويبلغ طول الجريد الـواحد ست أقدام أو حوالي الإنش أو الإنشين ؛ ويكون مساوياً بصورة عامة لطول شخص طويل القامة وثقيلًا جـداً ﴿ لأَن الجزء السفلي من عود النخل المقطوع حديثاً مملوء بالنَّسغ). ويحاول أن يدنو من خصمه قدر المستطاع \_ فتكون بينهما مسافة ذراع \_ ويروح يـرمي الجريـد تلو الجريد على رأسه أو ظهره حتى يفرغ. ويكون الجريد كليلًا عند طرفيه، فيرميه المتحارب من طرفه الرئيسي أولاً رافعاً ذراعه وقد يصيب خصمه أحياناً بجروح بالغة مميتة . ويحاول الذي يتلقى الجرائد هذه جاهداً إلتقاطها أو دفعها عنه بذراعه أو بسيفه المغمد أو ينطلق بحصانه باقصى سرعة حتى لا تصيبه . ويظهر مهارته أمام الشخص الذي لاحقه بعد أن يكون صدّ هجماته ووصل إلى محطة فريقه تماماً كما فعل خصمه وتستمر هذه اللعبة التي تذكرنا بمبارزات البدو الأوائل ساعات طويلة . وهي شائعة فقط بين القبائل التي لم تستقر على ضفاف النيل لسنوات عديدة أو لقرون قليلة والني احتفظ سكانها بالكثير من عادات البدو وتقاليدهم ولقد شاهدت بأم العين قبيل انتهاء زيارتي الأولى لهذه البلاد ثلاثة رجال وفرس يُقتلون في هذه اللعبة خلال ساعة في منبسط طيبة الغربي ، وإن كان نادراً أن يفقد رجل حياته في تلك الرياضة ؛ فأنا لم أسمع على الأقل، بوقوع مثل هذا الحادث المشؤوم في الماضي القريب. ويستخدم اللاعبون في منطقة الدلتا جريداً لا يزيد طوله عن نصف طول الجرائد الموصوفة آنفاً تقريباً وأعمد في صفحات الكتاب التالية إلى التحدث عن أنواع رياضة لا يقوم بهـا المصريون إلا في الاحتفالات بهدف تسلية حشد المتفرجين عليهم .

## الفضل لشامن عَشرُ

### ا الموسيقمو

المصريون مولعون بالموسيقي إلى أبعد حدود ، ومع ذلك يعتبرون أن هذا النوع من الفن الساحر (كما الرقص) لا يستحق أن يستحوذ على مدارك رجل عاقبل وهو يفجر العواطف الجياشة الكامنة فيقود المرء إلى النشوة والإنغماس في الملذات ويوقعه في بؤرة الفساد . والموسيقى حرّمها الرسول ﷺ ومع ذلك فلا تغيب عن الاحتفالات الدينية خاصة تلك التي يقيمها الدراويش . لا يتناول المصريون الموسيقي في الكثير من كتبهم التي لا يفقهها موسيقيونهم المحدثون . ويتجلى حبّهم الطبيعي للموسيقي من خلال تحكمهم بعواطفهم وانفعالاتهم وإضفاء رونق خاص على أعمالهم المتعددة الأشكال والألوان في قوالب غنائية . فهذه حال المراكبي في تجذيف والفلاح في رفعه الماء والشيّال في أحماله الثقيلة التي تقصم ظهره ، والرجل والصبي والفتاة في مساعدتهم البنائين فينقلون لهم الحجارة والملاط ويزيلون الأوساخ ؛ وكذا الأمر بالنسبة إلى النَّشار والحاصد وغيرهم من العمال الكادحين . ولا يجد الأطفال المصريون أدنى صعوبة في تعلم هذه الموسيقي رغم أن موسيقاهم من النوع الذي يصعب جداً على الغريب تعلمه أو تقليده ؛ ويحفز تعلمهم تالاوة آيات كتاب الله العزيز في مدارسهم على اختلافها على زيادة شغفهم الطبيعي للموسيقي

لا يغربّنَ عن بالنا قط ولع العرب بالعلوم والمرتبة الكبيرة التي ينزلونها فيها في الموت الذي كانت فيه دول أوروبا غارقة في غياهب المظلمات ودوامة



عاامة

الجهل ؛ ولقد اكتسبوا من مؤلفات اليونانيين القدامي فنهلوا من بحورها الواسعة علماً وأدباً ويبدو أن المصريين وضعوا نظام موسيقاهم التي سادت في أوساطهم طوال قرون معتمدين على المصادر اليونانية في قسم منها والأبحاث الهندية والفارسية في قسمها الآخر. فكانت ولادة العبارة العربية الشائعة لتعريف هذا الفن: « الموسيقى » المستقاة من اللغة اليونانية إضافة إلى أسماء بعض الألات الموسيقية العربية ، ولكن الموسيقيين العرب مدينون بالكثير من الأسماء التقنية إلى الفارسية والهندية . وكم يدهشنا التشابه الكبير بين الأنغام التي سمعتها في مصر وبعض الألحان الشعبية الإسبانية ؛ ولا نستغرب هذا الأمر لأن الموسيقي انتشرت فعلاً بين عرب إسبانيا وتحتوى مكتبة « الإسكوريال » على العديد من الدراسات العربية عن فن الموسيقي . والميزة الخاصة في الموسيقى العربية هي تقسيم النعمات إلى أثلاث . وسمعت مراراً الموسيقيين المصريين ينتقدون الموسيقي الأوروبية لافتقارها إلى الصوتيات ؛ إذ تضفي هذه التسلسلات الصوتية الصغيرة والدقيقة رقة خاصة على أداء الموسيقيين العرب المتميز بطابعه الكئيب. ويصعب نعت هذه الصوتيات بالدقيقة ؛ لذا فنادراً ما نلحظها في الموسيقي المصوّتة والآلاتية للأشخاص الذين لم يتعلموا أصول هذا الفن. تتميز الأنغام المصرية الشعبية المتشابهة في طابعها عامة ببساطتها بالمقارنة مع موسيقي موسيقيهم المحترفين ؛ فهي قليلة النوتات لا تحتاج إلى أكثر من سطرين موسيقين يتكرّران غالب الأحيان. وأعترف أنني شغوف بالموسيقى المصقولة التي تشنّف أذني مراراً في مصر ؛ وكلّما اعتدت على نمطها كلِّما اطربتني وآنستني ؛ ولا بد أن أشير في معرض حديثي إلى أن العديد من الأوروبيين الذين التقيتهم لا يطربون مثلي للموسيقي المصرية . ويبتهج المصريون ابتهاجاً كبيـراً لغناء مـوسيقيهــم أو غنائهم ، فينهــالون تصفيقــاً حاراً مرددين عبارات الإعجاب والطرب كأن يقولوا: ﴿ الله ! ﴾ أو ﴿ ربُّنا يحفظ لـك صوتك ١١ ٥ ربنا يُقَوِّيك ١١.

يُعرف الموسيقيون المحترفون من الرجال بالألاتيين (ومفردها « آلاتي ه)؛ والشائع أن يكون هؤلاء الألاتيون مغنين وعازفين في آن معاً

والآلاتيون هم في الواقع فاسقون منغمسون في الملذات يشهبون ـ وإن بدرجة أقل ـ الراقصين الشعبيين في طبائعم ويعزفون في الحفلات الكبرى ويُدفع لهم ليسلّوا شلة السهر والسمر فيقبلون على شرب الخمر وغيره من المشروبات الروحية حتى لا يعودوا قادرين على أداء أغنية أو نقر وتر . ويتقاضى الآلاتيون في مثل هذه هذه الليالي ما يعادل ثلائة شلينات عامة ؛ ولكنهم يحصلون غالباً على مبلغ أكبر إذ يساهم الضيوف في دفع المبلغ المتوجّب لهم .

لا يقتصر الأداء الموسيقي على الرجال فتزخر الحفلات ( بالعوالم ، ( مفردها « عالمة ») اللواتي يحيين الحفلات التي تقام في حريم أحد الأغنياء . وقد يغنين في « الطُقُيسَة » أو « المُغَنَّى » \_ عبارة عن حجرة صغيرة مرتفعة مجاورة لدار الحريم ـ فيُعزلن بشعرية خشبية يغنين من وراثها أو في أي مكان آخر مناسب يحجبن فيه عن أنظار سيد المنزل في حال وجوده داخل الحريم بين نسائه. تنتقل النساء في حال اقتصر الحفل على الرجال إلى الباحة أو إلى حجرة سفلية فيسمعن أغنيات العوالم اللواتي يجلسن عادة عند حافة نافذة الحريم فتحجبهن الشعريات ؛ ومن العوالم من هن عازفات ، ولقد سمعت شهيرات العوالم في القاهرة وأعترف بأنني طُربت لغنائهن أكثر من عـزف الآلاتين وحتى - وأقولها بكل صدق ـ أكثر من أية موسيقى أدخلت البهجة إلى نفسي . والأجور الكبيرة تُدفع للعوالم . فلقد جمعت مثلًا إحداهن من ضيوف حفلة أقيمت في منزل تاجر أكثر من خمسين جنيهاً علماً أن أحيداً من الضيوف لم يكن من أصحاب الثروات المتدفِّقة. وقد يبلغ إعجاب السامعين بغناء عالمة محترفة مبلغاً كبيراً فيغدقون عليها في ذروة انشراحهم وطربهم أموالًا كان بإمكانهم تجنب تبديدها . وقد نصادف في القاهرة فئة في العوالم الجديرات بأن يخلع عليهن لقب « النساء المتعلمات » لإتمامهن بعض الإنجازات الأدبية ومنهن من ينتمي إلى مرتبة أدنى ويرقصن أحياناً في الحريم ؛ ومن هنا خلط المسافرين بين مفهومي و العوالم ، والراقصات الشعبية اللواتي سأتحدث عنهن في فصل لاحق في هذا الكتاب.

تتنوع الآلات الموسيقية عند المصريين ؛ وأهم الآلات التي يعزفون عليها

في الحفلات الخاصة هي : « الكمنجة » و « القانون » و « العود » و « الناي »

تشبه الكمِنجة الفِيول (ضرب من الكمان). والكلمة فارسية الأصل والأصح في كتابتها «كمنجة » ( بفتح الميم ) التي تعني آلة قوسية . وأشير إلى



عازف كمنجه

أنني أستعنت بالكاميرا الإستجلائية في رسوم الآلات التي أوردها في الكتاب . يبلغ طول الكمنجة الممثلة في الصورة ثمانية وثلاثين إنشاً ، ويكون الجزء المصوّت مصنوع من جوزة الهند وقد قطع جزء رابع منه ؛ وفي الكمنجة ثقوب صغيرة كما أن مقدّمها مشدود بقطعة من جلد سمك السَّلُور يُعرف « بالبيّاض » يقع جسر الكمنجة فوقه مباشرة . يتخذ عنق الكمان شكلاً أسطوانياً ، وهو من خشب الأبنوس المرصّع بالعاج ؛ وأمّا مقدم هذه الآلة حيث الملاوي ومؤخرتها فمرصعان أيضاً بقطع عاجية ؛ والملاوي من خشب الزان عاجية الرأس . تكون قدم الكمنجة حديدية ، فهي تخترق الجزء المصوّت وتتركز في العنق بمعدّل خمسة إنشات عمقاً يتألف كل من الوترين من حوالي ستين خصلة من شعر الحصان إنشات عمقاً يتألف كل من الوترين من حوالي ستين خصلة من شعر الحصان



القانون

وهما مربوطان في طرفهما السفلي إلى حلقة معدنية تقع فوق الجزء المصوّت مباشرة ؛ وأمّا عند الطرف الآخر فالوتران مطوّلان بقطعة من أحشاء الحمل يثبّت

كل منهما إلى ملواه . ويُلف شريط جلدي مزدوج فوق الوترين ادنى ملتقى الأوتار حول عنق الكمنجة يبلغ قوس الكمان ثلاثة وأربعين إنشأ ونصف الإنش طولاً وهو بارز في رسم ص ٣٦٨. والعصا من خشب الدردار عامة وتُشدّ خصلات شعر الحصان بعد تمريرها في ثقب في رأس قوس الكمان وتثبيتها بعقدة وربطها إلى الطرف الآخر بحلقة حديدية، ويمكن إرخاؤها بواسطة شريط جلدي يمر في الحلقة المذكورة وفي حلقة أخرى في قدم القوس . يقوم لاعب الكمنجة بقلب آلته نحو ستين درجة فينقلها من وتر إلى آخر . ويكفي و القانون » و « الكمنجة » من الآلات الوترية لتشكيل فرقة مصرية عادية تعزف في الحفلات الخاصة . يجلس عازف الكمنجة عادة على يمين عازف القانون أو مقابله ، ويجلس على يسار هذا الأخير عازف العود الذي يليه عازف الناي . وقد ينضم مغنيان وموسيقيون آخرون إلى الفرقة .

يعتبر و القانون و من آلات الطرب الوترية والكلمة مشتقة من اللغة اليونانية Kavwy وتغير أيضاً القانون بمعناه الشائع أي مجموعة الشرائع والنظم التي تنظم علاقات المجتمع وقد يكون القانون الممشل في الصورة البيانية التالية إنشاً أو إنشين أطول من القانون العادي ولما عرضه فستة عشر إنشاً وعمقه إنشاً وثلاثة أرباع الإنش طولاً كحد أقصى وأما عرضه فستة عشر إنشاً وعمقه إنشين وعشر الإنش والقانون مصنوع أحياناً من خشب الجوز بكامله خلا بعض أجزائه التزينية المزخرفة والقانون الذي يظهر في الرسم مصنوع من الواح خشب الصنوبر الرفيع في مقدمه وخلفه وأما أطرافه فمن الزّان كذلك الجزء الذي تُثبت فيه الملاوي والحرف ( نقطة التقاطع ) الممتد على طول الجزء الذي تُثبت فيه الملاوي والحرف ( نقطة التقاطع ) الممتد على طول حافته الداخلية حيث تمر الأوتار والملاوي من خشب الحور أمّا الجسر فمن الصنوبر الرفيع وتتمركز وسط وجه القانون قطعة خشبية مستديرة ضاربة إلى الحمرة ذات ثقوب إضافة إلى قطعة خشبية مثقوبة مماثلة نحو زاوية وجهه الحادة . تقع خمس فتحات مستطيلة في الجزء من الوجه حيث الجسر متماثلة الحادة . تقع خمس فتحات مستطيلة في الجزء من الوجه حيث الجسر متماثلة مع أقدام الجسر الخمس وتلتصق بهذا الجزء قطعة من قشر السمك تبلغ تسعة إنشات عرضاً كما ترتاح أقدام الجسر الخمس على أجزاء قشر السمك التي

تعطي الفتحات الخمس المذكورة آنفاً فتخفضه بعض الشيء. تتشكل الأوتار من أحشاء الحمل بمعدل ثلاثة أوتار لكل نوتة أي بمجموع أربعة وعشرين وتراً ثلاثياً. يُكسى الجانب الأقصر في هذه الآلة بطبقة من خشب الجوز مرصعة بأم



عازف قانون

اللآلىء يستخدم العازف في عزفه القانون ريشتين واضعاً كل ريشة منهما في سبّابتيه . والريشة صغيرة الحجم رقيقة مأخوذة من قرن الجاموس يلبسها العازف بين الإصبع والخاتم أو الكشتبان وهي من النحاس المسطح يجعل العازف قانونه على ركبتيه استهلالاً للعزف ؛ والقانون من الآلات المصرية التي تطربني أنغامه إذا أجاد العازف العزف عليه دون مشاركة آلة أخرى في الأداء الموسيقي ؛ وهو من الآلات المهمة في الفرقة الموسيقية .

ننتقل إلى « العود » وهو آلة تُستخدم الريشة للعزف عليه تشبه المـزهر ، وقد كان العود طوال قرون طويلة الآلـة الأكثر شيـوعاً التي عـزف عليها أفضــل

الموسيقيين العرب ومجدّها الشعراء في قصائدهم . وأصل الكلمة Wood بالإنكليزية ، وقد سبقته أداة التعريف البادئة « ال » وهو يصب في مصدر واحد مع عبارة Liuto في الإيطالية أو Lute في الفرنسية . ويبلغ العود كما في الرسم من زاوية عنقه خمسة وعشرين إنشاً ونصف الإنش طولاً . وهو في خشب الصنوبر وأمّا حافاته وعنقه فمن الأبنوس ؛ ويكون العنق مكسواً بالأبنوس ومغطى بخشب البَقْس وأبنوسي الحافة . تُلصق بوجه هذه الآلة حيث نجد « شَمْسَة »



عازف عود

كبيرة وأخريين صغيرتين من الأنوس قطعة من قشر السمك بالتحديد تحت الجزء من العود الذي يحوي الريشة فلا تُبلي الريشة الخشب. وللعود سبعة أوتار مضاعفة بمعدل عودين لكل نوتة ، والأوتار مأخوذة من أحشاء الحمل . تُرتب هذه الأوتار المضاعفة بطريقة مميزة ويقابل الوتر المضاعف للنوتة المنخفضة وتر النوتة الأعلى في الكمان الغربي . ويلي هذا الوتر مرتبة الوتر الخامس ( وقد اعتبرنا الوتر السابق الوتر الأول ) والسابع والثاني والرابع والسادس والثالث . وريشة العود من ريش النسر .

يلي العود و الناي ، مرتبة وهو الآلة الرابعة والأخيرة في مجموعة الآلات التي فصّلتها المستخدمة في الحفلات الخاصة وهو يشبه و الفلوت ، ( من آلات النفخ ). تتعدد أنواع الناي التي تختلف في أحجامها عامة . ولقد التصق الناي بالدراويش فشاع تعبير و ناي الدراويش ، لأنه يستخدم في إحياء حلقات ذكرهم فيرافق أغاني و المنشدين ، والناي من القصب البسيط يبلغ نحو ثمانية عشر إنشا طولاً وسبع ثمن الإنش في طرفه السفلي ، وله ستة ثقوب في مقدمة وثقب آخر في خلفه . ويكفي أن ينفخ العازف في فتحة صغيرة جداً مقرباً شفتيه من حافتها وموجها الهواء داخله حتى تنطلق النغمات . وتحدث النغمات طبقة عالية أو منخفضة حسب نفخ العازف في الناي . وتنطلق النغمات من يدي عازف ناي محترف جميلة رخيمة ؛ والأمر يتطلب تمرساً أكبر في العزف حتى يتجلى الصوت واضحاً . وقد يصنع الناي أحياناً في جزء منه من برميل البارود .

يعتمد العازفون في عزفهم على آلة أخرى في حفلاتهم الخاصة هي الرُق عبارة عن دف صغير . ومن الآلات الشائعة في الحفلات في مصر والطمبور و (الطارة) ضرب من الماندولين . والطمبور آلة اليونانيين وغيرهم من الغرباء خاصة . يستخدم العازفون كذلك و السنتير و اللذي يشبه القانون عامة ، إلا أنه يتميز بجهتين منحرفتين بدلاً من جهة واحدة (تكون الجهتان المتقابلتان منحرفتين معاً) كما أن له أوتاراً سلكية مضاعفة بدلاً من الأوتار الشلائية المصنوعة من أحشاء الحمل ويعتمد العازف على قضيبين بدلاً من الريشة الصغيرة .

أمّا « الرّبابة » وهي ضرب غريب من الفيول فرفيقة المغنيين الفقراء . والربابة نوعان : «ربابة المغني» « وربابة الشاعر »؛ والفرق الوحيد بينهما أن للربابة الأولى وترين بينما تنفرد الثانية بوتر يتيم ، ويمكن تحويلها إلى ربابة مغني بفضل الملويين اللذين تتمتع بهما . يبلغ طول الربابة إثنين وثلاثين إنشاً وهي محددة بإطار خشبي ويغطى وجهها بالبرشمان ( الرّق ) ويبقى خلفها مكشوفاً . والربابة حديدية في قدمها يشبه وترها المصنوع من شعر الحصان أوتار الكمنجة . وأمّا قوسها فثمانية وعشرون إنشاً طولاً كما الكمنجة . يعزف على

الربابة رواة قصص أبي زيد الشعبية في غنائهم الشعر . يُعرف راوي القصة بالشاعر ومن هنا تسمية الربابة وبربابة الشاعر » أو « ربابة أبي زيد » ويعزف الشاعر بنفسه على هذه الآلة ويرافقه عازف آخر على ربابة أخرى مثلها .

تتميز أعراس المصريين واحتفالات الدراويش بآلة خاصة يتردد صداها في الأذان هي و الزّمر والطبول على اختلاف أنواعها التي من أهمها : و الطبل البلدي البلدي و ( وهو الطبل المصري ) و و الطبل الشامي و يشبه الطبل البلدي الطبل العسكري المعروف في إنكلتره وإن لم يكن بالعمق عينه وهويعلّق بشكل منحرف . وأمّا الطبل الشامي فضرب من النّقارية من النحاس القصديري ذات وجه برسماني . يبلغ قطر هذا الطبل عامة حوالي ستة عشر إنشاً ولا يزيد عمقه عن أربعة إنشات في الوسط ويستخدم قضيبان رفيعان للضرب عليه ، ويعلّقه العازف إلى رقبته بواسطة حبل معلق إلى حلقتين مثبتين إلى حافة الآلة .

لا نسى و النّقاقير و (مفردها و نقّارة و) وهي ضرب من الطبلة الكبيرة المزدوجة حاضرة دائماً في معظم الإحتفالات الدينية المرتبطة بمناسك الحج التي تجري في القاهرة عامة والنقّارتان من النحاس متشابهان شكلًا و علم الله واحد منهما نحو ثلثي دائرة ولكنّهما غير متساويين حجماً وإذ ترتفع الجهة المسطحة للنقارة نحو القدمين أو ما يزيد في قطرها بينما يصل قطر النقارة الثانية إلى قدم ونصف القدم تقريباً تثبت النقاقير فوق ناقة وتُعلق إلى الجهة المقدمية من السرج حيث يجلس ضارب النقاقير ممتطياً الناقة فيجعل النقارة الأكبر على مينه .

يستخدم الدراويش في الإحتفالات الدينية وفي التسول طبلاً صغيراً يُعرف وبالبازه ، يبلغ قطره نحو سبعة إنشات ويحمله الدرويش في يده اليسرى فيدفعه نحو وسط ظهره قليلاً ويضرب عليه بواسطة طوق جلدي قصير أو عصا . كما يستخدمون الصنّاجات المعروفة بـ «الكاس» في مثل هذه المناسبات. يلجأ و المُسَحَّر » إلى الباز ، لإيقاظ النيام في ليالي رمضان ، وتطقطق الراقصات و بصاجاتهن » ويحذو الراقصون حذوهن تضع كل راقصة زوجين من

الصاجات في يديها وتثبّت الواحدة منها بحلقة معدنية بين الإبهام والسبابة فتحدث صوتاً ممتعاً أجمل من صوت الصناجات الخشبية أو العاجية . . يقودنا الحديث عن آلات العزف إلى آلتين شائعتي الإستعمال في حريم شخص معتدل



**② ③ ○ ○** 

١ ـ الصاجبات / ٢ ـ الطار

الشروة يُعتبران من وسائل التسلية والترفيه عند النساء . الآلة الأولى هي والطاره وهو ضرب من الرَّق - كما يظهر في الرسم الأعلى - يبلغ قبطره حوالي أحد عشر إنشاً ويكسى طوقه بام اللآلى والذّبل (عظم ظهر السلحفاة) والعظم الأبيض أو العاج إضافة إلى عشر حلقات دائرية نحاسية معلّقة إليه ؛ ويخترق سلك معدني كل زوجين من هذه الحلقات في وسطهما . يُرفع الطار باليد اليسرى أو اليمنى ويُضرب اليه بأصابع اليدين الإثنتين معاً . وتحدث أصابع اليد المحاملة للطار والضاربة بالقرب من الطوق فحسب أصواتاً أعلى في اليد الأخرى الضاربة في الوسط . كذلك ينقر أبناء الطبقات الدنيا على رق أكبر وأكثر بساطة من الطار تغيب عنه الحلقات المعدنية . أمّا الآلة الثانية التي أشرت إليها في بداية هذه الفقرة فهي و الدربوكة ع . وأفضل الدربوكات تلك المصنوعة من الخشب والمكسوة بأم اللآليء والذّبل . . . والدربوكة حمسة عشر إنشاً طولاً ومغطاة بقشر السمك عند جانبها الأوسع وهي مفتوحة عند الجانب الأصغر . الكتف السرى ويضرب عليه حامله بكلتي يديه . وهو يحدث كالطار تماماً أصواتاً الكتف اليسرى ويضرب عليه حامله بكلتي يديه . وهو يحدث كالطار تماماً أصواتاً الكتف اليسرى ويضرب عليه حامله بكلتي يديه . وهو يحدث كالطار تماماً أصواتاً الكتف اليسرى ويضرب عليه حامله بكلتي يديه . وهو يحدث كالطار تماماً أصواتاً الكتف اليسرى ويضرب عليه حامله بكلتي يديه . وهو يحدث كالطار تماماً أصواتاً الكتف اليسرى ويضرب عليه حامله بكلتي يديه . وهو يحدث كالطار تماماً أصواتاً

مختلفة عندما يضرب بالقرب من الحافة في الوسط. ومن أنواع الدربوكة الأخرى تلك المصنوعة من الطين والمختلفة في شكلها قليالًا عن الدربوكة الخشبية . ويظهر الرسم التالي نموذجين مختلفين من الدربوكة . ينقر مراكبيو



النيل عادة على دربوكة طينية أكبر حجماً من تلك المستخدمة في الحريم ويتراوح طول تلك الدربوكة عامة بين قدم ونصف القدم وقدمين ويلجأ إليها بعض رواة القصص من دون المستوى .

يُرفق المراكبيون بالدربوكة مزماراً قصبياً مضاعفاً يعزف « بالزَّمارة » إضافة إلى نوع آخر هو « الأرغول » تكون إحدى قصبتيه أطول بكثير من القصبة الأخرى وتستخدم كصوت عميق مستمر . وقد يحل الأرغول أحياناً محل الناي في إحياء حلقات الذكر . يطلق نوعا المزمار : « الأرغول » و « الزَّمارة » أصواتاً جشة ويشابه صوت الناي الصوت الذي يحدثه مزمار القربة . أمّا « الزَّمارة بالصوات على مصر وهي مغطاة بجلد الماعز .

وأختتم الفصل بنماذج من الموسيقى المصرية خاصة الأغاني الشعبية وأوردها بالطريقة المغناة بها عامة فلا أضفي عليها زخرفات و الآلاتية ع. ولا بد من الإشارة إلى أن الألحان الواردة لا تلتزم بالكلمات التي ترافقها بالضرورة ، ولكنها متشابهة في معناها تتكرّر فيها الكلمات البليئة السطحية وأوجه الإستعارة المبتذلة ، علماً أن أصوات مؤدي هذه الأغنيات واضحة في لفظها متهدّجة في أدائها .

# الأغنيات

### الأغنية الأولى

( تجدر الإشارة أن الأغاني ننقلها كما هي واردة في العاميّة المصرية ).



اللازمة ودوس يالَـلَلِي دوس يالَـلَلِي دوس يالَـلَلِي (ثلاث مرات) عشق محبوبي فتنني (ثلاث مرات) دما كـلّ من نامت عيونه يضام

والله أنا مغرم صبابه لم على العاشق مالام» ديا شيخ العرب با سيّد تجمعني على الخل ليله وِنْ جانبي حبيب قالبي لاعتمالو كشمير دُليله، وكامل الأوصاف فتنتى والسيون السود رموني من هواهم صِرت أغني والهوى زَوْد جنوني، د جَـمُعـوم جـمع الـعـوازل عن حبيبي يمنعوني والله أنا ما أفوت هواهيم بالسيوف لو قَطْعوني، وقوم بنا يا خِلُ نِسْكُرَ تجت ضِلَ الياسمينة نقطف الخوخ من على أمه والعوازل غَافليني، ديا بنات جُوًا المدينة عندكم أشيا تمينه تلبسو الشاطح بأولي والتقالادة على النهد زينه » ديا بنات إسكندريه مَشْيُكم عالفرش خِيّه

تلبسو الكشمير بِطِله والشفايف سُكريه، ديا مِلاح خافوا من الله وأرحموا العاشق للله حُبُكم مكتوب من الله قدر الممولى عليّ،

### الأغنية الثانية



#### اللازمة:

ايا بو الجلفي با بو الجلف راح محبوي ما عاد ولفي،

دراح المرسال ولَم جاش و وعين الحب تراش الحب يا بو الجلف يا بو الجلف يا بو الجاف يا والجاش يا رتني ما أنشبكناش يا بو المجلف، الولي ياعين شبكتينا وسالالحاظ غرتينا يا بو الجلف يا بو الجلف بالله رق وآشفينا يا بو المجلف، وأشفينا بو المجلف، وأشفتني يا حبيبي وما قصدي إلا طبك وما قصدي إلا طبك عندي المحيب قلبي خليك عندي المحيب قلبي خليك عندي وشكري حال جفوني وسكري حال جفوني ميدن أنا من عيونه يا بو الوردي والوردي والمحيد المحيد المحيد الوردي والمحيد المحيد المح

#### الأغنية الثالثة



ه منا مُنزَ وسقاني حبيبي سُكَر نصف الليالي عالمُدامَه نسكر ندر على وذ عطى محبوبي لأغمَّل عَمَّايِسُ مِا عَمِلُهَاشِ عَنْسُرِ ﴾ د يسا بسنت مسليسك داب وبسانست إيسديسك وخاف عليك من سواد عينيك قسمدى أنا أسكر وبنوس خديك واعمل عمايل ما عَمَلهاش عنتره وفَالْيَهُ علي مَالْيَهُ الأِرجيله ومَيِّة السمروردي في الأرجيله أتاري البنية عاملها حيله مِتَى تقول لي تعال يا جَدَع نسكر ، د طول السلسالي لم يستقبطع نوحي عملى الخزال المفرد واجد روحي نىدر عليٌ وَنُ عطى محبوبي لأعمل عنمايل ما علهاش عنتره ديا دمع العين على الخدود مين حَلَّك قسال لى بِسِزِيدَك شسوق عىلى بُسعساد خِلْك إرحم مُسَيَّم يا جميل مشغول بَك تِعْمى عيدون يبلّى ما يحبُّك يما أسمر ، وأسمر وهاوي الوردتين البيض حُبِّي تحلُّق في ليالي العيد ندر علي ون عطاني سيدي لأعميل عمايل ما عملهاش عنتسره

### الأغنية الرابعة



عاشق رأى مُبتلي قالوه إنت رايح فين وقف كَرَّ قِصَّته: بُكيوم سوا الإتنين راحُوم لقاضي الهوى الإتنين سوا يشكوم بكيوا تَلاثة وقالوا حُبنا راح فين الليل الليل يا حلو الأيادي: حاوي الخوخ النادي إنتم منين وَحْنَا منين لمّا شبكتوبي ه وعاشق يقول للحمام: هات لي جناحك يوم قال الحمام أمرك باطل قلتُ غير اليوم حتَّى اطير في الجو ونزور وجه المحبوب آخد وداد وآرجَع يا حمام في يوم اليليل الليل

#### الدعوة إلى الصلاة

أورد في ما يلي الدعوة إلى الصلاة كما ترفعها مآذن الجوامع في القاهرة ؛ وأشير إلى أن التلاوة متشابهة تقريباً بين معظم موذّني المدينة ) ـ

#### MUSIC.



#### MUSIC.



, 1

. تلاوة القرآن

أورد الآن سورة الفاتحة التي يردّدها المسلمون المصريون دائماً فأبيين كيفية تلاوتها .



# الفصّل التاسِع عَشرُ

## السرقيص

اشتهرت مصر طويلاً براقصاتها الشعبيات وأشهرهن على الإطلاق المنتميات إلى قبيلة « الغوازي » (١) وتعرف الواحدة منهن « بالغازية » والرجل « بالغازي »؛ بيد أن عبارة « الغوازي » تطلق عامة على النساء وقد عرضت مفصلاً الخطأ الذي يقع فيه معظم الوافدين إلى مصر الذين يخلطون بين العوالم وهن المغنيات ـ وبين الراقصات الشعبيات المنتشرات في هذه البلاد . ترقص الغوازي سافرات الوجه في الشوارع العامة فيسلين حتى الرّعاع من القوم ، ولا يتسم رقصهن بأدنى لباقة أو أناقة . وهن يبدأن الرقص بشيء من الذوق ولكنهن ما يلبثن أن يحولنه إلى استعراض راقص فيغزلن اللواحظ ويضربن الصناجات ويزدن من خفة الحركات والخطوات فيصدق فيهن وصف « مارشل » و « جوفينال » Gades المعاملة التي يرتدينها في حلقاتهن الخاصة رقصهن مشابهة لأثواب نساء الطبقة المتوسطة التي يرتدينها في حلقاتهن الخاصة رقصهن مشابهة لأثواب نساء الطبقة المتوسطة التي يرتدينها في حلقاتهن الخاصة وأي داخل الحريم \_ وهي تتألف من « اليلك » و « الشنتيان » من القماش الأنيق . وتتزين هؤلاء الراقصات بحلى مختلفة ويرسمن أطراف اللواحظ

<sup>(</sup>١) نشير إلى أن الحكومة المصرية منعت الدعارة ورقص الفتيات العام في مطلع يونيو المسرأة المخالفة لهذا القانون تُجلد خمسين جلدة لهلانتهاك الأول ؛ وإذا تكرّرت الانتهاكات يُحكم عليها بالأشغال الشاقة لسنة أو أكثر ؛ وأمّا الرجل فيجلد بالعصا على أخمص قدميه عند ارتكابه مثل هذه الأعمال المشينة .

بالكحل ورؤوس أصابعهن وراحات أيديهن وأقدامهن بالحنّاء الأحمر وفقاً لعادة نساء الطبقتين المتوسطة والغنية . ويرافقهن عادة موسيقيون (معظمهم من القبيلة الواحدة) يعزفون على الكمنجة والرّبابة والطّار والدربوكة والزّمارة أو الزّمر . وتحمل الطار عادة أمرأة عجوز .

ترقص الغوازي في باحات المنازل أو الشوارع وأمام الأبواب في بعض المناسبات الإحتفالية التي تتم داخل الحريم كالإحتفال بولادة طفل أو زواج . ولا يُرحَّب بهن قط في حريم حسن السمعة ويدفع لهن للترفيه عن الرجال في منزل أحد الفاسقين المنحرفين . وبديهي القول إن في رقصهن إثارة أكبر من رقص غيرهن . ويكتفي بعضهن في حلقة الرجال الخاصة بارتداء « الشنتيان » و « التُوب » الرَّقيق كالشاش فيفتحنه نصف فتحة . ويخمدن آخر جذوات العفة في نفوسهن فيحملن كؤوس المُدام وأصناف أخرى من المشروبات الروحية . ويستحيل عليّ المضي في وصف ما يعقب من مشاهد يقشعر لها البدن أزدراءاً .

غنيّ عن التعريف أن الغوازي هن أكثر المحظيات المصريات خلاعة ر وتهتكاً . والكثيرات منهن متانقات آيات في الجمال مترفات الملبس ، وأخالهن أجمل نساء مصر . يتمتع بعضهن بأنف معقوف بخجل؛ ولكنهن يشبهن عامة باقي نساء هذه البلاد في ملامحهن عامة . وتستسيغ النساء كما الرجال مشاهدة رقصهن وينفر منهن العديد من أبناء الطبقات العليا والأكثرهم تمسكاً باهداب الدين الحنيف .

تتميز الغوازي عامة بوجه يختلف اختلافاً بسيطاً عن باقي المصريات فلا نشك أنهن \_ كما يؤكدون أنفسهن \_ من عرق خاص. ولا نعرف بالضبط أصلهن فهن يطلقن على أنفسهن اسم و البرامكة ، ويفتخرن أنهن متحدرات من سلالة هذه العائلة المشهورة التي خضعت بعد حياة عز وأبهة إلى حكم و هارون الرشيد ، الطاغي والتي نقرا عنها في العديد من قصص و الف ليلة وليلة ». ولفت أحد أصدقائي انتباهي مؤخراً إلى أنّه ليس من حق و الغوازي ، إلحاق أنفسهن بالبرامكة لأنهن يشبهن تلك العائلة في تحررها ، فتحررهن من نوع

مختلف. ونعثر في العديد من مقابر المصريين القدامي على رسوم لنساء يرقصن في احتفالات خاصة على أنغام آلات متنوعة بطريقة مشابهة لرقص الغوازي المحدثات ؛ ويمكننا القول إنهن أكثر تحرراً في رقصهن . وتظهر هذه الرسوم راقصات في حالة عري تام بحضور رجال ونساء من اصحاب المقامات الرفيعة ؛ وهي تحمل أسماء ملوك عاشوا في مصر في العصور السالفة الغابرة حتى قبل هجرة الإسرائيليين . وقد استمر هذا الرقص على الأرجح دون توقف وقد تكون الغوازي المحدثات متحدرات من طبقة الراقصات اللواتي أمتعن المصريين برقصهن زمن الفراعنة الأوائل . ونستنتج من تشابه رقصة الفندانغو الإسبانية fandango وصولاً إلى رقص الغوازي أن هذا النوع من الرقص أدخله الفاتحون العرب إلى إسبانيا وقد اشتهرت نساء «قادس» ( وتعرف بـ Cadiz )



الغوازي

المعروفات بال Gaditanae بمثل هذا الآداء الراقص زمن الأباطرة الرومان الأوائل ولا نستبعد احتمال أن تكون هذه الطريقة في الرقص قد انتقلت إلى إسبانيا من الشرق على أيدي الفينيقيين (٥) رغم شهرة إسبانيا طويلًا به .

تميز الغوازي أنفسهن عن الطبقات الأخرى فيمتنعن عن الزواج برجال ليسوا من أبناء قبيلتهن . وقد تنذر الغازية نفسها أحياناً للتوبة فتقترن بعربي محترم لا يلحق به خزي أو عار من ارتباطه هذا. وتُربَّى كل الغوازي على القيام بأعمال تقوم على الفساد والرشوة ولا ينشأن كلهن كراقصات؛ ولا تكاد غاليتهن تشزوّج حتى يبدأن مهنة الفساد والـرشوة . يكـون الزوج تـابعـاً لـزوجتـه ، فهـو خادمها وقوّادها وعازفها الخاص إن كانت راقصة . وقليلون هم الرجال الذين يكسبون رزقهم بعملهم كحدادين أو سمكريين. وترحب الغوازى بالفلاح الأكثر فقراً إن كان باستطاعته دفع مبلغ ولو زهيد من المال. وهنّ رغم امتلاك العديدات منهن لثروات طائلة وحلى غالية يشبهن في عاداتهن ٥ الغجريات ٥ اللواتي يعتقد البعض أنهن مصريات الأرومة. والملاحظ أنّ الغجريات في مصر يزعمن غالب الأحيان أنهن متحدرات من فرع من العائلة نفسها التي تزعم الغوازي إنتسابهن لها. بيد أننا لا نقيم لمزاعمهن اعتباراً كبيراً كما الغوازي لأنهن لا يتفقن في الرأي حول هذه النقطة . وسأعمد إلى التوسع في الحديث عنهن في الفصل اللاحق . ولا تختلف لغة الغوازي العادية عن لغة باقي المصريات ولكنهن يعتمدن أحياناً بعض الكلمات الخاصة بهن حتى لا يفهم الغرباء حديثهن. والغوازي مسلمات ويرافق بعضهن قافلة الحجاج المصريين إلى مكة المكرمة ، وتتواجد العديدات منهن في كل مدينة مصرية فَيَسْكُنَّ في قسم من الحي مخصص لبنات الهـوى. , ولا تعدو منازلهن عن كونها أكواخ بسيطة أو سقائف مؤقتة يأوين إليها أو هي مجرد خيام ينصبنها فهن في حط وترحال دائمين من مدينة إلى أخرى. وقد يستقر

<sup>(\*)</sup> من المحتمل أن يكون رقص ابنة هيروديًّا من نوع الـرقص الموصـوف في هذه الفقـرة ( ) أنظر إنجيل مرقس ٢١/٦ ) .

بعضهن في منازل فسيحة فيمتلكن الجاريات السود ( فيغنين ثرواتهن من مسلك الدعارة الذي يجرين فيه ) والجمال والحمير والأبقار ويتاجرن بها . وهن يحضرن كل الإحتفالات الدينية الكبرى وغيرها فيلفتن الأنظار إليهن ، وينصبن كذلك الخيام في مثل هذه المناسبات ـ وقد يُضفن مفاتن أخرى إلى مفاتنهن في فن الغناء فيضاهين العوالم العاديات . ترتدي غوازي الطبقة الدنيا زي بنات الهوى المنتميات إلى الطبقة عينها ومنهن من يضفن ثوباً شفافاً كالشاش فوق قيمصهن والشنتيان وطرحة من الكريب أو الموسلين ؛ ويتزين بالحلى والعقود والأساور والخلاخل ويتدلى صف من القطع الذهبية فوق جبهاتهن ويثبتن حلقة معدنية إلى أنوفهن . ويعشقن تحديد عيونهن بالكحل والحناء . تطلق راقصات أخريات وبعض المحظيات على أنفسهن اسم و الغوازي » ولكنهن في الواقع لا ينتمين إلى قبيلة هؤلاء الأخيرات .

يحاول بعض المصريين إقناع ذواتهم بأن لا شيء غير محتشم في رقص الغوازي . والمشكلة أن الرقص تؤديه فتيات لا يجوز أن يظهرن سافرات على هذا النحو لذا يستخدمون راقصين يؤدون الرقص بطريقة مشابهة ؟ بيد أن عدد و الخوالي » ( مفردها و خوال ») ـ وهذا اسم الراقصين من الرجال ومعظمهم من الشبان ـ ضئيل جداً . والخوالي مصريو المولد مسلمو الديانة يقلدون الغوازي في طريقة رقصهن أحسن تقليد ويضعون الصناجات في أيديهم ؟ وحتى لا يخالهم الناس نساءاً حقاً يرتدون زياً يناسب مهنتهم المخالفة لطبيعتهم بين زي الرجال والنساء يتألف من سترة ملاصقة لأجسادهم وحزام وتنورة تحتانية وياتي مظهرهم العام قريباً من مظهر النساء أكثر منه من الرجال ويتركون شعرهم ينسدل على أكتافهم ويعقصونه جدائل على غرار النساء وينزعون الشعر عن يسدل على أكتافهم ويعقصونه جدائل على غرار النساء وينزعون الشعر عن وجوههم عندما يبدأ بالبروز ـ ويقلدون النساء كذلك في رسم جفونهم بالكحل وصبغ أيديهم بالحناء . وعندما لا يشغلهم رقص في الشوارع يغطون وجوههم ليس بدافع الخجل ولكن محاكاة لعادات النساء . ويفضلهم الناس على الغوازي ليرقصوا في باحات المنازل أو أمامها بمناسبة زفاف أو ولادة طفل أو عملية ختان ؛ وهم غالباً ما يرقصون في الحفلات العامة .

تعرف القاهرة فئة أخرى من الراقصين الذكور من الشبان والصبية يشبهون الخوالي في طريقة لباسهم ومظهرهم العام وأدائهم الراقص ويطلق عليهم اسم « الجنك » والكلمة تركية الأصل ترمز إلى طابعهم ؛ وذ الجنك » هم عادة من اليهود والأرمن واليونانيين والأتراك .

# الفصّ لالعُسشون

# الحواة والمشعوذويت

يطالعنا بعض الكتّاب المحدثين عن مصر بكتابات مدهشة عن طبقة من الرجال في هذه البلاد يعتمدون طريقة خاصة بهم \_ كما الحاوي قديماً (Psylli) في كيرينايكا (Cyrenaica) حسب ما جاء في التوراة \_ تجعلهم يدرأون سم الأفاعي (أنظر المزامير ٤/٥٨) - ه ، الأحبار ١١/١٠ ؛ إرميا ١٧/٨) . ولقد التقيت العديد من المتفكرين المصريين الذين يدينون هؤلاء الحواة المحدثين الدّجالين الأفاكين ؛ بيد أن أحداً لم يتوصل إلى تقديم تفسير مرض عن أكثر أنواع أدائهم إثارة وغرابة وهذا ما سأفعله في هذا الفصل .

يكسب العديد من الرفاعية والسعدية رزقهم كما ذكرت في مناسبة سابقة بالتنقل بين المنازل لإبعاد الثعابين عنها . كذلك تدّعي طائفة من الأشخاص امتلاكها القدرة عينها لكنّ هؤلاء غير مشهورين . يتنقّل الحواة في أرجاء مصر فتسنح لهم فرص عمل وفيرة ؛ وتكاد مكاسبهم لا تكفيهم لسد حاجات عيشهم الضرورية . يزعم الحاوي أن باستطاعته اكتشاف وجود الثعابين في المنزل دون أن يدركها بصره ( وقد يفعل ذلك بواسطة حاسة شم مميزة ) ؛ وهو يغوي الطيور لتدخل أعشاشها فيسحرها بصوته . يبيّن الحاوي عن مهارته عامة في غرفة مظلمة لأنّ الثعابين تفتش عن المكان الأكثر عتمة للإختباء ، فيتمكن بكل سهولة من إمساك الثعبان من صدره والعودة به إلى الناس المتلهفين خارجاً فيؤكد لهم أنه وجده في الحجرة ؛ ولا أحد في الواقع يجرؤ على الدخول معه وهو يعلم

علم اليقين بوجود مثل هذه الزواجف في الداخل . وقد يُطلب من الحاوي أحياناً أن يمارس سحره في وضح النهار وسط جمهرة المتجمعين اللين يسارع المتشككون بينهم إلى تفتيشه مسبقاً ولا يترددون قط في تجريده من ثيابه ؟ ولكنَّه يخرج من التجربة التي يخضع لها منتصراً مبرَّزاً ويلفُّ الحاوي نفسه بالغموض فيضرب الجدران بسعفة شجر نخل صغيرة ويصفر ويحدث أصوات طقطقة بلسانه ويبصق على الأرض ويردّد: ﴿ أَسْتَحَلَّفُكُ بِاللَّهُ أَيْنُمَا كُنْتُ أَنْ تحضر . أستحلفك بالاسم العلي الأكبر ؛ فإن كنت مطيعاً فاحضر ، وإن عصيت فَمُّت ! امُّت ! امُّت! ي . ويخرج الحاوي الثعبان بواسطة عصاه من شق في الجدار أو يسقطه من سقف المنزل . وأكد لي الكثيرون أنَّ الحاوي يرسل دائماً خادماً إلى المنزل الذي سيظهر فيه براعته السحرية ليضع فيه ثعباناً واحداً ﴿ أو أكثر \_ ولكننى عرفت بالمقابل حالات ينتفى فيها مثل هذا الكلام . وأميل إلى الاعتقاد أن للدراويش قدرة جسدية حقيقية على اكتشاف الثعابين دون رؤيتها وجذبها من مكانها . والواقع أن أكثر الحواة خبرةً لا يجرؤون على وضع الثعابين السامة على أجسادهم حتّى ينتزعون أسنانها السامة ؛ ويحمل العديدون منهم العقارب ويجرّدونها بالطبع من قدرتها على الإيذاء فيبطلون لسعاتها . وسأعمد إلى الحديث مطولاً عن مآثرهم في أكل الثعابين السامة الحية التي تعتبر من الأعمال الدينية.

تحفل القاهرة بالحواة الذين يؤدون عروضهم في الساحات العامة فيستقطبون حولهم حلقة المشاهدين ويحصلون من بعضهم على مساهمات مالية بسيطة خلال عرضهم أو بعده . يكثر الحواة خاصة في الاحتفالات العامة وفي غيرها من المناسبات ، ويصفق لهم الناس طويلاً لدعاباتهم وأعمالهم غير المحتشمة كما لوسائلهم الأخرى. يقدّم و الحاوي ، مجموعة كبيرة من حيله وأكثرها ذيوعاً ما سأعرضه الآن : يقوم ولدان بمساعدة الحاوي فيخرج أحدهما خمسة ثعابين كبيرة الحجم من كيسه الجلدي ثم يطرح ثعباناً منها على الأرض فيجعله يرفع رأسه وقسماً من جسده ؛ بعد ذلك يطوق الحاوي رأس أحد الصبيين بثعبان آخر كما العمامة ويلف ثعبانين آخرين حول رقبته ؛ ثم ينزع



أحد الحواة

الثعابين فيفتح فم الصبي ويمرّر ظاهرياً رتاج قفل عبر خدّه ويقفله بعد ذلك يقحم ـ ظاهرياً أيضاً ـ مسماراً حديدياً إلى حلق الصبي مدفوعاً في الواقع في مقبض خشي يقوم الحاوي كذلك بحيلة أخرى ، فيملد الصبي على الأرض ويضع سكّيناً فوق أنفه ويطرقه حتى ينغرز نصف جزئه المسطح العريض . لن أتطرق في الواقع إلى الحيل البذيئة الأخرى التي يمارسها الحاوي على الصبي ، فبعضها تشمئز له النفس . أمّا الحيل التي يؤديها لوحده فأكثر تسلية إذ يسحب كمية كبيرة من الحرير الملون من فمه ويلفّها على ذراعه ؛ ثم يحشي فمه قطناً ويطلق ألسنة نار فيخرج منه قطعاً معدنية من القصدير وينفخ تجويف غليون طيني من أنفه . وهو في معظم الحيل ينفخ في

صدفة كبيرة تُعرف و بزمّارة الحاوى ، تطلق أصواتاً قريبة من صوت البوق . تشبه ألاعيب الخفة التي يقوم بها الحاوي في مصر الألاعيب التي يبتدعها بعضهم في بلاد الغرب . وقد يأخذ الحاوي حلقة فضية من أحد المتفرجين فيضعها في علبة صغيرة وينفخ في المزمار قائلًا : « عفريت ! غيّرها! » . ثم يفتح العلبة فيظهـر الحلقة الأولى ويغلقها للمرة الثالثة ويعيد فتحها ويخرج منها كتلة فضية ذائبة فيزعم أنَّها الحلقة الذائبة ويقدِّمها لصاحبها . ويصرَّ صاحب القطعة على إعادة حلقته إلى حالتها الطبيعية . ويسأله الحاوي عن خمس أو عشر فضات لذلك . فلمّا يحصل على المبلغ المطلوب يفتح العلبة ثانية ( بعد أن يكون أغلقها ونفخ في مزماره ) فيخرج منها الحلقة كما هي . ثم يأخذ علبة مغطاة أكبر ويضع قلنسوة أحد الصبيين داخلها وينفخ في مزماره ويفتح العلبة فيخرج منها أرنبأ وتختفي القلنسوة على ما يبدو . ويعيد الأرنب إلى العلبة من جديد ويغطيها ويعود فيكشفها فتخرج منها كتاكيت صغيرة ويضع هذه الأخيرة في العلبة ثانية وينفخ في مزماره ؛ ثم يكشف العلبة فإذا بها ملأى بالفطائر والكنافة ويطلب من الصبيين أكلها فيرفضان ذلك إلا مع العسل: يأخذ الحاوي إبريقاً صغيراً فيقلبه رأساً على عقب ليؤكد للمتفرجين أنه فارغ تماماً ؛ وينفخ في مزماره ويطوّق إبريق العسل بكلتي يديه . ولمّا يفرغ الصّبيان من الطعام يسألانه عن شيء من الماء ليغسلا أيديهما . فيتناول الحاوي الإبريق نفسه ويعيده مملوءاً ماءاً بالطريقة عينها ثم يأخذ العلبة ثانية ويسأل عن القلنسوة فينفخ في مزماره ويكشف العلبة ويصبّ منها في طرف ثوب الصبي الأسفل . . . أربعة أو خمسة ثعابين . ويرتعمد الصبي خوفاً فيطرحها ويسأل عن قلنسوته . يعيمد الحاوي الثعابين إلى العلبة وينفخ في مزماره ويكشف العلبة ويخرج القلنسوة يقوم الحاوي بخديعة بارعة أخرى فيضع قصاصات ورق بيضاء في إناء قصديري (طشت بائع الشربات) فيخرجها وقد اصطبغت بالف لون ولـون ويسكب الماء في الوَّعاء ذاته ويضع قطعة من الكتان ثم يقـدّم إلى مشاهـديه محتـوي هذا الوعاء ليشربوه ؛ فإذا بالماء يتحوّل شربات محلّى يعمد الحاوي أحياناً إلى تمزيق شال من الموسلين إلى نصفين أو حرقه في وسطه قبل أن يعيده إلى حالته الأولى قطعة واحدة . وقد يجرد نفسه احياناً من كامل ثيابه فلا يبقى إلا سرواله التحتاني ، ويطلب من شخصين تقييد يديه ورجليه ووضعه في كيس . ثم يطلب من المتفرجين قرشاً واحداً فيجيبه احدهم بأنّه سيحصل على القرش إن مدّ يده واخذه ؛ فيمدّ الحاوي يده الطليقة ويسحب القرش ويُخرجه الصبيان من الكيس مقيداً بإحكام كما في الحالة الأولى ؛ ويعيدانه إلى الكيس فيخرج الحاوي منه طليقاً محرّراً من قيوده ويقدّم إلى المشاهدين صينية صغيرة وقد وضع عليها خمسة اطباق ملأى بالطعام ؛ وإذا قام باداء عرضه ليلاً يزين الصينية بشموع صغيرة حولها فيأكل المشاهدون الطعام .

تعرف القاهرة طبقة أخرى من المشعوذين المحتالين يطلق عليهم اسم والقيم » ( وواحدهم والقيم » ) . وللقيم مساعده الخاص يرافقه في شتى عروضه . ونرى المساعد يضع أمامه خلال أحد العروض تسعة وعشرين حجراً صغيراً ويجلس على الأرض ويرتبها أمامه . ويبتعد القيم خطوات قليلة عنه فيطلب المساعد من أحد المشاهدين وضع قطعة نقود تحت حجر من هذه الأحجار، ثم يدعو القيم ويخبره بأن قطعة نقود كانت مخباة ويطلب منه الإشارة إلى موضعها ، فيفعل الساحر ذلك على الفور . وسر هذه الخديعة غاية في البساطة : فالأحجار التسعة والعشرون تمثل حروف الأبجدية العربية ؛ ويوجه الشخص الراغب في أن يظهر له القيم مكان النقود كلامه إليه بحرف الحجر الذي يغطي قطعة النقود. ويتمكن القيم بالطريقة عينها أو بإشارة من المساعد من الإفصاح عن اسم أي من الحاضرين أو ترديد كلمات أغنية غنّوها في غيابه أو الاسم أو الأغنية التي تمتم بها أحدهم لمساعده .

تنتشر في مصر قراءة البخت أو العِرافة التي يقوم بها « الغجر » على وجه الخصوص . ويزعم هؤلاء أنهم يتحدّرون من سلالة البرامكة كما الغوازي ولكنّهم ينتمون إلى فرع آخر فيها ومعظم الغجريات قارثات بخت ؛ وتراهنّ في شوارع القاهرة ، لباسهنّ لا يختلف عن لباس عامة نساء الطبقات الدنيا ؛ فمن « التوب » إلى الطرحة يمشين سافرات الوجه ويحملن معهن كيساً من جلد الغزال فيه عددة الشّغل ويصرخن : « أكشف البخت ، أكشف الحاضر

والغائب ، وتقتصر عدَّة شغلهن على عدد من الأصداف وقطع الزجاج الملون والمال مبعثرة بينها ؛ فيرمين الأصداف ويستخلصن تكهّناتهن من ترتيب هذه الأصداف حسب رميتهن لها. وتمثل الصدفة الكبيرة الشخص الذي ستكشف العرافة بخته ؛ وأما الأحجار الأخرى فتمثل أحداثاً مختلفة فشراً أم خيراً حسب قربها من الشخص صاحب البخت أو بعدها عنه ، وتكون مقدّرة عليه في وقت قريب أو بعيـد أو أنها لن تقع مطلقاً . وتسمعن الغجريات يصـرخن : « ندُّق ونطهُّر ٤ . يعمل بعض الغجر في مصر حدادين أو نحاسين أو باثعين متجوَّلين لسلع من صنعهم خاصة الأواني النحاسية الصغيرة ؛ ويتخذ بعضهم الآخر من البهلوانية مهنة له ويعرف محترفها بالبهلوان. وتطلق هذه التسمية على لاعب الحركات الرياضية والمثاقف البارع أو البطل ، ويقوم هؤلاء بعرض براعتهم وحفة حركاتهم في القاهرة ؛ بيد أن أداء البهلوانيين المحدثين بات يقتصر على الرقص على الحبال ومؤدوه من الغجر عامة . يتم أحياناً ربط الحبل بمئذنة أحد الجوامع على ارتفاع مهم فيمتد على طول مئة قدم ويثبَّت إلى الأرض في نقاط عديدة . يستخدم الراقص عاموداً طويلًا للتوازن ؛ وهو يسرقص على الحبل أو يمشي عليه بواسطة أثقال معوّقة ( نوع من القباقيب ) أو يثبّت قطعة صابون تحت كل قدم أو يربط صبيًّا إلى كـاحله بواسـطة حبل أو يـربطه إلى عــامود الإتـزان ثم يجلس فوق صينية مستديرة موضوعة على الحبل . وأنا لم أر في الواقع سوى ثلاثة من هؤلاء البهلوانيين ولم يكن أداؤهم صعباً كما أنواع الأداء التي وصفتها آنفاً ، وهو أقل مستوى بكثير من بهلوانيمي انكلترة. وقد تمتهن النساء والفتيات والصبية مهنة البهلوانية كما يظهر الرجال والصبية براعتهم في مجالات أخرى غير الرقص على الحبال كالتشقلب والوثب داخل الطوق.

ويسلي « القُريداتي » أبناء الطبقات الدنيا في القاهرة باداء قرد أو حمار أو كلب أو جدي ويتقاتل الإثنان \_ القريداتي وحيوانه \_ بالعصي على رأسيهما ويُلبس القريداتي قرده لباساً غريباً يشبه لباس العروس أو المرأة المحجّبة ويطفق يدور به على ظهر حمار وسط حلقة المتفرجين فيمشي أمامه ويضرب الطبلة . كما يدرّب القرد على الرقص والقيام بأعمال تهريجية غريبة . ويطلب القريداتي

من حماره أن يختار أجمل فتاة بين المتفرجين فيفعل الحمار ذلك مقرّباً أنفه من وجهها فيداعبها ويسلي الباقين بشكل كبير. ويامر الكلب أن يقلّد خطوات السارق فيزحف على بطنه ويقوم الجدي بأفضل أداء ؛ إذ يقف هذا الأخير على قطعة خشبية صغيرة تشبه طاولة النرد يبلغ طولها حوالي الشبر وعرضها إنشا ونصف الإنش ، فيتمكن بذلك من تقريب أقدامه الأربع من بعضها البعض . ثم يرفع القريداتي قطعة الخشب والجدي ويقف عليها ويضيف قطعة أخرى تحتها وأخرى ثالثة ورابعة وخامسة .

يسرّ المصريون كثير بالعروض التي يقدّمها و المهبّدون ، وهم مهرّجو المهازل المبتذلة . ويؤدي هؤلاء مهازلهم عامة خلال الاحتفالات التي تسبق الأعراس وحفلات الختان في منازل كبار القوم ، فيستقطبون حلقات المتجمهرين إلى عروضهم في ساحات القاهرة العامة . ولا تستحق عروضهم في الواقع الإسترسال في وصفها ؛ فهم يستدرون تصفيق الناس من حملال أعمالهم المبتذلة ودعاباتهم السوقية . ويقتصر الممثلون على الصبية والرجال ؟ أمَّا المرأة فيقوم بدورها رجل أو صبى متنكراً في زيُّها . وسأعرض للقارىء نموذجاً عن أحد عروضهم التي قدّموها أمام الباشا منذ فترة وجيزة خلال احتفال أقامه بمناسبة حتن أحد أولاده ؛ ويتم في مثل هذه المناسبات حتن العديد من أولاد أصحاب المقامات. واقتصرت شخصيات المسرحية على الناظر وشيخ البلد وخادمه وكماتب قبطي وفملاح مدين للحكومة وزوجته وخمسة أشخماص آخرين مثّل آثنان منهما دور طبالين وثالث عازف مزمار وظهر الإثنان الباقيان في دور راقصين . دخل الناظر وعازف المزمار حلبة التمثيل بعد أن مهد لدخولهما هؤلاء الخمسة بتطبيلهم وتزميرهم ورقصهم . وسأل الناظر : ٥ كم يبلغ دين عوض بن رجب؟ ، فأجابه الخمسة الذين يمثلون دور القلاحين البسطاء: « أُطلَب من النصراني أن ينظر في سجلًه » . وكان الكاتب النصراني متمنطقــاً « دواية » كبيرة ومرتدياً ثياب قبطي ومعتمراً عمامة سوداء ، فسأله شيخ البلد : « كم هـ و المبلغ المكتوب ضد عوض بن رجب؟ » فأجاب الكاتب: « ألف قـرش » فعاد الشيخ يسالـ »: « وكم دفع حتى الأن؟ » فـردّ عليه الكـاتب :

وخمسة قروش » . فالتفت الشيخ إلى الفلاح قائلاً : ولما لا تحضر المال يا رجل؟ » فيجيبه الفلاح : ولا املك قرشاً منه » . فتعجب الشيخ « لا تملك قرشاً واحداً! إطرحوه أرضاً » . فطرحوه وأحضروا قطعة أحشاء منتفخة تشبه كرباجاً كبيراً وانهالوا يضربون الفلاح ضرباً مبرحاً . فراح يصيح بالناظر بصوت متهدج : ووشرف ذيل الحصان يابيه! وشرف سروال زوجتك يا بيه! وشرف عصبة زوجتك يا بيه! » ولكن استنجاده ذهب أدراج الرياح فضرب طوال عشرين دقيقة ثم زُج به في السجن . ثمّ ننتقل إلى مشهد الفلاح وزوجته التي ات لزيارته تساله : وكيف حالك؟ » فيجيبها المسكين : وإعملي معروفا وخلي كشكا وبيضاً وشعيرية إلى منزل الكاتب النصراني واستدري عطفه عله يطلق سراحي » . فأخذت الزوجة الأغراض في ثلاث سلات إلى منزل الكاتب وسالت بعضهم : وأين هو المعلم حنا؟ » فاتساها الجواب : ويجلس وتفك أسر زوجي » .

- ـ د ومن هو زوجك؟ ، .
- ـ د الفلاح المدين بالف قرش، .
- د أحضري عشرين أو ثلاثين قرشاً وادفعيها رشوة إلى شيخ البلد ، .

فانصرفت المسكينة وعادت إلى شيخ البلد ومعها المال المطلوب.

#### فسألها الشيخ:

- \_ د ما هذا؟ »
- ـ و خذها رشوة وفكٌ قيد زوجي ۽ .
  - ( حسناً ؛ إذهبي إلى الناظر ، .

فخرجت ورسمت جفونها بشيء من الكحل وحنّت يديها بالحناء الحمراء وانطلقت إلى الناظر. وألقت عليه التحية قائلة:

- ـ « عمت مساءاً يا سيدي ،
  - ـ د ماذا تريدين؟ ، .
- ـ و أنا زوجة عوض المدين بألف قرش ٥ .

- ـ د وماذا تريدين؟ ۽ .
- ـ ( زوجي في السجن وأتوسّل إليك لتطلق سراحه » .

وراحت توزع ابتساماتها بينما كانت تتحدث إلى الناظر حتى تظهر له أنها لا تسأله هذه الخدمة دون أن تمنحه مقابلها مكافأة . وحصل الناظر بالفعل على مكافأته وحصلت هي على حرية زوجها . وقد مثّل هؤلاء هذه المسرحية أمام الباشا حتّى يتنبّه لمسلك المسؤولين عن جمع الضرائب .

أدخل الأتراك إلى مصر استعراض و قرة قوز و وجعلوا الدمى تنطق بلغتهم. ويسلّي هذا الاستعراض المبتذل إلى أبعد حدود الأتراك المقيمين في القاهرة وهو ممل بالطبع للذّين يجهلون اللغة التركية ولا يقام عرض و قرة قوز و إلا مساءاً على غرار و الظلال الصينية و .

# الفصل أكحادي وَالْعُ شُهُون

### رواة القصص الشعبكية

لا تقتصر أنواع التسلية على ما وصفته في الفصل السابق . إذ يتردّد رواة القصص على المقاهي الرئيسية في القاهرة والمدن الأخرى خاصة في ليالي الاحتفالات الدينية فيحظون بترفيهات تشرح النفس وتشحذ العقل . يجلس الراوي عادة على كرسي مرتفع صغير على المصطبة ويُجعل عادة أمام واجهة المقهى ويحتل بعض مستمعيه باقي هذا الكرسي ويتّخذ بعضهم مجلساً لهم على مصطبات المنازل في الجهة المقابلة للشارع الضيق ويجلس الباقون على مقاعد مصنوعة من سعف النخل ـ فيمسك البعض بيبته ويرتشف البعض الآخر قهوته وكلّهم مسرورون منشرحون ليس بالقصة وحدها فحسب ولكن بطريقة الراوي الحية والمثيرة . يحصل الراوي على مبلغ زهيد من المشرف على القهوة الاستقطابه الزبائن ؛ ولا يُجبر السامعون على المساهمة في دفع المال ؛ فلا يعطي المال إلا القليلون بينهم ولا تزيد نسبة عطائهم عن العشر فضات .

وأشهر رواة القصص الشعبية على الإطلاق ( الشعراء » ؛ ويعسرف واحدهم « بالشاعر » كذلك « بأبي زيديّة » لروايته « سيرة أبي زيد » . وهم نحو خمسين شاعراً في القاهرة ولا تسمعهم يقصون غير سيرة « أبي زيد » .

تقوم هذه الرواية على الأحداث التي وقعت في نصف القرن الثالث للهجرة وأغلب الظن أنها كتبت مباشرة بعد هذه الفترة ؛ ولكنّها أُلفّت بالتأكيد في فترة متأخرة إلا إن كانت تعرّضت لتحريف كبير عند نسخها . وهي موضوعة عادة في عشرة أجزاء صغيرة من قطع الربع تحاكي الشعر والنثر وتنهج نهج القصة

والإثارة المسرحية في وقت واحد . ليست لسيرة أبي زيد قيمة أدبية تذكر في شكلها الحالي على الأقل وهي على العكس غنية بإشاراتها إلى عادات البدو وتقاليدهم. تتدفق عواطف أبطال السيرة ويطلاتها جيّاشة وهم بمعظمهم من أبناء شبه الجزيرة واليمن ويعضهم من أهل الغرب (أو شمالي إفريقيا) نسبة إلى موقع شبه الجزيرة ، فيناجون ذواتهم شعراً . والشعر غير موزون أو مقفى ويعتقد بعض المفكرين في القاهرة أنّه كان ملتزماً بأوزان الشعر المعروفة ولكنّ الناسخين غيّروا فيه . ويستسيغ السامع السيرة لحناً وموضوعاً عند قراءتها ـ كما هي الحال دائماً ـ باللغة العامة برمّتها ، ولا تخلو كل مقطوعة شعرية في مطلعها أو ختامها من مباركة النبي الحبيب والصلوات عليه .

يحفظ الشاعر موضوع سيرته غيباً ويتلوها دون أن يفتح كتاباً أمامه . ويغني الشعر في الرواية ويعزف بعد كل بيت نغمات بسيطة على مزماره الأحادي الوتر المعروف و بربابة الشاعر ، أو و ربابة أبي زيد ، لاقتصار استعمالها على سرد هذه السيرة . يرافق الراوي مساعداً يحمل ربابة أخرى من ذات النوع ، وقد يلجأ الشاعر أحياناً إلى نغمة واحدة في شكل توطئة أو فاصل لكلامه . وأشير في الرسم الموسيقي التالي إلى بعض النغمات التي يعتمدها الشاعر في بداية أغنيته لأوضح أسلوبه .





شاعر ومرافقه على الربابة وجانب من السامعين .

يعرف بعض رواة قصص أبي زيد « بالهلاليّة » و « الزغبيّة » و « الزيناتيّة » لالتزامهم بسرد مآثر أبطال قبائل « الهلالي » و « الزغبي » و «الزيناتي» الذين تمجّدهم الرواية . وأنقل في ما يلي ملخصاً عن رواية « أبي زيد » ماخوذاً من الجزء الأول الذي قرأته بتمعن .

كان أبو زيد أو بركات \_ وهي التسمية التي اشتهر بها \_ عربياً من قبيلة بني هلال أو الهلالية . وكان والده الأمير رزق ( ابن نايل عم سرحان ملك بني هلال ) قبل ولادته متزوجاً من عشر نساء لم ينجب منهن لسوء حظه سوى طفلين ابتين بالتحديد؛ فسمّى الأولى «شيحة» والثانية «عتيمة» حتّى زادت إحدى زوجاته والأميرة جلاس » من حزنه فأنجبت له طفلاً لا ذراعين ولا رجلين له. وتزوج الأمير رزق من زوجة حادية عشرة قبيل ولادة ابنه هي الأميرة و خضرة » ابنة شريف مكة و قرضه » . ( وكان طلّق زوجاته في أوقات مختلفة . ولمّا كان لا يستطيع الاقتران بأكثر من أربع زوجات في وقت واحد احتفظ بثلاث منهن فقط) . وطارت فرحته لمّا ظهرت امارات الحمل على زوجته ؛ وأمل أن تلد له صبياً . فدعا الأمير وغانم وعيم قبياته والزغبية » ( أو و الزّغابة » ) مع حشد من أفراد عائلته وقبيلته ليشرّفوا بحضورهم الحفلة التي أمل أن تسنح له الفرصة بإقامتها . ووافق أصدقاؤه على دعوته وحلّوا ضيوفاً عنده وانتظروا ولادة الصبي .

كانت و الأميرة خضرة » في ذلك الوقت تتمشى مع الأميرة و شَمّة » زوجة الملك سرحان وعدد من النساء فرأت طائراً أسود اللون يهاجم سرب عصافير متعددة الأشكال والألوان ويقتلها . وتعجبت الأميرة لما رأته عيناها ودعت ربّها بكل حرارة أن يمنحها ولداً قوياً كهذا الطير وإن كان أسود اللون . واستجاب الله دعوتها فأنجبت طفلاً أسود . ولم يرغب الأمير و رزق » من فرط حبّه لزوجته أن يهجرها رغم عدم تصديقه بأن الولد ولده . ولم ير ولده واكتفى بوصف النساء له كما لم يسمح لأي رجل آخر برؤيته حتى اليوم السابع من ولادته . واحتفى بضيوفه طيلة سبعة أيام ؛ وفي اليوم السابع أو ويوم السبوع » أعد لهم وليمة عامرة حافلة بأطايب الطعام والشراب وتم إحضار الطفل حسب العادة المتبعة

أمام الضيوف . فحملته امرأة على صينية فضية وغطّته بمنديل . وبينما كان الضيوف - كما العادة المتبعة - يقدّمون نقوطهم من القطع الذهبية أو الفضية ، كشف أحدهم المنديل عن وجه الطفل فرأى الطفل كما وصفته المرأة . ويقى الأميىر رزق خارج خيمته طوال وقت الاحتفال حائراً مشتّت الأفكار فلامه أصدقاؤه على رغبته في إخفاء عاره المزعوم والاحتفاظ بزوجة فاجرة غير عفيفة واضطر الزوج على مضض إلى هجر زوجته حتى لا يلحق العار بقبيلته من جرًّاء فعلتها فارسلها مع طفلها بحماية الشيخ « منيع » إلى منزل والدها في مكة . فرحلت الزوجة ورافقها عدد من جارياتها \_ وهنّ ملك زوجها \_ اللواتي أصرّين على مرافقتها بعد أن سمح لهن الأمير رزق بذلك وقاموا ينصبون حيمهم خلال الرحلة في أحد الوديان . فحثَّت الأميرة خضرة على مرافقها المسؤول عنها السماح لها بالبقاء لأنَّها تخشى العودة في مثل هـ له الظروف إلى منزل والدها. وحدث أن حضر الأمير « فضل بن بيسم » زعيم قبيلته « الزّحلان » مع عدد من فرسانه وسمع ما دار بينها وبين الشيخ منيع من حوار فأصر على أخذها وجعلها في حمايته . ولمَّا عاد إلى عشيرته أرسل زوجته الأميرة « لعج البهيَّة ٥ لإحضارها مع طفلها وسائر جارياتها . وتبنّى الأمير فضل طفلها وجعله في منزلة ابنه وربّاه مع ولديه وأغدق عليه عطف الوالد. وبانت ملامح البطولة على بركات : إذ قتل معلمه بعد أن ضربه ضرباً مبرحاً لمحاولته معاقبة أحد أخويه بالتبني فزرع الخوف في قلوب زملائه . فما كان من الوالـد بالتبني إلَّا أن عيَّن فقيهاً ثانياً معلماً . لكن وجود بركات أرعب زملاءه فلم يحضروا فاضطر الفقيه إلى تعليم بركات في داره. فلمّا بلغ الحادية عشرة كان ملمّاً بالعلوم الإنسانية والربانية كما درس في شبه الجزيرة العربية علوم الفلك والتنجيم والسحر والكيمياء وغيرها من فروع المعرفة .

وذات يوم توجه بركات بناءاً على نصيحة الفقيه إلى والـده بالتبني يسأله حصاناً هدية ؛ فلمّا ألقى عليه تحية الصباح ، أتحفه والده بصباح أفضل إذ قال له « صباح الخير يا ابني ويا أغلى من ابني » . فانـدهش بركـات لما سمعه وتوجه إلى أمه فسألها إن كان الأمير فضل أباه الحقيقي فأجابته أنّ الزعيم هو

عمّه وأن أبوه مات وأنّ هلالياً عربياً قتله واسمه « رزق بن نايل » فأتّقدت الذكريات في رأسها وراحت تسرد أقوالاً خاطئة في أشكال مختلفة

وثارت ثائرة بركات وكبرت في نفسه الرغبة في قتل والده الحقيقي الذي جعلته أمّه يعتقد بأنّه قاتل والده .

ذهب بركات إلى والده بالتبني فقدّم له أحسن أحصنته وعلَّمه فنون الحرب كلُّها والمطاردة وكافة التمارين الخاصة بالرجال . وعيَّنه حارساً فأثار حسد العديد من أبناء عرب القبيلة التي رحبت به لبراعته في لعب « البرجس » ( وهي لعبة مشابهة للعبة « الجريد » ) : إذ يقوم اللاعبون بامتطاء أحصنتهم فيتقاتلون أو يالحقون بعضهم البعض ويرمون سعف النخل . وهزم بركات في مرّتين متتاليتين الجماعات التي تقوم بالسرق والنهب في قبيلة « تيدمة ، فقتل في المرة الأولى زغيمهم « عطوان بن داغر » . وذهب عرب تيدمه يطلبون حماية ملكهم « الصَّليدي » فأولى أمرهم إلى « جسَّار بن جاسر » زعيم بني حَمير أرسل يطلب من قبيلة « الزّحلان » متأخّرات حمس عشرة سنة اعتادت أن تدفعها له كل سنة . وطلب منهم أن يرسلوا إليه مع الجزية المتوجبة عليهم العبد بركات (الاعتقاده بأنَّه عبد ) موثوق القيود فيحكم عليه بالموت . فأرسل بركات ردّاً باسم الأمير «فضل» واعداً بالإذعان لـطلبه واختـار عبداً يشبهـه إلى درجة كبيـرة ويقاربـه عمراً وربطه إلى ظهر جمل وانطلق مع هذا العبد والأمير فضل وقبيلته لملاقاة « جسّار » وفريقه وعرب تيدمه وقدّم فضل العبد إلى جسّار على اعتبار أنّه بركات ؛ فسرّ الأوّل أشد السرور لإطاعة أوامره فاحتفل بقبيلة الزحلان ؛ بيد أن بركات بقى ممتطياً حصانه ورفض أن يأكل من طعام أعدائه لأنَّ أحكام الضيافة ستمنعه من تنفيذ خطته التي رسمها الاحظه جسّار فسأل الأمير فضل عنه فاجابه إنّه عبد مجنون اسمه مسعود. واستطاع بركات أن يسحب جسّار من حفله فكشف له عن وجهه وتحدّاه ونازله فقتله واستولى على خيمته وعف عن باقي فريقه المعادي ولكنَّه فرض عليهم الجزية التي كان عرب زحلان دفعوها سابقاً . واكتسب مذ ذاك الوقت اسم مسعود إلى جانب اسمه . وأحبط مراراً محاولات اعتداء بني حمير المعادية لاستعادة استقلالهم وذاع صيته ليس بين قبيلة زحلان التي أضحى زعيمها فحسب بل بين القبائل المجاورة كلّها

لا بـد بعد هـذه النقلة الطويلة من العـودة إلى الأميـر رزق وقبيلتـه التي انسحب منها بعد رحيل زوجته و خضرة ، مشمئز النفس للمعاملة التي تلقاها بسبب العار المزعوم وحزيناً لخسارته وسكن مع عبد له في خيمة مصنوعة من شعر الماعز الأسود وهي إحدى الخيم التي اعتاد المشرفون على جماله الإقامة فيها خلال فصل الربيع في المكان الذي رأت فيه زوجته اقتتال العصافير . وما هي إلا فترة قصيرة حتى حلّ قحط شديد على و بني هلال ، دام طويلاً فعانوا منه أشد المعاناة . وفي وطأة هذه الظروف القاسية قرّر معظم أبناء القبيلة التوجه مع ملكهم سرحان إلى بلاد قبيلة الزحلان طلباً للعون وكان آنضم الجعافرة وبعض القبائل الصغرى إلى الأمير رزق الذي كان قائدهم في الماضي. أمّا سرحان ومجموعته فهاجمه بركات وهزمه لدى وصوله إلى أرض عرب زحلان وأجبرهم بعد خضوعهم المذل له على البقاء حيث هم . وتأصّل الحقد في نفوسهم تجاه قبيلة الزحلان التي دفعت لهم الجزية في الماضي ؛ واقتنع سرحان بإرسال رسول إلى الأمير رزق يحنّه على المجيء محاولًا تخليصهم من حالة الإذلال والخضوع التي يعيشون فيها . واستجاب رزق لندائهم واستطاع الرسول الذي أتى لاصطحابه وهو في طريقه إلى أرض عرب زحلان أن يقنعه تقريباً أنَّ بركات ابنه واحتار الأمير رزق لعدم حمل هذا الأمير اسمه وهو كان سمَّاه و أبا زيد ۽ . ولمَّا بلغ وجهته تحدّى بركات . ومضى الوالد ليقاتل ابنه ـ ولم يكن رزق متأكداً أن عدوه هو ابنه كذلك لم يخطر على بال هذا الأخير أنه يرفع يده في وجه والـده ولكنَّه كان يعتقد أنه ينازل قاتل والده ؛ وسنحت الفرصة لـ الأمير رزق أن يؤخَّر التزامه يوماً بعد يوم ؛ ولمّا لم يستطع المضى في التأجيل اضطر للبدء. وكانت الغلبة للإبن : إذ طرحه عن حصانه وكاد يقتله لولا تعهده لأمه بعدم القيام بهذا العمل وسارعت الأميرة خضرة إلى كشف صلة الدم بين بركات والأمير رزق ؛ واضطر بنو هلال إلى الاعتراف ببركات ابنا شرعيا للأمير رزق جديرا بحمل

اسمه وسألوه غفرانه للأذى الذي ألحقوه به وباته . وآستحق الأمير « أبوزيد بركات » هذه النعمة وكانت فرحة الأمير رزق بلقاء زوجته المحبوبة وابنه لا توصف

وتتعدد مغامرات أبي زيد وتتعقد في فصول كتاب سيرته ؛ وأكثرها شعبية على الإطلاق قصة « الرياضة » وهي الرحلة التي انطلق فيها أبو زيد وثلاثة من أبناء أخيه بحثاً عن المرعى متنكرين في شكل شعراء . ولعب أبو زيد دور خادمهم . وتذكر القصة أنهم جالوا في أفريقيا الشمالية وميزوا أنفسهم بمآثر مدهشة مع قبيلة « الزيناتية » العربية .

## الفصل الشايئ والعشرون

## رواة القصص الشعبية (تابع)

يلي « المُحَدَّثون » الشعراء مرتبة في إطار رواة القصص الشعبية ولا يزيد عددهم عن الثلاثين شخصاً في القاهرة . وتقتصر رواياتهم على « سيرة الظاهر » أو ( « سيرة الظاهرية » ) وهم لا يحتاجون في سردهم القصصي إلى أي كتاب أمامهم .

تروي سيرة الظاهر قصة السلطان ( الظاهر بيبرس ) الملك العادل صاحب الفتوحات ملك مصر والشام وقواد عساكره ومشاهير أبطاله . وصل الأمير بيبرس إلى عرش مصر في الشهر الأخير في العام ١٥٨ للهجرة وتوفى في الشهر الأول من العام ١٧٦؛ واستمر حكمه أكثر من سبعة عشر عاماً بقليل حسب التقويم القمري (أي ما بين ١٢٦٠ م -١٢٧٧ م) . والمؤلفات الكاملة التي تتناول سيرة بيبرس نادرة في المكتبات ولقد ابتعت في الواقع النسخة الوحيدة الباقية في مصر .

يتألف الكتاب الذي ابتعته من ستة أجزاء من قطع الربع ، ولكنّه مقسم اسمياً إلى عشرة أجزاء وهو يضم أجزاءاً من نسخ مختلفة. ونجهل في الواقع مؤلف السيرة وعمره، وهي مكتوبة باللغة المصرية الحديثة البسيطة وانطلاقاً من مبدأ توجّه السيرة إلى العامة. ومن المحتمل أن يكون الناسخون أدخلوا تغييرات كبيرة عليها فحدّثوا لغتها . وأمّا أقدم أجزاء النسخة التي أملكها فوضعت منذ أكثر من قرن . وسأقدم للقارىء العزيز لمحة موجزة عن مضمون الجزء الأول

#### من السيرة قبل التطرق إلى الجزء الثاني منها

أرسل ( الملك الصالح » ( وهو أحد سلاطين مصر وأوليائها المشهورين ) شخصاً يدعى « على بن الوراقة » لشراء المماليك من بلدان أخرى ؛ ويقال إنّه اشترى خمسة وسبعين مملوكاً من سوريا اتبعهم مباشرة بشاب يدعى ( محمود ، ( اشتهر لاحقاً ببيبرس ) بطل هذه السيرة هو ابن ملك خوارزم و شاه جمك ، لكنّ وعليّاً ، اضطر إلى التخلي عن محمود الأحد دائنيه في دمشق مقابل دين مستحق عليه . قدّم الدائن المملوك لزوجته ليسهر على راحة ابنه المتخلف عقلياً ؛ لكنّ المملوك لم يبقَ في هذا الوضع طويلًا إذ كانت أخت سيّده الجديد تقوم بزيارة لزوجة هذا الأخير فوجيدتها وقد ربطت المملوك في عامود وكانت أوقدت له زنداً من الخشب وأرادت أن تضربه به . وعلت الدهشة وجهها للثنبه الكبير بين المملوك وابنها الذي فقدته ؛ فرثت لحاله واشترته من أخيها وتبنته وأطلقت عليه اسم بيبرس وهو اسم ابنها المتوفى وجعلته سيد أملاكها الشاسعة وكانت هذه السيدة تُعرف بالست فاطمة بنت الأقواسي . واستحق بيبرس كرمها وعطفها وأظهر لها حسن تصرفه النبيل وقام بإنجازات متعددة ميزته عن غيره فجذب إليه إعجاب الناس وغيرة باشا سوريا عيسى الناصر وعداوته الذي استنبط الحيل الكثيرة للإيقاع به وقتله . وبعد فترة حضر د نجم الدين البندقداري ، وزير الصالح وزوج شقيقة الست فاطمة في مهمة إلى دمشق ولزيارة أخت زوجته . ورافقه بيبـرس في طريق عـودته إلى القــاهرة حيث ولاً. الصالح مناصب رفيعة فأضحى من المقرّبين المفضّلين من الوزير الكبير شاهين الأفرم .

وبعد موت الملك الصالح أيوب ، دعا الوزير ( إيبك ) إلى اجتماع يعقد في منزله وأحضر الأمير قلاوون ومناصريه وقال الوزير أيبك إلى الأمير قلاوون : و سنذهب غداً إلى الديوان مع جنودنا ، فإمّا أن أكون أنا السلطان وإمّا تكون السلطنة لك ) ، فأجابه الأمير قلاوون : و فليكن كذلك ) ، وتوافقا الرأي . كذلك جمع الوزير شاهين الأفرم الأمير وأيدمر البهلوان وقواته وكل أصدقاء الأمير

بيبرس ومناصريه وقال لهم : « سلَّحوا أنفسكم غداً واذهبوا إلى الديوان ؟ فنحن نرغب في جعل الأمير بيبرس سلطاناً ؛ فلقد أوصى الملك الصالح أيـوب له بالسلطة ، . وأتى جوابهم : « على الرأس والعين » . وأمضوا ليلتهم وتـوجهوا في صباح اليوم التالي إلى الديوان . وكان سبقهم إليه الوزير أيبك التركماني وقواته والأمير قلاوون الألفي وجنوده والأمير علاي الدين البيصري وقواته ؟ وكلهم كانوا مسلحين . كذلك فعل الأمير بيبرس فتوجه إلى الديوان مع رجاله فاكتظ الديوان بالجنود . ثم قال الوزير شاهين : د إنهض يا بيبرس واجلس على العرش واصبح السلطان فالعرش مـوصى لك ، . فـأجاب الأميـر بيبرس : « لا أطماع لي في الحكم ؛ هاك الوزير أيبك وهاك قلاوون . اجعل أحدهما سلطاناً ، . وكان رد الوزير شاهين : « محال ، لا أحد يحكم سواك ، . فأجابه بيبرس : « والرّأس لن أحكم » . فقال الوزير أيبك « كما يشاء ـ « هل يكون الحكم بالقوة؟ ٢ ـ « كما يشاء » . وقال الوزير شاهين : « وهل يبقى العرش خالياً لا سلطان عليه؟ ، فأجابه الوزير أيبك : و نحن حاضرون وهاكم الأمير قلاوون ؛ فأيًّا كان الحاكم فليحكم » . وقال الأمير « عز الدين الهِلِّي » : « يا أيُّها الوزير شاهين ، إن ابن الملك الصالح حيّ يرزق ، . فسأله الأمير بيبرس : « هل كان للصالح ولد؟ » فأجابه الأكراد: « نعم واسمه عيسى وهو في الكرك ، وسألهم الوزير شاهين : وولماذا لزمتم الصمت حياله؟ ، فأجابوه : « لـزمنا الصمت لسبب وحيـد وهو أنّه يشرب الخمـر » . وعلت الدهشة وجه الوزير شاهين : « وهل يشرب الخمر؟ ، فأوما الأكراد إيجاباً ؛ وقال الأمير بيبرس . و فليجعله الله من التاثبين ، ثم قال الجنود : وحسناً علينا التوجه إلى مدينة الكرك فنحضره ونجعله سلطاناً ٥. وقال لهم الوزير شاهين: « خذ الأميـر بيبرس معك ، . بيد أنَّ أيبك وقلاوون أجاباه : « سنسبقه وننتظره حتى يجيء » أ فرد الأمير بيبرس: « حسناً فليكن كذلك »

هكذا غادر الوزير أيبك وقلاوون وعلاء الدين البيصري وقواتهم الديوان وأخذوا يعدّون العدة ؛ ونصبوا في اليوم التالي خيمهم خارج « العادليّة » ؛ وفهم الوزير شاهين أن القوات راغبة في زرع بذور الشقاق بين الملك عيسى

وبيبرس ؛ فخرج من الديوان واصطحب الأمير بيبرس معه وتوجه إلى منزله وقال له : « ما الذي لاحظته في رحيل القوات قبلك ؟ » فرد بيبرس : « هؤلاء القوم يكرهونني ، فالضغينة تملأ قلوبهم ؛ وأدعو الله العلي العظيم العليم بذات الصدور » فقال له الوزير : « يا بُني إنهم يرغبون في الذهاب قبلك ليقيموا الفتنة بينك وبين الملك عيسى » . فرد عليه بيبرس : « لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ! » وقال له الوزير : « إسمع يا بيبرس ! أرغب في إرسال عثمان بن الحبلة ومحمد بن كامل الهجان قبل الجنود فيطلعانا على كل ما يحصل » فأجابه بيبرس : « فليكن ما شئت » . فأرسلهما وقال لهما : « إنطلقا معسى وبينهم » . فردًا عليه « هذا واجبنا » ثم رحلا وأردف الوزير : « وأمّا ألم الجنود إلى قصر الكرك واعلمانا بكل صغيرة وكبيرة تحصل بين الملك عيسى وبينهم » . فردًا عليه « هذا واجبنا » ثم رحلا وأردف الوزير : « وأمّا أنت يا بيبرس فانطلق إلى الشام وابق في بيت والدتك ( بالتبني ) الست فاطمة بنت الأقواسي ، فلا تخرج منه حتى أرسل لك عثمان . فأجابه بيبرس التالي إلى الشام وزل في منزل أمه الست فاطمة بنت الأقواسي . . التالي إلى الشام وزل في منزل أمه الست فاطمة بنت الأقواسي . . .

نعود إلى عثمان بن الحبلة ومحمد بن كامل الهجان اللذين دخلا قصر الكرك وسألا عن منزل الملك عيسى بن الملك الصالح أيوب . وصحبهما بعضهم إلى المنزل فدخلاه فسألهما الخدم عن غرضهما فأجاباهم أنهما قادمان من مصر ويرغبان في مقابلة الملك عيسى بن الملك الصالح أيوب . فتوجّه الخدم وأخبرا الكخيا الذي حضر وتحدّث إليهما فأطلعاه على غرضهما من الرحلة . ثم انطلق وأخبر الملك عيسى قائلاً : « لقد حضر إليك رجلان من مصر ويرغبان في مقابلتك ؛ الأول اسمه عثمان والثاني محمد بن كامل الهجان فقال الملك : « إذهب وادعُ عثمان » وعاد الكخيا وأخذ عثمان وأحضره أمام الملك عيسى ونظر عثمان إلى الملك فوجده جالساً يرتشف الخمر وأمام شمعدان ومملوك وسيم يخدمه ويقدّم له الخمر ، وكان يجلس بالقرب من نافورة ماء أحاطت بهنا الأشجار . وبادره عثمان قائلاً « وليحفظك الله آيها الملك عيسى » ا فأجابه الملك : « أهلاً بك يا عثمان ! تعال إجلس واشرب معي! »

فرّد عليه عثمان : (أستغفر الله العظيم القيد تبت ) . فصاح به الملك : (أطعني ولا تعارضني ) . فجلس عثمان وقال الملك : (لماذا فباب التوبة مفتوح! ) وشرب عثمان حتى الثمالة .

وسار أيبك وقلاوون وعلاي الدين وجنودهم حتى وصلوا مدينة الكرك فنصبوا خيمهم ودخلوا المدينة وسالوا عن منزل الملك عيسى . فدلهم الناس عليه فدخلوه . وسالهم الخدم عن غرض زيارتهم ، فأجابوهم أنهم جنود مصر ويرغبون في مقابلة الملك عيسى . فذهب الخدم وأخبروا الكخيا فحضر هذا الأخير واستقبلهم وقادهم إلى قاعة الاستقبال حيث جلسوا وذهب يعلم الملك عيسى بأمر حضورهم قائلاً : « تعال وتحدّث إلى جنود مصر الذين أتوا يقصدونك » فنهض الملك وتوجه إليهم ويادرهم بالكلام فنهضوا وقبّلوا يده وعادوا إلى الجلوس وقال لهم الملك :

- \_ 1 ما الغرض من زيارتكم؟ ) .
- ـ ٥ لقد حضرنا لنجعلك سلطان مصر ٥ .
  - و أو ليس الملك الصالح سلطاناً؟ . .
- د ليرحمه الله تبارك وتعالى . لقد ذهب والدك ضحية الظلم . فلينتقم الله من الذي قتله » .
  - ـ د ومن قتله؟ ۽ .
  - ـ « واحدٌ يدعى بيبرس » .
    - ﴿ وأين بيبرس؟ ﴾ .
  - ( لم يحضر بعد ؛ لقد سبقناه ) .

ثم جلسوا معه يذمون ببيبرس في غيابه . وأمضوا ليلتهم في القصر ونهضوا في صباح اليوم التالي وقالوا للملك عيسى : « نرغب في الخروج والبقاء في الخيم لأن الوزير شاهين وزير والدك سيحضر مع الأمير بيبرس ؛ وإن شاهدانا معك سيتهماننا بأننا ننقل إليك المعلومات عن بيبرس ، فأجابهم «حسناً » . وانطلقوا إلى خيمهم وبقيوا فيها

وإقترب الوزير شاهين مع قواته ونصب خيمة ورأى الجنود الأخرين في خيمهم ؛ لكنه لم يطرح عليهم سؤالاً واحداً فدخل المدينة وتوجمه إلى الملك عيسى الذي قال له : « هل أنت بيبرس الذي سمّم والدي ؟ » .

- ـ « أنا الوزير شاهين وزير والدك » .
- « وأين هو بيبرس الذي سمَّم والدي ؟ »
- ـ « لقد مات والدك موتاً طبيعياً منتظراً رحمة الله . ومن الذي قال لك إن بيرس سمّم والدك ؟ »
  - ـ ۵ الجنود قالوا لي ۵ .
- ـ « إِن بيبرس في الشام ؛ توجّه إليه واتهمه في الـ ديوان أنّـه سمّم والدك واحضر دليلًا ضده » .

فتأكد للوزير أنَّ الجنود يحيكون مؤامرة .

وخرج الوزير شاهين مع جنوده من الخيمة ؛ وأتاه محمد ابن كامل الهجان وقبل يده . وسأله الوزير عن أمر عثمان . فأجابه : « لا أخبار عنه » . وتوجه في هذا الوقت الملك عيسى إلى عثمان وقال له : « لقد حضر الوزير مع جنوده وهم ينتظرون خارج المخيم » . فنهض عثمان مترنحاً ودنا من الخيسم ؛ فرآه الوزير شاهين وادرك أنّه شمل وناداه فحضر إليه ، فشمّه الوزير وأمسك به وأنزل به عقوبة « الحدّ » وقال له : « أو لم تقلع عن معاقرة الخمر ؟ » . وأجابه عثمان : « لقد دعاني الملك عيسى الذي كنت ستجعله سلطاناً » . وقال الوزير : « سأكتب رسالة لك تحملها إلى الأمير بيرس » . فأجابه عثمان : « حسناً » . فكتب الوزير الرسالة فأخذها عثمان ورحل وخل الشام وتوجه إلى منزل الست فاطمة وقدّم الرسالة لسيده الذي قرأها فوجدها تحتوي على ما يلي :

بعد التحية والسلام ـ من حضرة الوزير الكبير ، الوزير شاهين الأفرم إلى صاحب المقام الأمير بيبرس ،

إعرف أن الجنود طعنوا بك وخلقوا الشقاق بين الملك عيسى وبينك واتهموك بأنك سممت والده الملك صالح أيوب. والآن وقد وصلتك هذه

الرسالة انتبه لنفسك ولا تخرج من المنزل حتى أرسل لك . وأخيراً أخبرك بان عثمان سكر في قصر الكرك ، .

إغتاظ بيبرس من عثمان وقال له: وتعال وحد هدية ؛ فسحب له يده وشدها فقال عثمان: وما الذي يزعجك ؟ وفصاح به بيبرس: وأولم أجعلك تقسم بأن تتخلى عن شرب الخمر ؟ فسأله عثمان و وهل أخبرك ؟ وقال له بيبرس: وسألقنك درساً وأخذه وطرحه أرضاً وأنزل به والحد وفقال له بيبرس: وما رأيك أن الملك الذي كنت ستجعله سلطاناً وجدته تملاً ؟ فأجابه بيبرس: وأو إن خالف أحدهم تخالف أنت ؟ وفرة عليه عثمان: ووهل هو الحد الذي أمر به الله ؟ و و نعم و أجابه بيبرس وقال عثمان: وإذن فالحد الذي أنزله أبو فرمة بي دين لا بد من إعادة دفعه واردف بيبرس: وقد أوجد الجنود شقاقاً بيني وبين الملك عيسى واتهموني بتسميم والله الملك الصالح المبود شقاقاً بيني وبين الملك عيسى واتهموني بتسميم والله الملك الصالح فقال عثمان: وأستغفر الله العظيم وأتهموني بتسميم والله وسلّحهم وأجعلهم وأجعلهم وأجعلهم وأجعلهم وأحلن في زقاق حائكي القطن ولا تدع أيّاً من الجنود يدخلون و فرد عثمان: يمقون في زقاق حائكي القطن ولا تدع أيّاً من الجنود يدخلون و فرد عثمان وعلى الرأس والعين و وجمع الساسة وسلّحهم وقسّمهم إلى صفين و ثم اتخذ وجعلهم في باحة المنزل . كذلك سلّح الأمير بيبرس كل جنوده وجعلهم في باحة المنزل . كذلك سلّح الأمير بيبرس كل جنوده وجعلهم في باحة المنزل .

أمّا الملك عيسى فركب حصانه وانطلق مع جنوده حتى دخل الشام فتوجه مع موكبه إلى الديوان وجلس على العرش وسأل ملك سوريا عن بيبرس . فأجابه ملك سوريا : « هو في زقاق حاثكي القطن في منزل والدته » . فقال الملك عيسى : « يا شاهين من سيذهب ويحضره ؟ » فأجابه الوزير : « أرسل إليه الأمير علاي الدين البيصري » . فأرسله . نزل الأمير وتوجه إلى زقاق حائكي القطن ، فرآه عثمان وصرخ به : « هل تذكر يا ابن الفاحشة الدجاج الذي أكلته ؟ » ثم ضربه بقضيب شائك فوقع الأمير عن حصانه وانهال عليه عثمان يضربه بالعصا ضرباً مبرحاً . وأقفل عائداً فأخبر الملك الذي قال ثانية :

ويا شاهين من الذي سيذهب ويحضر بيبرس ؟ و فاجاب الوزير : « أرسل إليه الوزير أيبك » . وقال الملك : « إنهض يا وزير أيبك واذهب وناد بيبرس » . فكان جواب أيبك : « لا أحد يستطيع إحضاره إلا الوزير » . ثم قال الملك عيسى : » إنهض يا وزير شاهين واحضر بيبرس » فأجابه الوزير : « على الرأس والعين ؛ ولكن قبل أن أحضره قل لي هل ستتصرف معه حسب القانون أم تلجأ إلى القوة التعسفية الإعتياطية ؟ » فرد الملك : « حسب القانون » . فأردف الوزير شاهين : « فليكن كذلك وأنا لا أتكلم هكذا لأي سبب إلا لأنني أخشى عليك وعلى قواتك من إراقة الدمّاء ؛ فبيبرس متصلب جداً وجنوده كثر . وأخشى على الجيش فهو وحده يعادله بكامله . لذا قدّم التهمة ضده وأكد بواسطة القانون أنه سمّم والدك » . فقال الملك : « وهو كذلك » .

نزل الوزير شاهين في المديوان وتوجه إلى زقاق حاثكي القطن. فرآه عثمان وقال : « لقد وقعت في الفخ يا أبا فرمة . لقد حان وقت دفع الحساب وعلى الدين أن يعود إلى صاحبه . هل تعرف كيف تضربني ؟ ، فقال الوزير : « لقد تحقق الحلم الذي رأيته » . وسأله عثمان : « وما كان حلمك ؟ « حلمتُ ـ قال الوزير ـ ليلة البارحة أنني كنت مسافراً فهاجمني بعض العرب وقيَّدوني ورأيت المعلِّم الأمير بيبرس فوق قمة جبل فناديته : تعال إلى يـا أمير بيبـرس ! فعرفني، ولمّا كان الوزير شاهين ينادي بهذه الطريقة سمعه الأمير بيبرس فهرول إليه وسيفه في يده فوجد عثمان والساسة يحاصرون الوزير ، فصاح : « عثمان ! » فردّ لـ الضربة فعنُّفه الأمير بيبرس أشد تعنيف والتفت عثمان إلى الوزير قائلًا: « إذن ، لقد وجدت طريقاً للهروب، ، فأجابه الوزير شاهين : ويا أمير بيبرس لقد أرسلني الملك عيسى إليك ؛ وهو يفضل أن يوجه الإتهام ضدُّك في ديوان الشام بأنك سمَّمت والده فَهلَّا سلَّحت جنودك وحضَّرت إلى ِ الديوان ولا تخشُ شيئاً بل أظهر براءتك ٥. فأجابه بيبرس: « فليكن كذلك ٥ وسلَّح بيبوس كل جنوده وتوجه إلى الديوان وقبَّل يد الملك عيسى الذي قال له : « هل أنت الأمير بيبرس الذي سمَّم والـدي ؟ فأجنابه بيبـرس : « فأثبت أنني سمّمت والدك وارفع التهمة أمام القاضى وارفقها بالدلائل؛ والقاضى موجود x .

فقال الملك : « عندى الدليل ضدّك » . فردّ بيبرس : « فلنر » . فالتفت الملك : وهنا الوزير أيبك وقلاوون وعلاي الدين . فسألهم الأمير بيبرس : و هل تشهدون ضدي أنني سمّمتُ الملك الصالح؟ ، فأجابوا: و أبداً ، لم نَر شيئاً ولا نعرف شيئاً عن القضية ؛ ، فتلخل القاضي ﴿ وَهُلُ عَنْكُ شَهُودُ غَيْرُ هؤلاء ؟ ، فرد الملك : « كلا ، فلا أحد غيرهم أطلعني على ذلك ، . عندها قال القاضى (أيها الملك هؤلاء الرجال خبثاء يكرهون الأمير بيرس). وتصالح الملك عيسى مع الأمير بيبرس وقال لخدمه: « أحضروا القفطان » فَاحضروه وتابع الملك كلامه : ﴿ قُلَّدُوهُ للأمير بيبرس ﴾ وأضاف : ﴿ لقد عيَّنتك يا بيبرس قائداً للجيش ، لكن بيبرس قال : « لا رغبة عندي في هذا الشرف الكبير ولن أضع أيّ قفطان ، . فسأله الملك : « ولماذا يا سيد ؟ ، فأجابه بيبرس: ولأنني سمعت أنك تشرب الخمر). فردّ الملك: وأتوب عن شربه » . فقال بيبرس : « فليكن كذلك » . وأقسم الملك لبيبرس أنه لن يعاقر الخمر قط . ولكنّ بيبرس أضاف : « لى شرط أيّها الملك وهو أنك إذا شربت الخمر أنزل بك الحدّ ، . فوافقه الملك على كلامه . ثمّ قلَّد الملك الأمير قفطاناً وأعد له وليمة عامرة وأطلقت النار على شرف هذه المناسبة وأقيمت الإحتفالات وبقيوا في الشام ثلاثة أيام .

اعطى الملك عيسى الأوامر بالرحيل فشدوا المرحال في اليوم الأوّل من السفر ووصلوا في اليوم الثاني إلى واد كان توقف فيه الرسول على ، مكان يشبه الجنة تلوّنت فيه الأشجار والجداول والعصافير تزقزق فيه مسبّحة المالك الخالق العليّ الغفور . وقال الملك عيسى : « انصبوا الخيم ؛ سنمضي الليلة هنا » فنصبوا الخيم وذهب النهار مع غزالة ضحاه وانسدل الليل بستائره وجنّ الظلام ووحده الديّوم لا يتغير . والتمعت النجوم في كبد السماء وسهر الحي الخالق على خلقه . وكان القمر بدراً وتاق الملك إلى شرب الخمر بالقرب من الجدول والمرج المنسرح أمامه ، فنادى أبا الخير الذي حضر وقبّل يده فقال له الملك : « نفسي تواقة يا أبا الخير إلى شرب الخمر » . فأجابه أبو الخير : « أو لم تنذر بعدم مقاربة الخمر للأمير بيبرس ؟ فقال الملك : « باب التوبة مفتوح

فأطعني، وأعطاه عشر ذهبيّات. فانطلق المخادم إلى أحد الأديرة وأحضر قنينة كبيرة خمراً فقال له الملك وإن رأيت الأمير بيبرس قادماً أصرخ: و بن وإذ لم تره فلا تتوقف عن مناداتي بد: وبرسيم، فردّ الخادم وحسناً وملاً لملكه قدحاً وأعطاه له . وحدث أن كان عثمان بالقرب من الخيم فدنا من خيمة الملك عيسى فرآه جالساً يشرب الخمر ؛ فانطلق وقال لمعلّمه الأمير بيبرس: وحضر بيبرس فرآه أبو الخير خارجاً من خيمته فنادى الملك: و بن ! بن ! » . فطرح الملك القدح في الجدول ؛ وأزال أبو الخير الزجاجة وطفق يصلي . ولمّا انتهى من التسليم وجد الأمير بيبرس فقال له: ولماذا حضرت في هذه الساعة ؟ إذهب للنوم فالوقت متأخر » فأجاب بيبرس: و أتيت أسالك إن كنّا سنتابع رحلتنا الآن أو في صباح اليوم التالي » فأجاب الملك: وغذر صباحاً . وغادر رحلتنا الآن أو في صباح اليوم التالي » فأجاب الملك : وهذا صباحاً » وغادر الأمير بيبرس متضايقاً من عثمان فقال له: وأو لم تخبرني يا عثمان أن الملك كان جالساً يشرب الخمر ؟ لقد ذهبتُ فوجدته يصلي أو تتحدث كذباً عن السلطان ؟ » فرد عثمان و لقد عرف كيف يخلص نفسه فما هم » . ولاذ بيبرس بالصمت .

وأمضوا الليلة حيث هم وأعطى الملك عيسى في صباح اليوم التالي الأوامر بالرّحيل وساروا نحو مصر . فلمّا وصلوا إلى العادلية ونصبوا خيمهم قال الأمير بيبرس «يا سلطان ، لقد وصلنا إلى مصر » فأجابه الملك : «أرغب يا بيبرس في زيارة ضريح الإمام الشافعي » فردّ بيبرس : «أمرك مطاع يا سيدي السلطان : ساصحبك في اليوم التالي لزيارة الإمام » وأمضوا الليلة في العادلية؛ وانطلق السلطان في موكبه في صباح اليوم التالي لزيارة الإمام وعاد في موكب وزار مقام والده الملك الصالح أيوب وأنطلق إلى القلعة ، كذلك سار إليها العلماء فترّجوه سلطاناً وقادوه إلى مخزن الأسلحة ؛ فسحب سيفاً كتُب عليه «الملك المعظم» فأطلقوا عليه إسم : «عيسى المعظم» . وسكوا النقود بالسمه وصلوا له على منابر الجوامع ؛ فقلد الجنود القفاطين ونصّب الأمير بيبرس قائداً للجيش . ثم كتب السلطان وصية يعين بموجبها الأمير بيبرس ملكاً بيبرس قائداً للجيش . ثم كتب السلطان وصية يعين بموجبها الأمير بيبرس وصيّتان تربطان

-العرش به ـ وصية الملك الصالح أيوب ووصية الملك عيسى المعظم . واستاء أيبك وقلاوون وعلاي الدين ومناصريهم من أمر هذه الوصية وهم يكرهون الأمير بيبرس بينما أغتبط مؤيدوه أشد الإغتباط . ونزل الجنود من الديوان وتوجهوا إلى منازلهم ؟ كذلك توجّه الأمير بيبرس في موكب مهيب إلى منزله في « القناطر السبع » .

وأرسلت الملكة شجرة الدّر في طلب الملك عيسى المعظّم الذي توجّه إلى قصرها. وقبّلت شجرة الدريده فقال لها: « من أنت؟ » فأجابته: « زوجة والدك الملك الصالح » و « ما أسمك ؟ » سألها الملك . « الملكة فاطمة شجرة الدّر » أجابته فصاح « يا مرحباً إدعي لي » فقالت : « ليهدك الله » ثم كلفته بمهمة تتعلق بالأمير بيبرس فقالت له : « لقد كان والدك يفضّله على سائر القادة الأخرين وأنا عاهدته أمام الله » ؛ فأجابها : « يا أيتها الملكة ، لقد كتبت له وصية أعهد له بالعرش من بعدي » . فأجابته : « كذلك فعل والدك عندما كتب وصية توصي له بالعرش من بعده » ثم قال لها الملك « لقد أوجد هؤلاء القادة شقاقاً بيني وبينه وأكدوا أنّه سمّم والدي » . فأجابته : « أستغفر الله ! إنهم يكرهونه » . ثم بقيت الملكة تتحدث معه لفترة وجيزة وأنصرف إلى حجرته يكرهونه » . ثم بقيت الملكة تتحدث معه لفترة وجيزة وأنصرف إلى حجرته حيث أمضى ليلته .

عقد الملك في اليوم التالي إجتماعاً وكانت القاعة مكتظة بالجنود . فغمز الملك لأبي الخير وقال له : « أعطني حتى أشرب » . وكان قال له في اليوم السابق : « أحضر لي زجاجة ماء ملأى خمراً » . فلما جلس الملك عيسى على العرش وكانت القاعة مكتظة بالجنود تشبه الحديقة والجنود يشبهون أغصان الشجر ، راوده حنين إلى شرب الخمر فقال لأبي الخير : « أعطني حتى أشرب » وغمز له ؛ فأحضر له زجاجة ماء فشرب ثمّ أعادها . ثم جلس فترة أطول وقال ثانية : « أعطني حتى أشرب يا أبا الخير » ؛ فأحضر الخادم له الزجاجة وشرب ثمّ أعادها . ثم جلس فترة أطول وقال ثانية : «أعطني حتى أشرب يا أبا الخير » ؛ فأعطني حتى أشرب » . فقال قلاوون : « يا علاي الدين يبدو أن السلطان تناول الكوارع عند

الفطور ، فسأله الوزير شاهين : د ماذا أكلت ؟ ، فردّ عليه الملك : د إن معدتي تحرقني ويطنى متطبّل ، . لكن الوزير أشتم رائحة الخمر فغضب وآنفعل . ثم انفض الإجتماع ونزل الجنود كذلك فعل الوزير شاهين وأصطحب معه الأمير بيبرس إلى منزله وقال له: « الله يجازيك يا بيبرس ، . فرد بيبرس : « لماذا » فأجاب الوزير : « لأنك لم تقبل العرش ، . فسأله بيبرس : « ولماذا تقول هذا الكلام؟ ، فردّ الوزير : ولقد شرب السلطان خمراً اليوم ثـلاث مرات وهـو جالس على العرش فعندما يسكر الخليفة وهو يدير القوانين ، تصبح قراراته باطلة ولا يعود له الحق في إصدارها ، فردّ بيبرس: و لقد اشترطت عليه أن من حقى أن أنزل به الحدّ إذا شرب الخمر ؛ ولقد كتبتُ وثيقة بهذا الخصوص في الشام ، . وقال الوزير : « راقبه غداً عندما يعقد الجلسة وخذ زجاجة الماء منه وأنظر ما في داخلها . لقد اشتممتُ رائحته ، فأجابه بيبرس : ومعك حق ، ثم نهض ومضى حزيناً إلى منزله . وفي صباح اليوم التالي توجه إلى الساحة فوجدها مكتظة بالقوات فقبل يد السلطان وجلس في مكانه وسمع السلطان يقول . « أعطني حتى أشرب يا أبا الخير » . فأحضر الخادم زجاجة الماء وشرب السلطان \_ وأمسك بيرس بزجاجة الماء وقال : ( أعطني حتى أشرب ، فرد الخادم : « ولكنها مياه علاجية » . « لا يضر ، أجاب بيبرس . وقال الخادم : و إنَّه ماء زهر ، وحسناً ، اردف بيبرس. واخذ الزجاجة وقال : « احضر حوضاً » فاحضروا له حوضاً وأفرغ محتوى الزجاجة أمام الجنود ؛ فراوا أنَّه خمر . ثم التفت الأمير بيبرس وقال للسلطان : « هل سمح لك الله أن تكون خليفته وأن تسكر؟ أو لم أحملك على التعهد بعدم شرب الخمر فقلتُ لك : إذا شربته أنزل بك الحدّ. أو لم أكتب هذا التعهد في الشام؟ ع. فأجاب السلطان : ( إنها عادة لا حـول لي عليها يـا بيبرس ، . فصـاح بيبرس : ( الله شاهد يا جنود ! ، ثم قاد السلطان وضربه وكان هذا الأخير ثملًا فأغمي عليه ؛ ففك بيبرس قيده وتركه وتوجّه إلى منزله .

يتحدث الجزء الثاني من السيرة عن المشاكل التي اعترضت بيبرس نتيجة استياء الملك عيسى من التصرف الذي أتينا على ذكره وتصالحه معه ومغامراته

خلال عهود السلاطين المتلاحقة: الخليل الأشيرف الصالح الصغير وأيبك ( خصمه اللدود ) والمظفِّر ثم وصوله إلى الحكم . وأمَّا الأجزاء الأخرى فتروي قصص حروبه في سوريا وبلدان أخرى مفصّلةً العديد من المآثر الرومنطيقية والبطولية وآنتصاره على « الفداويّة » . والفداوي هو في الواقع الشخص الذي يقدّم حياته فدية لرفاقه أو لـقضيّتهـم والفـداوية هم طبقـة المحاربين الـذين لا يقدمون ولاءهم لأي سيد إلا لقائد يختارونه بأنفسهم \_ وهم من طبقة الصليبين والـ ASSaSSinS ـ والكلمة تحريف كما ذكر المستشرق و دو ساسى ASSaSSinS لكلمة « الحشاشين » لإدمانهم على الحشيش . وتؤكد رواية الظَّاهر الأتيمولوجيا التي قدَّمها و دو ساسي ، لهذه الكلمة ولكنَّه يقترح تفسيراً مختلفاً \_ إذ يصف الفداوية في الرواية وكأنَّهم مدمنون على ﴿ البنجِ ﴾ ( مادة مخدِّرة وسامَّة تخلط غالباً مع الحشيش) يضيفونه إلى طعام عدوهم أو شرابه فيدعونه للطعام بعد أن يتنكروا في شكلهم فيغط العدو بسرعة في نـوم عميق ، فيقيدونـه على راحتهم وياخذونه إلى حيث يشاؤون . يعرف زعيم المقاتلين ( بالشيحه ) ولقبه : و سلطان القلاع والحصون ، الذي تصفه الرواية بأنَّه يحاول جاهداً القضاء على كل الفداوية ليخضعوا له ولبيبرس. ولقد أضحى اسمه التسمية المعروفة التي تطلق على الأشخاص ذوي الشخصيات المشابهة «لبروتوس، في براعتهم في التنكر. وتدبيرهم المكاثد . ومن الشخصيات المميزة في ُهذه الرواية : د جوان ، (John) وهو أوروبي مسيحي درس الشريعة الإسلامية بعمق فنجح في الوصول إلى منصب قاضي القاهرة لسنوات عديدة ؛ وتصوَّره الرواية بأنَّه كان دائماً يدبر المكائد ضد بيبرس والشيحه وغيرهم من القادة المسلمين.

تعتمد الرواية على موهبة المحدّث ومهارته في جذب انتباه الجمهور إليه ؛ فيضفي على الرواية تحسينات كبيرة فيغير في سردها أو يخلق فيها جواً حماسياً

# الفصّل الشالث والعُشّرون

### رواة القصص الشعبية (تابع)

تشهد القاهرة نوعاً ثالثاً في رواة القصص الشعبية يعرف أصحابها بدد العناترة » أو د العنتريّة » ( وواحدهم هـو العنتري) ولكنّ عـددهم أقل من طبقتي الرواة السابقين وهو لا يزيد في القاهرة حالياً ـ كما قيـل لي ـ عن ستة أشخاص .

يحمل العناترة هذا الإسم من روايتهم و سيرة عنتر » ؛ وتجدر الإشارة إلى اللغة تيريك هاملتون » Terrick Hamilton نقل و سيرة عنتر » إلى اللغة الإنكليزية بدقة كبيرة . يعتمد و العناترة » على قراءة كتاب السيرة عند روايتها لمستمعيهم ؛ وهم يغنون الشعر المكتوب فيها ولا ترافقهم الربابة . ومعظم الأشخاص الذين يستمعون إلى رواية السيرة يتمتعون بشيء من الثقافة ؛ فالشعر الوارد فيها لا تفهمه العامة جيداً .

يستقي العناترة حكاياتهم من أعمال أخرى غير «سيرة عنتر»؛ فينهلون القصص من «سيرة المجاهدين» أو «سيرة الأميرة ذات الهمه» (أدلهمه) كذلك يعتمد الرواة ومنذ سنوات على «سيرة فارس اليمن الملك سيف إبن ذي يزن البطل الكرار» (والشائع «سيف اليزن» و «سيف اليزل») وتحفل الرواية بقصص العجائب والغرائب كما يستقون رواياتهم من كتاب «الف ليلة وليلة». بيد أن الرواة يسقطون سرد هاتين الحكايتين من برامجهم بسبب الصعوبة الكبيرة في تأمين نسخ عنها . أما إن كان الراوي حسن الطالع ووجد نسخة من كتاب

« الف ليلة وليلة » فلا يكون بمقدوره دفع ثمن باهظ مقابل حصوله على نسخة منها واعتقد أنّ مسلمي مصر المحدثين يفضلون سماع قصص « أبي زيد » و « الظاهر » و « عنتر » و « ادلهمه » بدلاً من قصص « ألف ليلة وليلة » لأنّ في نفوسهم مسحة بداوة قابعة في الأعماق ، فتراهم يستسيغون سماع قصص الحروب وأخبارها

أحاول في المقاطع التالية تقديم فكرة واضخة لقارئي عن المؤلفات التي يعتمدها الرواة المحترفون في القاهرة لتسلية سامعيهم ؛ والمقتطفات التي سأعرضها مأخوذة من مغامرات « ذات الهمة » . وتجدر الملاحظة أن هذه الرواية نـادرة جداً أكثـر من الروايـات التي ذكرتهـا آنفاً ، وقيـل لي إن نسخها موضوعة في حمسة وحمسين جزءاً. ولم أفلح بعد طول بحث إلا في تأمين قسم يتضمن الأجزاء الثلاثة الأولى إضافة إلى قسم آخر يشمل الجزءين السادس والأربعين والسابع والأربعين . وكان الجزء السادس والأربعين ليشكل نموذجاً جيداً للعمل لولا نقل قسمه الأكبر للأسف بخط اليد في كتابة غير واضحة ؛ فلم أستطع قراءة سوى الجزء الأول. تتمحور مواضيع هذا العمل الرئيسية حسب ما جاء في المقدمة حُول بطولات عرب الصحراء في الحروب زمن الأمويين والعباسيين وهو يضم روايات كتَّاب مختلفين . ويـذكر الكتـاب أسماء تسعـة مؤلفين بيد أنَّ أحداً منهم غير معروف اليوم ونجهل في الواقع سير حياتهم وأعمارهم ويتضّح من أسلوب كتاباتهم أنّهم غير محدثين . يتحدث العنـاترة والمحـدّثون عن السيرة فيقولون : \_ إكتسبت سيرة عنتر شهرة واسعة عندما قام الأصمعي بتأليقها أوجمعها كما بثت الحماس الكبيربين الناس بالنسبة إلى مواضيع مغامرة المقاتلين العرب مما اقتضى بحثاً طويلًا عن سائر القصص من النوع ذاته وعمد مؤلف غير مشهور اليوم إلى جمع و سيرة المجاهدين ، أو د ذات الهمة ، ؟ ولم يستطع صاحب هاتين السيرتين مضاهاة مؤلف « سيرة عنتر » فصاحة فقرّر التفوق عليه في طول الروايات . ولمّا كانت أجزاء عنتر مجموعة في حمسة وأربعين جزءاً ، قرّر هذا المؤلف تجاوزه فرفع عددها إلى خمسة وخمسين جزءاً. تحفل رواية ذات الهمة بالشعر الذي لا يخلو من الروعة والجمال ولا من الأخطاء التي لا بد أنها عائدة إلى الناسخين أنفسهم . وأقدم لقارئي جزءاً ممّا قرأته يعرّفنا بأحد الشخصيات الأساسية في المؤلف(\*)

نقرأ في بداية الكتاب أنه « لم يكن في العرب العربا ولا في السادة النجبا في زمن بني أمية أشد بأساً ولا أقوى مراساً ولا أعظم اقتداراً ولا أجلد صبراً ولا أسنا حنايا ولا أسماً علماً ولا أفخر ولا أشد حكماً ولا أشرف عند الأنسباب ولا أقوى عند الطعان والضراب من بني كلاب السادات الأنجاب ولم يكن الملك فيهم ولا الإمارة إليهم بل كانت لبني سليم . وكانت بني كلاب تفتخر بكشرة أموالها وكون الإمارة فيها .

قال الراوي وكان الحارث زعيم بني كلاب شجاع من الشجعان وفارس من الفرسان لا يخاف من سطوة الإقبال ولا يخشى الأسود من الرجال وكان صاحب غارات على أحياء العرب ممن دنى منه وفي قرب وكان له زوجة اسمها الرباب وكانت ذات حسن وجمال وقد واعتدال، وكان الحارث قد أغار على بعض أحياء العرب فمسك أبطالهم ونهب أموالهم ونساءهم فرأى بينهم صبية فاعجبته وكان اسمها الرباب فأخذها خطيفة واختارها لنفسه وقد هام بحبها . ودخل بها الحارث ومضى بها في البر الأقفر فقضى الأمر المقدر أنها ممامها ولذيد أحلامها كأنها في صحرة من الصحرات وحولها فسيح البراري منامها ولذيد أحلامها كأنها في صحرة من الصحرات وحولها فسيح البراري متاججة ولها ألوان متوهجة فخرجت إلى الأرض فحرقت جميع ما عليها ما بعد منها وما قرب . فانتبهت فزعانة . فقال لها الحارث ما لي أراك منزعجة الخاطر منها وما قرب . فانتبهت فزعانة . فقال لها الحارث ما لي أراك منزعجة الخاطر فقالت له من أمر رأيته وهول عانيته وذكرت له المنام في أوله إلى آخره .

فلمًا أصبح الصباح خرج الحارث من داره يريد كاهناً من الكهان يفسر له

<sup>(\*)</sup> تجدر الإشارة إلى أننا توخينا تقديم الجزء الذي ينقله و لاين ، كما وردت في قصة سيسرة ذات الهمة من طبعة قديمة بالنثر المسجّع والشعر الموزون .

المنام . وإذا بوفد قد أقبل ومعهم شيخ كبير والقوم يشيرون إليه بالتوقير فأقبل الحارث إليه وقص عليه المنام . فقال الشيخ للحارث إني أرى أمرك عجيب وسوف يكون حديثك أمر غريب فإن وافق الزجر وصدق الأمر فإني في الأمم السالفة عن الكتب التي تقولها الأمم العارفة أن هذه المرأة تلد مولوداً له شأن وأي شأن ولم يكن مثله في هذا الزمان ويخرج من صلبه ولد عظيم أعظم منه وادين منه وأتقى وأحسن إلا خوفي على والدته من الموت عند ظهوره إلى دار الدنيا والسلام .

قال الراوي: « فقال له الحارث يا دهقان من حيث بشرتنا بأن ياتينا هذا المولود السعيد ونسلنا يزيد فما علينا من أنفسنا متنا أو عشنا ثم أن الحارث أنعم على الشيخ الدهقان نعمة عظيمة جزيلة وأيضاً زوجته أخلعت عليه خلعة سنية ويكون في أوله هذا ما كتبه الحارث بن صعصعة بن كلاب وهو لاحق بنسبه وكتب الشيخ ما قالت له عليه وطواه وجعله في قصبة من الفضة وسلمه إلى الرباب وقال لها إذا وضعتي هذا المولود فعلقبه عليه فاحسنت إليه وراح إلى حال سبيله .

قال الراوي : « ولم يلبث الحارث بعد ذلك إلا أيام قلائل ثم مرض مرض الموت فلم يمض عليه إلا شيء يسير حتى مات وقضي نحبه ولحق بربه .

قال الراوي: وكانت العرب تعظم الحارث لأجل شجاعته وقوته وبراعته لأنه قهر العربان وأباد الشجعان فلما مات اختلفوا من بعده وفرح أكثرهم بموته وقد أرادوا قبائل العربان أن يشنوا الغارات على حيه وأهله وحريمه وعائلته وينهبوا ماله ويهتكوا عياله. فلما نظرت الرباب إلى ذلك الهوان بعد العز وعظيم الشأن ، دعت بغلام لها بعد ما اختلط الظلام ونامت عيون الأنام فأقبلت على غلامها وكان اسمه سلام وكان قد تربى عندها في العز والأنعام فقالت له تأخذني وتسير تحت الليل حتى لا يلحقنا شيء من الخيل وتوصلني إلى حلتي وقدومي وأهلي أو إلى بعض أحياء العرب نلتجيء إليهم ونسير مختفين ومتنكرين. قال الراوي: و وساروا تحت الليل وتركوا أكثر الأموال فلما خرج

بها من الحي عرج عن الطريق وهي لا تعلم وقصد بها قرب حي من أحياء العرب وكان أمير ذلك الحي يقال له دارم فلمّا قرب بها وقد حدثته نفسه بوصالها لمّا رأى حسنها وجمالها وقد وسوس له الشيطان أن يفعل بها القبيح في تلك الساعة فراودها عن نفسها وطلب منها ما تطلب الرجال من النساء فقالت له: ويلك يا عبد يا زنيم أترك عنك هذا الفعل الذميم واستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم .

قال الراوي: وثم إنه تقدم عليها ومد يده إليها وأراد الوثبة عليها فمن شدة الدفعة وما لحقها من الفجعة دفق عليها الدم ولحقها الطلق بإذن خلق الخلق فلما رأى العبد منها ذلك تأخر عنها وجرجرها حتى أتى بها إلى نهر ماء كان هناك وقال لها إغتسلي من ذلك الدم وأقطعي فرطه وبعد ذلك واصليني أمّا الرباب فإنها لما جلست بجانب النهر وهي تبكي فقوي الطلق فتمخضت وتوجعت ومن بعد ساعة وضعت ولداً ذكراً كأنه فلقة قمر فقطعت سرته ولفته في قطعة من إزارها وقد قمطته بخمارها ثم إنها بعد ذلك علقت عليه القصبة الفضة التي فيها الورقة المكتوبة بخط الشيخ الدهقان بحسبه ونسبه ثم إنها أخذته في حجرها والقمته ثديها . . .

قال الراوي: « فهذا ما كان من الرباب وما جرى لها من الأسباب. وأمّا ما كان من العبد سلام فلما طال به المطال أتى لينظر ما الذي أشغلها عنه . . . . فما تركها العبد سلام حتى أنه جذب النحسام وضربها على الهام طير رأسها إلى قدام فوقعت إلى الأرض على جنبها والولد في حضنها والثدي في فمه ولما أن تُتلت أخذ العبد ما كان معها من المال وتركها مرمية على الرمال وسار في تلك البراري والقفار وقد نجا لنفسه

قال الراوي: «.. كان بالقضاء المقدر والأمر المدبر أن زوجة الأمير دارم صاحب تلك الحلة كانت حامل فوضعت في تلك الأيام ولد ومات فدفن فصعب ذلك على الأمير دارم وقد حزن عليه .. ولم يجد شيئاً يفرج به كربه فاشاروا عليه أهل الحلة أن يخرج إلى البر والفضا وأن يتسلا بالصيد والقنص

لينفرج ما يقلبه من الهم والغم والنغص . . حتى ساقه القضا والقدر إلى ذلك الغدير فوجد الرباب وهي في تلك البرية ملقحة مرمية وهي مقتولة وذلك المولؤد نائم جنبها وهو مثل القمر وهو يرضع من ثديها وكان الحرقد هجر فأرسل الله إلى ذلك الغلام طير يسمى الجندب فجعل يظلل على الصغير من ذلك الحر والهجير فلما أن رأى الأمير دارم إلى ذلك التفت إلى بعض من كان معه من مشايخ الحلة وقال له يا ابن العم أنظر إلى هذه الصبية المقتولة وانظر إلى هذا الصغير الذي هو جنبها وذلك الطير يظلُّله وأمه ترضعه وهي مقتولة فَوَحقٌ ذمة العرب إن لم تكشف لى عن خبر هذه الصبية وسبب قتلها وإلا رميت رأسك مثلها فقال له الشيخ وكان وزيره ومدبر أمره ومشيره يا ملك ما يعلم الغيب إلَّا الله سبحانــه وتعالى هــو أنا كنت معها لما قتلت أو كان لى بها معرفة لكن زم لى وأنا أخبرك بما جرى لها على التخمين فقال له الملك أعطيتك الزمام فقل ما أنت قائل في المقال حتى أسمع ما تقول فقال له الوزير حيث أنك قد أعطيتني الزمام اسمع مني الكلام يا ملك أقول والله أعلم إن هذه بنت ملك من ملوك العرب الثقال فكبرت عنده فطلبها ملك أو أمير ما رضي به أن يزوجها له فكبرت إلى أن بلغت من العمر فأرميت عينها على أحد من بعض خدمهم فأخلى بها فعلقت منه بهذا الغلام فعلموا بها أهلها وقد شاع خبرها فأخذوها وقد أتوا بها إلى هذا المكان وقتلوها لما أن وضعته وتركه بجنبها ومضوا عنها وخلوها ملقحة كما ترى وهذا ما عندي وما دخل في ذهني وهو على غالب ظني والسلام

قال الراوي: « فلما سمع الأمير دارم من وزيره ذلك المقال قال له يا كلب العرب إيش هذا الكلام أيقال في حق مثل هذه ذلك المقال فوالله لولا أنني أعطيتك الزمام لوشحتك بهذا الحسام يا ويلك لو كانت زنت به ما كانت نائمة ترضعه وهي قتيلة ميتة وما كان الله قيض الله هذا الطير يظلله.

قال الراوي: د... ثم أن الأمير دارم أرسل إلى الديار أحد الرجال وأمره أن يأتي بغاسلة وإيزار.. ولما حضرت الغاسلة أرسل الأمير فأتوا بخيمة فنصبوها بجانب النهر... ولمّا فرغوا من الغسل أدرجوها في الأكفان وكان الأمير دارم أمر بحفر قبر فحفروا لها الرجال قبراً واسعاً ...

قال الراوي: « فهذا ما كان من أمر الصبية وما جرى لها وأما ما كان من أمر الأمير دارم فإنه لما فرغ من ذلك أخذ المولود وسار به إلى الديار ولما أن وصل إلى الحي دخل إلى أبياته فلقيته زوجته الأميرة حسنا . ومدّ يده إليها وقد أعطاها الطفل وأعطاها الحرز الذي كان عليه وقالت له ما نسميه فقال لها جندبة لأنني قد وجدت على رأسه جندبة فأخلت الولد في حجرها وألقى الله تعالى محبته في قلبها وفي قلب الأمير دارم وتربّى في الأحضان وحجور الجوار إلى أن انتشى وترعرع ومشى وما زال به أيام وشهور وسنين إلى أن بقي له من العمر سبع سنين ووده الكتّاب فقراً وعاد وقد بلغ حده فركب الخيل وخاض الليل وتعلم الفروسية . . . وقد طلع فارساً لا يطاق وعلقماً مر المذاق ولا بقي له ثانى في المحلة وصار آفة من الأفات وبلية من البليات

يا سادة : « فهذا ما كان من جندبة وتربيته . وأما ما كان من الأميـر دارم فإنه خرج في بعض الأيام إلى الكسب والمعاش كما جرت عادة العربان ومعه جماعة من الفرسان فوقع في أرض إمرأة يقال لها الشمطاء بنت الملك الضحاك وكانت من الشجعان وتعد من الأقران وتخاف منها الأبطال في حومة الميدان وتحسب حسابها الرجال والفرسان . . . ولما أن خرج الأمير دارم من حيه فلم يقع بالأمر المقدر إلا في الحي الذي للشمطاء فساق مالها وهو لا يعلم بحالها وكان معه مائة فارس من قومه ولما أن سأق المال انقام عليه النفير وقد أعلموا الشمطاء بذاك الأمر الخطير فركبت وسارت إليه ولما أن قربت منه حملت عليه وعلى من معه من الفرسان فقتلت منهم البعض وبعدها قصدته مثل اللبوة الطلوب أو الماء إذا اندفق من ضيق الأنوب وحملت عليه فلما رآها الأمير دارم عرفها وعلم أن ما بقي له مناص فالتقاها إلا أنها منعته وجادلته وراوغته وقاتلته القتال الشديد وطعنته بعقب الرمح أقلبته على وجه الأرض ونزلت إليه كتفته بفاضل عمامته وضربت جواده فخرج إلى الفضاء وهربت باقى رجاله من بين يديها وعاودوا راجعين إلى الديار وهم ينادون بالويل والدمار . . . وكان للأمير دارم عشرة أولاد ذكور أبطال شداد ولهم بصيرة في الحرب ومواقع الطعن والضرب . . . ثم أن أولاده العشرة لبسوا دروعهم وركبوا على خيولهم وخرجوا

من حيهم وساروا إلى الشمطاء مبادرين لحماها قاصدين ولحربها ناوين . . فلما رأتهم ثارت كأنها اللبوة المصممة . . ثم إنها جردت الرمح إلى أن صارت في وسط الميدان ونادت يا أولاد دارم ها أنا قد خرجت إليكم فانصفوني في الميدان . . وحملت على بقيتهم فأسرتهم واحد بعد واحد وجعلتهم في الأصفاد .

قال السراوي: د وأتى الخبر إلى أمهم فصاحت وولولت وبكت وعددت . . . وكمان جندبة غائب عن الحي وقد كبر وانتشا وبلغ مبالغ الرجال . . . وسار إلى حي الشمطاء فرأته ورأت الفروسية تلوح من بين عينيـه والشجاعة تشهد له لا عليه فقفزت على حصان مثل السرحان أو الكاسر من العقبان وخرجت وهي طالبة إليه وصاحت عليه . . . ثم أنها حملت عليه ووصمت بالطعنة إليه فوجدته ثابت غير مكترث بها . . . فلما رآها جندبة حمل إليها وهجم عليها وضايقها حتى سدّ طراثقها وطعنها في صدرها طلع الرمح يلمع من ظهرها فانقلبت قتيلة في الأرض جديلة ولمّا رأوا قومها إلى ذلك فحملوا على جندبة الأربعين حملة رجل واحد فتلقاهم مثل ما تلتقى الأرض العطشانة أوائل المطر وثبت لهم ثبات الأسود وصاح بهم يا ويلكم ما هذا الحي وما هذه الأعمال أما أنتم رجال أصحاب عقول وإنني والله ما قتلت الشمطاء إلا على شأنكم لأنكم أسود وشجعان وأنتم تخدموا إمرأة عجوز لا قدر لها ولا شأن وإني ما فعلت بها هذه الفعال إلا لأجل فعالها بالرجال هذه الفعال . . . فلما سمعوا كلامه بعد أن عاينوا فعاله نظر بعضهم إلى بعض وقالوا والله الصواب الذي قاله ثم إنهم امتثلوا قوله وقالوا والله العظيم إن هذا الأمير كلامه صحيح والتمسوا عليه وقالوا له إفعل ما تريد ونحن لك من جملة العبيد .

قال الراوي: د . . . فلما سمعوا المقال وعاينوا كرمه بين الرجال وساروا به إلى أن وصلوا إلى حصن المشطاء ودخلوا إلى داخل الحصن وقد أحضروا له جميع ما كان للشمطاء من المال فقسمه عليهم ولم يأخذ منه عقال وبعد ذلك قام الأمير جندبة إلى المكان الذي فيه دارم وخلصه مما هو فيه من الأغلال والقيود وخلص أولاده مما كانوا فيه من النكال وخرج بهم من الحصان وأركبهم على

الخيول العوال ورجعوا إلى الأحياء بالماء والنوال والنوق والجمال والخلع النفيسة الغوال .

قال الراوي و فهذا ما كان من الأمير جندبة وما بان منه وأما ما كان من أمر الأمير دارم فإنه لما رأى من جندبة تلك الفعال ورآه وقد شاع ذكره بين القبائل والأبطال لحقته من ذلك الغيرة والحسد وقد حلّ به الكمد وأصابه ما أمرض منه الجسد وقال والله العظيم إن هذا الولد لا بد ما يزيد أمره ويعلو شأنه وقدره ويقوى سلطانه وخطره وربما أن يملك وتبقى كلمته نافذة فينا وما لي إلا أن أطرده من تلك الديار خير لنا وأقول له أطلب مكاناً في غير هذه الأحياء ولما قوي عزمه على ذلك الحال أقبل على الأمير جندبة وقال له يا جندبة ما لي أراك على هذه الصفة لما خلصتنا من الشمطاء كأن نفسك قد أعجبتك وعلتك علينا ونحن قد ربيناك وأنت صغير ولنا عليك الفضل والمنة والخير الكثير فقال له جندبة وما الذي رأيت مني من القبائح حتى إنك تقول لي هذا المقال ثم إنه ولى عنه وهو حردان فعند ذلك أتى دارم إلى بيته وأهله وعشيرته وكبراء أهل الحي ولما أن صاروا عنده أعلمهم بما يريد أن يفعله ثم إنه أشار إليهم بما يقول هذه الأبيات بعد الصلاة على سيد السادات:

الا يا عزوتي وأولاد عمي لقيته في البراري يوم صيد عليها وهي فوق الأرض صرعى ولا أب له في الناس يعرف لبنت العم وقلت لها ارضعيه ولما أن كبر فشمخ علينا فلم أرضى بهذا الفعل منه ترحل من حمانا واجتنبنا وانت لقيط شم رديء أصل

انا من ذا الفتى قد زاد همي بيرضع أمه فازداد غمي ومنها الجرح فوق الأرض تدمي فجبتوا إلى الحي ملفوف مغمي سريعاً ارضعته بنت عمي وكبر النفس للأبصار يعمي قلت له إذا من عظمي همي فما نحتاج من للحي يحمي ولا انت ابني ولا ابن عمي

قال الراوي : ولما فرغ الأمير دارم من نشيد ذلك الشعر والنظام قال لأولاد

عمه وها أنا أحضرتكم لتشيروا علي بما يكون فيه الصلاح فعند ذلك أحضروا جندبة وأسمعوه ذلك الكلام فلما سمع ذلك الكلام صار الضياء في عينه ظلام وأشار مجيباً للأمير دارم على عروض شعره يقول:

أيا من للعدا بالسيف يقمي أنا كنت أعتقد أنك أبويا فأنطقك الآله بقول صدق وحق التربية قد صار عندي ومن حين أن بغضتموني دعوني وأرحل في الفلاة لحي قومي أناس يعرفوا قدري ويسرعوا لعلي أن أرى حسبي ونسبي

كلامك زاد تنكيبدي وغمي وبنت عمك الحسناء أمي عرفت أني لقيط فنزاد همي لكم دين لتربيتي واسمي لأترك ارضكم وألا أكون مغمي لهم بالسيف طول الدهر أحمي حقوق الضيف للمعروف يسمي وأمي وأمي وأمي

قال الراوي: « ولما أن فرغ الأمير جندبة من شعره طلب من الأمير دارم الرحيل والإذن في المسير من الحي بعد أن شكره على تربيته وإحسانه إليه فقال له إرحل ولكن أريد منك حاجة أن تقضيها لي فقال جندبة وما هي الحاجة فقال نريد أن تدفع لنا هذا الحرز الذي هو على عضدك معلق حتى إننا ننقله ونعود بعد ذلك ندفعه إليك وبعد ذلك إرحل إلى حال سبيلك لأننا في غنى عنك إلا أن أهل الحي أرادوا أن ينتفعوا بهذا الحرز لأنهم كانوا متبركين به . . . فقال جندبة سمعاً وطاعة ثم أن جندبة أخرج الحرز من على عضده ودفعه إليهم ولما أخذه الأمير دارم منه ففتحه وقرأ فوجد فيه حسبه ونسبه وقومه وعربه ولما عرف الأمير دارم أنه ابن الحارث الكلابي صاح يا للعرب فاجتمعت عليه الأبطال من قومه وقالوا له : ما بالك أيها الأمير وما هو الأمر الذي جرى لنا فقال لهم يا بني عمي اعلموا أن هذا الغلام الذي رأيته هو ابن الحارث الكلابي ولنا عليه ثأر من عمي اعلموا أن هذا الغلام الذي رأيته هو ابن الحارث الكلابي ولنا عليه ثأر من قطعوه وخرج جندبة من بينهم فلحقه الأمير دارم وهو يصرخ في القبائل وينادي في الأبطال دونكم وإياه فأبوه هو الذي أخرب بيوتنا وشتنا من أوطاننا وبنادي في الأبطال دونكم وإياه فأبوه هو الذي أخرب بيوتنا وشتنا من أوطاننا

قال الراوي: « فالتفت جندبة إلى الأمير دارم وقال له إعلم أن لك علي حق التربية ولي عليك حق خلاصك من حصن الشمطاء فرد عني وأرجع خليني أقصد ديار الله الواسعة وأماكنه الشاسعة وفإن قلبي منك قد نفر ولا ينبغي أن يكون لي عندكم مستقر فقال له الأمير دارم كيف أعوذ عنك وأدعت تخرب ما بقي من البلاد وتهلك العباد . . . ثم أن الأمير دارم حمل عليه هو وأولاده حملة واحدة فعطف عليهم جنآبة وطعن دارم في صدره أطلع السنان يلمع من ظهره وقتل اثنين من أولاده في حملته وفرق الباقي بصولته .

قال الراوي « وإذا بامهم قد أشرفت عليهم ومعها جماعة من الحي وصاحت بجندبة يا ولدي بحق التربية ألا ما عفوت عنهم ولا تكن منهم فلما سمع جندبة كلامها رق لها وعفى عنهم وتركهم وسار على وجهه إلى أن وصل إلى قصر الشمطاء فلما رأوه السودان الذي لها عرفوه ورأوه وهو مذعور فسألوه عن قصته فأخبرهم بالأمر الذي جرى عليه فتعجبوا من ذلك فقال لهم جندبة: هل لكم أن ترحلوا بنا من هذا الوادي إلى واد غيره وأرض أخصب من هذه الأرض وأكثر مرعى ونكون فيها نقطع الطريق ونخون السبيل فقالوا له حبا وكرامة فنحن لك عبيد وسامعين مطيعين ثم أخذوا جميع ما يحتاجون إليه وخرج هو وإياهم تحت جنح الليل إلى أن آنجلى الغسق وإذا هم وقد وقعوا في برية موحشة معطشة مدهشة لا نبات فيها يطلع ولا وحش فيها يرتع وحشة المنظر دهشة المخبر تفزع الجن من مسالكها ولا تقرب دكاكها ما فيها مجيب لمن صاح وزعق ولا ينال الجن من مسالكها ولا تقرب دكاكها ما فيها مجيب لمن صاح وزعق ولا ينال الإنسان بها رمق .

قال الراوي: «ولم يـزالوا سـاثرين وعلى الله متـوكلين وبعض من السودان بغض جندبة لأجل ما سلك بهم تلك الأرض الصعبة وأرادوا قتله من حيث أنه لا يعلم وبعضهم يكن على أغراض بعض ويقولوا لنا أسوة به إن هلك هلكنا معه وإن سلم سلمنا معه فطابت قلوب جماعة منهم في الظاهرة ولم يزالوا سائـرين وبعد ساعة وصلوا إلى أرض خصبة معشبة ففرح القوم بتلك الأرض ونزلوا فيها واستراحوا بقية نهارهم وعولوا على المسير من ذلك المكان فتوقف بعض السودان واختلفوا في النقض والإبرام فقال جندبة في سره هذه وجوه لا يفرح بها رفيق ولا

تنفع في شدة ولا في ضيق . . . ثم أن جندبة لاعبهم وضاحكهم وصبر إلى أن غلب عليهم النوم فقام إليهم وبدا بالخنجر إلى الأول وذبحه من أذنه ولم يزول يدور عليهم واحد بعد واحد إلى أن ذبح الجميع ثم أنه أخذ من الخيل أجودها وسار تحت الليل ولم يزل سائر إلى أن أصبح ونظر بين يديه إلى رياض حسنة زهرة بروائح عطرة وفي وسط الأرض خبا مضروب ورمح مركوز وجواد يرتع فاستحسن جندبة ما رآه من تلك الأرض وتعجب من ذلك الخبا المنفرد وقال لا شك أن هذا الرجل عابر سبيل لكنه بقى خاثر في أمره وجعل ذلك المضرب قصده فهو يتفجر في ذلك وإذا قد خرج من ذلك الخبا إنسان تام الطول كأنه فحل من الفحول فتأمله جندبة فرآه على ذلك الطول شاب أجرد أمرد عليه درع من الزرد وهو مضاعف العدد وعلى رأسه بيضة مذهبة الداير مشطبة الظاهر كأنها نجم في غياهب فلمّا رآه الجواد محمحم وإليه تقدم فمسح ظهره بيده وأقبل عليه وقبله بين عينيه وأقلب السرج عليه وشد الحزام ورق اللجام . هذا وجندبة واقف ينظر إليه فلما شد الحصان وثب من الأرض وثبة السرحان فاستوى على ظهر الحصان من غير أن يضم رجله في الركاب ثم أنه تقلد بسيفه واعتقل برمحه ثم قصد نحو جندبة وحمل عليه من غير كلام ولا خطاب وقصد معه القتال والضراب فقال جندبة يا غلام إبدأ بالسلام قبل القتال والصدام لأنه من شيم القوام الكرام فلا يرد جواب ولا أبدى خطاب فتعين على جندبة قتاله .

قال الراوي: « فتلقاه الأمير جندبة كما تلقى الأرض العطشانة أوائل المطر وتطاعنا حتى أن الرماح تقصفت وتضاربا بالسيوف إلى أن تثلمت وبعد ساعة هاجمه جندبة وضايقه وقد سد عليه طرائقه ومد يده إليه وقبضه من جلباب درعه وجذبه واقتلعه من سرجه ورمى به إلى الأرض وأراد أن يضرب عنقه فقال له بكلام رقيق الصفة الصنيعة يا فارس الزمان فلما سمع منه جندبة ذلك الكلام فبان له أن المتكلم أنثى فقال له الجندبة أنت رجل أم إمرأة فقالت له أنا بنت بكر عذراء ثم أنها كشفت عن وجهها بعد ذلك اللثام فبان للأمير جندبة وجه كأنه إذ ظهر من تحت الغمام.

قال الراوي . ولما نظر جندبة إلى حسن تلك الصبية وجمالها وظرفها

ودلالها حار عقله فيها وزاد عشقاً بها وهام وتولع قلبه بها وأتلفه الغرام فقال لها يا ست الملاح ويدر التمام وذات الوشاح اطلعيني على سرك وأخبريني بحقيقة أمرك فقالت له يا فارس الزمان وليث العصر والأوان أخبرك بقصتي نثر وكلام أم شعر ونظام فقال لها جندبة يا فصيحة اللسان وفريدة العصر ومليحة دهرها أنا ما أريد أن اسمع منك إلا شعر ونظام فقالت له السمع والطاعة يا شجيع الزمان ثم أنها أشارت تخبر الأمير جندبة بجميع ما جرى لها بالشعر وهي تقول بعد الصلاة على سيدنا محمد النبى الرسول ﷺ:

ألا أيسها البطل السحامي تأنى واسمع منى كالمي ببنت القبقبوس القرم أدعى طلعت لشدتى ألقى الفوارس وذكرى شاع في العربان جمعاً وجماءت نحموي الخطاب تسعى وقيد أقسمت بالبرحمن ربي بأنى قط لم أكتب كتابي ســوى إن كـان صنــديـداً مهــابــاً ويسقهرني إذا ما التقينا أتوا الخطاب جمعا بارزوني وكم يقدر على فتى رآنى أنا قتالة الشجعان أدعى وخفت أبي يسزوجني جبسانسأ فجئت لهذا المكان مكثت فيه وحولى عصبة من كل ليث ونهجم في القفار غلى القوافل وأنت أسرتني وعفوت عني فساخسطبني واحسظى بي سسريعساً

ويسا صنديد في يسوم السزحام فأنى بنت بكر أبا همام وقدرى قد علا بين الأنام بطعن الرمح مع ضرب الحسام وفي الأحياء ما بين الخيام فلم أرضى وأكشرهم خصامى وفضل المصطفى بدر التمام على مخلوق في طبول البدوام يكيد الخصم في يسوم الصدام نهار الحرب في وهبج القتام وقد جندلتهم بين الأنام على الشجعان كلهم سلامي من الفرسان في البيدا أمامي ويغصبنى ويلزمنى الترامى وقوضت المضارب والخيام نهار الحرب لم يخشى الصدام ونغنم كسبهم في كل عام وأنت الكفء بلغنني مرامي فأنى قد رضيتك والسلام قال الراوى : و فلما سمع الأمير جندبة ذلك الكلام صار كأنه في تعتام وقد تعجب غاية العجب من فصاحتها وظرافتها وقوة قلبها وفرح بها فرحاً شديداً ثم أنها بعد ذلك قالت له يا وجه العرب سر بنا إلى حلتنا فقال لها وأين الحلة قالت له هي في آخر هذا المرج وإن أردت المسير معي فافعل قال فركب جندبة فرسه وسار وهو على حذر منها لئلا تغدر به وإذا هي قد وصلت إلى حيها فنظر إلى أرض حسنة وأبيات قد شرعت وأغنام قد سرحت وهي ترعى وخيول تسعى والقوم في أطيب عيش وأهنأ وأسعد زمان وأصفاه فلما رأوا أهل الحي قتالة الشجعان قد أقبلت قاموا بأجمعهم إليها وسلموا عليها فقالت لهم أكرموا هذا الضيف الذي قد حل بنا قبل إكرامي فجعل القوم يسلمون على جندبة ويسألوه أن ينزل عن جواده ويدخل المضرب معها ففعل ذلك ونحرت النحور ولم يـزل عندها في أتم سرور ثلاثة أيام فلما كان اليوم الرابع ورد عليهما ضيوف فأضافتهم وأكرمتهم ثم أنها جمعت بينهم وبين جندبة في مضرب واحد وقدمت لهم الطعام فأكلوا القوم على حسب الكفاية وقدموا المدام فشربوا وطربوا ودخلوا في الأحاديث الكثيرة التي تزيد وتنقص وما في الأحاديث أحسن من شيء يجري. للإنسان فتحدث به ما أمكنه فجاء الحديث على جندبة فأخذ يحكي لهم ما جرى له مع دارم ويقول والله عمرى ما رأيت أعجب حديثي لأني أحسنت إليه وخدمته ومن القتل خلصته فطلب قتلي فرد الله فأسه وكل من بغى رجع البغي عليه ثم جعل كل واحد منهم يتحدث بما جرى له مع الشجعان والأقران وما جرى عليهم من الشدائد وما لاقوا من الاوابد وكانوا عشرة فتحدثوا تسعة بما جرى لهم ولم يبق غير رجل واحد وكان المقدم عليهم وهو عبد أسود فقالوا له أنت يا أمير مالك لا تحدثنا عما جرى لك فقال والله يا وجوه العرب ما فيكم مثل من جرى له مثل قصتي ولا مثل محنتي فقالوا له ما لك تحدثنا بها فقال اعلموا أنني كان لى سيد من رؤساء العرب وكان أفرس أهل زمانه تخافه الملوك على شدتها والسباع في أوديتها فأتاه طارق الحمام ومضى إلى ربه ويقيت زوجته خائفة خوفاً شديداً من الأعداء والاضداد وهي مشغولة القلب أن يهجموا عليها فهربت عبيدها وجوارها ولم يبق في الحي إلا أنا فازدادت ستى فزعاً من خوفها وكانت حامل على ليلتها

فأدعت بي وقالت ويلك يا سلام أفيك خير حتى تنجو من هذا المكان قبل أن تدركنا الأشرار فقلت نعم ثم عمدت إلى ناقة فوطيت عليها وشديت عليها هودج وأطلعتها فيه ثم أنى سرت بها في الليل وكان لها من الجمال ما لا يوصف فوسوس إلى الشيطان بوصلها في وادي بقرب حي دارم وقد غاب عني الصواب واستدت في وجهى الأبواب لما تضارمت بي النار ثم أنى كثنفت لها عن الأحوال وما أريد منها من الفعال فقالت والله ما أفعل هذه الفعال ولو شربت كؤوس الحمام فلم أسمع لها خطاب ولا حفظت لها زمام ثم أني أشهرت سيفي وضربتها صحفاً فالقيتها على وجهها فنادتني أنج بنفسك يا عبد السوء فقد أتاني الطلق بإذن خالق الخلق ثم صاحت صيحة أدهشتني ثم وضعت في تلك الساعة غلام كأنه القمر في ليلة أربع عشر فعمدت ستي إلى الغلام فأرضعته وأقبلت على بالتهديد والوعد فخفت منها أن تصل إلى ذلك الحي وتعمل على هلاكي فبدأت بها قبل أن تبدو بي ونهضت إليها وقتلتها وسرت وما أدري ما فعل الدهر بها وبولدها وهذا حديثي والسلام وحق الواحد المتعال . ثم أني توصلت إلى هؤلاء الأقوام وفرقت عليهم ما كان معى من الأموال وصرت المقدم عليهم كما ترى وكان مع ستى قصبة من فضة فيها حرز كتبه الحكيم دهقان ولا أدري ما كان من بعدي .

قال الراوي دولم يكن في الإتفاق أعجب من لقاء جندبة بعبده سلام هذا وجندبة قد أقبل على ذلك العبد وقال له ما كان اسم سيدك يا غلام فقال سلام كان اسمه الحارث بن عامر الكلابي

فلم يمهله جندبة أن يتم كلامه دون أن جذب سيفه وضربه وأطاح رأسه عن بدنه فنهضوا أصحابه وقد جردوا سيوفهم على جندبة وأرادوا أن يسقوه كاس الحمام فقامت إليهم قتالة الشجعان ومنعتهم من ذلك وقالت لهم إذا كان في غداة غد افعلوا به ما شئتم عندنا ويطلب الطريق ولا يمنعكم عنه مانع

قال الراوي: «وكان من أمر العبد سلام أنه لما قتل سيدته أخذ المال الذي كان معها ثم أنه سار فالتقى برجال من قطاع الطريق ففرق عليهم تلك الأموال

واستخدم به الأبطال وأراد أن يصير مثل ما كان عليه سيده الحارث فصار تحت يده رجال كثير من قطاع الطريق وكان وصوله بهذه الشرذمة اليسيرة إلى هذه الأرض لأنه خرج ينظر إلى أرض خصبة ينزل فيها فاجتاز بقتالة الشجعان وجرى له ما جرى .

قال الراوي: وثم أشارت قتالة الشجعان إلى الرجال أن يتركوا جندبة إلى الصباح ففعلوا ذلك وصاروا يحرسوه من كل مكان وجانب فعندها أخذته قتالة الشجعان ودخلت به إلى مضربها وقالت لهم هذا في ضماني إلى غداة غد أسلمه اليكم فقالوا لها افعلي ما بدا لك ثم أنهم باتوا تلك الليلة منتظرين الصباح.

قال الراوي: «ثم أن قتالة الشجعان أقبلت على جندبة وقالت له والله إني خائفة عليك من هؤلاء الأقوام أن يقتلوك فقال لها وما الذي تشيرين علي به فقالت له أنا أتزوج بك والله مطلع علي وعليك وتكفي شر هؤلاء القوم فقال جندبة افعلي ما بدا لك ثم انهما تصافحا وتناكحا وأقاموا إلى نصف الليل وساروا عن الحي وطلبوا عرض البر والبحر طالبين أرض الحجاز فساروا ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع أشرفوا على حي حسن ذات عيون وزهر مكنون فبينما هم سائرون في وادي من أودية ذلك الحي بين تلك الأشجار وإذا قد لاح لهم جبل كأنه الثلج الأبيض فعمدا إليه ونزلا عليه فأراحوا هناك ساعة من النهار وساروا إلى أن مالت الشمس إلى الغروب فأشرفوا على وادي كثير النبات مخضر الجنبات وعلى حافة الشمس إلى الغروب فأشرفوا على وادي كثير النبات مخضر الجنبات وعلى حافة ذلك الوادي بيوت ومضارب وخيام وفيها عالم عظيم ورماحهم مركوزة وخيولهم مربوطة وبيوتهم عالية وسعادتهم نامية وبسط الديباج مبسوطة والجمال والنوق مربوطة وبيوتهم عالية وسعادتهم نامية وبسط الديباج مبسوطة والجمال والنوق باركة والأوباء يضربون بالمزاهر وقد أمنوا من الأعداء وتصاريف الردا وفي وسط الحي منازل الضيوف وفيهم تضرب الأمثال وإلى وجودهم تشد الرجال

قال الراوي: a فلما نظر جندبة إلى ذلك الحي نزل هو وقتالة الشجعان في جنب ذلك الوادي وقد زاد حبها في قلبه وتحدث هو وإياها وقد أعجبه كلامها فقالت له يا أمير جندبة ليش قتلت العبد سلام بغير ذنب وظلمته فقال والله يا أميرة أن ذنبه عظيم وما ظلمته وأنه يستحق ذلك فبينما هم في ذلك الكلام وإذا هم

بغبرة قد طلعت وعجاجة قد ارتفعت وانكشفت وبان من تحتها عسكر جرار وهو يزيد على خمسمائة فارس كأنهم الليوث وعليهم الدروع السوابل الذي كأنها عيون الجراد المضاعفين في العدد ومعهم رجال يزيدون عن ألف رجل في أيديهم الجحف الثقال والسيوف الحداد فلما نظرهم جندبة ظن أنهم من خيل الحي وإذا بهم قد افترقوا على ذلك الحي من أربع جوانبه وقد هزوا في أيديهم قطع الرماح وجردوا البيض الصفاح وقد كثر في ذلك الحي الصياح وطلعت أبطاله تريد الكفاح وفي ايديهم البيض والصفاح وقد اشهروا السيوف الصقال والرماح العوال وتبادرت الرجال والنساء والعبيد والجوار وركبت أهل الحي ووقع الفتال واشتعلت نيران الطعن والضراب واشتد الكرب وثار الغبار من سنابك الخيل فعاد في الهوى كقطع الليل وعظم القتال وكثر الزلزال وقبل الكلام وتقسطل الغبار ونما ولحق عنان السماء وتخضبت اللحا يالدماء ونهبت بعض بيوت القوم وجعل القوم يستغيثون بالحي الذي لا يموت .

قال الراوي وكان ذلك القوم الذين هجموا على ذلك الحي ينادون بالأخذ بالتارات وأهل الحي ينادون يا لعامر ويا لكلاب وقد اشتد بينهم القتال فلما سمع جندبة صاحبهم يا لكلاب أقبل على قتاله وقال لها اعلمي أن هؤلاء القوم هم بنو عمي ولحمي ودمي وفيهم حسبي ونسبي ولا صبر لي عن معونتهم فقالت له والله اني مساعدتك على ذلك ولا أتركك ترمي روحك في هذا الجمع الشديد وأنت وحيد فريد ثم أن الأمير جندبة ركب بعد ذلك هو وقتالة الشجعان على خيولهم إلى أن ادركوا القوم وصاحوا يا آل كلاب وحمل الأمير جندبة كأنه شعلة نار على الأعداء وأنزل بهم ونادى وقال أنا مناضل ومهلك الرجال ومبيد الأبطال والهزبر المختار ثم أنه طعن فارس ارماه وآخر بالسيف أراده وثالث فاجأه ورابع اعدمه الحباة ثم أنه صاح وأعلن بالصياح يا آل كلاب يا آل كلاب فأجابته زوجته لبيك الحباة ثم أنه صاح وأعلن بالصياح يا آل كلاب يا آل كلاب فأجابته زوجته لبيك ها نحن بين يديك أنت من على اليمين وأنا من على الشمال فبددوا عند ذلك الأبطال وقتلوا الأقران وهلكوا الشجعان وطعنوا في صدور الرجال وأنزلوا على الأبطال والخبال .

قال الراوي : « وقد نظروا أهل الحي إلى فعالهم وهم يردون الأبطال ويجرعون كاس الحمام فحملوا على الأعداء وأسقوهم كاسات الردى وقد قويت قلوبهم واشتدت عزيمتهم وهجموا على أعدائهم بعزمات قوية وخلصوا الغنيمة من أيديهم وأخرجوهم من البيوت وشتتوهم في تلك الجبال والفلوات وقد قتلوا منهم خلق كثير ولما فرغوا من تلك الأمور المشكلات رجعوا إلى جندبة وقتالة الشجعان قاصدين ولهما شاكرين فلما اجتمعوا بهما سلموا على الأمير جندبة وزادوا له في الإكرام لأجل ما رأوا منه عند الصدام وقالوا له من أنت حياك الله يا فارس الخيل فقال لهم جندبة يا وجوه العرب ما هذا وقت سؤال ولا مقال هذا وقت الراحة من الحرب والقتال فعند ذلك أخذوه وردوا به إلى الاحيا والأبيات وما أمسى حتى لم يبق أحد من الأعداء بل تشتتوا في القفار وحل بهم الدمار وقد نهبت بني كلاب خيلهم وعددهم وأموالهم والاسلاب وما كان معهم من النهاب وباتوا في حيهم فرحين وبالنصر مسرورين وبجندبة محدقين وهم من شجاعته متعجبين وهم يقبلون الأرض بين يديه ويثنون عليه ولما استقر بهم القرار قالوا له من أنت أيها السيد الذي من الله بك علينا وأسعدنا بشجاعتك فكشف لهم عن حسبه وأظهر لهم نسبه وذكر لهم قصة دارم الذي رباه وما جرى له معه من الأمور والأسباب .

قال الراوي: « ولما سمعوا بني كلاب منه ذلك الشعر والنظام صاحوا كلهم بالعرب الآن قد اتضح الحق وزهق الباطل وزال الشك والإرتباك وعرف من العنوان ما في الكتاب وظهر الصواب وقد رجعت الماء إلى مجاريها والمال إلى أصحابه والسيف إلى قرابه ثم تقدموا إلى جندبة وتقربوا إليه بكلمات يقدرون عليه وقالت مشايخ الحلة والله العظيم أنت اميرنا وابن اميرنا وما بقي لنا أمير سواك ولا مقدم إلا إياك ثم قدموه عليهم وقضوا ذلك اليوم في سرور وفرح وغبطة وحبور والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول المشرق بالنور.

قال الراوي: « وكانوا هؤلاء القوم خلفاء للحارث أبو جندبة وهم من خواص أصدقاء ه ولما أن مات تفرقوا مدة من الزمان من خوف العربان وبعد ذلك اجتمعوا وانضموا إلى هذه الحلة وجعلوا عليهم أميراً منهم وكان شيخاً كبير السن

يقال له جابر بن حنظلة العامري وكان أبغض الناس عنده من يذكر الحارث بين بالشجاعة والخير وكان أعقل الناس وأشجعها وكانوا قومه إذا ذكروا الحارث بين يديه بالشجاعة يسبهم ويقول ما كان الحارث إلا قاطع طريق وخاين سبيل وكافر. فلما رآهم قد التقوا بجندبة في ذلك اليوم ورآهم قد اجتمعوا عليه وتركوه ما هان عليه ذلك وقد اغتاظ لذلك غيظاً شديداً وبات تلك الليلة في هم ما عليه من مزيد شديد القلق كثير الحرق ولما أصبح الله تعالى بالصباح اجتمع بهم وسألهم عن حالهم فقالوا له أن الأمر قد اشتهر والحق قد ظهر والباطل خسر ولم يبق غير الحق وهذا جندبة بن الحارث بن عامر الكلابي بن صعصعة وهو الذي يبق غير الحق وهذا جندبة بن الحارث بن عامر الكلابي بن صعصعة وهو الذي القوم وإمامهم ورئيسهم فقال لهم جابر هل هو أكثر مني مالاً وأعظم رجالاً فقالواً له المال يفني والرجال تجيبه فقال لهم هل هو أشجع مني قالوا نعم لولاه لكنا هلكنا فقال لهم إذا كان الأمر كذلك وقد جعلتموه مقدماً فليخرج لي فإن غلبني كان مقدماً علينا وإن قهرته أقمت موضعي فقالوا له قد أشرت بالصواب وبلغ على جابر وجال وصال .

يا سادة: « فما غاب إلا ساعة وعاد وعليه درع من البولاد المفرق بالذهب وعلى رأسه عمامة خضراء بقصب متقلد برمح مكعب ومن تحته حجرة شهباً تنهب الأرض نهباً كأنها شعلة نار وقد ركب عليها طالب التار والحجرة تدهش النظار أن طلب منها الجري عرفت وإن أشار عليها بالوقوف وقفت وإن همزها طارت إلى الغيوم وصاحبها يلتقط النجوم مضمرة الخواصر مليحة الحوافر واسعة المناخر حسنة الباطن والظاهر لها أصل فاخر وغرة مثل الهلال الزاهر صنعة الملك القادر تربية العرب أصحاب المفاحر كأنها قطب الفلك الداثر وراكبها في أمان من كل عدو ومضادد ومكايد ومعاند.

قال الراوي « فلما نظر جندبة إلى تلك الحجرة التي تحت جابر ونظر إلى انعطافها وذهابها وانحرافها هام بها قلبه واشتعل بها فكره ولبه .

قال الراوي: « وما كانت إلا ساعة حتى ركب بقية القوم وأتت سائر بني كلاب ووقفوا الإثنين ما بين الصفين واشتهروا بين الفريقين وجالوا وصالوا على ظهور الخيل وجرى بينهم من الحرب ما لا يوصف ومن القتال والطعان وحمل كل منهما على صاحبه وتماشقا السيفين وتطاعنا بالرمحين وبعد ساعة وقفا للراحة .

قال الراوي: « وحمل عليه جابر حملة الحنق وصاح عليه وزعق وجرد سيفه من غمده وضرب به جندبة ضربة سمعها كل من كان حاضر فبطلها جندبة بحسن صناعته ثم أنه حمل عليه وأقبل إليه وضربه بالسيف على عاتقه أطلع السيف يلمع من بين علائقه فانجدل جابر ورحل إلى المقابر.

يا سادة: وإن أصحاب جابر لما رأوا المهرة تحت جندبة حملوا عليه وأرادوا خلاصها منه فحملت عليهم بنو كلاب وتصادمت الرجال والأبطال وجرت المدماء وعمل السيف القرضاب ولم يزالوا في طعن وضرب يقد ويهد حتى انهزمت رجال جابر وأقبلوا بجندبة إلى الحي فقدموا إليه الخيول العربيات والمضارب والعماريات وانقادت إليه الركايب ودارت به الكتايب وأخرجوا لزوجته الحلل الفاخرة والنعم الظاهرة وصار جندبة زعيم القوم ورئيسهم وأميرهم وأراد أن يرحل عنهم ويستخلف واحد منهم مكانه فما مكنوه من ذلك وأقام هو وزوجته في الذعيش وأهناه وأطيب زمان وأصفاه وانطاعت له البلاد واجتمعت على محبته قلوب العباد وصار يشن الغارات ويلازم الغزوات ومهما حصل له يقسمه عليهم ويستخدم به الأبطال إلى أن اجتمع عليه كثير من الشجعان.

## الفضل الراشع والعشهون

## الاحتفالات الشقبية

تتجلى أبرز تقاليد المسلمين المحدثين خلال احتفالاتهم بأعيادهم الشعبية التي يقيمونها في القاهرة وأتوقف في هذا الفصل عند أهمها . وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الإحتفالات يقع في فترات محددة من السنة الهجرية .

ينزل المصريون الأيام العشرة الأولى من شهر و محرَّم » في مرتبة مباركة ويحتفلون بقدومها بكل فرح ولكنّهم يبجلون خاصة اليوم العاشر منها . وتعرف هذه الأيام و بالعشر » . وتنتشر بين المصريين خلالها عادة بيع و الميعة المباركة » التي يستخدمونها كتميمة تقيهم شر العين الحاسدة في السنة التالية ؛ ولقد تحدثت عن هذه الميعة في الجزء الثاني من الفصل المخصص لخرافات المصريين المحدثين وذكرت كذلك أنهم لا يبرمون عقود الزواج في و محرّم » حتى لا يصيبهم النحس .

ومن عادات مسلمي مصر الشائعة التصدق بأموالهم خلال شهر محرم بقدر ما تسمح به إمكانياتهم المادية خلال الأيام العشرة الأولى منه وخاصة خلال في اليوم العاشر منه (١) ؛ ويدّعي الكثيرون منهم تقديم « الزكاة » في هذه الفترة

<sup>(</sup>١) يبدو أن المصريين نقلوا هذه العادة عن اليهود الذين اعتادوا التصدق على الآخرين والقيام بالأعمال الحسنة طوال الأيام العشرة الأولى التي تبدأ بيوم رأس سنتهم الجديدة وتنتهي بيوم التكفير ، أكثر من باقي أيام السنة

<sup>. (</sup> DR. M'Caul's old paths , PP. 125,129 )

( والقليلون منهم يقدمون الزكاة فعلاً حسب ما تأمرهم به شريعتهم ) ، ولهم في التواقع مطلق الحرية في تحديد القيمة التي سينزكون بها والأشخاص الـذين سيتصدّقون عليهم . تحمل نساء القاهرة خلال الأيام العشرة الأولى وخاصة خلال اليوم العاشر وحتى صاحبات المقام الرفيع منهن أطفالهن ـ إن كان عندهن أطفال \_ على أكتافهن عامة وينطلقن بهم في شوارع العاصمة أو أنهن يعهدن بهم إلى امرأة أخرى بهدف استدرار عطف المتأنقين المتهندمين المارين في الشارع فيطلبن زكاة منهم، وتبطلب الأم أحياناً أو حاملة البطفل وحتى البطفل نفسه الزكاة مناديات: « زكاة العَشْر يا سيدي » . ويعنى المصريون بالعشر عامة « النهارات العشرة » ولكنني أعتقد أن الكلمة ترادف « الليالي العشر » ؛ ولقد عرفت في الواقع أن الكلمة تحريف ( للعُشر ) وهي العبارة المتداولة في تعريف « ربع العشر » وهي الكمية التي تفرضها الشريعة الإسلامية على المسلم في إيتاء الزكاة على أمواله وعلى بعض الأغراض التي يملكها يحصل الولد عادة على قطعة تساوى خمس فضات . وقد يصرف الولد هذه الفضات وغيرها التي قد يجمعها في شراء الحلويات ، ولكنّ الشائع أن تُخاط هذه القطع إلى قلنسوة الطفل فيرتديها حتى حلول شهر محرّم في السنة التالية ويعيد الطفل ـ إن صغيراً بعد ـ الكرّة ويجمع ما آستطاع من فضات ـ وهي تعتبر في الواقع بمثابة تعويذات

تترسّخ في أذهان نساء مصر عامة والقاهرة تحديداً بعض الخرافات الغريبة المتعلقة بالأيام العشرة الأولى من محرَّم فهن يعتقدن أن « الجن » يزورون بعض الأشخاص ليلاً طوال هذه الفترة ويعتقدن أن الجني يتخذ شكل السّقا أو شكل البغل أحياناً فيعرف الجني في حالة التقمص الأولى « بسقاً العشر » وفي الثانية « ببغلة العشر » . ويزعمن أنه عندما يحلّ الجني في جسد سقا يقرع باب أحد الأشخاص النائمين الذي يسأله : « من الطارق ؟ » فيجيبه الجني « أنا السّقا ؛ أين أفرغ لك الزقّ ؟ » ويدرك النائم الصاحي على الفور هوية زائره لأنّ السّقاة لا يحضرون ليلاً فيقول له « أفرغه في جرة الماء » ؛ فلّما يخرج من غرفته يجد الجرة وقد آمتلات ذهباً . وامّا الجني في شكل بغل فأكثر لفتاً غرفته يجد الجرة وقد آمتلات ذهباً . وامّا الجني في شكل بغل فأكثر لفتاً

للنظر: فهو يحمل عِدْلَي خرج مملوءين ذهباً ورأس رجل على ظهره وقد تدلّى حبل من رقبته علقت فيه أجراس صغيرة ، فيهزها عند باب غرفة الشخص الذي يحضر لإغداق الثروة عليه ويخرج الشخص وينزع رأس الرجل الميت ويفرغ علمائي الخرج القيّمين ويحشوهما قشاً أو نخالة ويعيدهما إلى مكانهما ويقول للبغل: « إذهب يا مبارك » وهذه هي في الواقع الطرق الشائعة التي يدفع بها الجن الصالحون زكاتهم. وتسمع الكثيرات من الجاهلات يتضرعن إلى ربّهن خلال الأيام العشرة الأولى من محرّم قائلات: « يا ربي أرسل لي سقاً العُشر » أو «أرسل لي بغلة العشر » ويهزأ الرجال عامة من هذه الخرافات.

ويزعم بعض سكان القاهرة أن فريقاً من الجن يتخذون شكل الأشخاص العاديين ويرتدون ملابسهم يقيمون « سوقاً » منتصف الليل خلال الآيام العشرة الأولى من محرم في شارع معروف « بالصّليبه » يقع في المنطقة الجنوبية من العاصمة أمام « حوض المرصود » وكان هذا الحوض مطموراً تحت درجات مؤدية إلى باب أحد الجوامع الموازية لقصر « قلعة الكبش » القديم ؛ ولقد قام الفرنسيون بنقل هذا الحوض خلال آحتلالهم الأول لمصر وهو موجود اليوم في المتحف البريطاني BRITISH MUSEUM ويقال إن السوق آختفى منذ نقله وقليلون هم الأشخاص ـ كما عرفت ـ الذين كانوا مدركين لتقليد الجن منهم ما يحتاجه من تمر وفاكهة وحلوى وخبز يجد أن مشترياته آنقلبت على الفور ذها

يعرف اليوم العاشر من محرّم « بشهر عاشورا » وهو يوم يقدّسه المصريون السباب مختلفة أوّلها أنّه \_ كما يُقال \_ يوم اللقاء الأول بين آدم وحواء بعد طردهما من الجنة واليوم الذي خرج فيه نوح من فُلكه وثانيها وقوع أحداث كبيرة في ذلك اليوم وثالثها صوم قدامى العرب في ذلك اليوم قبل زمن الرسول ﷺ. وينزل المسلمون المحدثون خاصة الفرس منهم يوم عاشورا منزلة خاصة في نفوسهم الأنّه اليوم الذي آستشهد فيه الحسين حفيد الرسول ﷺ في معركة كربلاء . ويصوم العديد من المسلمين يوم العاشوراء كما اليوم الذي يسبقه

ولا بد في معرض حديثي عن العاشوراء من ذكر العادات التي شاهدتها في هذه المناسبة . وكان علي أن أحمل في جيبي خمس فضات قبل خروجي في ذلك اليوم أوزّعها على المحتاجين زكاة العشر . ورأيت في الشارع اطفالا تتراوح أعمارهم بين الثلاث والسبع سنوات ـ معظمهم من الفتيات ـ يمشون في الشارع وحدهم أو كل اثنين أو ثلاثة منهم معا أو تحملهم النساء ، وكان هؤلاء يجوبون الشوارع يتوسلون في طلب هذه الزكاة . كما توقف فريق صغير من الفقراء المكفوفين في فترة الصباح أمام باب داري وكان أحدهم يحمل راية شبه ملفوفة حمراء تحمل اسم الحسين في الوقت الذي رفع فيه بعضهم أسماء أتقياء شرفاء غيره في رايات بيضاء . وراح هؤلاء ينشدون طلباً للزكاة وبدأ أحدهم قائلاً : ويا واهب الزكاة يوم عاشورا » فتبعه الباقون في كورس واحد : «حبّا قمح! حبّا أرز! يا حسن! يا حسين! » . ولا يتوقفون عن تكرار هذه العبارات مرات عديدة فإن حصلوا على فضة واحدة يتزحزحون من أمام المنزل ليتسمّروا أمام عديدة فإن حصلوا على فضة واحدة يتزحزحون من أمام المنزل ليتسمّروا أمام دار أحرى يتوسّمون من منظرها الخارجي زكاة كبيرة . وتطوف مجموعات دار أحرى يتوسّمون من منظرها الخارجي زكاة كبيرة . وتطوف مجموعات الفقراء في الأحياء المختلفة خلال نهار العاشوراء طالبين الزكاة بالطريقة عينها .

وتوجهت لزيارة صديقي في ذلك اليوم قبيل الظهر فقدّم لي طبقاً يعدّه المصريون خصيصاً للعاشوراء ؛ وهو طبق « الحبوب » . ويتألّف هذا الطبق من القمح المنقوع في الماء مدة يومين أو ثلاثة والمنزوع عنه قشره والمغلي والمحلّى بالعسل أو بدبس السكر فوق النار ؛ وقد يستبدّل القمح بالأرز في هذا الطبق ويزيّن عادة بالجوز والبندق والزبيب . ويحضر المصريون هذا الطبق وغيره من أطباق الحلويات المتعددة الأشكال والألوان . وقد ورد في حديث للرسول عن عاشوراء الحديث التالي :

ورد في لسان العرب لابن منظور (ع ص ٥٧٠) أنه روي عن ابن عباس أنه قال في صوم عاشوراء: لئن سَلِمّت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع ؛ قال الأزهري: ولهذا الحديث عدة من التأويلات أحدها أنه كره موافقة اليهود لأنهم يصومون اليوم العاشر ؛ وروي عن ابن عباس أنه قال: صوموا التاسع والعاشر

ولا تشبّهوا بُّاليهود ؛ قال : والوجه الثاني ما قاله المزني يحتمل أن يكون التاسع هو العاشر ؛ قال الأزهري : كأنّه تأول فيه عِشر الوِرْدِ إنّها تسعّهُ أيام ، وهو الذي حكاه الليث عن الخليل وليس ببعيد عن الصواب(\*)

وقصدت بعد صلاة الظهر وجامع الحسنين ، الذي دفن فيه رأس الحسين وحيث تُقام أروع الإحتفالات التي تشهدها القاهرة يـوم العاشـوراء . وآحتشد الناس على طول الطريق المؤدية إلى الجامع بالقرب من محكمة القاضي وآستطعت تمييز الغوازي فمنهن الراقصات ومنهن عاقدات الحلقات في الشارع العام يأكلن طعامهن مبسملات ـ و بسم الله ، ـ داعيات بذلك المتانقين من المارين إلى مشاركتهن المأكل. وحاولت إحداهن جاهدة عرقلة تقدمي إن أنا تناسيت الهدية. ووجود مثل هؤلاء الفتيات وبعضهن حسناوات المعارف جالسات سافرات الوجه وقد كشفت أثوابهن عن مفاتن أجسادهن غير مناسبُ قط للمارين من الرجال أمامهن لحضور الإحتفالات الدينية . ويمكن الجزم بمصادفة مثل هؤلاء النساء البعيدات عن الإحتشام في جميع الإحتفالات الدينية في القاهرة وفي غيرها من المناسبات الدينية ( وأقرّ بأنهن غير مغريات دائماً ) . وآستطعت وأنا في ظريقي إلى الجامع التخلص من القطع النقدية الصغيرة بإعطائها للأولاد المتحملقين في الشوارع . وكانت لي محطة ثانية مع السقاة قبيل وصولَّى إلى الجامع ؛ فأعطيت اثنين منهم عشرين فضة على أن يـوزع الواحد منهما محتوى وعاء فخاري من الماء كان يحمله على ظهره على الفقراء من المارة عن روح و شيدنا الحسين ، .

وكم كانت دهشتي عظيمة عند دخولي الجامع للمنظر الذي وقع نظري عليه في قاعته الكبرى . وكانت القاعة مكتظة بالزائرين خاصة نساء الطبقتين المتوسطة والفقيرة والعديد من الأطفال . وكان الضجيج كبيراً كما في باحة

<sup>(\*)</sup> لجأنا إلى حديث نبوي مشابه عن عاشوراء لاستحالة العشور على نص الحديث الـذي آستعان به المؤلف بالإنكليزية .

مدرسة آحتشد فيها الصبية يلعبون الأطفال في الجامع يبكون ويزعقون والرجال والنساء يتنادون وكانت الأمهات والأطفال في خضم هذا الياجوج والماجوج من الناس يزعجون كل رجل ذي مظهر محترم آبتغاءاً منهن في الحصول على زكاة العشر . وأعترف أنني نادراً ما رأيت مثل هذا اللغط داخل الجامع . وبلغت دهشتي ذروتها في جامع الحسنين الذين يُعتبر أكثر جوامع القاهرة تبجيلًا . إذ غابت الحصر التي تغطى أرض الجامع عادة وحلت محلها بعض الحصر القديمة البالية تاركة جوانب عديدة من الأرض عارية تجهد أقدام الأشخاص الحافية في تغطيتها تراباً وغباراً: وبما أنَّه من المستحيل في هذه المناسبة أداء الصلوات العادية في الجامع، يـدخل الناس إليه دون قيامهم بالتوضوء المعتاد أو الإتجاه أولاً إلى حوض الوضوء المعروف ، علماً أن كل من يدخل الجامع سواء كان رجلًا أم إمرأة ينزع حذاءه كما في الأوقات الأخرى ويتركه - كما فعلت شخصياً - مع بواب الجامع . كانت بعض جوانب الجامع مبلّلة ( فالأطفال الصغار لا يدركون قدسية مثل هذا المكان ) ، فحاولت تجنبها ولكن لم تمض دقائق معدودة على دخولي الجامع حتى اسودت قدماي من جراء دوسي على الأرض الوسخة ودوس الآخرين على رجلي وآشتدت وطأة الحرارة كما في حمام بخار رغم الفتحة الواسعة في السقف والملقف الذي يضاهيها اتساعاً ممّا يسمح للنسمات الشمالية العليلة بالتغلغل. وآكتظت درجات المنبر ومنصة المبلّغين بالنساء اللواتي فُقن الرجال عدداً . وأستغرب في الواقع مثل هذا الأمر اللَّهم إلَّا إن كانت النساء أكثر تمسكاً بالخرافات من الرجال ويبجلن يوم عاشوراً تبجيلًا خاصاً في تكريم الحسين بزيـارة مقامـه في هذه المناسة.

والشائع قوله بين سكان القاهرة إن الرجال لا يتوجهون إلى جامع الحسنين يوم العاشورا إلاّ لخاطر عيون النساء والتصادم بهن ؛ وهذا ما قد يؤجج الرغبة في نفوسهم. ولمست ذلك عندما حثثت الخطى لمشاهدة الإحتفالات الرئيسية التي تُقام في هذه المناسبة مستقطبة جحافل الناس إليها. وكان يجلس عند الجدار الخلفى إلى يمين المنبر تحديداً نحو خمسين درويشاً من مختلف

الطبقات في صفين متقابلين . ولم يكن هؤلاء قد بدأوا بعد حلقات ذكرهم ؛ ولكن أحد الدراويش المتقدمين في السن والواقف بين صفين كان يقيم ذكراً وحده مردداً اسم الله ومحنياً راسه في كل مرة يتلفظ بها بهذا الاسم يمنة ثم يسرة . ووجدت نفسي وأنا أحاول التقدم لرؤيتهم في وضع شاذ في بلد يعتبر فيه غير لاثق ملامسة الرجل آمراة ليست زوجته أو جاريته أو قريبته . وطُوِّتت وسط حلقة من أربع نساء فما أستطعت التحرك في أي أتجاه ؛ وكنتُ ملصوقاً بشابة وجهاً لوجه إلى درجة كانت وجناتنا لتتقارب لولا غطاء وجهها الذي وقف حاجزاً بيننا. وبدا لي من لهاثها أنها تعاني من هذه الحشرة ومع ذلك آفتر ثغرها عن ابتسامة آرتسمت في الوقت نفسه في عينيها السوداوين معبرة عن رضاها وتسليتها المعصل حولها. ولكن لمّا عيل صبرها صرخت: «يا عيني لا تحشرني بهذا العنف » ولحقتها آمراة أخرى بصرخة أخرى : «يا أفندي وحياتك تقدم قليلاً إلى الأمام وافتح طريقاً حتى أتبعك » . ووصلت بشق النفس إلى المكان المرغوب ، لكنني كنت أضعت على الطريق سيفي وكُمّي قميصي المعلّقين ؛ ويبدو أن أحدهم تنبّه لسيفي فآستله من غمده قبل أن أمسك مقبضه . وكنت معرقاً كما جميم المحتشدين حولى .

كان الدراويش الحاضرون من جنسيات وطبقات مختلفة . وكان بعضهم معتمراً العمامة المصرية المعروفة ومرتدياً الزي المصري التقليدي بينما تزينت رؤوس بعضهم و بالقاووق ع التركي ورؤوس البعض الآخر وبالطرطور ع بحجم قمع السكر . ومنهم من كان معتمراً قبعة بيضاء بالشكل الذي ذكرته كتبت عليها بحروف سوداء أدعية وتضرعات إلى الخلفاء الأربعة الأول والحسن والحسين وغيرهم من الأولياء من مؤسسي طبقات الدراويش المختلفة . وكان معظم الدراويش من المصريين إضافة إلى بعض الأتراك والفرس . ولم تمض دقائق على حضوري حتى بدأ هؤلاء أداءهم . وعمد بعض الدراويش إلى أبعاد جمهور المتفرجين الملتفين حولهم بالعصي ولمّا لم تطلني ضربات عصيهم لم أبتعد مسافة كافية . وقبل أن أدرك ما يتحضر له الراويش عقد أربعون منهم حلقة وقد تشابكت أيديهم ومُدَّت أذرعهم فوجدت نفسي مقحوماً داخلها .

وكنت شبه مذعن للبقاء في مكاني والإنضمام إلى حلقة الذكر محنياً رأسي ومردّداً اسم الله ؛ وخشيت أن يكتشف بعضهم أنني لا أنتمي إلى هؤلاء المدراويش وأدائهم العبثى فقرّرت الإنسحاب بأن فرّقت أيدي اثنين منهما متشابكتين فخرجت من حلقتهم . وبدأ الدراويش الذين وسعوا دائسرتهم ( فشملت أعمدة الرواق الأربعة الرخامية ) حلقة ذكرهم مردّدين اسم ( الله ، مجنين رؤوسهم واجسادهم في كل مرة ومتقدّمين خطوة واحدة نحو اليمين فتتحرَّك الحلقة سريعاً في شكل دائري . وما إن بداوا ذكرهم حتى توسَّط أحد الدراويش الأتراك من طبقة المؤلُّويين الحلقة وأخذ يدور على نفسه محركاً قدميه وممدَّداً ذراعيه ؛ وزاد آهتزازه وتحركه حتى آنفتح ثوبه كما المظلة واستمر يدور ويدور طوال عشر دقائق ثم انحنى بآتجاه رئيسه الذي وقف وسط الحلقة الكبيرة وآنضم إلى الدراويش دون أن ترتسم على وجهه أمارات التعب أو العياء ويدأ الدراويش ينطقون اسم الله بزخم كبيـر ويقفزون نحـو اليمين بدلًا من الإنتقـال خطوة خطوة . وبعد هذا الـدوران السريم، شكُّل ستة دراويش آخرين داخـل الحلقة الكبيرة حلقة صغيرة ثانية وجعل كل واحد منهم ذراعه حول كتف الآخر فأحدثوا بترتيبهم الجديد دورانأ مشابها لدوران الحلقة الكبرى متميزا بسرعته وكانوا لا يتوقفون عن تكرار تضرعهم إلى « الله ، بنسبة سرعة أكبر . ويستغرق دوران الدراويش فترة الوقت عينها كما أداء الدرويش المنفرد وعند آنتهائهم يجلس جميعهم للراحة ، ثم ينهضون ثانية بعد نحو ربع ساعة ويعيدون الكرة في دورانهم . ولم يلفت آنتباهي في رواق الجامع الكبير شيء جدير بـالتوقف عنده باستثناء فقيرين (قال لي أحد الواقفين أنّهما من «المجاذيب») كانا يرقصان ويكرّران اسم الله ويضرب كل واحد منهما الطبلة .

كنت تواقاً لزيارة الحسين في ذكرى موته فاطلّع على الإختفالات الخاصة التي قد تُقام في هذه المناسبة . وشققت طريقي بين الجموع المحتشدة بصعوبة كبيرة حتى وصلت إلى المقام فلم أجد سوى جمهرة بسيطة من الناس . وعند دخولي قادني أحد خدم الجامع إلى زاوية خالية من الناس حيث الحاجز البرونزي اللون المحيط بالمكان الذي يقال إن رأس الشهيد مدفون فيه فيتسنّى

لى قـراءة الفاتحـة . ولمَّا انتهيت من واجب قـراءة الفاتحـة راح الخادم يلقَّنني الصلاة التالية ويرتاح بعد كل ثلاث كلمات تقريباً حتى أعيد ما قاله ؛ وكان رجل آخر واقف على يساري يردد: ﴿ آمين ﴾ في نهاية كل وقفة : ١ ﴿ اللَّهُم تَقَبُّلُ زيارتي وحقق رغبتي وآجعلني أحقق أمنيتي وأنا أتيتك راغبأ قاصداً بحق السيدة زينب والإمام الشافعي والسلطان أبي سعود ، ثم أردف كلمات باللغة التركية مشابهة لكلماته العربية معتقداً أنني تركي أو أنني لم أفهم كلماته العربية . وغالباً ما رُفع هذا الإبتهال لى عند أضرحة الأولياء ومقاماتهم في القاهرة خلال الإحتفالات . وأعود إلى زيارتي لجامع الحسين إذ أعطيت الشخص الذي قام بالصلاة قطعة نقدية صغيرة قبل أن أباشر تطوافي حول الحاجز المتضمن الضريح فما كان من الشخص المتضرّع إلاّ أن قدّم لي أربع كرات صغيرة من الخبر كل كرة منها بحجم ثمرة البندق . وكان الخبر مصنوعاً من الدقيق الصافي مخصصاً لمقام السيد أحمد البدوي ولقد تم إحضاره إلى القاهرة ليوزّع إلى الزائرين المحترمين لمقامات الأولياء في القاهرة ، ويعرف هذا الخبر و بعيش السيد البدوي ، ويحتفظ بعض المصريين بقطعة صغيرة منه كتميمة لا تفارق جيبتهم ( والقطعة عبارة عن إحدى الكرات الصغيرة التي تتخذ القطعة شكلها ، ؛ ويأكل بعضهم هذا العيش ويعتبرونه دواءاً ناجحاً ضد أيّ اضطراب جسدى يطرأ أو واقياً من الأمراض .

تصل قافلة الحجاج المصريين عامة العائدة من مكة إلى القاهرة في نهاية شهر « صفر » ( وصفر هو ثاني شهور التقويم الهجري ) ؛ ويعرف هذا الشهر عامة «بنزلة الحجّ». وقد يصل بعض الحجاج العائدين عن طريق البحر الأحمر قبل القافلة نفسها كما تصل قافلة الحجاج التجار بشكل متأخر عن طاقم الحجاج .

يسبق « شاويش الحج » القافلة بأربعة أو خمسة أيام بصحبة إعرابين على ظهور الجمال القوافل ليعلن قرب وصول الحجاج ونهار وصولهم إلى العاصمة وليحضر رسائلهم إلى أصدقائهم ، ويجوب مع زميليه الشوارع منادين : « بارك

على الرسول ، أو « بازك الرسول ، فيجيب كل مسلم يسمع نداءهم : « اللهم بارك عليه ، ويتوجهون إلى القلعة مباشرة لنقل الخبر إلى الباشا أو ممثله . ويقوم الشاويش بفرز رسائله رُزماً باستثناء تلك الموجهة إلى الأغنياء والرفيعي المقام وبيع الرزمة الواحدة بكذا دولار إلى بعضهم يسلمونها ويحصلون مقابلها على الهدايا من الأشخاص الموجهة لهم هذه الرسائل وقد يخسرون أحيانا بمساوماتهم . ويسلم الشاويش شخصياً الرُزم إلى أصحابها الأغنياء فيحصل على الهدايا منهم (كشال أو بعض النقود) .

يخرج بعض الأشخاص في رحلة تستمر يومين أو ثلاثة أيام للقاء أصدقائهم الحجاج حاملين معهم الفاكهة الطازجة وغيرها من المأكولات والثياب إلى الحجاج التعبين. ولا يبتعد أبناء الطبقات الدنيا كثيراً عن « بركة الحج » الواقعة على بعد أحد عشر ميلاً من العاصمة وعن المكان الذي تمر فيه القافلة في الليلة الأخيرة قبل دخولها العاصمة ؛ وقد يكتفي بعضهم بالتوجه إلى المحطة الأخيرة للقافلة . ويأخذون معهم عادة بعض الكماليات البسيطة من طعام أو بغل صغير وهو البديل الراثع لجمل الحاج المجهد الصعب المراس(١) إضافة إلى بعض الثياب النظيفة الجديدة ؛ ويصطحب بعضهم فرقة موسيقية لتكريم أصدقائهم القادمين . وإنّه لمنظر مثير للعواطف رؤية الناس ينطلقون بطبولهم وبيباتهم عند دنو قافلة الحجاج للترحيب بالعائدين من مناسك الحج ومواكبتهم إلى المدينة . وقد تضحى الأفراح أتراحاً عند بعضهم الذين يعودون والأسى يعصر قلوبهم وعيونهم تسفح دمعاً بدلاً من الموسيقى والفرح ؛ فالرحلة

<sup>(</sup>۱) قد يجهل في الواقع دارسو التاريخ الطبيعي أن الجمل قادر على تحمل العطش والجوع بفضل تركيبته الطبيعية التي تسمح له بتخزين الماء والطعام . فعندما لا يتوفر الطعام اللازم للجمل طوال عدة أيام متعاقبة ، يعتمد في تغذيته على دهن سنامه الذي يختفي تدريجياً في مثل هذه الظروف قبل تقلّص أوصاله . ويظهر لنا هذا التفسير حول استخدام نامية قد يعتبرها بعضهم عائقاً مزعجاً للحيوان تأقلم الجمل الرائع مع الظروف الخاصة التي أوجدته العناية الإلهية فيها . ويمكن تطبيق مثل هذا الكلام على تركيبة الثور والبقرة وغيرهما من الحيوانات في المناخات الحارة والقاحلة .

شاقة عسيرة على بعض الحجاج العائدين الذين يقضون نحبهم في الصحراء حيث لا يستطيعون تأمين لوازم علاجهم الضرورية . وكثيرات هن النساء اللواتي ينطلقن لملاقاة أزواجهن أو أبنائهن فيتلقين الأنباء المحزنة بأن مسافريهن ذهبوا ضحية الحرمان والتعب . ويطفقن عائدات بِخُفّي حنين إلى المدينة فيشق صراخهن السماء ويطغى على قرع الطبول وأصوات المزامير المعبرة عن فرحة الأخرين . ويواكب المارون الحجاج العائدين بالدعاء التالي: «صلّوا ليُغفر لي » ، فيرد الحجاج متمتمين الدعاء القصير التالي « الله يسامحك » أو « الله يسامحه » . وتعود هذه العادة في دعاء الحاج إلى قول للرسول على « من حجّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه »

ولا بد من الإشارة إلى أنني أدوّن عرض « نزلة النحج » بعد مشاهدتي لها عن كثب في العام ١٢٥٠ للهجرة ( ١٨٣٤ للميلاد ) : . وصلت القافلة في الليلة السابقة إلى محطتها الأخيرة « الحوشة » وهي طريق مرصوفة بالحصى تقع بالقرب من ضاحية القاهرة الشمالية عشية الرابع من ربيع الأول . وتبرك بعض الحجاج القافلة بعد المغيب إلى العاصمة وأمّا القافلة فوصلت إلى المدينة في الرابع من الشهر . وكنت أقف خارج جدران السور بعيد المغيب عندما دنت القافلة مني . ولكنني رأيت شخصين أو ثلاثة أشخاص من الحجاج الذين عيل صبرهم راكبين فوق ظهور بغالهم يسبقهم موسيقيون أو حاملو الرايات وتتبعهم النساء وهن يغنين ؛ كما آلتقيت جماعات من النساء كنّ خرجن للإستقصاء عن أقارب حجاج لهن توقعن حضورهم ولكنهن عدن باكيات مولولات .

ويدا آنتحابهن أكثر صدقاً من بكائهن عند تشييعهن الميت. ولقد ناحت النساء مولولات هذه السنة \_ إلى جانب حصيلة الموت المرتفعة \_ على فراق نحو ألف رجل ذهبوا للخدمة العسكرية بشكل لم أعهده فيهن سابقاً . وبدأت القافلة بعد نحو ساعتين ونصف الساعة من المغيب بالدنو من بوابات العاصمة وقد تفرقت ثلاثاً \_ إذ توجه الخط الأول منها إلى « باب النصر » بينما اتجه الثاني مباشرة إلى « باب الفتوح » والثالث تفرع من الخط الثاني إلى « باب العدوي » . وشهدت القافلة هذه السنة اكتظاظاً لم تعهده عادة ( علماً أن العديد من الحجاج قصدوا

الحج بحراً)؛ والملاحظ في قافلة السنة آرتفاع عدد الحاجات من النساء نتيجة آقتياد العديد من الرجال إلى الخدمة العسكرية. وتألفت خطوط القافلة الثلاثة التي تفرّعت لدخول العاصمة بمعظمها من قافلة جمال سارت وراء بعضها البعض ؛ وكنا نرى جملين أحياناً متجانبين في سيرهما كما كانت القافلة ليفرط عقدها لفترة وجيزة في بعض الأماكن . وقد تخلّى بعض الحجاج عن جمالهم وركبوا البغال الأسهل في السير وساروا في موازاتها بمصاحبة جمع من الموسيقيين وحاملي الأعلام .

وأشهر محفّات الجمال التي يعتمدها الحجاج هي و الحمل المسطّح ۽ أو والمسطّح، وهو يشبه خيمة مربعة صغيرة ويشتمل على صندوقين طويلين يتميـز الواحد منهما بظهر عال ؛ ويثبت هذان الصندوقان على جانبي الجمل كما السلتين الكبيرتين . وتدعم الظهور العالية الموضوعة خارجاً مع سارية صغيرة ترتاح على سرج التحميل الغطاء الذي يشكل ما يمكن تعريفه بالخيمة. ويكفى المسطَّح لـشخصيـن ويكون مفتوحاً عـامة في مقـدّمه ومن الممكن فتحـه في المؤخرة . لكن تحرك الجمل عسير ثقيل الوطأة رغم الراحة التي يظهرها خاصة إذا ما وُضع الحمل على ظهر جمل آعتاد نقل الأثقال ، لذا فهو يمشى مشية متأرجحة متراقصة ؛ ويقع الإختيار على الجمال الخفيفة الخطى لنقل المسطّح وغيره من الحمولات. ومن المحفّات ما يعرف وبالشّبرية، وهي تتألف من منبسط مربع صغير وغطاء مقوس. ولا تتسع الشّبرية إلاّ لشخص واحد وهي تثبّت على ظهر الجمل ؛ وتدعم و صحّارتان ، موضوعتان على جانبي الجمل هـذه الشبرية ، وأمَّا ( التَّخْتَروان ) فيرفعه جملان يسير أوَّلهما في المقدمة والثاني في المؤخرة ؛ ويكون رأس الجمل الثاني منحنياً بصعوبة . وقد يحمل « التختروان » أحياناً أربعة بغال تسير سيراً مرتاحاً ، وهو يتسع عامة لشخصين خفيفًى الوزن ويتمتّم بمشربية صغيرة مؤلفة من شعرية خشبية في مقدمه ومؤخرته يوضع فيها زق فخاري نفيذ من الزقاق المستخدمة للشرب في مصر.

اتجهت إلى المكان الذي مرّت فيه القافلة في الليلة السابقة . ومرّت

أمامي خلال سيري من الضاحية إلى هذه النقطة والذي استخرق نصف ساعمة تقريباً ( في مشية بطيئة ) نصف القافلة وكانت القافلة برمتها في نصف الساعة الثانية قد غادرت مكان تخييم القافلة . وكنت راغباً في رؤية لقاء الزوجات والإحوة والأخوات والأطفال والحجاج ؛ لكنني أنزعجت من حاج واحد كان مرتدياً ثياباً رثة وجالساً على رقعة سجادة بالية عندما خرجت إليه زوجته ـ أو أخته على الأرجح \_ متعرّفة تحت وطأة رزمة ثياب وقامت بتقبيله يمنة ثم يسرة . لكن الحاج لم يقف للقائها وآكتفي ببعض الأسئلة الباردة . وكان و أمير الحج ، وأعوانه وعسكره نصبوا خيمهم بعيداً عن باقي طاقم القافلة . وكانت غُرزت إلى جانب الخيمة حربة طويلة في موازاة « محمل » ( أو « محمِل » ) مع غطاء مزدان ببعض الكتابات . يحمل الحجاج معهم الهدايا من و الأرض المقدسة ، ومنها ماء زمزم الطاهرة ( في قناني خزمية أو قصديرية أو نحاسية ) وقطع من د الكِسُوة ، من الكعبة ( والتي يتم تجديدها في كل موسم حج ) وتراب من قبر الرسول ( في قوالب صلبة ) و « اللّبان ، و « الليف ، ( من ألياف شجر النخل للاغتسال) ومجموعة من الأمشاط المصنوعة من خشب الألوة و د السبحات ع من الخشب عينه و ( المساوك ) ( لتنظيف الأسنان وهي تخضَّل بماء زمزم ) والكحل والشالات . . . من الحجاز وغيرها من الأغراض من مصنوعات الهند .

ويزين المصريون مدخل منزل العائد من الحج قبل نحو ثلاثة أيام من وصوله: فيلوّنون الباب والحجارة باللونين الأحمر والأبيض ؛ وإن كانت الحجارة من الأجر فتزيَّن بالطريقة عينها بخطوط أفقية عريضة من اللونين الأحمر والأبيض ويصبغون أحياناً الأشجار والجمال باللون الأخضر أو الأسود أو الأحمر أو غيرها من الألوان بطريقة بدائية . وقد يوجّه الحاج كتاباً مسبقاً إلى ذويه يطلب منهم إعداد مثل هذه الترتيبات . ويقيم الحاج في الليلة التالية لوصوله حفلة لأصدقائه تُعرف و بحفلة النزلة » . ويتدفق الضيوف عليه مهنّين مرحبين بعودته ويقولون له : و صلَّ ليُغفر لي » ويبقى في منزله عادة أسبوعاً كاملاً بعد عودته ويقيم في اليوم السابع حفلة أخرى لأصحابه تُعرف و بحفلة السَّبوع » . وتستمر ويقيم في اليوم السابع حفلة أخرى لأصحابه تُعرف و بحفلة السَّبوع » . وتستمر هذه الحفلة طوال النهار والليلة التالية وتنتهي بختمة أو ذكر في المساء .

تشهد القاهرة في صباح اليوم التالي لوصول القسم الأكبر من الحجاج آحتفالاً آخر. ويكمن هذا الإحتفال في عودة المحمل الذي يُحمل في موكب من و الحصوة ، إلى القلعة ولا يكون الموكب مرتباً دائماً ترتيباً واحداً. وساعمد إلى وصفه وكنت شاهدته هذا الصباح بعد عودة الحجاج.

أتوقف بادىء ذي بدء عند المحمل . وهو عبارة عن مربع خشبي ذات قمة هرمية الشكل وغطاء من القماش المقصّب باللون الأسود نُقشت عليه كتابات كثيرة ومزين بتطريز ذهبي في بعض أجزائه فوق أرضية من الحرير الأخضر والأحمر مع هُدّاب حريري بدوره تدلت منه شرابات علقت إليها كرات فضية . ولا يكون الغطاء مصنوعاً دائماً بهذا الشكل في زينته ؛ ولكنني لاحظت في كل غطاء رأيته منظراً للكعبة مشغولاً بالذهب في الجزء العلوي من واجهته الأمامية وقد جُعل فوقها رمز السلطان . وهو لا يضم سوى مصحفين ، أحدهما في درج (في لفائف مكتربة) وثانيهما في كتاب صغير وقد وُضع المصحفان في غلاف فضي براق معلق خارجاً في أعلاه . كما أن الكرات الخمس ذات الهلال التي تزين المحمل مصنوعة من الفضة البراقة . يوضع المحمل على ظهر جمل طويل يُعفى باقى حياته من أي عمل شاق .

يُقال إن السلطان و الظاهر بيبرس و ملك مصر كان أوّل من أرسل محملاً مع قافلة الحجاج إلى مكة في العام ١٧٠ للهجرة ( ١٢٧٢ للميلاد ) أو ١٧٥ للهجرة و بيد أن هذه العادة ترقى كما يُقال إلى ما قبل وصوله إلى العرش بسنوات قليلة . فلقد أدت و شجر الدّر و ( والمعروفة و بشجرة الدّر و ) مناسك الحج في هودج رائع على ظهر جمل و وشجرة الدر جارية تركية جميلة أصبحت زوجة السلطان الصالح نجم الدين المفضلة وأعلنت نفسها عند موت آبنه ( الذي آنتهت معه سلالة الأيوبيين ) ملكة مصر . وكان الهودج الذي ذهبت فيه إلى الحج يُرسل مع قافلة الحجاج لإضفاء هيبة الدولة . وهكذا كان الأمراء الذين تعاقبوا على الحكم يرسلون كل سنة هودجاً ( عُرف و بالمحمل و الذيرى خرموا المحمل و آعتبروه أبهة حذو المصريين في تقليدهم هذا لكن الوهابيين حرّموا المحمل و آعتبروه أبهة



المحمل

عبثية ، وتلك كانت حجتهم لاعتراض القافلة .

نعود إلى قافلة الحجاج ودخول المحمل المدينة في السنة التي ذكرتها آنفاً عبر باب النصر بعد ساعة من المغيب. وكانت تراست القافلة مجموعة من مشاة و النظام ، ودخل المحمل المدينة يتبعه شخص مميّز كالعادة هو و شيخ الجمل ، طويل الشعر مفتول العضلات داكن البشرة شبه عار إلا من سروال رث . كان الشيخ راكباً الجمل لا يتوقف عن تحريك رأسه . وكان الشيخ لسنوات طويلة متعاقبة يسير وراء المحمل ويواكب القافلة من مكة وإليها؛ ويؤكد كل الذين رافقوه

أنّه يهز رأسه طوال الرحلة . وتؤمن الحكومة لشيخ الجمل جملين والمؤونة اللازمة . وكانت آمرأة عجوز منذ سنوات قليلة تسير وراء المحمل مكشوفة الرأس لا يستر جسدها سوى قميص وتعرف هذه المرأة و بأم القطط ، إنها تجلس على جملها وحولها خمس أو ست قطط . ويلي شيخ الجمل في القافلة مجموعة من الخيّالة الأتراك ونحو عشرين جملًا ذات سروج مزينة ومحشوة ثياباً خضراء وحمراء بمعظمها . ويزين كل سرج بعدد من الرايات الصغيرة منحنية إلى الأمام في الجزء المقدمي إضافة إلى ريشة صغيرة من ريش النعام أعلى العصا المثبّة إلى الجزء نفسه . وتتميز بعض السروج بجرس كبير الصغيرة . وأمّا زينة الغطاء فمؤلفة من مجموعة من الأصداف الصفراء الصغيرة . وأظن أنّ هذه الأصداف ملونة تلويناً خفيفاً بصبغة الحناء الحمراء كما في مناسبات أخرى . وتبع هؤلاء فرسان من البدو في مؤخرة الموكب .

ولكنني أست الإعلام بالنسبة إلى موعد دخول المحمل ، فوجدتُ نفسي لدى وصولي إلى شارع المدينة الرئيسي ومط زحمة القافلة وكان المحمل قد سبقني في المرور . وحاولتُ جاهداً اللحاق به بعد أن ركبت حماراً استأجرته لهذا الغرض ؛ وكان من الصعب جداً التقدم ، لذا سلكت بعض الشوارع الفرعية وعدت إلى القافلة من جديد . ووجدت بكل أسف أنني لم أحرز سوى الفرعية وعدت إلى القافلة من جديد . ووجدت بكل أسف أنني لم أحرز سوى تقدم بسيط . نزلت عن ظهر الحمار ومشيثُ متفادياً حوافر جياد البدو لنصف ساعة من الزمن . وأخيراً لمحت المحمل واستطعت بعد جهد جهيد الوصول إليه قبل دخوله « الرميله » ( وهي الساحة الكبيرة المفتوحة ) الواقعة قبل القلعة بربع مساعة تقريباً . وبعد أن لمست المحمل ثلاث مرات وقبلت يدي أمسكت هدّابه ومشيت إلى جانبه . وحدّق حارس المحمل الطاهر الذي كان يسير خلفي بإمعان بي وحثّني على التلفظ بتضرع تقي ، وقد يكون هذا الدعاء منعه من إبعادي عن المحمل أو أن ثوبي أثّر فيه فهو كان يسمح للأشخاص منعه من إبعادي عن المحمل أو أن ثوبي أثّر فيه فهو كان يسمح للأشخاص الواحد بعد الآخر بمقاربته ولمسه ثم يبعدهم . وبقيتُ أسير إلى جانب المحمل حاملًا الهدّاب حتى مدخل الرميله . ولمّا أطلعت أحد أصدقائي المسلمين على ما قمت به أعرب عن عظيم دهشته فهو لم يسمع بأحد قام بهذا العمل قبلًا وأكدً ما قمت به أعرب عن عظيم دهشته فهو لم يسمع بأحد قام بهذا العمل قبلًا وأكدً

أنّ الرسول الله يحبّني بالطبع وإلاّ لما آستطعت قط القيام بذلك وأضاف أنني حصلت على بركة كبيرة لا يمكن تقديرها وعليّ أن أكون حذراً فلا أطلع أي من أصدقائي المسلمين الأخرين على ما حصل حتى لا يحسدوني على هذا الامتياز الخاص الذي حلّ عليّ وقد لا يروقهم ذلك . ولا أستطيع في الواقع معرفة السبب الذي يدفع المصريين إلى تبجيل المحمل وتقديره. ولقد أبدى العديد من الأشخاص رغبة كبيرة في لمسه وسمعت جندياً يهتف بينما المحمل يمر أمامه ويا رب لقد حرمتني من أداء الحج ». وكانت الشوارع التي مرّ بها المحمل مكتظة بالناس ؛ كما أغلقت المتاجر أبوابها وجلس المتفرجون على مصطباتها . وصل المحمل إلى الرميله بعد دخوله العاصمة بنحو ساعة ونصف الساعة ثم عبر هذا المكان الفسيح بآتجاه الفسحة الكبيرة المفتوحة المعروفة بـ « قره ميدان » وطفقت تسير فيها فأطلقت لها آثنتا عشرة طلقة من القلعة تحية ؛ ثم عادت إلى والرميله وسارت فيه حتى وصلت بوابة القلعة الشمالية المعروفة « بباب الوزير » .

تشهد شوارع القاهرة تقليداً غريباً في آحتفالات المحمل والكسوة. وسأتحدث في ما يلي عن الموكب الطّنان الرنان للمحمل عند آنطلاقه إلى مكة. إذ يخرج الصبية إلى الشوارع جماعات وجماعات حاملًا الواحد منهم و مقرعة وهي الجزء القصير في طرف سعفة النخل السميكة بعد إحداثه شقين أو ثلاثة شقوق من طرفها العريض إلى نحو نصف طولها ويبادرون النصراني أو اليهودي الذي يلتقونه بسؤاله عن الهدية المعتادة كالتالي: وهات العادة ، فإن رفض إعطاء خمس أو عشر فضات ينهالون عليه ضرباً بمقرعاتهم. ولقد نال أحد الفرنجة في العام الماضي نصيبه من الضرب من مقرعات بعض الصبية وفقاً لهذه العادة فطار إلى وكالة كبيرة يطلب النجدة ؛ لكن بعض الصبية لحقوه فتابعوا ضربه. وآشتكي الفرنجي إلى الباشا الذي أمر بجلد شيخ الوكالة لعدم حمايته الفرنجي.

يتحضر المصريون في مطلع ( ربيع الأول ) ( وهو الشهر الثالث ) للإحتفال ( بمولد النبي ) . وتجري إحتفالات المولد في الحي الجنوبي الغربي من الفسحة الواسعة المعروفة ( ببركة الأزبكية ) التي تتحول إلى بحيرة كبيرة في

موسم الفياضانات . وكانت هذه هي الحال لسنوات طويلة وقت عيد المولد الذي كان يحتفل به على جانب البركة . وأمّا اليوم فأضحى قاع هذه البركة الجاف المكان الرئيسي لهذا العيـد . وتنصب في الحي المذكـور خيماً كبيـرة تُعرف « بالصواوين » ( وواحدها « الصيوان » ) للدراويش الذين يجتمعون كلُّ ليلة للاحتفال بالعيد وإقامة حلقات الذكر؛ ويرفعون وصارياً، بين هذه الصواوين مثبتاً بحبال إضافة إلى مجموعة من المصابيح معلَّقة إليه . ويشكل الدراويش ويتراوح عددهم بين خمسين وستين درويشاً حلقة ويعيدون الذكر . كما ينصبون بالقرب من المكان عينه « قائماً » مؤلفاً من أربع صوارٍ في صف واجد على بعد ياردات قليلة ومجموعة من الحبال ممتدة من صار إلى آخر ومربوطة إلى الأرض . تتدلى من هذه الحبال مصابيح مختلفة تتخذ شكل الروود والأسود . . . ؟ أو هي تحمل إسمي « الله » و « محمد » وشهادة الإيمان ؟ وقد تترتب أحياناً بطريقة زخرفية غريبة . تنتهي التحضيرات للعيد عامة في اليوم الثاني من الشهر وتبدأ في اليوم التالي الإحتفالات بفرحها وصخبها. وتستمر ليلاً نهاراً حتى الليلة الثانية عشرة من الشهر \_ أي وحسب التقويم الهجري الليلة السابقة لليوم الثاني عشر من الشهر ـ وهي ليلة المولد . يتوافد بعض سكان العامة خلال فترة تسعة أيام وليال إلى الأزبكية ـ وإنني أدون ملاحظاتي هـذه خلال المولد وسأصف لكم احتفال هذه السنة ( وهي السنة ١٢٥٠ للهجرة ـ ١٨٣٤ للميلاد) وأتوقف عند النقاط التي تميّز بها عن السنوات السابقة .

تجمّع الناس في فترة النهار في الفسحة الرئيسية للإحتفال وتمتعّوا بقصص «الشعراء» ( وهم رواة قصة أبي زيد ) والمشعوذين والمهرّجين ولقد أجبرت الغوازي مؤخراً على القيام بنذر والتخلي عن مهنة الرقص ؛ ونتيجة لذلك غابت هؤلاء برقصهن عن العيد . وكانت هؤلاء من الراقصات الفاتنات الجذابات . وتُنصب في بعض الشوارع المجاورة المُدَوّمات والأرجوحات ويُثبّت الباعة كشوكهم لبيع الحلويات وغيرها وكان هذا الإحتفال يشهد رقص الغجر على الحبال ولكنهم غابوا بدورهم عن آحتفالات هذه السنة . وتتلالأ الأضواء في الشوارع ليلًا في المصابيح الخشبية وتفتح أبواب المحلات

والكشوك المخرِّنة بالمأكولات والحلوى طوال الليل تقريباً كذلك تستقبل المقاهي روَّادها حيث يروي الشعراء والمحدثون قصصهم فيسلّون بها كل من يتوقف من المارة ويصغي إلى سردهم . ويمرِّ موكب الدراويش كل ليلة بعيد ساعة من منتصف الليل في الحي ويحملون العصي الطويلة بدلاً من الرايات التي يرفعونها في النهار ويعلّقون المصابيح و والمناوير » ( مفردها و منور » ) في أعلاها . ويُعرف موكب الدراويش سواء نهاراً براياتهم أو ليلاً بمناويرهم بموكب أهارة » الفرقة أو قد يكتفي المصريون بعبارة و إشارة » للدلالة على الموكب نفسه . ينتمي معظم هؤلاء الدراويش إلى طبقات المجتمع الدنيا ولا يميزهم زي خاص بهم . يعتمر سوادهم الأعظم عمامة عادية ويكتفي بعضهم بوضع الطربوش أو اللبادة ؛ ويرتدي معظمهم القميص الصوفي الأسمر أو القميص الأزرق المصنوع من الكتان أو القطن ـ وهو الزي الذي يرتدونه في مناسبات أخرى عند مزاولتهم عملهم اليومي أو في محلاًتهم .

ويكتظ الإحتفال في الليلتين الأخيرتين بالناس نسبة إلى الليالي السابقة فيستقطب جمهوراً غفيـراً وساعمـد في ما يلي إلى وصف مـا رايتـه في الليلة السابقة لهاتين الليلتين :

كانت تلك الليلة الحادية عشرة من الشهر القمري وكان القمريشع نوره عالياً في السماء فيضفي على الاحتفالات حياة . . مررت في شارع «سوق البكري» الواقع جنوبي بركة الأزبكية لأحضر ـ كما قيل لي ـ أفضل إحياء لحلقات الذكر . كانت الشوارع التي مررت بها محتشدة بالجموع الغفيرة وسبيح للناس في هذه المناسبة بالتجول دون مصابيحهم . ولم أصادف نساءاً بين المارين اللهم إلا القليلات القليلات منهن كما هي العادة عندما يلقي الليل بسواده الدامس . وعلقت في مكان حلقة الذكر في سوق البكري الذي شهد تجمعاً كبيراً من الناس « نجفة » كبيرة جداً نضم بين مئتي وثلاث مئة قنديل وأحاطت بالنجفة مصابيح خشبية تجمعت في كل مصباح منها قناديل عديدة تدلّت من كعبها . ولم تكن هذه الأنوار مضاءة إكراماً للرسول عليه : فهي تلألأت بالقرب

من « الزاوية » ( وهو جامع صغير ) التي دفن فيه الشيخ درويش العشماوي ، وكانت الليلة ليلة مولده . ويُقام ذكر كلّ ليلة جمعة ( أو ليلة الخميس كما نعرفها ) ولكن على نطاق ضيق ودون هذا العرض الكبير كما في مناسبة الليلة . ولاحظتُ العديد من العمامات النصرانية السوداء . ونادراً ما رأيتها كما الليلة . ووصل إلى مسامعي الهتاف التالي : « حبة ملح في عين الذي لا يبارك على الرسول هم من أفواه باثعي السكاكر وهذا يظهر لنا أن النصارى واليهود معرضون للقدح والذم عند اتقاد مشاعر المسلمين وتحمسهم . وسالت عن سبب احتشاد بعض الأقباط لحضور الذكر . فأتاني الرد بأن القبطي الذي تحوّل إلى مسلم بمحض إرادته يدفع كل نفقات مولد الشيخ درويش الذي يبجّله أعظم تبجيل . وكان هذا الشيخ مضطرب العقل أو مقلداً لحركات المجنون ـ فكان يتناول الخبز وغيره من الماكولات ويدوسها باخمص قدميه أو يرميها في الزبالة ويقوم بأعمال أخرى يحرّمها الدين تحريماً مباشراً . ولكنّه رفع مع ذلك إلى مرتبة الأولياء ؛ فالمصريون يعتبرون أن سبب مثل هذه التصرفات يعود إلى مرتبة الأولياء ؛ فالمصريون يعتبرون أن سبب مثل هذه التصرفات يعود إلى العبادة الكبيرة التي تسكن روح هذا الولي . ولقد توفي هذا الولي منذ حوالي ثمانية سنوات

يجلس « الذّكيرون » (محيو الذكر) ـ نحو الثلاثين ذكيراً ـ القرفصاء مفترشين الأرض فوق حصر ملاصقين للمنازل في جانب واحد من الشارع مجتمعين في شكل دائرة مستطيلة . ووضعت داخل هذه الحلقة وسط الحصر ثلاث شمعات كبيرة جداً ، ترتفع الواحدة منها نحو أربع أقدام ومثبتة في شمعدان منخفض وكان معظم هؤلاء الدراويش ينتمون إلى الدراويش الأحمديين وهم من أبناء الطبقات الدنيا في ثياب رثة يعتمر معظمهم العمامات الخضراء . وجلس في أحد أطراف الحلقة أربعة منشدين إضافة إلى عازف « ناي » ـ وتناولت مقعداً صغيراً من أحد المقاهي القريبة وآستطعت بعد طول عناء ويدفع صغير قام به خادمي الجلوس مع المنشدين فأسمع « مجلس ذكر » سأحاول تفسيره قدر المستطاع لأقدّم للقارىء لمحة عن الذكر الأكثر ذيوعاً في القاهرة . ولقد بدأ الذكر في الساعة الثالثة تقريباً وآستمر نحو الساعتين :

بدأ الذّكيرون بقراءة سورة الفاتحة في وقت واحد بعد أن هتف شيخهم : « الفاتحة » ثم أنشدوا العبارات التالية : « اللهم صلَّ وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأخرين وصلَّ وسلّم وبارك على سيدنا محمد في الأخرين وصلَّ وسلّم وبارك على سيدنا محمد في الأخرين وصلَّ وسلّم وبارك على سيدنا محمد بين الملائكة أجمعين إلى يوم الدين وبارك على سائر الأنبياء والمرسلين بين أهل التقدير العظيم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعلى سائر المحبوبين . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، يا أرحم الراحمين يا الله آمين » . وسكت الجميع لثلاث أو أربع دقائق ثم قرأوا الفاتحة من جديد بشكل صامت . وطريقة تقديم الذكر هذه هي الطريقة التي يعتمدها معظم الدراويش في مصر .

وبعد هذا التقديم بدأ الذكيرون حلقة ذكرهم وجلسوا حسب الطريقة التي وصفتها آنفاً وانشدوا بطريقة بطيئة « لاإله إلاّ الله » محنين رؤوسهم وأجسادهم مرتين في كل ترديد لـ « لا إله إلا الله » وآستمروا على هذا المنوال نحو ربع ساعة ثم كرروا لفترة زمنية مماثلة الكلمات عينها حسب اللحن نفسه ولكن بطريقة أسرع معجلين في حركاتهم . وكان المنشدون في هذا الوقت ينوعون لحن مقاطع « القصيدة أو الموسّحة » اللتين تشيران إلى الرسول على كموضوع حب ومدح وأورد في ما يلي موشحاً ( ) انتقيته من أحد كتب الموشحات كنت اشتريته من أحد دراويش الذكر في المولد الحالى :



<sup>(4)</sup> آخترنا موشحاً مختلفاً عن الموشح الذي اعتمد LANE نقله إلى الإنكليزية بسبب صعوبة العثور على الموشح في أصله العربي الذي يمتدح فيه الذكيرون رئيسهم أحمد البكري والموشحان يقربان من حيث المعنى ، لذا آقتضى التنويه

عين تجود بدمع هاطل جاري تبكيه شوقاً وتوقاً غدوة ومسا والعيش من بعد صفو صار في كدر والجسم مضنى بفقد الحب في نكد ولستُ ذا قدة ألقى الصدود بها ما حياتي ما احتيالي في الغرام ومن ومن يُعين الفتى الحيران ذا وله تقرّب النائي المحبوب من بصر يا رب قل آصطباري لم أجد فرجاً يأ رب قل آصطباري لم أجد فرجاً وقرّ عيني بان تحظى تُشاهد مَن وقرّ عيني بان تحظى تُشاهد مَن

منذ غاب إنسانها المأنوس من جاري والقلب في حرق من نار تذكار من الفراق وبعد الإلف والدّار ما زال في كبد من بين اخطار وليس يقوى لهجر ضيغم ضاري القاه يسعفني يقضي لأوطاري بدعوة تجتلي في وقت أسحار من حل وسط الحشا ضوأ الأبصاري الآك يسرحم من اهوال اقدار بجاه طه المرجّى صفوة الباري على هامة الجوزا بمقدار

كان المنشدون يهتفون في أوقات متلاحقة (كما هي العادة في حلقات الذكر الأخرى) كلمة و مُدَد ، مشدّدين على كل حرف من حروف هذه الكلمة . وتعني كلمة و مدد ، العون الإلهي الخارق ويـذكرها المنشد ليمده الله بعونه .

بعد ذلك أخذ الذّكيرون يرددون الكلمات نفسها بنغمة مختلفة آستغرقت الوقت عينه كما في القصيدة المدحية السابقة . ويشير التوزيع الموسيقي الآتي إلى طريقة إنشاد قصيدة الذكر :



## ثم يعيدون الكلمات عينها حسب النغمة التالية:



وعند أنتهائهم نهضوا ثانية ووقفوا بالترتيب عينه كما عند جلوسهم وأعادوا الكلمات ذاتها في نغمة مختلفة وآنضم إليهم طوال أدائهم عبد أسود طويل القامة متهندم الثياب لفت نظري فسألت عنه . وعلمت أنه مخصى يملكه الباشا . وأعاد الذكيرون الذين كانوا لا يـزالون واقفين الكلمـات عينها بصـوت عميق أجش مشددين خاصة على كلمة « لا » والمقطع اللفظي الأول من الكلمة الأخيرة ( « الله » ) في جهد ملحوظ ؛ ويشبه الصوت الذي يحدثه المنشد قرع حافة الطبلة. وكان كلّ ذكّير يدير رأسه يمنة ثم يسرة عند كل تكرار لـ و لا إلّـه إلاّ الله ٥ ويصبح المخصى في هذا الجزء من الذكر «ملبوساً». ثم مدّ الذكير ذراعيه إلى الأمام ونظر نظرة ملؤها الإحتشام والرزانة وهتف بصوت مرتفع جداً وبسرعة كبيرة: ( الله ! الله ! الله ! ) يا عمي ! يا عمي يا عمي عشماوي ! يا عشماوي ! يا عشماوي ! يا عشماوي ! ، وراح صوته ينخفض تدريجياً ؛ ولمّا تلفظ بهذه الكلمات علماً أن أحد الدراويش كان ممسكاً به وجالساً بقربه خارت قواه فوقع وكان فمه مزبداً وعيناه مقفلتان وأطرافه متشنجة وأصابعه مغلقة بإحكام فوق إبهاميه . كانت تلك نوبة صرع أصابت الذكير ، لكنّ احداً من الحاضرين لم يستطع إدراك ذلك معتقداً أن ما حلّ به إنّما يعود دون شبك إلى ذروة نشوة دينية تملَّكته. ولم ترتسم الدهشة على وجوه الحاضرين فهم اعتادوا وقوع هذا الأمر في حلقات الذكر الأخرى . وبلغ الذكيرون أوج نشوتهم فكانوا يسرعون في تضرعاتهم ويديرون رؤوسهم بعنف ويخفضون كامل أجسادهم في وقت واحد وكان بعضهم يقفز . وأصبح المخصى «ملبوساً ، عدة مرات ثانيسة ولاحظت أن النوبات كانت تصيبه بعد أداء أحد المنشدين سطرين تقريباً وإجهاده نفسه أكثر من اللازم لإثارة سامعيه . والحق يُقال إن إنشاده كان ممتعاً للغاية مشنّفاً للآذان . وبدا قبيل ختم الذكر أن أحد الجنود الحاضرين تحول إلى ملبوس في مرات عديدة، إذ كان يدندن بطريقة رهيبة ويهز رأسه هزاً عنيفاً في الإتجاهين . وإني لأعجب فعلاً من التناقض الصارخ بين السكينة التي آتسم بها هؤلاء في بداية الذكر وممارستهم العنيفة في نهايته. ولقد تم جمع الأحوال خلال الآداء للمنشدين ، أمّا الذّكيرون فلم يحصلوا على أي مبلغ .

يستمر الذكر عادة طوال الليل حتى موعد آذان الصباح ، فلايرتاح الذّكيرون إلا بين كل مجلس وهم يشربون القهوة ويدخن بعضهم الغليون .

كان الوقت منتصف الليل عندما آنتقلت إلى بركة الأزبكية حيث تفاعل ضوء القمر ونور المصابيح في أثر ساحر . وكان بعض أضواء القائم والصاري والخيم قد انطفأ في ذلك الوقت ، وآفترش بعضهم الأرض نياماً ، فلقد آنتهى ذكر الدراويش حول الصاري وعدت إلى منزلي لأخلد إلى النوم بعد أن حضرت حلقات ذكر مختلفة في الخيم .

توجهت في اليوم التالي (في الليلة السابقة لليلة المولد) إلى الأزبكية قبل الظهر بساعة واحدة ؛ ولكنني لم أصادف جمعاً كبيراً من الناس في ذلك الوقت كما لم تكن التسليات المتوفرة كثيرة : جلّ ما رأيته إثنين أو ثلاثة من المشعوذين والمهرّجين والشعراء ، وكان كل واحد منهم قد آستقطب حلقة صغيرة من المتفرجين والسامعين . وزاد تجمهر الناس تدريجياً وكانوا حضروا ليشاهدوا آستعراض « الدوسة » المميّز الذي يقام كل سنة في مثل ذلك اليوم

وبعد أن أمضى شيخ الدراويش السعدية ( السيد محمد المنزلاوي ) وهو خطيب جامع الحسنين ردحاً من الليلة السابقة منعزلاً مردّداً بعض الصلوات والتضرعات في سرّه وبعض مقاطع من القرآن ، قصد جامع الحسنين ( وكان نهار جمعه ) ليؤدي فريضة الصلاة . ولمّا آنتهى من صلاة الظهر والوعظ آنطلق إلى منزل الشيخ البكري الذي يرأس كل طبقات الدراويش في مصر والذي يقع في الجهة الجنوبية لبركة الأزبكية . وآنضمت إليه عند خروجه من الجامع مجموعات متنوعة من دراويش السعدية أتوا من مناطق مختلفة من



الدوست

العاصمة ـ وحمل أعضاء كل منطقة علمين خاصين بهم . وكان الشيخ عجوزاً أشيب اللحية ، في سماته أمارات النباهة والمودّة ذات سحنة حنطية وكان يرتدي في ذلك اليوم رداءاً وقاووقاً أبيضين ويعتمر عمامة من الموسلين زيتية اللون داكنة فلا نكاد نميّز لونها عن اللون الأسود إضافة إلى شقة من الموسلين الأبيض ملفوفة بشكل منحرف إلى الأمام ؛ كان الشيخ راكباً حصاناً معتدل الطول والوزن ولي أسباب وجيهة في ذكر هذه التفاصيل . دخل الشيخ بركة الإزبكية يسبقه موكب كبير من الدراويش هو رئيسهم . وتوقف هذا الموكب على بعد مسافة قصيرة من منزل الشيخ البكري وأنطرح عدد كبير من الدراويش وغيرهم أرضاً ( وأنا متأكد أن عددهم جاوز الستين ولكنني لم أستطع للأسف أن أحصيهم ) جنباً إلى جنب متلاصقين متراصين ظهورهم مستقيمة وأرجلهم ممدودة وأذرعهم مضمومة تحت جباههم وكانوا لا ينفكون يردّدون كلمة

و الله » . ثم قام نحو اثني عشر درويشاً ـ وقد خلعوا أحذيتهم في معظمهم يمشون على ظهور رفاقهم الممددين ، وكان بعضهم يضرب « الباز » ( ضرب من الطبلة الصغيرة حمله العازف في يده اليسرى ) ويهتف اسم و الله ، إلى أن بان الشيخ . تردّد الحصان لدقائق معـدودة في الدوس على ظهـر أوّل الرجـال الممدين المنطرحين أمامه ؛ ولكنه قفز أخيراً عليه بعد أن دفعوه إلى ذلك . وراح يرهو رهواً دون خوف ظاهر فوق هؤلاء جميعاً يقوده شخصان، فكان أولهما يدوس أقدام الممدين وثانيهما يمشي على رؤوسهم \_ عندها صرخ المتفرجون صرحة مطوّلة « الله » في صوت واحد . ولم يكن يبدو أن أحداً من هؤلاء الرجال الذين داستهم حوافر الحصان قد أصيب بأذى ؛ فعلى العكس قفز كل واحد منهم بعد أن مرّ الحصان عليه وتبع الشيخ بعد أن تلقّى دوستين من الحوافر الأمامية والخلفية يقال إن هؤلاء الأشخاص وشيخهم يستخدمون عبارات محددة (كتكرار الصلوات والتضرعات) في إليوم الذي يسبق أداءهم فيتمكنوا بذلك من تحمل دوس الحصان دون ألم ؛ ويقال أيضاً إن بعضهم قد أصيب إصابات بالغة أو قبضت عليه حوافر الحصان في مناسبات أخرى لأنّهم لم يتحضروا جيداً لاستقبال دوسة على ظهورهم فغامروا وتمددوا أرضاً . ويعتبرون هذا النوع من الأداء أعجوبة تتحقق عبر قوة خارقة تمنح لكل شيخ من شيوخ السعدية . ويؤكد بعضهم آنتزاع حدوات الحصان في هذه المناسبة ولكنني أظن أنَّ هـذه لم تكن الحال في الـدوسة التي أنقلهـا للقارىء . ويضيفـون أنـه يتم تدريب الحصان لهذا الغرض ؛ فإن كان ما يقولونه صحيحاً فهذا يعني أن الحصان مدرب للدوس على البشر ، وهذا عمل ينفر منه الحصان كما هو معروف كثيراً ولقد رفض شيخ السعدية الحالي القيام بالدوسة لسنوات طويلة . واقتنع بعد إلحاح وتضرع تخويل شخص آخر القيام بهذه المهمة . ولقد نجح هذا الرجل ـ وهو أعمى ـ نجاحاً كبيراً لكنَّه ما لبث أن توفي فانصاع شيخ السعدية لرغبة الدراويش وبدأ منذ ذلك الوقت يؤدي الدوسة بنفسه .

ولمّا أتمّ الشيخ أداءه الرائع دون أن يقع أدنى حادث مشؤوم ، آنتقل إلى الحديقة ممتطياً حصانه ودخل منزل الشيخ البكري يرافقه بعض الدروايش

وأنضممت إلى حلقتهم داخل المنزل بعد أن قدّمت نفسي عند الباب وسمح لي الخادم بالدخول. ونزل الشيخ عن صهوة حصانه وجلس على سجادة مفروشة فوق البلاط في موازاة طرف جدار وتختبوش، باحة المنزل. وجلس الشيخ منحني الظهر مكتئب الوجه والدموع تفيض رقراقة من عينيه ولا يكف عن التمتمة . ووقفت ملاصقاً له وكان يجلس معه ثمانية أشخاص آخرين ، ووقف الدراويش الذين دخلوا معه وهم نحو العشرين في شبه دائرة أمامه فـوق حُصر مـدَّت لهم وتحملق حولهم بين خمسين وستين شخصاً . وبدأ ستة دراويش يتقدمون نحوه يبعدون نحو ياردتين عن شبه دائرة حلقة الـذكر هـاتفين في وقت واحد : و الله حى ، وضاربين في كل مرة بازاً يحمله بواسطة حدبة في يده اليسرى بسوط جلدي قصير وصغير . ولم يستمروا في ضربهم الباز أكثر من دقائق معدودة ؛ إذ ما لبث أن أضحى عبد أســود ملبوســاً فانــدفع إلى وسط حلقــة الدراويش ممـــدداً ذراعيه وهاتفاً : « اللَّه اللَّه » . لكن شخصاً أمسك به فبدا أنَّه عاد إلى رشده . بعد ذلك أقام الدراويش الواقفين مجتمعين كما وصفت آنفاً في شبه داثرة حلقة ذكر ثانية ؛ وكان كلِّ ذكير يهتف بصورة متعاقبة ﴿ الله حَي ، فيردُّ عليه الباقون بـ « يا حي » وكانوا ينحنون في كل هتاف من اليمين إلى اليسار . وأستمروا على هذه الحال لمدة عشر دقائق ثم هتفوا بالطريقة عينها وفي مدة مشابهة: « دايم ، يا دايم » مفتعلين الحركات نفسها وتملكني شعور لم أستطع مقاومته لمحاولة تقليدهم في حركاتهم دون أن يتنبه أحد إلى أنني غريب دخيل . فأنضممت إلى شبه دائرة هؤلاء المدراويش واندمجت في أداثهم فنجحت في عدم لفت الأنظار إلى ؛ ولكنني عانيت من أرتفاع درجة الحرارة الأمرين . وبعد الذكر بدأ أحد الأشخاص بتلاوة جزء من القرآن ؛ ثم ما لبثوا أن آستأنفوا الذكر من جديد لنحو ربع ساعة . وعمد معظم الدراويش الحاضرين إلى تقبيل يد الشيخ قبل انسحابهم إلى الحجرة العلوية .

ومن عادات بعض أتباع السعدية في هذه المناسبة بعد الدوسة مباشرة القيام بعملهم البطولي المشهور في أكل الثعابين حية أمام نخبة من الناس مجتمعين في منزل الشيخ البكري. لكنّ شيخهم الحالي وضع مؤخراً حدّاً لهذه

الممارسة في العاصمة معلناً أنَّها مشمئزة للنفس مخالفة للدين إذ إنها تشمل الثعابين وهي من بين المخلوقات التي لا ينبغي تناولها . ولاحظت خلال زيارتي السابقة لهذه البلاد أن السعديين يأكلون لحم الثعابين والعقارب معــاً . وكانــوا يجرّدون الثعبان من أسنانه السامة فلا يعود يؤذيهم ويـربطون فمـه بإحكـام بخيط حريري تجنّباً للسعاته . وقد تتــزيّن الثعـابين التي تستخــدُم في العـروض بحلقتين فضّيتين بدلاً من الخيوط الحريرية ونلاحظ أن السعدي لا يأكل لحم الثعبان الحي إلَّا عندما تصيبه نـوبة سعـر . وضغط السعدي بشـدة على طرف إبهامه فوق ظهر الثعبان بينما كان ممسكاً به بعد إنشين من الرأس وآكتفي عند أكله الثعبان بالرأس وبالقسم بين الرأس والنقطة حيث موضع ضغط الإبهام في ثلاث أو أربع لقمات وطرح الباقي. ولا يامن السعديون دائماً شر هذه الثعابين فإليكم ما حدث ( للفيل » وهو أحد دراويش هذه الطائفة المتميز بشكله الضخم وعضلاته النامية وقوته الهائلة ؛ ولقد كان الفيل مشهوراً بأنه أعظم آكل ثعابين في عصره وفي كل زمان تقريباً . أراد و الفيل ، ذات يوم أن يربي ثعباناً من النوع السام أحضبره له الصبي العامل عنده وكان آختاره له من بين ثعابين أخرى في الصحراء ووضعه في سلة وآحتفظ به طوال أيام دون طعام حتى يضعفه ؛ ثم مدّ يده إلى السلة ليتناوله بهدف آنتزاع أسنانه ، لكن الثعبان كان أسرع فعض لـه إصبعه وصرخ المسكين يطلب النجدة ولم يكن في المنزل غير النساء اللواتي فزعن الإقتراب منه فانقضت بذلك دقائق طويلة قبل أن يهب أحد لمساعدته . وكانت يد الفيل منتفخة متورمة سوداء اللون وما لبث أن فارق الحياة بعد ساعات قليلة.

تلك هي أهم الإحتفالات التي يشهدها المصريون في يوم الدوسة ؛ لكن غياب الغوازي عنها يجعلها أقل بهجة وفرحاً .

توجهت ثانية في الليلة التالية المعروفة بليلة المولد إلى مسرح الإحتفال الرئيسي ، فشهدت ذكراً تقوم به حلقة من ستين درويشاً حول الصاري وكان القمر وضاحاً مشعاً بفيض نوره منيراً المكان دون الحاجة إلى أضواء المصابيح وكان الدراويش الذين يشكلون الحلقة حول الصاري ينتمون إلى طبقات

مختلفة ، وكان ذكرهم شائعاً بين الطبقة البيومية فحسب . بدأ الذكيرون يهتفون في أحد مقاطع الذكر « يا الله ، فكانوا يحنون رؤوسهم مع كل هتاف ويشبكون أيديهم على صدورهم في وقت واحد ثم يرفعون رؤوسهم ويلطمون وجوههم بأيديهم . وأحتشد الأشخاص الجالسين أرضاً داخل الحلقة . وأستمر الذكيرون في ذكرهم لمدة نصف ساعة ، وعقدوا بعد ذلك حلقات من أربعة أو خمسة أشخاص وكان الواحد منهم يضع كتفه اليسرى خلف ظهر الشخص الموجود على يساره ( باستثناء الشخص في المقدمة ) ويجعل يـده فوق كتف الآخـر اليسرى ووجوههم جميعاً مقابلة لموجوه المتفرجين خارج الحلقة . وكانوا يصرخون : « الله » بصوت أجش عميق ويخطون خطوة مع كل صرخة مرة إلى الأمام وأخرى إلى الوراء ، فيتقدّمون قليلًا نحو اليسار في كـل خطوة فتـدور الحلقة كاملة بطريقة بطيئة للغاية . ويرفع كل ذكير يده اليمنى محيباً المحتشدين خارج الحلقة؛ فإن كان المتفرج قريباً من الذكير يمسك بيده الممدودة ويقبلها أحياناً كلّما دنا منه . وتتوقف كل أنواع الذكر في الخيم عندما يبدأ الذكر حول الصاري . ولقد شهدت ذكراً ثانياً هذه الليلة \_ وهو تكرار لذكر الليلة السابقة في سوق البكري . والذكر أحسن ما يستقطب آنتباه المشاهدين أو السامعين ولا تضاهيه إثارة وأهمية سوى حكايات رواة القصص الشعبية . وينتهى الإحتفال مع آذان الصبح وتتوقف كافة حلقات الذكر بآستئناء ذكر سـوق البكري بعـد ثلاث ساعات من منتصف الليل . وترفع في اليوم التالي الخيم وكذلك القائم والصاري.

## الفصل الخامش والعشرون

## الاحتفالات الشقبية (تابع)

إنه من غير المجدي الإستمرار في تفصيل الاحتفالات الشعبية وغيرها من الأعياد التي يحتفل بها المصريون ؛ فالملاحظ أن الكثير من العادات يدخل طي النسيان مع مرور السنين في هذه البلاد كما لم يتوقف المؤلفون عند وصفها وصفاً دقيقاً فأتمنى أن يقبل قارئي اعتذاري مسبقاً .

يشهد جامع الحسنين خلال فترة خمس عشرة ليلة وأربعة عشر نهاراً في شهر « ربيع الثاني » ( الشهر الرابع الهجري ) احتفالاً يُعرف « بمولد الحسنين » تكريماً لذكرى مولد الحسين الذي يُقال إن رأسه مدفون في هذا المكان . ومولد الحسنين أكثر الموالد احتفالاً في القاهرة لا يتجاوزه أهمية سوى مولد النبي ويصادف دائماً احتفال مولد الحسنين نهار ثلاثاء ؛ وأما الليلة التي يطلق عليها فعلاً ليلة المولد فهي الليلة التي تعقب الثلاثاء مباشرة ، أي ليلة الأربعاء . ويقع مولد الحسنين عامة بعد حوالي خمسة أو ستة أسابيع من مولد النبي وأمّا هذه السنة ( وأنا أكتب في وقت الاحتفال الذي أصف اليوم في سنة ١٢٥٠ للهجرة / ١٨٣٤ للميلاد ) فقد تمّ تحديد ليلة الحادي والعشرين من الشهر ليلة الاحتفال بالمولد ، علماً أن الاحتفال بدأ عشية السابع من الشهر ذاته . وتلألأت أنوار الجامع وضّاءة في الليلتين السابقتين لليلة السابع بمصابيح أكثر من العادة . وإضاءة الجامع تقليد متبع منذ سنوات ، بيد أن هاتين الليلتين لا تميزان عن سائر الليالي التي تعقبهما .

يُضاء الجامع في كل ليلة من الليالي الخمس عشرة التي ذكرتها آنفاً بعدد

كبير من الأضواء والشموع التي يشمخ بعدها خمس أو ست أقدام ويتولَّى « ناظر » الجامع إضاءة الجامع في الليلة الأولى من الأموال المتبرَّع بها للجامع ، ويضيئه حاكم العاصمة في الليلة الثانية ( وهو حبيب أفندي حالياً ) ، وشيوخ بعض طبقات الدراويش في الليالي المتتالية إضافة إلى بعض موظفي الجامع الكبار والأغنياء من الناس. وتبقى المحلات التي تبيع المأكولات والشربات كذلك المقاهي مفتوحة أبوابها في تلك الليالي ، حتَّى أن المحلات والمقاهى الواقعة في أحياء أخرى لا تقفل حتى انبلاج النهار ؛ فيحتشد الناس في الشوارع القريبة من الجامع يستمعون إلى المزيكاتيين والمغنين وبعض رواة القصص الشعبية . كذلك يشهد الجامع اكتظاظاً . ونجد في قسم من رواق الجامع الكبير لفيفاً من الناس يفترشون الأرض في صفين مواجهين فيقرأون جماعة بعض أجزاء من القرآن . وهذا ما يُعرَف « بالمَقرأ » ؛ وقد ينقسمون جماعات جماعات عند القراءة . ويقع نظرنا في قسم آخر من الجامع على فريق يقرأ من كتاب « دلائل الخيرات » وهي مـدائح في رســول الله ﷺ ؛ ونجد في قسم مغاير جماعة من النـاس يتلون أشكالًا محـدّدة من الصلاة وغيـرهم يتلو اللذكر . ونصادف أفراداً يتجولون بين مختلف هذه الجماعات وهم يؤدون صلواتهم وتضرعاتهم عن روح الحسين أو يجلسون على الحصر ؛ وهؤلاء هم الزوار الذين قصدوا الجامع لشتى الأسباب فإمّا تقوى أو مجرد فضول أو حبًّا بالترفيه والتسلية . ويجتمع عادة عنـد الضريـح لفيف من الدراويش أو غيـرهم ( وهو مغطى بقبة كبيرة ويعرف من هذا المنطلق « بالقبة » ) يتلون أشكالًا من الصلاة . ويدخل الزوار الضريح عادة لإداء سورة الفاتحة والـدوران حول الضريح ، بيند أن أكثر أروقة الجامع إكتظاظاً هو الرواق الكبير حيث تُتلى حلقات الذكر وتُقام غيره من الاحتفالات .

نرى في كل ليلة من ليالي هذا الاحتفال و الإشارات وهي مسيرات الدراويش المنتمين إلى مذهب واحد أو عدّة مذاهب يمرون في الشوارع حتّى جامع الحسنين يسبقهم اثنان أو ثلاثة من الرجال بطبولهم ومزاميرهم وصناجاتهم أحياناً ويرافقهم حاملو المشاعل . ويجمعون أفرادهم في منازلهم وهم في

طريقهم إلى الجامع وإذا مروا بضريح أحد الأولياء تتوقف موسيقاهم لفترة بسيطة ويتلون سورة الفاتحة أو مدحاً في الرسول مشابهاً لما يقولونه في بداية الذكر ، وهم لا يتوقفون في تلاوتهم . ويدخلون الجامع لدى وصولهم ( ويحمل بعضهم الشموع ) ويزورون الضريح ثم يعودون أدراجهم ، باستثناء شيخهم وقسم منهم الذين يبقون أحياناً في القبة ويشاركون في تلاوة الصلوات .

ومن الليالي التي تستقطب أنظار المصريين ليلة الجمعة (أي تلك السابقة ليوم الجمعة) قبل ليلة المولد مباشرة ، وهي ليلة و الشيخ الجوهري » وهو رجل ثراء يضيء الجامع في هذه المناسبة بأضواء مشعشعة غير عادية . توجهت في تلك الليلة بعد المغيب بحوالي الساعتين إلى الجامع قبل بدء الاحتفالات . وكنت كلما دنوت من الجامع وجدت الشوارع محتشدة بالناس . ففي زاوية تجمّع الموسيقيون إضافة إلى راقصين يونانيين من الصبية و و جنك » متأنق متخنث في مظهره منسدل الشعر يرقصون على أنغام آلات المندولين التي كان يعزفها اثنان من مواطنيهم وحشد من الأتراك المتحمسين المعجبين مع طائفة بسيطة من المصريين تحيط بهم وعملت أن هؤلاء كانوا حاضرين في أدائهم في الليلة السابقة وأنهم أصبحوا وقحين بسبب تدفق الحسنات عليهم فكانوا لا يترددون مثلاً عن وضع اليد على سلة عنب في الشارع

ودخلت الجامع ووجدته أكثر احتشاداً من العادة ـ أكثر من الليالي السابقة والملاحظ أن الأضواء التي كانت تتلألأ نوراً في أرجائه تكاد لا تفوق كثيراً الأضواء المشعة من الشمعدنات التي تزخر بها الكنيسة الإنكليزية عدداً. ورجَّعت جلبة مشوشة في الرواق الكبير ولم تعد العين تشاهد شيئاً ولا الأذن تسمع صوتاً وما هي إلا لحظات قليلة حتى بدا المكان مناسباً لاحتفال ديني واحصيتُ عدداً من الاتراك وبعض معارفي بين الزوار . وجلستُ أولاً لأرتاح مع أحد أصدقائي وهو بائع كتب ولفيف من أصدقائه الدراويش الذين كانوا يستعدون لإحياء ذكر برئاسته وقدّموا لي القهوة التي دفعت ثمنها قرشاً للمنشد . ولم تمض دقائق على بداية الذكر الذي كان مشابهاً للذكر الذي أتيت على وصفه في مولد النبي حتى نهضت لزيارة المقام وسرتُ سيراً متّداً ولما

انتهيت من الزيارة ، خرجت من القاعة حيث احتشدت جماعة من الدراويش يتلون الصلوات ويجلسون في شكل مربع بقدر ما تسمح به مساحة القاعة باستثناء الجزء الذي يحتوي الضريح ولكنني ما إن طفقت عائداً إلى الـرواق الكبير حتى سمعت جلبة كبيرة : إذ كانت أفواج الناس تتدافع إلى نقطة واحدة على بعد مسافة بسيطة مني وسمعت رجلًا يصرخ: ٥ نصراني! كافر ٥ . واستنتجت أن أحد الزوار اكتشف أمر وجود نصرائي في الجامع وتوقعت لغطــاً كبيراً. ولمَّا سألت أحد الواقفين عن الأمر قال لي إن مثل هذه الكلمات تستخدم كشتائم يوجهها المسلم للآخر الذي يكون أساء إليه . واندفع أحد موظفي الجامع راكضاً من القبة وفي يده عصا وأعاد الأمن والنظام إلى المكان . ولم أكن لأكتشف حقيقة الأمر سواء طرد الشخصان اللذان أحدثا القلاقل أو لم يطردا ـ ورأيت أنّه لمن الحكمة في حالتي التوقف عن طرح الأسئلة . وكان عند مدخل القبة فريق يقرأ بصورة جـهورية جماعية كتاب « الدلائل ، الذي ذكرته سابقاً وبعد أن وقفت دقائق معدودة لسماعهم رغم أن عدم وضوح أصواتهم جعل من المستحيل عليّ تمييز الكثير من الكلمات التي تلفظوا بها عدت إلى الذكر الذي حضرته أوَّلًا ولم ألبث أن سمعت أصوات قرع الطبول الصادرة عن فريق من الدراويش العيساوية الذين استقطب ذكرهم الحشود الفقيرة تلك الليلة في نهاية الرواق الكبير . ونهضت فوراً ومشيت قُدماً . ولحقني صديقي بائع الكتب بعد أن ترك ذكره وصرخ بي بتهور : « يا أفندي خذ محفظتك » وشعرت لـ دقيقة أن سروالي قد سحب مرات عديدة ووجدت لاحقاً ثقباً كبيراً فيه ؛ يبدو أن أحدهم قطعه بسكين حاد بحثاً عن جيبي : فعنـدما يكـون الجامـع مزدحمـاً بالنـاس كما كانت الحال في ذلك اليوم يتسلّل بعض السارقين إلى حرم هذا المكان الطاهر(١) وكدتُ أيأس من الإقتراب من العيساوية عندما نادى خادمي الذي

<sup>(</sup>١) ترتكب أعمال السرقة أحياناً في هذا الجامع في مناسبات أخرى كما لاحظ ذلك أحد أصدقائي وشرع هذا الصديق يقص علي ما جرى له فقال: و توجهت إلى الجامع للصلاة، وبينما كنت أنحني فوق حافة الميضأة للوضوء وبعد أن وضعت حذائي إلى حَجَانبي وبدأت أردد: و نويت أداء فريضة الوضوء، ردّ أحد الواقفين ورائى: و نويت أخذ=

اصطحبته معي ليحمل لي حذائي الأشخاص حولي «هل تعرف من الذي تدفعه؟ » ووجدتُ فوراً الطريق مفتوحة أمامي ، وكانت قد انقضت ثلاث ساعات بعد المغيب.

لا بد أن أذكر قبل المباشرة في وصف أداء العيساوية أنهم طبقة من الدراويش يتألفون بمعظمهم من المغاربة أو عرب شمالي إفريقيا ويستقي هؤلاء تسميتهم من اسم شيخهم الأول « سيدي محمد بن عيسى » وهدو من المغاربة يتميز أفراد العيساوية بأدائهم الغريب المدهش ويشتهرون بنوع مميز . وكنت توّاقاً لمعرفة إن كانوا سيؤدون ذكرهم الذي طالما سمعت عنه ولم يخب ظني رغم أنني سمعت أنهم لم يقدّموا هذا الذكر لسنوات طويلة قبلاً

وجدت نحو عشرين من هؤلاء الدراويش في شتى الوان الملابس يفترشون الأرض متراصين متلاصقين في شكل حلقة أمام الجدار المدوجه للمبنى وكان الواحد منهم ما عدا اثنين يضرب وطاراً » كبيراً يبلغ اكثر من قدم عرضاً ويختلف عن الطار العادي بغياب القطع المعدنية الرنانة المعلقة إلى إطار هذا الأخير . وكان أحد الرجلين اللذين ذكرتهما في الإستثناء يضرب طاراً صغيراً من النوع المعروف بينما كان الشخص الثاني يضرب بازاً صغيراً وترك المحتشدون فسحة أكبر من تلك التي كان يشغلونها أمام حلقة الدراويش هذه لدراويش آخرين من الطبقة ذاتها وما إن بدأ الدراويش السابقون بضرب طاراتهم حتى قام الأخرون الذين كانوا ستة دراويش بأداء رقصهم انتظاماً أو إتزاناً وكان يبدو أن الواحد منهم يؤدي رقصة مجنون محركاً جسده طلوعاً ونزولاً قبل أن يدور حول نفسه ، ثم يحرك ذراعيه بطريقة غريبة ويقفز ويصرخ أحياناً : فلو أن غريباً كان يشاهد رقصهم دون أن يعلم غريبة ويقفز ويصرخ أحياناً : فلو أن غريباً كان يشاهد رقصهم دون أن يعلم مسبقاً أنهم يؤدون رقصة دينية انفعلوا في أدائها لاعتقد أن هؤلاء الدراويش

<sup>=</sup> زوج الحذاء الجميل هذا ». ولمّا التفتُّ حولي وجدت زوج حذاء مستعمل بالم مكان حذائي الجديد ».

الراقصين يحاولون جاهدين التفوق على بعضهم البعض في أداء دور المهرِّج ؟ وتأتى طريقة لباسهم لترسّخ هذه الفكرة في الأذهان . كان أحدهم يرتدي قفطاناً لا أردان له ولا جزام يتمنطق به أما رأسه فكان عارياً من أية عمامة ويبدو أنه لم يحلق منذ حوالي أسبوع ؛ وكان غيره يعتمر قلنسوة قطنية ، لكنَّه كان عارياً من الرأس إلى الخصر لا يغطى جسده سوى سروال فضفاضى كان هذان المدرويشان مؤديى المذكر الرئيسيين . واندفع الأول بينهما وهو أسود البشرة متوسط العمر هزيل البنية بعد أن رقص بطريقة غريبة لبضع دقائق واتسمت حركاته بالغرابة والوحشية نحو الحلقة التى شكّلها إخوته الذين كانوا يضربون الطارات . وتوسَّط هذه الحلقة طبق إحماء صغير من القصدير مليء بالفحم الحجري المشتعل . وتناول الدرويش من هذا الطبق قطعة من الفحم المشتعل وضعها في فمه ؛ وفعل الشيء نفسه مع قطعة ثانية وثالثة حتى امتلأ فمه . وراح يمضغ قطع الفحم الملتهبة فيفتح ملء شدقيه في كل مرة ليظهر للمتفرجين محتواه ؛ ولم تمض ِ دقائق ثلاث حتى كان التهم الفحم كلَّه . ولم يبدِّ الدرويش أدنى الم أو وجع ، وكان مفعماً بالحيوية خلال هذه العملية وأكثر نشاطاً بعدها وتبيَّن أنَّ الدرويش الآخر الذي أشرت إليه سابقاً بأنَّه شبه عــارٍ سليم البنية وكأنَّه في ريعان شبابه . وعنفت حركاته بعد أن رقص مدة مساوية للدرويش الأول ممّا دفع أحد إخوت الدراويش لـ الإمساك بـ ؛ لكنّه أفلت من قبضته واندفع نحو طبق الإحماء وأمسك بأكبر قطعة فحم مشتعلة ووضعها فى فمه وأبقاه مفتوحاً لنحو دقيقتين . وكانت أكبر قطعة فحم في كل مرة يتنفس فيها خلال هذه الفترة تطلق دخاناً أبيض . وعندما أرسل زفرة عميقة ومضت شرارات من فمه ثم مضغ قطعة الفحم وابتلعها وتابع رقصه . وبعد انقضاء نصف ساعة تقريباً على رقصهم توقف الدراويش للراحة

وقبل أن يأخذ الدراويش قسطاً من الراحة بدأ فريق آخر أداءه الخاص بالقرب من وسط الرواق الكبير . وأخذت مكاني بين المشاهدين وكانوا رتبوا أنفسهم بالطريقة نفسها كما الفريق السابق . وتألفت الحلقة من ضاربي الطبول

وهم يـوازون الذين سبقـوهم عدداً ، والفـرق أن الراقصين لم يتجـاوز عددهم الإثنى عشر راقصاً

وتناول أحدهم طويل القامة مرتدياً ثوباً صوفياً داكناً حليق الرأس من طبق الإحماء الذي قدّمه إلى الراقصين ـ كما لو كان طبق حلوى ـ قطعة فحم مشتعلة متوهجة ووضعها بين أسنانه لفترة قصيرة ثم سحبها فوق لسانه وأبقى فمه مفتوحاً لأكثر من دقيقتين حسب ما أعتقد ثم أخذ يشهق ويزفر بشكل عنيف فيتأجّج فمه أتون نار مطلقاً شرارات اللهب كما فعل الدرويش السابق ولكن بإثارة أقل وانضم بعد مضغه قطعة الفحم وابتلاعها إلى حلقة ضاربي الطبلة وجلس فكاد يلتصق بقدمي وتفحصت وجهه مليّاً ولم ألحظ أية معاناة أو ألم عليه وشاهدتُ هذا الأداء الراثع لساعة تقريباً وبعد ذلك توقّف فريقا الدراويش للراحة ؛ ولم أجد شيئاً آخر تجدر بي مشاهدته فغادرت الجامع .

يأكل العيساوية في هذه المناسبة أحياناً الزجاج كما النار . ولقد اشتهر من بينهم الحاج « محمد الصلاوي » كأحد أبرز آكلي النيران والزجاج كما ذاع صيته لأنواع أداء أخرى وهو ذات قامة مهيبة وكان يضيء الأنوار في جامع « الحسنين » ولقد توفي منذ سنوات . ومن عادة الحاج الصلاوي عندما يبلغ ذروة اهتياجه وتأثّره الوثوب فوق عارضات الخشب الطويلة الممتدة عبر القناطر فوق عواميد الجامع والمرتفعة ست عشرة قدم أو أكثر من الأرض ثم يقفز من الواحدة إلى الأخرى ؛ بعد ذلك يبلل إصبعه في فمه ويحرّك ذراعه ويجعل الدم يتدفق ويعمد بالطريق عينها إلى وقف النزف .

يستمر الذكر خلال هذا الاحتفال طوال الليل . ويمضي الكثيرون الليلة نياماً في الجامع على الحصر وقد تنشط حوادث السرقة كذلك . ووجدت عندما عدت إلى منزلي بعد مشاهدتي ذكر العيساوية ما لا يقل عن ثماني قملات تفلي في ثيابي

ولم أشهد في الليلة التالية طوال كل الاحتفال سوى ما قام به صديقي بائع الكتب الذي كان راغباً في اعتباري مسلماً ورعاً (أو لأنه أراد القيام بعمل

صالح) وكان نفسه يترأس ذكراً. إذ طلب ودون إذن مسبق من أربعة فقهاء تلاوة من القرآن (وأقصد ختمة كاملة) أقدّمها لروح سيّدنا الحسين. ولم أكن بوسعي معارضته لأن ذلك قد يثير الشكوك فهذا أمر طبيعي شائع في مثل هذه المناسبة بين أبناء الطبقتين الغنية والمتوسطة. وأعيدت هذه الختمة في فترة بعد ظهر اليوم التالي وكذلك في المساء، وكان كل فقيه يتلو جزءاً من القرآن ثم يعطي الدور لغيره وهكذا دواليك حتى انقضت تسع ساعات على هذه الحال. ولمّا انتهى الفقهاء ذكروا إسمي الشرقي المزعوم على أساس أنني صاحب هذا العمل التقي، وحصل كل واحد منهم على شمعة وشيء من الخبز وقرش واحد.

تُرفع نهار الإثنين الحصر إلا القليل منها فيجلس عليها جمع من الفقهاء مهمّتهم تلاوة القرآن. ويتوافد الناس إلى الجامع في ذلك النهار رجالاً ونساءاً خاصة من كان منهم راغباً في الحصول على بركة بزيارته وكان كارهاً للجلبة الكبيرة والجموع الغفيرة المحتشدة يوم المولد الواقع في اليوم التالي مباشرة.

إكتظت الشوارع المحيطة بالجامع في الليلة التالية بجموع الناس وكان من الصعب جداً المرور في بعض المناطق . ويعيد المغيب ازدانت هذه الشوارع بالمصابيح وفتحت بعض المحلات أبوابها وصادفت تلك الليلة أيضاً مولد السلطان الصالح الأيوبي المشهور الذي يُعتقد أنه من أولياء الله . ويقال إنه كان يرتدي دلكاً وإنّه كسب لقمة عيشه بصنعه السلال من أوراق الخوص دون اللجوء إلى أموال الخزينة العامة لاستعمالات خاصة . ويقع ضريح الصالح المتاخم للجامع في سوق النحاسين الذي يشكل جزءاً من الشارع الرئيسي على مسافة قريبة من جامع الحسنين . كانت هذه السوق تتلألاً أنوازاً وأضواءاً كما فتحت معظم المحلات أبوابها وكان في كل واحد منها مجموعة من ثلاثة أو أربعة رجال يجلسون مع سيّدهم . والجامع وضريح الملك الصالح مهملان على حافة الإنهيار والإضمجلال رغم التبجيل العظيم الذي يكنّه سكان القاهرة لهذا الملك . ولمّا دنوت من باب الضريح أحاط بي السّقاة والحمّالين يتوسّلون إليّ توزيع محتوى إبريق و كربه و عن روح الصالح ثم دخلت المبنى منتعلاً

حذائي ( وكنت رأيت غيري بفعل الشيء عينه ) ولكنني انتزعته عنــد عتبة بهــو الضريح ؟ والبهو عبارة عن صالة مربعة مقبّبة ، ويتوسَّطه نصب مستطيل فوق القبر يحيط به حاجز خشبي ( المقصورة ) . ونجد في أعلى هذه المقصورة أربع شموع كبيرة وثلاث منها مجصّصة في أسفلها وهي تشبه دعامات حجرية مستديرة . والشموع ملوّنة في شكل خطوط حمراء عريضة أفقية كما الخطوط المتعاقبة الحجرية في الجدران الخارجية في معظم جوامع القاهرة . وقد تكون مساوية عدداً أصلًا في الأعلى والأسفل كما في رأس المقصورة . ويقال إن هذه الشموع أرسلها أحد الباباوات أو أحد الفرنجة إلى الملك الصالح هدية له ؟ ولمَّا كَانَ الصالح وليًّا إكتشف ودون فحصها أنَّها محشوة بالبا •د فأمر بوضعها في الجص ؛ وتذكر رواية أخرى أن هذه الشموع أرسلت كهدية إلى الضريح بعـ د موت الصالح بسنوات وقد ظهر الملك المتوفّى في منام حارس قبره وأطلعه على مكيدة البارود . وكان بهو الضريح مضاءاً بأنوار خافتة يبدو عليه القدم والإهمال كها كان البلاط مكشوفاً. وعند دخولي قادني خادمان إلى كعب المقصورة ولقّنني أحدهما الفاتحة والصلاة التي ذكرتها في حديثي عن احتفالات يوم عاشوراء في الوقت الذي كان الآخر يردّ : ﴿ آمين ﴾ . وطلب مني الخادم الأول تلاوة الفاتحة معهما ثانية وأعطاني خمس كرات صغيرة من الخبر من قبر السيد البدوي وحصل مقابلها على نصف قرش . وقام خادم آخر بفتح باب المقصورة لي حتى أدخل ـ وهذا تكريم عظيم يلزمني أن أدفع له كذلك مبلغاً زهيداً من المال .

وتابعت جولتي من قبر الصالح إلى جامع الحسنين عبر الشوارع المزدحمة حتى الاختناق ( ومع أنها ليست الليلة الكبيرة ) والمضاءة بأنوار برّاقة . ولم الحظ فرقاً كبيراً في المشاهد بين جامع الحسنين والشوارع ورأيت في حشود الجامع الغفيرة اطفالاً يلعبون ويتلاحقون ويصرخون . كما وقع نظري على جموع الفقهاء يتلون القرآن إضافة إلى حلقة صغيرة من الدراويش وسط الرواق الكبير يؤدون حلقة ذكر . وشققت طريقي بصعوبة وسط هؤلاء إلى القبة وطفت حول الضريح وأبصرت فريقاً متعدد الأشكال والألوان يتلو القرآن . ولمّا غادرت الجامع بقيت ساعة ونصف ساعة تقريباً استمع إلى احد الشعراء في الشارع .

شهد جامع الحسنين وجواره في اليوم التالي وهو اليوم الأخير والأعظم في الاحتفال إزدحاماً أكبر من الأيام التي سبقته . وكانت المصابيح مضاءة في الليلة التالية وهي ليلة المولد في كل سوق وأمام باب كل وكالمة وحتى أمام أبواب المنازل الخاصة للمسلمين من أبناء الطبقتين المتوسطة والميسورة في أرجاء المدينة ودهشت كثيراً من عدد المتسوّلين في الشوارع الذين تدفّقوا أفواجاً ذلك اليَوم يسألون حسنة أو صدقة عن روح « سيّـدنا الحسين » . وضقتُ ذرعـاً وأنا جالس طوال نصف ساعة في أحد المقاهي الواقعة في الشارع الرثيسي في فترة بعد الظهر بعبارات التوسل مثل: « ربّنا يخليّك » أو « ربّنا يساعدك » . ويبدو أن معظم سكان العاصمة نزلوا إلى الشوارع وأن معظم الأتراك المقيمين هنا تجمعوا في جوار الحسنين . لقلد كان اليوم الكبير لـزيارة ضريح الحسين . ويعتقدون أن الرسول ﷺ يحضر كل هذا النهار وفي الليلة التالية ليشهد زيارات أتباعه الورعين الأتقياء لحفيده . ويفضل معظم كبار الناس التوجه إلى الجامع في اليوم السابق للاحتفال أو في أي يوم من أيام الاحتفال باستثناء اليوم الأخير بسبب الإزدحام الكبير يوم العيد . ولكنني تـوجهت خصيصاً في يـوم الاحتفال لأشهد الإزدحام الذي حاولوا التهرب منه . دخلت القبة قبيل المغيب وأخذتني الدهشة عندما رأيت أن الطريق قد مهدّت لي شخصياً للتقدم بكل سهولة نحو الضريح وقادني خادم الجامع أمام باب المقصورة ولقنني التلاوات عينها كما في ينوم عاشوراء وأعطاني حفنة خبز من السيد البدوي مؤلفة من أربع عشرة كرة صغيرة. وما إن تناولت الخبز حتّى أحاط بي طالبو الهدايا فعصروني عصراً وشدوا عليّ الخناق فكادت أنفاسي تنقطع. وسألني الرجل الـذي لقّنني الصلاة عن هديته ( قرش واحد ) وطالعني الآخر بقوله : ﴿ لقد تلوت سورة يس لك يا آغا ، . وقال لي ثالث : « يا أفندي ، أنا خادم المقصورة » . أمَّا الباقون فكانوا من المتسولين العاديين ، فأدركت عندها لماذا يفضّل الأتراك الذهاب في يوم آخر . لكن أحد المتسولين وهم أكثرهم وقاحة لحقني بين الحشود في الجامع حتى الشارع ومع أنَّه لم يكن واجباً عليّ إكرامه بأي مبلغ وكنت أعطيت كل ما احتوته جيوبي من مال وأغدقته عليهم أكثر مما هـ و مفروض . ودُعيت للجلوس على مصطبة أحد المحلات المقابلة للجامع لأخلُّص نفسي من مضايقتهم ولم أر في

الجامع غير جحافل المتسولين رجالاً ونساءاً وأطفالاً إضافة إلى حشود الزوار . واستمر الجامع مكتظاً بالناس واقتصرت الاحتفالات على زيارة الضريح ويعض تلاوات من القرآن إضافة إلى إحياء ذكرين تقريباً . ولم تشهد الشوارع مثل هذا الإكتظاظ حتى بعد انقضاء منتصف الليل وتلالات الشوارع بالأضواء فشعشعت أنوارها وأضفت حياة على المكان . كذلك علقت الشمعدانات في سوق والجواهرجية ، وأسدلت فوقها أغطية وأضيثت مآذن الجوامع الكبيرة وفتحت العديد من المتاجر أبوابها إضافة إلى المحلات التي تبيع المأكولات والقهوة والشربات . وكان يجلس في بعضها عدد من الفقهاء ( اثنان أو أكثر ) يتلون والشربات . وكان يجلس في بعضها عدد من الفقهاء ( اثنان أو أكثر ) يتلون ختمة من القرآن وتوزع الشعراء والمحدّثون والمزيكاتيون والمغنّون في أماكن مختلفة كما في الليالي السابقة .

يحتفل المصريون منتصف شهر و رجب ، ( الشهر السابع الهجري ) بمولد ( السيدة زينب ) وهي ابنة الإمام على ( رضى الله عنه ) وحفيدة الرسول ﷺ ، وهو يقع دائماً ليلة أربعاء . لكن الاحتفال بهذا المولد يبدأ عادة قبل أسبوعين تقريباً ؛ ويعتبر اليوم الأخير اليوم الأهم في الاحتفالات والمصادف يوم ثلاثاء . وتجرى هذه الاحتفالات في جوار الجامع حيث ـ كما يعتقـدون ـ مدفونة السيدة ، في بناء مزيّن بشكل مبهرج غير راثع يقع في الحي الجنوبي الغربي من العاصمة . ويقع الضريح المزعوم الذي يرتفع فوقه نصب مستطيل مغطّى بالحرير المطرّز والذي يحيط به حاجز برونزي ذات ظلّة خشبية مشابهة لظلة الحسين في حجرة صغيرة مرتفعة ومقبّبة في الجامع ويمكن للزوار الدخول إلى هذه الحجرة بمناسبة المولد للصلاة والطواف حول الضريح . وكنتُ ذهبت لزيارة الضريح في يـوم الاحتفال الأخيـر وهو اليـوم الكبير . ورأيت في أحــد الشوارع بالقرب من الجامع العديد من رواة قصصي أبي زيد والحواة والقريداتيّة والراقصين كما زينت الأرجوحات والمدوّمات الشوارع. وأمليتُ في الجامع الصلاة الخاصة بهذه المناسبة بعد الفاتحة وحصلت بالمقابل على كرتين صغيرتين من كرات الخبز المخصّصة للسّيد البدوي كان باب السياج المقدّس مفتوحاً وعلمت أن النساء وحدهن مسموح لهن بالدخول لاقتصار المقصورة على الحريم . لذا اكتفيت بالطواف الذي كان صعباً إنجازه بسهولة بسبب احتشاد الناس وضيق المكان بين جهات السياج البرونزي الثلاث. وصرخت في وجهي سيدة تبدو عليها إمارات الاحترام وكانت في حالة صعبة في هذا المكان المكتظ ، حتى أفسح لها الطريق ولجأت إلى قاموس الألفاظ الفظة الشائعة بين النساء العربيات . وتوسّل إلي العديدون لاستخدمهم في تلاوة سورة من القرآن عن روح السيدة وكانوا يسمعونني عبارات التضرع والدعاء كـ « الله يعطيك ما تشاء » ، لأنّ زوّار أضرحة الأولياء يقصدونها عامة رافعين أدعيتهم بغرض تحقيق أمنية غالية عليهم . وكان بعض المعوزين المكفوفين يفترشون الأرض يسألون صدقة . أمّا داخل المسجد فرفعت الحصر ولم نعد نشاهد سوى زمرة من المتسكعين المتكاسلين في المكان . وعند خروجي ضايقني بعض الحمّالين والسّقاة بإلحاحهم عليّ حتّى أعطيهم مالاً فيوزعون الماء عن روح « ابنة الإمام » . ومن العادات الشائعة توزيع بعض الفضات على خدم المقصورة والفقيه لتلاوقه سورة من القرآن وعلى المتسولين في الجامع والحمالين أو والفقيه لتلاوقه سورة من القرآن وعلى المتسولين في الجامع في الأمسيات . ويقيم حلقة الذكر من أبرز الاحتفالات التي تُقام في الجامع في الأمسيات . ويقيم حلقة الذكر كل مساء دراويش طبقة معينة أو عدة طبقات .

تعرف ليلة السابع والعشرين من رجب و بليلة المعراج ، وهي الليلة التي قام بها الرسول الشخ برحلته العجائبية إلى السماء ويقام بهذه المناسبة إحتفال في قسم من الضاحية الشمالية في القاهرة خارج و باب العدوي ، ويقيم الشيخ البكري على مدى أيام ثلاثة من الاحتفال حفلة خاصة في منزل يملكه في هذا الحي حيث يعقد حلقات ذكر . ويعرف الناس بالإضافة إلى التسلية التي يوفّرها الحواة في الشوارع ورواة قصص أبي زيد كما في احتفالات أخرى مشابهة إحتفال الدوسة الذي وصفته في حديثي عن مولد النبي ويجري هذا الاحتفال في شارع عريض قصير في الضاحية المذكورة أمام جامع أحد الأولياء المعروف و بالطشطوشي ، في السادس والعشرين من الشهر أي في اليوم الأخير الرئيسي للاحتفال الذي كنت أحد متفرجيه . ولمّا كان يوم جمعة توجّب على شيخ السعدية ( وهو الشخص الوحيد القادر على إنجاز هذه الأعجوبة الذائعة ) أداء

فريضة الصلاة وإلقاء الخطية في جامع الحسنين عند الظهر. وانطلق من الجامع إلى مكان إقامة الدوسة يسبقه طابور طويل من الدراويش حاملين راياتهم وبعض طبولهم الصغيرة التي يستخدمونها في بعض الأحيان. وصلت إلى المكان بعد الظهر وأخذت مكاني فوق المصطبة الممتدة على طول أسفل واجهة جامع الطشطوشي

وبينما كنت جالساً أسلَّى نفسى بمراقبة الحشود التي جذبها الفضول عينه الذي دفعني إلى المجيء إلى هذا المكان مرّ أمامي ولي مشهور كان طلب مني متوسلًا منذ بضعة أيام بعض القروش لإطعام الفقراء بهذه المناسبة ؛ ولمَّا رآني اتجه صوبي وجلس إلى جانبي وراح هذا الولى يروي على مسامعي قصة لها علاقة بأسباب إقامة احتفالات ذلك اليوم فيقتل الوقت الذي كان علينا انتظاره قبل بدء الدوسة . وقال الولي إن أحد السلاطين سخر علناً من قصة المعراج مؤكداً أنه يستحيل على الرسول النهوض من سريره ليلًا والإنتقال من مكة إلى القدس على ظهر الدابة و بوراق ، وصعوده مع الملاك إلى سابع سماء والعودة إلى القدس ومكة ليجد نفسه ينعم بدفء سريـره . وبينما كـان السلطان يلعب الشطرنج ذات يوم مع وزيره ، دخل عليه الولي الطشطوشي واستسمحه اللعب معه شرط أن ينفِّذ السلطان إذا خسر ما يأمره به الولى . وقبل السلطان هـذا الاقتراح فلعب مع الولى لكنَّه خسر اللعبة فأمره الولى الغطس في حوض ماء . ولمّا نفّذ ما طلبه منه الولى وجد نفسه في قصر رائم وأنه تحوّل إلى امرأة حسنة المعارف راثعة الجمال منسدلة الشعر تتمتع بكل مفاتن الأنثى وتزوج السلطان أو بالأحرى تزوجت من ابن أحد الملوك وأنجبت له ثلاثة أطفال بصورة متعاقبة بعد ذلك عاد السلطان إلى الحوض ولمّا خرج منه أخبر الوزير ما جرى له ، وذكَّره الولى بعدم تصديقه قصة المعراج فأعلن الملك إيمانه بهذه الأعجوبة وأصبح مسلماً يتبع سنة الله بحذافيرها ومنذ ذلك الوقت يحتفل المصريون بالمعراج في جوار الجامع حيث دفن الطشطوشي كما يحتفلون بمولده في الوقت عينه .

ولم تمض فترة طويلة على انتهاء هذه القصة ، ساعة وربع ساعة

بالتحديد بعد الظهر حتى وصل شيخ السعدية . وسار دراويش هذا الشيخ في الطليعة وكان عددهم يربو على المئة شخص ( وكان مستحيلًا عدَّهم ) وتراصوا صفًّا واحداً في الشارع كما في مولد النبي وكانوا لا يتوقفون عن تكرار كلمة « الله » . وقام بعض الدراويش وقد خلعوا أحذيتهم بالسير فوقهم ، وكان بعضهم يضرب الطارات الصغيرة وبعضهم الآخر يحمل الأعلام السوداء التي تميّز طبقة الرفاعية (وهي الطبقة القريبة من السعدية) إضافة إلى شخصين يحملان « الشَّاليش » ( عبارة عن سارية تبلغ عشرين قدماً طولاً تشبه سارية السعدية الرئيسية تزينها زخرفة مخروطية الشكل نحاسية في أعلاه) ؛ ثم حضر الشيخ ممتطياً الحصان الرمادي عينه الذي ركبه في مولد النبي وكان يرتدي سترة طويلة من الفراء من اللون الأزرق الفاتح مخطّطة بفرو القاقم إضافة إلى مقلة سوداء عبارة عن عمامة واسعة خاصة برجال الدين والمتفكرًين . وسار الشيخ بحصانه فوق الرجال الممددين متمتماً كل الوقت . وكان اثنان يقودان الحصان فسارا بدورهما فوق هؤلاء متنقلين بين الأرجل والرؤوس. وخطر للحصان أن يثب مرة واحدة ويطفر مرحاً فيقفز فوق بعض الرؤوس، ومرَّ فوق الرجال بقفزات عالية صعبة ثم دخل الشيخ منزل الشيخ البكري المتاخم للجامع . ويبدو أنَّ أحداً من الرجال الممدِّدين لم يصب بأذى حتى أن العديدين نهضواً ضاحكين ؛ ولكن بدا أن أحدهم أصبح ملبوساً من شدة اهتياجه ويلوغه ذروة التأثر ، وكاد يصاب بالإغماء رغم أنه لم يضع يده خلف ظهره كما لو أنه بأصيب من دوس الحصان وانهارت الدموع رقراقة من عينيه . ومن المحتمل أن يكون الحصان أصاب هذا الرجل وأنه حاول جاهداً إخفاء السبب الأصلي

وأصر صديقي الولي بعد الدوسة على أن أحضر إلى منزله القريب مع ثلاثة فقهاء . وقادنا الولي إلى غرفة علوية صغيرة لا تحوي من الأثاث سوى سجادة عتيقة وبعض الوسادات وجلست مع الفقهاء الثلاثة وتلونا سورة الفاتحة معاً بصوت مسموع عال . ثم بدأ أحدهم بتلاوة نصف السورة الثانية من القرآن بنغمة عذبة وأنهاها آخر . بعد ذلك أحضر مضيفنا كرسياً ووضع عليه صينية حتوت على ثلاثة أطباق كبيرة من لا العيش بلحم ، وهو عبارة عن لحم مدقوق

بالزبد ومتبّل بقليل من الطحينة (أو السمسم الذي استخرج منه زيته) والخل والبصل المفروم، ثم وضع بعض الكعك المخبوز المصنوع من العجينة المخمرة. وتشاركت في تناول وجبة الطعام هذه مع الفقهاء الثلاثة وكان مضيفنا يسهر على خدمتنا. وانضم إلينا فقيه رابع تناول معنا طعام العشاء. ولمّا فرغنا من الطعام تلا الفقهاء سورة الفاتحة للمضيف أولا ولي ثانياً قبل أن ينصرفوا وما لبثت أن حذوت حذوهم.

يرجع الشيخ البكري في ليلة المعراج بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من المغيب في موكب يسبقه بعض حاملي المشاعل وعدد من الدراويش إلى منزله في الأزبكية . وتبقى أضواء مآذن الجوامع الكبيرة مشعشعة طوال تلك الليلة .

يبدأ في الأربعاء الأول أو الثاني من شهر و شعبان ) ( وهو الشهر الثامن في التقويم الهجري ) الاحتفال بمولد و الإمام الشافعي » في اليوم السابق عادة إلا إن كان هذا اليوم الأول والثاني من الشهر وينتهي المولد عشية المخميس من الأسبوع التالي . وتجري هذه الاحتفالات في القرافة الكبيرة الواقعة في الطريق الصحراوية جنوبي العاصمة حيث ضريح الإمام كذلك في الجهة الجنوبية من المدينة . ويستقطب مولد الإمام الشافعي عدداً كبيراً من الزوار لأن الإمام هو مؤسس الطائفة التي ينتمي إليها معظم سكان القاهرة وتشبه الاحتفالات هذه احتفالات الموالد الكبيرة الأخرى . ويجري في يوم السبت السابق لليوم الأخير المتفالات الموالد الكبيرة الأخرى . ويجري في يوم السبت السابق لليوم الأخير أو اليوم الكبير احتفال الدوسة . وتكثر أفواج الزوار في النهار الأخير - نهار الأربعاء ـ وتقام في الليلة التالية حلقات الذكر في جامع هذا الإمام . ويثبت فوق قبة هذا الجامع مركب معدني يوضع فيه عادة بمناسبة المولد إردب من الطحين ومحمل جمل ماءاً للعصافير . ويقال إن هذا المركب يدور في بعض الأحيان عندما لا يحركه الهواء فيتنا بوقوع أحداث متنوعة حسب الموقع الذي يقف عنده صالحة كانت أم طالحة كان تشهد البلاد موسم شح كبير أو يموت أحد العظماء .

يولي المسلمون المصريون أهمية كبيرة لليلة ( النصف من شعبان ) وهي ليلة الخامس عشر (أي تلك السابقة لليوم الخامس عشر) من الشهر ويقفون فيها

وقفة خشوع وتقدير ويعتبرونها الليلة التي يتقرّر فيها مصيـر كل مخلوق بشـري للسنة القادمة . ويعتقدون أن عدد أوراق شجرة السدر ( سدر الجنة ) والمعروفة بشجرة المنتهى لأسباب مختلفة أهمها (كما الإعتقاد الشائع) وقوعها في أقصى نقطة في الجنة أو النقطة الأكثر إرتفاعاً ، مساو لعدد الكاثنات البشرية في العالم ؛ ويقال إنه خُفِرت على أوراق هذه الشجرة أسماء كل هؤلاء البشر وإن كل ورقة منها تحمل اسم الشخص واسمي أبيه وأمّه . ويقوم المحتفلون بهز الشجرة في الليلة المذكورة بعيد المغيب ، فإن كان مقدّر لأحدهم أن يموت في السنة التالية ، تقع عند موته الورقة التي تحمل اسمه . فإن مات باكراً جداً تندثر ورقته كلُّها تقريباً ولا يبقى منها سوى قسم صغير أخضر . أمَّا إن مات في وقت متأخر في السنة يبقى قسم كبير بلونه الأخضر . ويتناسب الوقت الـذي يبقى له في هذه الدنيا مع جزء الورقة الخضراء . وينظر المسلمون الحذرون الجادون إلى تلك الليلة نظرة ممتلئة رهبة وخشية ويمضونها خـاشعين مصلَّين بحرارة . ويلجأون إلى صلاة خاصة بهذه المناسبة بعد صلاة المساء العادية التي يؤدونها بعد المغيب مباشرة . ويمكن القادرون منهم تلاوة الصلاة دون أن يدفعهم أحد إلى ذلك ويتوجهون غالباً إلى الجامع ؛ وقد يجتمع آخرون في الجوامع لهـذه الغاية ويستخدمون فقيهاً لمساعدتهم ، فيتوافد الفقهاء من هذا المنطلق لأداء هذه المهمة . ويترأس الفقيه منهم مجموعة من الأشخاص ويبدأ بتلاوة سورة يس ( السورة ٣٦ من القرآن ) ثم يرفع يديه أمام وجهه كما في التضرع العادي ويحذو المصلون الآخرون حذوه. ويتوجه إلى ربه بالـدعاء التـالي الذي يـردّده · الآخرون بعده : « اللهم ، يا ذا المنّ ، ولا يُمَن عليه ، يا ذا الجلال والإكرام ، يا ذا الطُّول والإنعام ، لا إله إلا أنت ، ظَهْر اللَّاجين ، وجار المستجيرين ، وأمانِ الخائفين ، اللهم ، إنْ كنت كتبتني عندك ، في أم الكتاب ، شقيـاً ، أو محروماً ، أو مطروداً ، أو مقتَّراً عليَّ في الرّزق ، فأمحُ اللهم بفضلك ، شقــاوتي وحــرمــانـي ، وطـردي ، وإقتــار رزقي ، واكتبني عنــدك ، في أم الكتاب ، سعيداً ، مرزوقاً ، موفَّقاً للخيرات ، فإنك قلت ، وقولك الحق ، في كتابك المنزل ، على لسان نبيك المرسل ، يمحو الله ما يشاء ويثبت ، وعنده أم

الكتاب. إلهي بالتّجلي الأعظم، في ليلة النّصف، من شعبان المكرَّم، التي يُفرَقُ فيها كل أمر حكيم ويُبرم، أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم، وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، وصلّى الله على سيدنا محمد النبي الأمي (\*) وعلى آله وصحبه وسلم ه

تعرف الليلة التي يتوقع فيها بدء شهر ٥ رمضان ٥ ( وهو شهر الصوم والشهر التاسع في السنة الهجرية ) بليلة ( الرؤيا ، (رؤية الهلال ) . ويتوجه في فترة بعد ظهر اليوم السابق أو قبلاً العديد من الأشخاص إلى الصحراء حيث الهواء النقي لرؤية هلال القمر؛ ويبدأ الصوم في اليوم التالي بعد رؤية الهلال. وإذا استحالت رؤية القمر نتيجة لتلبد صفحة السماء يبدأ الصوم عند انقضاء ثلاثين يوماً من بداية الشهر السابق وتكفي شهادة مسلم واحد في رؤية الهلال لإعلان الصوم. وينطلق المحتسب وشيوخ بعض التجارات المختلفة (الخبازون والطَّحانون والجزارون وباثعو اللحم والزياتـون والخضرجيـون) ولفيف من أعضاء هـــنه التجـــارات وفــرق المــزيكــاتيين والفقــراء يــرأسهم الجنــود في هـــنه الليلة في موكب من القلعة إلى محكمة القاضي وينتظرون عودة أحد الأشخاص الذي ذهب للرؤيا أو شهادة مسلم آخر رأى القمر هلالًا ويحتشد الناس في الشوارع التي يمرون بها وجرت العادة أن تنضم إلى الموكب طائفة من الجياد المغطاة أسرجتها بشكل مزركش ؛ بيد أن العرض العسكري للطبقة الفقيرة قد حلُّ محل الأبُّهة الدينيَّة المدنية التي تشهدها هذه الليلة . وبات يقتصر موكب ليلة الرؤيا اليوم على مشاة النظام. ويتقدّم حاملو المشاعل كل مجموعة من الجنود كما يسيرون خلفهم لإنارة الطريق لهم عند عودتهم ويتبعهم الشيخ وبعض أعضاء التجارات الأخرى مع العـديد من الفقـراء وهم يهتفون عنـد مرورهم : « بركة ، بركة 1 بارك الله عليك يا رسول ، السلام عليه » . وتنقضي عامة بضع

<sup>(\*)</sup> يفاخر المسلمون بأن محمداً أميّ كدليل على أنه أوحي إليه . وكان لمحمد التأثير عينه الذي كان للمسيح المخلص على اليهود في كلماته . (أنظر يوحنا : الفصل السابع/١٥).

دقائق بعد مرور فرقتين أو ثلاث فرق ويختم المحتسب ومساعدوه الموكب . وبعد أن يصل الخبر اليقين بأنه تمت رؤية القمر إلى محكمة القاضي ينقسم الجنود والمحتشدون فرقاً عديدة ويعود فريق منهم إلى القلعة بينما تطوف الفرق الأخرى في أحياء مختلفة في المدينة تهتف : « يا أتباع أفضل خلق الله ! صوموا صوموا » . وإذا لم يروا القمر في تلك الليلة ، يصرخ المنادي : « بكرة شعبان ، ما فيش صيام ، ما فيش صيام » . ويمضي المصريون ردحاً كبيراً من تلك الليلة يأكلون ويشربون ويدخنون وترتسم البهجة على وجوههم كما لو أنهم يتحرّرون من شقاء يوم صوم ( في حال أعلن الصيام في اليوم التالي ) . وتتلألأ الجوامع أنواراً كما في الليالي المتعاقبة وتعلّق المصابيح عند مداخلها وفوق المآذن .

ولا نصادف خلال شهر رمضان الناس في الشوارع يحملون البيبات كما في الأوقات الأخرى بل نراهم يمشون فارغي اليدين أو يحملون عصاً أو سبحة ؛ ولم يعد النصارى في محلّاتهم يخشون التدخين على مرأى من المسلمين الصائمين . وتكتسي الشوارع نهاراً منظراً كثيباً وتغلق معظم المحلات أبوابها ؛ ويعود الإزدحام إليها كالعادة في فترة بعد الظهر وتفتح المحلات أبوابها ويكون المسلمون طوال صيامهم نهاراً نكدي المزاج ، ويتحولون ليلًا بعد الإفطار إلى ودودين محبّين بشكل غير عادي . ويدرج الأتراك في القاهرة وغيرهم في رمضان على التوجه إلى جامع الحسنين في فترة بعد الظهر للصلاة والإستراحة . ويعرض بعض التجار الأتراك ويعسرفون وبالتخفجية ، في مثل هذه المناسبات بضاعتهم في باحة الميضاة للبيع والتي تنم عن ذوق رفيع وتتماشى مع حاجات مواطنيهم . ومن الشائع في رمضان رؤية التجار في متاجرهم يتلون آيات من القرآن أو يؤدون الصلوات أو يوزعون الخبز على الفقراء . ويصبح المتسولون قبيل المساء وأحياناً بعيد المغيب مزعجين وصاخبين ؛ ويتوافد في هذه الأوقات أبناء الطبقات الدنيا إلى المقاهي ، ويفضّل بعضهم كسر صيامه بفنجان قهوة وبيبة . وقليلون هم الفقراء الذين

يكسرون صيامهم ؛ وقد يعمد بعض أبناء الطبقتين الغنية والمتوسطة إلى التوقف عن الصيام سرّاً.

يضع أبناء الطبقتين المتوسطة والغنية طوال شهر رمضان كرسي الإفطار في الحجرة التي يستقبل فيها سيد المنزل زوّاره قبيل المغيب بدقائق معدودة . وتثبت صينية مطليّة بـاللّك فوق هذا الكرسي تزيّنها أطباق ( النُّقـل ) المختلفة كالزبيب والتمر المجفّف والـتيـن المجفّف والكحك والبندق المحمّص والجوز وبعض قُلَل الشربات من السكر والماء . ويزيدون فنجاناً أو فنجانين إضافة إلى عدد الأشخاص في المنزل للزوّار الذين يحضرون بغتة فيتشاركون الشراب ويضيفون أحياناً قطعة جبن صغيرة طازجة ورغيف خبز . وتكون البيبات جاهزة دائماً كما نجد في المنازل التي يتدفق عليها الزوار العديد من البيبات المصنوعة من القصب . ويتناول سيد المنزل بعد آذان المغرب الذي يُرفع بعد المغيب بأربع دقائق مع لفيف من أفراد عائلته أو أصدقائه كأساً من الشربات ، ثم يؤدون صلاة العشاء ويأكلون بعدها شيئاً من النَّقل ويدخنون بيباتهم . ويجلسون بعـد تناولهم هذا الشراب المنعش لتناول و الفَطور ، الدسم المؤلف من اللحم وغيره من أطايب الطعام . ويؤدون بعد الفطور صلاة العشاء ويضيفون إليها صلاة و التراويح ، وهي الصلاة التي يصلِّها المسلم في رمضان بعد صلاة العشاء أو يدخنون البيسة قبل المساشرة في الصلاة . تتألف صلاة التراويح من عشرين ركعة ووقتها في الفترة الممتدة بين صلاة العشاء والوتر. ويصلى الأشخاص عامة صلاة التراويح جماعة في المسجد حيث يؤمهم إمام فيتابعونه في حركاته. تقفل الجوامع الصغيرة أبوابها في شهر رمضان بعد صلاة التراويح وأمّا الكبيرة منها فتبقى مفتوحة حتى وجبة « السَّحور » ( وهي آخر الـوجبات ) أو « الإمساك » الذي يعود معه الصائم إلى صومه ثانية . وتشّع أنوار هذه الجوامع في داخلها وخارجها طالما أبوابها مفتوحة وتُضَاء المآذن طوال الليل. ويختلف الوقت الذي يسمح به للمسلم في الأكل (وهو يبدأ كما ذكرت مع المغيب) بين س. ١١ ود. ٥٥ وس. ٧ ود. ٤٦ ( نسبة إلى خطوط العرض في القاهرة ) حسب طول الليل أو قصره ـ ويكون الإمساك دائماً عشرين دقيقة قبل وقت صلاة الفجر فتمتد فترة الصوم اليومية من س. ١٢ ود. ٥ إلى س. ١٦ ود. ١٤

يتناول المسلمون فيطورهم عامة في منازلهم ويمضون بعده ساعة أو ساعتين أحياناً في منزل أحد الأصدقاء . ويرتاد بعضهم خاصة أبناء البطبقات الدنيا المقاهي في المساء فيعقدون اللقاءات الاجتماعية أو يستمعون إلى رواة القصص الشعبية أو عزف المزيكاتيين الذين يسلّونهم في المقاهي كل ليلة في هذا الشهر . ويتدفق الناس إلى الشوارع طوال جزء طويل من الليل كما تبقى محلات بيع الشربات والمأكولات مفتوحة . وهكذا ينقلب الليل نهاراً بفضل الأغنياء خاصة الذين ينامون في النهار . ويقيم بعض علماء القاهرة حلقات ذكر في منازلهم كل ليلة طوال هذا الشهر كما يدعو بعض الأشخاص أصدقاءهم في منازلهم كل ليلة طوال هذا الشهر كما يدعو بعض الأشخاص أصدقاءهم في منازلهم كل ليلة طوال هذا الشهر كما يدعو بعض الأشخاص أصدقاءهم في منازلهم كل ليلة طوال هذا الشهر كما يدعو بعض الأشخاص أحدقاءهم في منازلهم كل ليلة طوال هذا الشهر كما يدعو بعض الأشخاص أحدقاءهم في منازلهم كل ليلة طوال هذا الشهر كما يدعو بعض الأشخاص أحدقاءهم في منازلهم كل ليلة طوال هذا الشهر كما يدعو بعض الأشخاص أحدقاءهم في منازلهم كل ليلة طوال هذا الشهر كما يدعو بعض الأشخاص أحدقاءهم في منازلهم كل ليلة طوال هذا الشهر كما يدعو بعض الأشخاص أحدقه في منازلهم كل ليلة طوال هذا الشهر كما يدعو بعض الأشخاء الشهر كما يدعو بعض الأشخاء المقالة في منازلهم كل ليلة طوال هذا الشهر كما يدعو بعض الأشخاء المقالة في منازلهم كل ليلة طواله هذا الشهر كما يدعو بعض الأشخاء الشهر كما يدعو بعض الأسلام المقالة في النهار .

يدور و المسحّرون » كل ليلة في شهر رمضان فيطلقون المدائح أمام منزل كل مسلم قادر على مجازاتهم ويعلنون في ساعة متأخرة فترة السحور . ولكلّ وخط » أو منطقة صغيرة في القاهرة مسحّرها الخاص الذي يبدأ جولته بعد ساعتين تقريباً من المغيب (أي بعد صلاة المغيب بفترة وجيزة) فيحمل في يده اليسرى وبازاً » صغيراً أو ما يعرف وبطبلة المسحّر» وفي يده اليمنى عصاً صغيراً أو سوطاً يضرب به . ويرافقه في جولته صبي يحمل قندلين في إطار من أعواد النخل ، فيتوقفون أمام منزل كل مسلم إلا الفقراء منهم ويضرب المسحّر بازه عند كل وقفة ثلاث مرات حسب النغمة التي يظهرها رسم ص ٤٩٤: - ثم يطلق المدائح النبوية منادياً بالصلاة على الرسول وبتوحيد الله فيقول : و إصح يا غفلان وحد الرحمن » ثم يضرب الطبلة كما في السابق مردفاً : و محمد رسول المنزل ) . ويعيد ضرب الطبلة قائلاً : و أسعد لياليك يا فلان » ( ويسمي اسم سيد المنزل ) . ويكون المسحّر استقصى أسماء سكان كل منزل فيحيي كل واحد ألمنزل ) . ويكون المسحّر استقصى أسماء سكان كل منزل فيحيي كل واحد فيه إلا النساء بالطريقة عينها ويذكر كل أخ له وابن وابنة شابة عزباء قائلاً : وأسعد الليالي لستّ العرايس فلانة » . ويضرب بازه بعد كل تحية ويحيي الرجل ( أو الليالي لستّ العرايس فلانة » . ويضرب بازه بعد كل تحية ويحيي الرجل ( أو الرجال ) كما الآتي : و تقبّل الله منه ( أو منهم ) صلاته ( أو صلواتهم ) وصيامه الليالي كما الآتي : و تقبّل الله منه ( أو منهم ) صلاته ( أو صلواتهم ) وصيامه الرجال ) كما الآتي : و تقبّل الله منه ( أو منهم ) صلاته ( أو صلواتهم ) وصيامه



وحسناته ، ويختم بهذا الكلام : و ربّنا يحفظك يا كريم في كل سنة » . وإذا توقف المسحّر عند أبواب الأغنياء يعيد بعد التوحيد والصلاة على النبي مديحاً طويلاً مكسور الوزن والقافية يدعو فيه الله ليعفو عن خطاياه ويبارك على الرسول هم يبدأ برواية قصة المعراج وغيرها من قصص المعجزات ضارباً طبلته عند قوله بعض الكلمات أو بالأحرى بعد كل نغمة ، وهو يغضّ الطرف عن المنزل المتشّح بالسواد حداداً . ويحصل عادة عند منزل الشنخص المنتمي إلى الطبقة المتوسطة على قرشين أو ثلاثة أو أربعة قروش في و العيد ، الذي يعقب شهر رمضان ويعطيه بعضهم مبلغاً بسيطاً كل ليلة .

وإن كان قارئي تأثّر أشد التأثر بدور المسحّر وإبرازه شخصية المسلمين فهو سيندهش أكثر لما سيقرا لاحقاً. إذ تضع المرأة في العديد من منازل الطبقة المتوسطة في القاهرة قطعة معدنية صغيرة (أو خمس فضات أو قرشاً أو أكثر) في قطعة من الورق وترميها من النافلة إلى المسحّر بعد أن تكون أضرمت النار في الورقة حتى يرى مكان وقوعها . فيتلو المسحّر حسب رغبتها أو بملء إرادته سورة الفاتحة ويخبرها قصة قصيرة غير موزونة القافية ليسليها كقصة و الضرّتين وشجارهما . وتبعد بعض قصصه عن باب اللياقة والاحتشام ومع ذلك تسمعها النساء القاطنات المنازل ذات السمعة الطيبة . وكم أن هذه القصص وذيولها منفرة وغير مناسبة وكم أن روايتها تحمل في طياتها تضارباً كبيراً! وتستبدل المآذن أحياناً خلال شهر رمضان الصلاة و الأولى وصلاة و الأبرار و والتسمية أخريين ترفعهما . وتتراوح الصلاة الأولى المعروفة بصلاة و الأبرار و (والتسمية ناجمة عن الاستعانة بالكلمة الأولى التي تبدأ بها الصلاة ) بين ساعة وساعة ونصف ساعة قبل منتصف الليل حسب طول الليل أو قصره وتشتمل على آيات القرآن التالية : ﴿ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً يوفون بالنّدر ويخافون يوماً كان شرة مستطيراً بها عباد الله يقجرونها تفجيراً يوفون بالنّدر ويخافون يوماً كان شرة مستطيراً بها عباد الله يقبر ونها تفجيراً يوفون بالنّدر ويخافون يوماً كان شرة مستطيراً بها عباد الله يفرة ونها تفجيراً يوفون بالنّدر ويخافون يوماً كان شرة مستطيراً بها عباد الله يقرونها تفريراً يوفون بالنّدر ويخافون يوماً كان شرة مستطيراً وقون بالنّدر ويخافون يوماً كان شرة مستطيراً وقون بالنّد ويفافون يوماً كان شرة مستطيراً ويفرة بالنّد ويفرية بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويضاؤ عبالها كافرة كاكان شرة ويشرقه ويشرونه ويشرونه ويشرونه ويشرونه ويونه بالنّدر ويخافون يوماً كان شرة مستطيراً كان شرة ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالمراز ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة بالنّد ويفرة

ويطعمون الطعام على حُبِّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنَّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شُكوراً ﴾ (سورة الإنسان). أمّا الصلاة الشانية فتعرف و بالسَّلام ، وهي مجموعة أدعية ومدائح في الرسول ﷺ مشابهـ اللَّدعيـة التي تسبق صلاة الجمعة وإن لم تتشابه دائماً . وتُقام هذه الصلاة بعد نصف ساعة من انتصاف الليل . وترفع المآذن آذان الصبح باكراً على غير عادة وهـو تنبيه للمسلمين ليتناولوا وجبة السّحور وهي آخر وجبة مسموح بها . أمّا في الشتاء فيرفع الأذان بعد ساعتين ونصف ساعة في ليالي الشتاء الطويلة وبعد نحو ساعة ونصف ساعة في الليالي القصيرة قبل الإمساك . كذلك ترفع الجوامع الكبيرة آذاناً آخر قبل الإمساك بعشرين دقيقة وهو تنبيه أخير لأي صائم أهمل الطعام . ويتعالى صوت والميقاتي ، في هذه الجوامع عند حلول فترة الإمساك ( والميقاتي هو الذي يعلن ساعات الصلاة وغيرها ) أو قد يتولى هذه المهمة أحد غيره منادياً : و إرفعوا ، ( أي إرفعوا الطعام ) . ويتجول المسحّر قبل الإمساك بساعة ونصف ساعة تقريباً ليوقظ الناس أو يذكّرهم بتناول الطعام في المنازل التي أمر بإيقاظها فيقرع الأبواب وينادي حتى يسمع سكان المنزل نداءه ؟ ويفعل بواب كل حي الشيء نفسه في كل منزل في حيّه . ولا يفرط بعضهم في الطعام عند الفطور ويتركون اللذائذ والأطايب الدسمة لفترة السحور ؛ وقد يقلب بعضهم الآخر هذه القاعدة أو يساون بين الوجبتين . وعند انتصاف الليل يخلد معظمهم للنوم .

يحيى الأتقياء المتدينون آخر عشرة أيام من رمضان في نهاراته ولياليه في جامع الحسنين أو جامع السيدة زينب . وتعرف إحدى هذه الليالي وهي ليلة السابع والعشرين منه عامة بليلة القدر (أي الليلة السابقة لنهار السابع والعشرين (ويقال إن القرآن أنزل على محمد في تلك الليلة . ويؤكدون أن ليلة القدر «خير من ألف شهر ، تنزّل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ، سلام هي حتى مطلع الفجر » . وتكون أبواب السماء مفتوحة في تلك الليلة فتقام الصلاة التي لا بد أن تستجاب وينقلب ـ كما يُقال ـ الماء المالح حلواً فجأة في تلك الليلة . ويقضي بعض الأتقياء اللين لا يشتطيعون التأكيد أي

من الليالي العشر في رمضان هي ليلة القدر هذه الليالي بخشوع كبير ويجعلون أمامهم وعاءاً فيه ماء مالح يذوقون طعمه ليروا إن بات حلو المذاق فيتأكدون أن تلك الليلة ليلة القدر . ولقد حدّد الرسول ﷺ في أحد أحاديثه ليلة القدر بإحدى الليالي الوترية التالية : ٢١ ـ ٢٣ ـ ٢٥ ـ ٢٧ أو ٢٩

يحتفل المسلمون في أول ثـالانة أيـام من شهر و شـوّال ، ( وهو الشهـر العاشر الذي يلى رمضان) « بالعيد الصُّغَيَّر ، والأصحّ « العيد الصَغِير » وهو أحد العيدين الكبيرين اللذين يسامر الإسلام باستقبالهما بفسرح عامر . ويأتى هذا العيد ليعلن انتهاء صوم رمضان . يحتشد المصلون بعدد طلوع الشمس مباشرة في أبهي حلة لهم في الجوامع ويؤدون صلاة ركعتين سنة للعيد تليها خطبة الخطيب. ويهنىء الأصدقاء اللين يلتقون في الجامع أو في الشارع أو في المنازل أنفسهم بمناسبة حلول العيد ويقبلون بعضهم البعض كما يتبادلون الزيارات . ويرتدى بعض الأشخاص حتى ولو انتموا إلى الطبقات الدنيا بدلة جديدة للعيد ؛ وتشمل هذه العادة الجميع ولو اقتصر الأمر على زوج حذاء جديد . ويقدم السيد لخادمه ثياباً جديدة ويحصل على بضعة قروش من أصدقاء سيده عندما يحضرون لزيارته مهنّئين بالعيد أو قد يتوجه إلى منازل هؤلاء الأصدقاء لمعايدتهم والحصول على هديته . وإن كان قد خدم في منزل سيد سابق يـزوره ويحصل على عيـديّته وقـد يحضر معـه طبق « كُحك » إلى السيد فيجازى مالاً يوازي ضعف قيمة الكحك . يأكل معظم سكان القاهرة أيام العيد ( الفسيخ ) و ( الكحك ) و ( الفطيرة ) و ( الشَّريق ) . وتحضر بعض العائلات طبق « المُمَرِّزة » المؤلف من اللحم والبصل ودبس السكر والخل والطحين الخشن ؛ ويؤمن سيد المنزل ( النَّقل ) على أنواعه لعائلته . تقفل معظم المحلات أبوابها في العاصمة وترتدي الشوارع ثـوب الفرحة بسبب عجقة المارة المرتدين ثياب العيد.

يقوم بعض أفراد العائلات خاصة النساء بزيارة أضرحة موتاهم في أيام العيد . ويقومون بمثل هذه الزيارات بمناسبة العيد الكبير الذي سأورد الحديث

عنه لاحقاً . ويحمل الزوار أو خدمهم سعف النخل وأحياناً أغصان الرّيحان لوضعها فوق القبر الذي يتوجهون لزيارته . يقسم غصن النخل أقساماً عديدة يضعونها فوق القبر أو يكتفون بأوراقها وتكثر مشاهدة النساء في هذه المناسبات حاملات سعف النخل وهن في طريقهن إلى المدافن الواقعة في ضواحى العاصمة . وتحضر هؤلاء حسب ما تسمح لهن ظروفهن الكحك والشريق والفطيرة والعيش والتمر وغيرها من الأطعمة يوزّعنها على الفقراء الذين ينتشرون في المدافن في هذه المناسبات. وينصبن الخيم أحياناً وتحيط الخيمة بالقبر الذي يزورونه ويتلون سورة الفاتحة أو يطلبون من أحد الأشخاص تـ لاوة سورة ياسين أو مقطعاً أكبر من القرآن ويتلو بعض الفقهاء أحياناً ختمة عند القبر أو في المنزل \_ ويعود الرجال عامة بعد إتمام هذه الشعائر مباشرة ويطرحون سعف النخل فوق الضريح كما تتوجمه النساء إلى القبر في الصباح الباكر ولا يرجعن حتى بعد الظهر . ويمضي بعضهن الليل في خيمة إن كنّ نصبن واحمة ( ولا تعرف هؤلاء النساء عادة بمسلكهن القويم ) ويبقين فيها حتى انتهاء الاحتفال أو حتى بعد ظهر الجمعة التالى ؛ وكذلك تفعل نساء العائلة التي تملك مدفناً خاصاً مع منزل داخله \_ ومثل هذه المدافن كثيرة لتسهيل راحة النساء وتقع وسط القرافات العامة في القاهرة . ويُحكّى الكثير عن مخادعات النساء اللواتي يمضين الليلة في الخيم بين القبور . وتمثّل قرافة باب النصر الكبرى في الطريق الصحراوية المباشرة شمالى العاصمة مسرحاً مميّزاً في العيدين. وتعلّق المدوّمات والأرجـوحات في قسم قـريب من بوابـة العاصمـة التي تستقي منها القرافة اسمها وتنصب كذلك الخيم حيث يسلّي رواة أبي زيد وبعض الراقصين وغيرهم حشود المتفرجين ؛ وتنتشر في المدفن الخيم لاستقبال زوار القبور .

تُرسل و الكسوة و ( غطاء الكعبة ) التي ترسل سنوياً مع قافلة الحجّاج بعد يومين أو ثلاثة من العيد الذي تحدثت عنه آنفاً من قلعة القاهرة حيث يتم تصنيعها على حساب السلطان إلى جامع الحسنين لتُخاط وتبطّن تحضيراً لموسم الحج القادم والكسوة مصنوعة من القماش الأسود المطرّز المقصّب نُقشت عليه كتابات من القرآن ومحاكة بالحرير من اللون نفسه ، وهي تتميز بشريط

عريض مزركشة حافاته بكتابات مشابهة مشغولة بالذهب (١) . وما سأقصه عليكم في المقطع التالي حول الموكب الخاص للكسوة كتبته لدى عودتي من مشاهدتها في السادس من شوّال ١٢٤٩ هـ . (أي ١٥ فبراير ١٨٣٤) .

جلست بعد شروق الشمس مباشرة في دكان بائعي كتب الباشا في الشارع الرئيسي للمدينة المقابل لمدخل سوق خان الخليلي . وكان هذا الدكان وغيره من الدكاكين مزدحماً بالناس الذين دفعهم فضولهم لمشاهدة الموكب من العجائز والشباب. فالمصريون مولعون كثيراً بمشاهدة مثل هذه الاستعراضات العامة ، ولم تكن الشوارع مكتظة كما هي العادة بمواكب المحمل . وحملت بعد ساعتين من الشروق الأجزاء الأربعة التي تشكل الواحدة منها إحدى جهات والكسوة » ومرّت أمام المكان الذي جلست فيه وكانت كل واحدة منها موضوعة فوق ظهر بغل ومربوطة بالحبال . ولم تكن البغال مزيّنة البتة أو مزركشة السرج وكان يقودها فلاحون بسطاء يرتدون القميص الأزرق المعروف. وتوقف الموكب لمدة ثلاثة أرباع الساعة ولم يكسر الملل الناجم عن هذه الوقفة الطويلة سوى مرور بعض الدراويش والمهرّجين الذين توقفوا أمام أحد المحلات حيث رأوا رجلاً متهندم الملس أنيقه واندلع شجار كبير بينهم من أجل الحصول على رجلاً متهندم الملس أنيقه واندلع شجار كبير بينهم من أجل الحصول على خمس فضات من الرجل فتبادلوا أفظع الكلام البذيء وتضاربوا على الوجوه .

وبعد هذه الوقفة حضر عشرون رجلًا سيئو الملبس يحملون إطاراً خشبياً

<sup>(</sup>۱) الكعبة مبنية وسط مكة ويكن لها المسلمون مكانة خاصة . وهي مربعة الشكل ترتفع أكثر من ثلاثين قدماً ويبلغ عرض كل جانب منها المساحة عينها تقريباً . يُرفع الغطاء الأسود بعد بقائه فوق الكعبة طوال عام كامل في الخامس والعشرين من ذي القعدة ويقطع ويباع للحجاج ؛ وتبقى الكعبة في العاشر من في الحجاج ؛ وتبقى الكعبة في العاشر من في الحجاج ؛ وتبقى الكعبة في العاشر من في الحجاج ؛ وتبقى الكعبة دون غطاء لمدة خمسة عشر يوماً . وتغطى الكعبة في العاشر من في الحجة ( وهو يوم العيد الكبير) بكسوة جديدة ويعلق غطاء جديد داخلها يُجدد كل عام مع تولي السلطان العثماني الجديد الحكم . ومن الضروري تجديد الغطاء الخارجي كل عام بسبب تعرضه للأمطار وعوامل أحرى مشابهة . وبما أن القماش الحريري محرم آستعماله تماماً تبطن كسوة الكعبة بالقطن .

على أكتافهم مُدّ فوقه ربع ( الحزام ) . والحزام مؤلف من أربعة أجزاء يشكّل أحدها عندما يخاط مع الكسوة شريطاً واحداً متكاملًا للفّ الكعبة تماماً عند ثلثي طولها تقريباً. والقماش مطرّز أسود كالكسوة تماماً ، وكتاباته الـذهبية مشغولة بحروف كبيرة جميلة ذات حافة ذهبية ، ويكون الحزام عند اتحاد الحافتين العلوية والسفلية مزركشاً بطريقة تنمَّ عن ذوق كبيرِ بـالحريــر الأحمر والأخضــر ومخاطاً ومزيّناً بالذهب . وتـوجه أحـد حاملي الكسـوة إلى أحد المشـاهدين المتهندمين بدا عليه أنه من ذوى المناقب الفاخرة والمراتب العالية يطلب منه هدية . وتوقف الموكب من جديد لمدة ربع ساعة بعد مرور الحزام ثم حُملت. الأجزاء الثلاثة الأخرى الواحد بعـد الآخر بـالطريقـة عينها . وعـاد التوقف من جديد لنصف ساعة أتت بعدها الجمال الطويلة المحنَّاة باللون الأحمر قليلًا والمزركشة السّروج كتلك التي وصفتها في حديثي عن عودة المحمل. وكان يجلس على كل واحد منها صبيان أو بنتان بينما استراحت القطط على بعضها الآخر. وتبعت هؤلاء فرقة من ( البلطجيّة ) وهي فرقة موسيقية عسكرية ذات مستوى عال ( تتعدَّد آلاتها وتعتمد خاصة على الأبواق وكلُّها أوروبية المصدر) إضافة إلى حرس الباشا وفرقة من المشاة من نخبة الشباب في بزَّاتهم العسكرية من اللون البنى الداكن الضارب إلى الزرقة وأحذية حمراء وجوارب جديدة .

ثم حُمل و البرقع ، وهو الستارة التي تعلّق أمام باب الكعبة مملّداً فوق الطار خشبي مسطّح مرتفع وقد ثبّت فوق ظهر جمل مدّرب . والبرقع من القماش المزركش الأسود المطرز كما الحزام نقشت عليه كتابات من القرآن بأحرف ذهبية ولكن بشكل غني أكثر مزركشة مزخرفة ويُطُّن بالحرير الأخضر . مُدّ وجه البرقع عند جهة الإطار اليمنى وأمّا الحرير الأخضر فعند اليسرى . وتبع البرقع عدد من فرق الدراويش مع راياتهم من بينها و الشّاليشة ، التي تمثّل أعلام طبقات الدراويش الرئيسية ( وقد أوردتها في حديثي عن الدوسه في احتفال المعراج ) . ويحمل بعضهم رايات كتبت عليها كلمات دينية : و لا إلّه إلاّ الله ، محمد رسول الله ، أو بعض الكلمات المأخوذة من القرآن إضافة إلى أسماء الله الحسنى واسم الرسول ﷺ وأسماء مؤسّسين طبقاتهم . ويحمل العديد من

دراويش القادرية شبكات مختلفة الألوان وقد جعلت الواحدة منها في إطار من أطواق فوق حوض : هؤلاء كانوا صيّادي الأسماك . واقتصرت مهمة بعض الدراويش على تكرار أسماء الله الحسني كما في الذكر . وتبارز رجلان بالسيف والترس مبارزة وهمية . وارتدى أحدهم ممتطياً حصانه جلد الخروف وقلنسوة جلدية عالية ووضع لحية مزيفة مركبة من قطع صغيرة من الحبال الصوفية المفتولة على ما يبدو شاريين مؤلفين من ريشتين بنيتين طويلتين . وتظاهر بأنَّه يكتب و الفتاوي ، فوق قصاصات ورق أمدّه بها المتفرجون وأمسك عوداً صغيراً وتـظاهر بـأنّه يغـطّسه ببـديل للحبـر يضعه على حصـانه كمـا لـوكـان مخصصـاً لمهماز . وتميّز «أولاد الليوان» وهم طبقة من دراويش الطائفة الرفاعية في الموكب وكان الواحد منهم يحمل في يده مسماراً ضخماً معدنياً يبلغ ارتفاعه نحو قدم وكرة من المعدن نفسه في طرفه السميك إضافة إلى سلاسل قصيرة وصغيرة متدلية منها وغرز بعض هؤلاء الدراويش المسمار ظاهرياً بعنف في عيونهم وسحبوه دون أن يصابوا بأذى . ويبدو أن المسمار إنغرز بحو إنش . ويمارس الدراويش هذه اللعبة بمهارة فائقة . وتكفي خمس فضات أو حتى مقدار تبغ لبيبة واحدة لمكافأة هذا المشعوذ الديني لعرضه قوته الخارقة . ولم يشكك أي من الحاضرين قط بالخديعة في هذا الأداء الفريد وذهب أحد الجالسين إلى جانبي وهو من المطلعين البارزين إلى حد ملامتي على رأيي بأن الخديعة التي لجأ إليها الدرويش ماكرة ماهرة . وكان معظم الدراويش في الموكب من الرفاعية وقد تبعهم شيخهم على حصانه.

ويأتي دور ١ المحمل ١ الذي تحدّثت عنه في طريق عودته إلى القاهرة وهو يُضاف إلى موكب الكسوة بهدف زيادة العرض . يجري العرض الكبير للمحمل قبل رحيل قافلة الحجاج الكبرى بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ، ويليه غطاء أسود مستطيل الشكل مطرز بالذهب يُجعل فوق مقام إبراهيم في مكة . ويسير وراءه ضابط عسكري تركي حاملًا منديلًا مطرزاً وصندوقاً صغيراً أو حقيبة من الحرير الأخضر المطرز بالذهب وإناء مفتاح الكعبة . وأخيراً يظهر آخر رجل في الموكب : وهو الشيخ شبه العاري الذي تحدثت عنه في عودة المحمل ٤

وكان الشيخ يتبع بصورة مستمرة هذا الشيء المقدس ويرافق القافلة من مكة وإليها على ظهر جملة ويهزراسه دون توقف .

يمر في القسم الأخير من شوّال وليس بالضرورة في نفس اليوم من الشهر ولكن في الثالث والعشرين عامة القواد والحرس الرئيسيون لقافلة الحجاج الكبيرة من القلعة عبر العاصمة في موكب كبير يتبعهم المحمل ؛ ويُعرف هذا الموكب بموكب المحمل . ويتجمع الأشخاص المشاركون فيه ( ومعظمهم يذهب مع القافلة إلى مكة ) في قره ميدان والرميلة ( وهما طريقان كبيران مفتوحان ) تحت القلعة ويأخذون أماكنهم حسب الترتيب المعدّ . وسأتحدث عن هذا الموكب الذي لا يعرف أبهة كبيرة كما شاهدته خلال زيارتي السابقة لمصر . فلقد كانت الشوارع التي مرّ بها الموكب مكتظة بالناس ، بعضهم جالس على مصطبات المتاجر المقفلة وبعضهم الآخر واقف أمامها وأخذت لنفسي مكاناً جيداً في أحد المتاجر في الشارع الرئيسي الذي مرّ بها الموكب باتجاه باب النّصر .

سُحب في بادىء الأمر مدفع بعد ثلاث ساعات من الشروق وهو مدفع ميدان مخصص لإطلاق الإشارات المعلنة رحيل القافلة بعد كل توقف لها. وتبعته فرقتان من فرق الخيالة الأتراك غير النظامية ( من رتبة و الدلي » و الطوفكجي ») يبلغ عددهم نحو خمسمائة رجل في ثياب رئة وكأنهم من قطاع الطرق. وبعد نصف ساعة ظهر عدة رجال راكبين جمالهم يضرب واحدهم والنقارة المربوطة إلى جزء السرج المقدمي. وتبعت هؤلاء جمال أخرى عريضة السروج محشوة من نفس فصيلة الجمال التي تحدّثت عنها في حديثي عن عودة المحمل ولكنها لا تحمل أي راكب على ظهورها وكانت تتبع الجمال التي ذكرتها آنفاً. كانت الجمال مطلية بالحناء الأحمر الضارب إلى البرتقالي الداكن. وتميّزت بعضها بعدد من سعف النخل الخضراء النديّة المثبتة بشكل مستقيم فوق السروج كالريش الضخم ؛ وتَريّن بعضها الأخير بأعلام صغيرة ، وأمّا بعضها الأخير فتدلّى عند جوانبه جرس كبير أو كان يحمل زقاق الماء . وحُمّل أحد الجمال و بخزنه » عبارة عن صندوق مربع وثياب حمراء وهي تضم خزينة النفقات الملقاة على عاتق الحكومة بالنسبة إلى نفقات الحج كما طالعتنا

أغراض أمير الحج تحملها الجمال بكل هـذا الإجلال وهـذه الأبهة ؛ وهكـذا تنتقل الكسوة بأثاثها ومؤونها إلى مكة . وتلت هذا الموكب استراحة أخرى .

أتى الآن دور مرور بعض الدراويش في هذا الموكب فكانوا يحركون ورؤسهم من جهة إلى أخرى ويكررون إسم الله . ورافق هؤلاء العديد من الهجّانة والسّقاة والكنّاسين وغيرهم ؛ وكان بعضهم ينادي : «عرفات ، يا رب و و يا رب ، يا رب بالسلامة » وتبعتهم الجمال بعضها يحمل سعف النخل وبعضها الآخر أجراساً كبيرة ثم تختروان أمير الحج مغطى بقماش أحمر يحمله جملان زُيّن مقدمهما بعدد من الأعلام الصغيرة وتبع التختروان « دليل الحج » والجمال وفرق الدراويش وغيرهم كما في السابق . ثم تلاهم نحو خمسين فردا من منزل الباشا متأنقين راكبين الجمال ولحقهم عدد من القواد حاملين عصيهم الفضية وأسلحتهم ثم رئيس « الأدلة » ( ومفردها الدّلي) مع جنوده وأخيراً بعض أفراد منزل الباشا راكبين الجمال كما اللين سبقوهم ، والفرق أن هؤلاء ينتمون أفراد منزل الباشا راكبين الجمال كما اللين سبقوهم ، والفرق أن هؤلاء ينتمون أفراد منزل الباشا وكبين الجمال كما اللين سبقوهم ، والفرق أن هؤلاء ينتمون أفراد منزل الباشا وكبين الجمال كما اللين سبقوهم ، والفرق أن هؤلاء ينتمون أفراد منزل الباشا وكبين الجمال كما اللين سبقوهم ، والفرق أن هؤلاء ينتمون أفراد منزل الباشا وكانا يتوقفان غاريان حتى وسطيهما يحمل كل منهما ترسأ مكافأة بسيطة من المتفرجين وكانا تقدّما فرقة الدراويش والهجّانة ؛ ودوّت أصوات الطلقات من جديد .

سمعنا بعد وقفة قصيرة أصوات الطبول والنايات إنطلقت بعدها فرقة كبيرة من النظام . ثم تبعهم الوالي مع بعض قوّاده وتبعهم أمير الحج والأمير نفسه وثلاثة كتّاب (مفردها كاتب) وفرقة من الخيّالة المغاربة وثلاثة مبلّغين من الجبل في عبايات بيضاء مطرزة بالذهب . ومهمة هؤلاء تكرار بعض كلمات الخطيب على جبل عرفات . ثم ظهرت فرق كبيرة من الهجانة والكناسين والسقاة وغيرهم يصرخون كما السابقين . وسار وسط هؤلاء أثمّة المذاهب السّنية الأربعة ، إمام واحد عن كل مذهب . وتبعتهم فرق الدراويش من الطبقات المختلفة يرفعون أعلامهم الطويلة وراياتهم من ذات النوع الذي ذكرته

في حديثي عن موكب الكسوة . وكان دراويش القادرية يملكون بالإضافة إلى أحواضهم المتلونة الشبكات سعف نخل طويلة يستخدمونها كصنارات صيد وتصاعدت أصوات النقارات والمزامير وغيرها من الآلات على رأس كل فرقة من هذه الفرق في موسيقى مزعجة وتبعهم أعضاء التجارات المختلفة وشيوخها الخاصين بها .

بانت الجمال وعقبها المحمل ، فاندفع الناس في الشوارع بعنف يلمسونها برؤوسهم ويقبّلونها. وأسدلت النساء اللواتي شهدن الاستعراض من نوافذ المنازل الشعرية أغطيتهن للمس هذا الشيء المقدس . وتلا المحمل مباشرة الشخص نفسه الذي وصفته في طريق عودة المحمل إلى القاهرة وفي موكب الكسوة ، وهو الشيخ شبه العاري الجالس فوق جمله والهاز رأسه .

إكتست المحامل التي كانت تنطلق في السنوات السابقة بهذه المناسبة أبهة أكبر خاصة زمن المماليك الذين كانوا يحضرون الموكب في أفخر ثيابهم عارضين أسلحتهم الرائعة ودروعهم فيتنافسون أجمل تنافس . وكان يسبقها عادة فريق دراويش السعدية الذين يلتهمون الثعابين حية .

يبقى المحمل وأغراض الأمير يومين أو ثلاثة أيام او أكثر في سهل الحصوة شمالي العاصمة ثم يتابع تقدّمه إلى بركة الحج التي تبعد أحد عشر ميلاً عن العاصمة حيث تبقى لمدة يومين . ويعتبر مكان التوقف الأخير هذا مكان لقاء الحجاج العام قبل أن ينطلق الموكب في السابع والعشرين من شوّال . وتستغرق الرحلة إلى مكة سبعة وثلاثين يوماً في الصحاري الصخرية الرملية التي تندر فيها المواقع المخضوضرة . وينطلق الموكب ببطء للتخفيف من مشقات الرحلة في الليل عامة قبل المغيب بساعتين فيتوقف في صباح اليوم التالي بعيد شروق الشمس . ولقد تحدثت عامة عن المحامل التي يستخدمها الحجاج في معرض كلامي عن عودة القافلة . يفضّل الحجاج الأتراك وغيرهم سلوك طريق و القصير » أو « السويس » والبحر الأحمر والإنطلاق من القاهرة في مدة شهرين أو ثلاثة شهور قبل القافلة الكبيرة .

يبدأ في العاشر من ذي الحجة ( وهو الشهر الأخير في السنة ) الإحتفال بالعيد الكبير الذي يدوم كما العيد السابق ثلاثة أو أربعة أيام ويتبّع فيه المصريون العادات عينها تقريباً . ويرتدي الناس أفخر ثيابهم وأجملها أو بـدلة جـديدة . ولكن عادة ارتداء الثياب الجديدة شائعة في العيد الصغير . تقام الصلوات في الجوامع في اليوم الأول بعد شروق الشمس كما في العيد الصغير، ويشهد الناس العادات عينها في تبادل الزيارات والتهاني وتقديم الهدايا ( وإن كانت قيمتها أقل ) إلى الخدم وغيرهم أمّا الأضاحي التي تتم في اليوم الأول وهو يوم التضحية في الحج فتحدثت عنها في الفصل الثالث من الكتباب وهمي عادة يتبعها معظم ميسوري الحال . وتشهد العاصمة تدفق قطعان الخرفان والجواميس المخصصة للتضحية بها . كذلك تحدّثت عن عادة أخرى من عادات هذا الإحتفال وأعنى زيارة المقابر التي ذكرتها في احتفالات العيد الصغير ، وتجدر الإشارة إلى أن المصريين يستقبلون العيد الصغير بفرح أكبر من العدد الكبير . والطبق الأساسي الذي يزين موائدهم في هذا العيد هو طبق « الفُّتَّة » المؤلف من اللحم الضَّان أو غيرها من أنواع اللحوم ويقطَّعونه قطعاً صغيرة فوق كسرات الخبز ثم يصبّون مرق اللحم ويضيفون بعض الخل والثوم ليضفى عليه نكهة خاصة ثم يقلى بالزبد ويرش فوقه قليل من البهار .

## الفصل السادش والعشرون

## الاحتفالات الشف بتية (تابع)

يعرف مسلمو مصر بعض التقاليد ذات الطابع الديني أو الخرافي في فترات معينة وفقاً للتقويم الديني للأقباط ويحسبون حسب التقويم عينه أوقات تغير الطقس ، فيحسبون هكذا فترة هبوب رياح والخماسين عند هبوب الرياح الساخنة الجنوبية التي تبدأ في اليوم الذي يعقب مباشرة الإحتفال بأحد الفصح القبطي وينتهي في يوم عيد العنصرة ، أي بفارق تسعة وأربعين يوماً .

يعرف يوم الأربعاء الذي يسبق مباشرة هذه الفترة وبأربعة أيوب، يغتسل بعضهم هذا اليوم بالماء البارد ويفركون أنفسهم بنبات متسلق يعرف و برعرع أيوب ، أو و الغبيرة ، وهما نوعان من النبات لجأ إليهما أيوب ليستزد صحته وعافيته . ولقد كانت تلك التقاليد خاصة بالأقباط ولكنها باتت اليوم تشمل بعض المسلمين في المدن والكثيرين غيرهم في القرى . ويأكل الناس في هذه المناسبة البيض المصبوغ باللون الأحمر أو الأصفر أو الأزرق أو غيرها من الألوان في اليوم التالي تحديداً يوم الخميس ؛ ويعدون نهار الجمعة طبق الخلطة ، المؤلف من الكشك(١) والفول النابت والعدس والأرز والبصل . . .

<sup>(</sup>١) يتم تحضير ( الكِشك ) ( واللفظ الشائع ( الكِثِيك )) من البطحين المخصّب أوَّلاً والمجفّب أوَّلاً والمجفف والمسحوق في وعاء لفصل القشرة الخارجية والمطحون بطاحونة يد. وتخلط هذه الوجبة مع الحليب وتسكب بعد ست ساعات فوق القش أو النخالة ثم تترك يومين أو ثلائة أيام حتى تجف . وعند الإستعمال يتم ترطيبها أو تجفيفها ووضعها في منخل فوق =

ومن عادات النساء رسم عيونهن بالكحل نهار السبت الذي يُعرف a بسبت النور a بسبب ظهور النور العجائبي في القبر المقدس في القدس .

يحتفل المصريون بعيد «شم النسيم» في اليوم الأول من الخماسين. يعمد الكثيرون في صباح هذا اليوم خاصة النساء إلى كسر بصلة وشم رائحتها وينطلق بعض سكان القاهرة في فترة قبل الظهر على الأحصنة أو سيراً على الأقدام أو في المراكب شمالاً لتنشف الهواء العليل أو « لشم الهوا » - كما يقولون - الذي يطيب النفوس ويشفيها . ويتناول معظمهم الطعام في البرية أو على ضفاف النهر . لكن هذا العام ( ١٨٣٤ ) شهد رياحاً ساخنة عنيفة صحبتها سحب غبار النسيم ومع ذلك فقد خرجت أفواج كبيرة « لشمّه». أمّا العلماء فيحددون « شم النسيم » بفترة محددة من السنة الشمسية ، في الأيام الثلاثة الأولى من فصل الربيع المتوافق مع « النيروز » الفارسي أو « النوروز » عند العرب .

تعرف ليلة السابع عشر من يونيه والمصادفة في الحادي عشر من شهر بؤونه القبطي « بليلة النقطة » لاعتقادهم بسقوط نقطة عجائبية في النيل ممّا يسبّب في ارتفاع منسوبه . ويحسب المنجمون الوقت الصحيح لسقوط هذه « النقطة » طوال الليلة التي ذكرتها سابقاً ويمضي العديد من سكان القاهرة وجوارها وبعض المناطق المصرية الأخرى هذه الليلة على ضفاف النيل فيقضيها البعض في منازل أصدقائهم ويتمتع بها البعض الأخر في الهواء الطلق . ويشهد بعضهم خاصة النساء تقليداً مميزاً في ليلة النقطة فيضعن على شرفة المنزل بعد المغيب بعض قطع العجين على عدد سكان المنزل بمعدل قطعة واحدة لكل شخص فيضع الشخص ـ رجلاً أم إمرأة ـ علامة فوقها . وعند فجر اليوم التالي ينظرون إلى هذه القطع ، فإن وجدوها مشقوقة يستدلّون أن حياة الشخص الذي

وعاء يصب فوقه الماء المغلي . ويطرح ما يبقى في المنخل ، ويسكب الماء في قدر فرق النار يحتوي على اللحم المغلي أو لحم الطيور وتضاف إليه بعض أوراق الشمندر المقلي بالزبد .

وضعت له هذه القطعة ستكون مديدة طويلة أو أنّها لن تنتهي هذا العام ويتطايرون شراً إن كان العكس صحيحاً ويقول بعضهم إنهم يلجاون إلى هذه الطريقة لمعرفة إن كان منسوب النيل سيرتفع في الموسم المقبل . ويعرف المصريون عادة مسقيمة عبثية في الليلة الرابعة المتتالية \_ هليلة السرطان » \_ عند دخول الشمس في مدار السرطان ، وتقضي هذه العادة بكتابة تميمة للتخلص من البق تشتمل على الآية القرآنية التالية : ﴿ أَلَم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ﴾ (سورة البقرة / ٢٤٣) وتنبغي في اعتقادهم كتابة هذه التعويذة على ثلاث قصاصات ورق يعلقونها على كل جدار في الغرفة ما عدا الجدار حيث مدخل الغرفة أو الجدار الذي يقع فيه المدخل .

يبدأ النيل كما ذكرت في مقدمة هذا المؤلّف بالإرتفاع قبيل فترة الإنقلاب الصيفي أو بعيده . ويعلن المنادون ارتفاع منسوبه يومياً إبتداءاً بالسابع والعشرين من شهر بؤونه ( الشالث من يوليو ) في شوارع العاصمة ويعينون منادين خاصين لأداء هذه المهمة ويخصّص مناد لكل منطقة . ويترك « منادي النيل » منطقته باكراً في الصباح أو قد يغادرها متأخراً يرافقه صبي صغير . ويأخذ ينادي في اليوم الذي يسبق مباشرة اليوم الذي يبدأ به إعلانه اليومي بإرتفاع منسوب النيل : « ربّنا فاض بخيره على الأراضي ، إنه يوم الأخبار الجيدة ، بكره الخبر والحظ الكبير » ويأتي الإعلان اليومي على الشكل التالي

- \_ المنادي « محمد رسول الهداية ».
- \_ الصبي « رحلة المحمل إليه » ( أي إلى قبره )
  - ـ المنادي ( الهادي السلام عليه » .
- ـ الصبي : « الخير مطروح على الذي يبارك عليه ».

[ ويتابع المنادي والصبي كالامهما أو يسقطان أحياناً الطريقة السابقة ويبدآن على الشكل التالي ]:

المنادي ، يا أحكم الحاكمين ، .

الصبى: ويارب لا أعبد إلا إياك ،.

[ ويتابعان على الشكل الآتي ] :

المنادي ( خيرات الكريم كثيرة ) .

الصبي : ﴿ والخير دَفَّاق على الأبواب ﴾.

المنادي: ( سبحان الذي بسط الأرض ).

الصبى: « وأعطى الأنهار الجارية المتدفقة ».

المنادي: ( والذي بفضله إخضوضرت الحقول )

الصبي : « ويحييها بعد موتها ».

المنادي : « وهبنا الله الخير والوفرة وزاد [ النهر ] وسقى الأراضي العالية ».

الصبى : « والجبال والرمال والحقول ».

المنادي : « يا مولج الليل والنهار ».

الصبى: واللهم لا شريك لك ع.

المنادى : ( يا هادى الضالين ، يا الله ، .

الصبي: « إهدني الصراط المستقيم ».

[ ويتابعان أو يحذفان أحياناً كل ما ذكراه سابقاً ويبدآن على الشكل

التالي : ]

المنادي: ﴿ يَا حَبِيبِ ، يَا حَيَّ ، يَا مَعْنَى ﴾

الصبي: (يا قادر، يا عظيم،

المنادي : ﴿ يَا وَهَابِ سَاعِدْنِي ﴾

الصبي: ( يا كريم لا تمن عليّ بحمايتك )

المنادي ( اللهم إحفظ لي سيدي [ أو سيّدي الأمير ] فلان [ ويسمّي سيد المنزل ] وأناس بيته الطيبين يا أرحم الراحمين يا الله ] .

الصبى: ( يا سميم )

المنادي : ( اللهم إجعل صباحنا صباح الصالحين وارزقنا خير الصباح ،

الصبي: ﴿ يَا سَمِيعَ ﴾

المنادي : « اللهم إحفظ لي سيدي [ الخ ] فلان [ ويعيد تسمية سيد المنزل ] وارزقه رزقاً واسعاً من نعمك يا كريم يا الله ».

الُصَبِي ۗ: ﴿ يَا سَمِيعٍ ﴾.

[ ويذكر الإخوة والأبناء والبنات غير المتزوجات وإن كنّ صغيرات بالطريقة عينها أكما التالي ].

المنادي : ( اللهم إحفظ لي سيدي [ الخ ] فلان ومدّ في عمره ! يا كريم يا الله ي .

الصبي: (يا سميع).

المنادي : ( اللهم إحفظ لي حبيبتي عروسة العرايس فلانة ومدّ في عمرها يا كريم يا الله ».

الصبي: ﴿ يَا سَمِيعَ ﴾

المنادي : ( فليباركهم بالوفرة الكبرى وليجعل النيل يفيض على البلاد يا كريم يا الله »

الصبي: «ياسميع»

المناهي : خمسة [ ستة . . . أصابع ] اليوم ، والله كريم .

الصبي؛ ( والصلاة على النبي )

وتضافِّ العبارات الأخيرة خشية أن تصيب عين حسودة فيضان النيل وتكفي الصلاة على النبي لإبطال تأثيرها .

يعطي سكان المنزل الذي ينادئ المنادي أمامه هذا الأخير قطعة خبرز يومياً. وهذه عادة شائعة بين الطبقات المتوسطة. ولا يعطيه أحد شيئاً البتة حتى اليوم السابق لفتح قناة القاهرة ولا يعتمدون كثيراً على ما يعلنه عن ارتفاع منسوب النهر إذ لا يقدّم له الأشخاص الذين يطلعونه على هذا الموضوع المعلومات الدقيقة دائماً ، لكن الناس يصغون جيداً عامة لما يعلنه . وتؤكر وصبيه هذا

النداء يومياً حتى اليوم السابق لليوم الذي يُقطع فيه السد الغالق لفتحة قناة القاهرة .

يطوف المنادي في ذلك اليوم (أي في اليوم السابق للأيام المذكورة) في منطقته يرافقه عدد من الصبية يحمل كل واحد منهم راية صغيرة ملوّنة ويعلن و وفا النيل ه (بمعنى الإكتمال والوفرة)؛ فهذا هو التعبير الذي يطلق على حالة النهر عند ارتفاعه ارتفاعاً كافياً فتعلن الحكومة أنه بلغ نسبة ستة عشر ذراعاً على مقياس النيل . ويضلّل الناس دائماً بهذه الطريقة بسبب القانون القديم الذي ينص على أنه لا يمكن احتساب الضريبة على الأراضي حتى يرتفع النيل إلى ستة عشر ذراعاً على مقياس النيل (النيلومتر) . وتعتقد الحكومة أنه من المناسب جعل الناس يعتقدون في أبكر وقت ممكن أن النيل بلغ هذا الإرتفاع . ويعلنون عن و وفا النيل ه عندما يرتفع منسوب النيل إلى عشرين أو إحدى وعشرين قدماً في ضواحي العاصمة أي في الفترة الواقعة بين السادس والسادس عشر من شهر أغسطس (أو في اليومين الأول والحادي عشر من شهر مسرى عشر من شهر أغسطس (أو في اليومين الأول والحادي عشر من شهر مسرى القبطي) ، وتحديداً عندما تبقى على ارتفاع ثلاث أو أربع أقدام في قياس فيضان جيد معتدل في ضواحي العاصمة . ويعلن المنادي والصبية معه في هذا اليوم (وهو اليوم التالي السابق ليوم فتح القناة) وهم يحملون الرايات الصغيرة : اليوم (وهو اليوم التالي السابق ليوم فتح القناة) وهم يحملون الرايات الصغيرة :

المنادي « فاض النيل وأكمل [ قياسه ]

الصبية ، الله صاحب هذه الوفرة والغزارة ،

المنادي ( إمتلأت دار النّحاس )

الصبية والله ه

المنادي و والقنوات تتدفق ١

الصبية: « الله »

المنادي : و والقُلل طافت ،

الصبية: والله ،

المنادي : ﴿ وَخَازِنَ الْحُبُّ فَشُلُّ ﴾

الصبية والله ه

المنادي: « بقدرة القادر المجازي ،

الصبية: والله ،

المنادي : ( ولم يبق شيء ١

الصبية: دالله ،

المنادي: ﴿ الإكتمال التام ﴾

الصبية: د الله ،

المنادي : د وهي عادة سنوية ،

الصبية: د الله ،

المنادي : ﴿ وَإِنْ شَاءَ اللهُ تَعَيْثُ كُلُّ سَنَّةً ﴾

الصبية: ( الله )

المنادي : « وإن أراد الخازن الشح ،

الصبية: ﴿ الله ﴾

المنادي : « فليزره الله قبل الموت بالعمى والهم ،

الصبية: والله ،

المنادي : « هذا الكريم يحب الكريم » .

الصبية: د الله ه

المنادي : « وبُني له قصر رائع ».

الصبية: والله ،

المنادي : « وعواميده درر لا مثيل لها ».

الصبية: والله ع

المنادي : ٥ بدلاً من سعف النخل والخشب ٥

الصبى: والله ٥.

المنادي : ( وله ألف باب مفتوح )

الصبية: دالله ،

المنادي : د وأمام كل منزل سلسبيل ،

الصبية: د الله ،

المنادى: والجنة مقام الكريم ،

الصبية: والله ،

المنادي : ( وجهنم مقام البخيل )

الصبية: د الله ه

المنادى : ( إن شاء الله لا أقف أمام باب بخيلة أو بخيل ،

الصبية: د الله ه

المنادي : و ولا أمام باب الذي يحسب الماء في الجرة »

الصبية والله ه

المنادي : « ولا أمام باب الذي يعدّ الخبز وهو عجين »

الصبية: دالله ٥

المنادي : « وإذا أراد كعكة فلينزل عليه الصوم »

الصبية: « الله »

المنادى : « ولا الذي يسكت القطط ساعة العشاء »

الصبية: والله ،

المنادي: و ولا الذي يطرد الكلاب على الجدران ،

الصبية: د الله ،

المنادي: « العالم متنور »

الصبية: د الله ،

المنادي : ﴿ وَالْبِنَاتُ تَتَزَّيِّنَ ﴾

الصبية: د الله ه

المنادى : « والعجائز تقلب وتسقط »

الصبية: د الله و

المنادي: « والمتزوج أضاف زوجة على الثماني جماعته »

- الصبية : د الله ،

ـ المنادي و العازب تزوج ثماني عشرة زوجة ٥ ـ

ويستمر هذا النداء حتى يقدم أحد سكان المنزل هدية للمنادي تتراوح بين

عشر فضات وقرش واحد . وقد يعطي بعضهم قرشين ويغدق الكبار خيريّة عليه أو تسعة قروش .

تجري الإستعدادات خلال هذا اليوم لقطع سد القناة . وتستقطب هذه العملية حشود المتفرجين وهي ترتدي أهمية سياسية جزئياً وتتم دائماً بشكل مسبق وتشكل مناسبة سانحة للإحتفال الشعبي .

يُبنى السد قبل ارتفاع منسوب النيل أو مباشرة بعده . ويقطع « الخليج » (أو القناة ) على مسافة أربع مائة قدم تقريباً عند مدخله جسر حجري قديم مؤلف من قنطرة واحدة . ويقع السد نحو ستين قدماً أمام هذا الجسر وهو طيني واسع عريض في كعبه يقل عرضه باتجاه قمته وهي مسطّحة ويبلغ وسعها ثلاث ياردات . وترتفع قمة الجسر إلى نحو إثنين وعشرين أو ثلاث وعشرين قدماً فوق مستوى النيل عند أدنى مستوياته ولكنه لا يصل إلى مستوى قاع القناة ؛ وترتفع عدة أقدام فوق علامة منسوب المياه المنخفض ويجفّ لشهور طويلة عند انخفاض النهر . وتكون ضفاف القناة (أو الخليج ) على ارتفاع أقدام قليلة من قمة السد . كما ترتفع دعامة دائرية طينية في المساحة عينها تقريباً من أوّل السد وبعد هذا الأخير عن البحر ويقل هذا الإرتفاع نحو القمة ويتخذ شكل مخروط أقطع لا يصل إلى مستوى ارتفاع السد . وتعرف هذه الدعامة وبالعروسة » ، إذ يتم بذر حبوب الذرة أو الدّخن فوق قمتها المسطحة . ويجرف الموج المرتفع العروسة قبل أن يصل النهر إلى قمتها قبل حوالي أسبوع ويجرف الموج المرتفع السد

والإعتقاد السائد أن عادة العروسة ترجع إلى خرافة قديمة ذكرها المؤلفون العرب ومنهم المقريزي . ويروي هذا المؤرخ أنّه في العام الذي فتح فيه العرب مصر قيل للقائد العربي و عمرو بن العاص الان المصريين اعتادوا في فترة بدء ارتفاع النيل تزيين إحدى العذارى في أبهى حلّة ورميها في النهر والتضحية بها للحصول على فيضان غزير . فما كان من هذا القائد إلّا أن ألغى هذه العادة البربرية ولم يرتفع النيل قط خلال فترة ثلاثة شهور تقريباً من بدء ارتفاعه .

وتحذّر الناس أكبر تحذير وظنوا أن المجاعة تدق أبوابهم فكتب عمرو للخليفة يطلعه على ما فعل والكارثة التي تهدد مصر . وأتى جواب عمربن الخطّاب مقتضباً وأعرب عن موافقته على تصرف عمرو وطلب منه عند استلامه الرسالة رمي ورقة في النيل تتضمن الملاحظة التالية « من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر - إن كنت لتتدفق بإراداتك فلا تتدفّق ، وأمّا إن كانت إرادة الله الواحد العلي العظيم الواحد العلي العظيم الواحد العلي العظيم ليجعلك تتدفق» . وفعل عمرو ما طلبه منه أمير المؤمنين وارتفع النيل ستّة عشر نراعاً في الليلة التالية . ويصعب في الواقع تصديق هذه القصة حتى لو جرّدناها من طابعها الأعجوبي الخارق .

ويقع في الجهة الشمالية من القناة المطلة على السد بناء حجري صغير ملاصق تقريباً للجسر كان كبار القاهرة يراقبون منه عملية قطع الجسر . ولم يقر في هذا البناء سوى خيمة كبيرة مشيدة فوقه لاستقبال القواد الذين تنحصر مهمتهم في مراقبة عملية القطع والإشراف عليه . وتنصب كذلك خيم أخرى للزوار الآخرين وتزوّدهم الحكومة بالألعاب النارية خاصة الأسهم النارية لتكريم الإحتفال وتسلية الجماهير طوال الليلة التي تسبق اليوم الذي يتم فيه قطع السد وطوال عملية القطع عينها التي تتم في الصباح الباكر كما ترتفع خيم أخرى لبيع الحلوى والفاكهة وغيرها من المأكولات والقهوة على امتداد ضفة « جزيرة الروضة » المقابلة لمدخل القناة . ويعرف يوم قطع سد القناة « بيوم جبر البحر » علما أن كلمة « جبر » المستخدمة بمعنى « الكسر » أو « القطع » تعني عكس المعنى تماماً وقد يطلق المصريون على هذا اليوم كذلك « يوم وفا البحر » أو المعنى تماماً وقد يطلق المصريون على هذا اليوم كذلك « يوم وفا البحر » أو وفا النيل » كما أوردت سابقاً وهما التعبيران المناسبان أكثر . ويعرف احتفال القناة « بموسم الخليج » .

تعج المنطقة القريبة من مدخل هذا الخليج في فترة بعد ظهر اليوم السابق ليوم « جبر » السد بالمراكب التي يستأجرها الناس للإستماع والإنشراح . وأشهر هذه المراكب « العقبة » المتميز بكبره وعرضه . ومركب « العقبة » مطلي بطريقة بدائية تنم عن ذوق سليم وله مدفعان على متنه ومصابيح عديدة مربوطة بالحبال

تتخذ أشكالًا مختلفة كنجمة كبيرة . ويتمتع هذا المركب بظلة مغلقة من الحرير وغيره من أنواع القماش وهو مزين بعلمين مثلثى الشكل. ويؤمن المصريون بأن هذا المركب يمثل مركباً رائعاً استخدمه المصريون قبل فتح العرب لبلادهم لنقل العذراء التي يرمونها \_ كما تقول الرواية \_ في مياه النيل . ويبحر هذا المركب من بولاق بعد الظهر بثلاث ساعات حاملًا على متنه الرجال والنساء. وتجلس النساء \_ إن شئن \_ تحت الظلة الكبيرة التي ذكرتها سابقاً . ويسرع هذا المركب باتجاه ضفة جزيرة الروضة المقابلة لمدخل الخليج وتبقى معظم المراكب بالقرب من « العقبة ، طوال الليل على امتداد ضفة الجزيرة ، ويبقى بعضها مبحراً أو راسياً ليلاً نهاراً من النهر وإليه . ويسلي طاقم المركب أنفسهم وركابهم بالغناء فترافقهم ضربات الدّربوكة والـزُّمارة ؛ ويستخدم بعضهم مزيكـاتيين محترفين لإضفاء طابع أجمل على المركب وتساليه . وتفرح حشود الناس الحاضرة كثيراً بهذا الاحتفال المراكبي الذي قد لا يجد الغريب فيه شيئاً كبيراً يدفعه إلى هذه التسلية والفرح . ويبدو أنهم لا يطلبون لإحيائه غير الهرج والمرج وحلقات الناس المجتمعين إضافة إلى بيبة وفنجان قهوة . وكان هذا الإحتفال يشهد في السنوات السابقة رقص الغوازي ( الممنوع حالياً ) وغناء العوالم وعزف الألاتين وعروض الألعاب النارية التي يرافقها إطلاق العيارات النارية من مركب والعقبة ، ومن سفيتين حربيتين أخريين كل ربع ساعة من الليل. وتطلق إثنتا عشرة طلقة في كل مناسبة في هذه المناسبات. ولقد بلغ العدد الإجمالي الذي أطلق في الإحتفالات الليلية في هذه السنة ست مئة طلقة. وتشمل الألعاب النارية التي تنطلق ليلا الأسهم النارية والأضواء الزرقاء ويحتفظون بأفضل أسهمهم إلى الصباح فيطلقونها في وضح النهار خلال « جبر » السد . ويكتسى النهر وضفافه منظراً جميلًا في الليل ؛ إذ تنطلق المراكب ذهاباً وإياباً في النهر ، ويبهرنا التماع المصابيح المتلالئة فوق صواري ( العقبة » وغيرها من المراكب كما على الشاطيء حيث تكثر المشاعل المثبتة في الأرض ( بعضها فوق السد وجواره وبعضها الآخر فوق ضفة الجزيرة ) ويزيد من حيوية هذا المشهد إطلاق الأسهم النارية. وأكثر الأماكن التي يحتشد فيها الناس في

ساحة الإحتفال هذه ضفة الجزيرة حيث ينعم كل امرىء بفرحة النوم فيهـا وإن كان صوت الأسهم النارية يعكّر عليهم مزاجه ويحوله دون ذلك .

يبدأ العديد من العمّال قبل شروق الشمس بقطع السد . ولقد تعاقب على هذه المهمة في السنوات المتتالية الحفارون المسلمون واليهود الذين تدفع لهم الحكومة. وعندما يُلقى هذا العمل على عاتق اليهود ويصادف يوم السبت، يضطر هؤلاء لدفع مبلغ محترم من المال للتكفير عن خطيئة تدنيس سبتهم بالإنصياع لأوامر الحكومة ويقطع هذا السد بواسطة معزقة أجزاءاً رقيقة جـداً من الخلف (ويُجمع الطين في سلال ويطرح في الضفة ) فلا يبقى منه سوى قدم واحدة سماكة في قمته . وتتم هذه العملية بعد ساعة من الشروق . ويصل حاكم العاصمة قبل هذا الوقت بفترة قصيرة عندما تكون الحشود مجتمعة في جوار السد عند ضفاف القناة ويحط الرحال في الخيمة الكبيرة بجواره, ويحضر الإحتفال بعض كبار القواد وكذلك القاضي الذي يدون ملفاً يشهد على ارتفاع النهر بالقدر الكافى لفتح القناة وعلى إتمام هذه العملية ، ويرسل ملفه الهام إلى القسطنطينية ويستمر في هذا الوقت إطلاق الأسهم النارية التي تشهد عرضها الأجمل قبيل انتهاء العملية، فتكاد تختفي تحت وهج أشعة الشمس الساطعة. وبعد الإنتهاء من والجبر» إلى الدرجة المذكورة آنفاً ووصول كبار المسؤولين والقواد يطرح حاكم العاصمة كيساً مليئاً بالنقود الذهبية إلى العمال. وينطلق مركب يحمل على متنه قائداً من قواد الوالي المتوفى حتى حافة الأرض الضيقة فيحطم الحاجز الدقيق ويمرّ عبره وينزل مع الشلال الذي يتولد من جراء ذلك والشخص المعنى بالكلام رجل عجوز يدعى « حمّودة » كان « سرّاج باشي » الوالى وكانت مهمته تحتم عليه السير قبل سيده عندما يتنقل السيد على ظهر حصانه في جولاته العادية ويسبقه طابور طويل من القواد عبر شوارع العاصمة وضواحيها وما إن يدنو مركب الحاكم من السد حتى يطرح كيساً ذِهباً يقدّمها هدية لنفسه. وتمحو المياه المتدفّقة آثار الســد سريعــاً وتجرفـه إلى قاع القنــاة. وتدخل مراكب أخرى وتعبر القناة على امتداد المدينة ويتوغل بعضها أميالأ أبعد قيل العودة

كان شيخ البلد أو الباشا وغيرهما من كبار القواد يترأسون هذا الإحتفال الرائع ويطرحون المال في القناة فتلتقطه حشود الناس، ويغطس بعضهم مع الشُّباك في مياهها ، لكن أرواحاً كثيرة تُزهق بسبب التدافع الكبير على المال . ولقد شهدت هذه السنة ( ١٨٣٤ ) غرق ثلاثة أشخاص يوم افتتاح القناة ـ الأول غرق في القناة عينها وأمَّا الآخران ففي بركة الأزبكية ولم تنقض دقَّائق قليلة على عودتي إلى منزلي بعد مشاهدتي عملية ١ جبر ١ السد واحتفالات الليلة السابقة (وكنت أمضيتها عند النهر وفي جزيرة الرؤضة) حتى اندفعت نحوي أمرأة تلطُّخ ثوبها ووجهها المكشوف وحلًا وهي تصرخ وتولول لفقدانها ابنها الذي كان واحداً من الثلاثة الذين ابتلعتهم المياه في هذه المناسبة وكانت المياه قد دخلت الأزبكية بواسطة قناة جديدة في اليوم السابق ليوم جبر السد . وتجمّع الناس ذلك اليوم وفي الأيام اللاحقة ( وأنا أدون ملاحظاتي بعد فتح القناة بأيام معدودة ) يتمتعون بمنظر مشاهدة المياه المتدفقة التي ورغم عكرها تنعش الصدور وتثلج القلوب في منطقة مغبرة كالقاهرة وفي هذا الموسم الحار من السنة وتنصب الخيم عامة بالقرب من المياه المنسابة حيث يقدم للزوار القهوة في إحداها والخمر في واحدة أخرى إضافة إلى تثبيت المقاعد الكثيرة وأغصان الشجر وسعف النخل والليل أفضل الأوقات للتوجه إلى هذا المكان حيث يبقى بعض الأشخاص ساعات طويلة بعد المغيب ؛ وقد يقضى بعضهم الآخر الليل كله فيستمعون إلى رواة القصص الشعبية. وترى الناس في كل ساعات اليوم وأحياناً في منتصف الليل يسبحون في البركة خاصة الرجال والصبية وكذلك بعض الفتيات وحتى النساء اللواتي يعرضن أنفسهن أمام المارة المتبطلين المتكاسلين على الضفاف بطريقة تثير العجب في بلد تغطى فيه النساء حتى وجوههن علماً أنَّهن يلففن أنفسهن من الأرداف نزولًا ويغرق أحياناً في هــذه البركة العديد من السابحين

ويستمر المنادي بتكرار ندائه الأول في اليوم التالي لقطع السد مستخدماً شكلًا مختلفاً في الكلام للتعبير عن ارتفاع النهر كأن يقول «أربعة من ستة

عشر ، بمعنى أن النهر إرتفع أربعة أذرع من ستة عشر ذراعاً . ولا ينقطع عن هذا النداء حتى يوم النيروز أو قبيله .

ويحضر المنادي ( النيروز ) أو يوم بداية السنة القبطية الجديدة ( العاشر أو الحادي عشر من سبتمبر ) أو قبل يومين أو ثلاثة منه إلى كل منزل في منطقته ويصحبه صبيه في أحلى ثيابه وطبّال وعازف الزّمارة فيكرّر العبارات نفسها كما في يوم الوفا ويحصل من جديد على هدية ويعود بعد ذلك إلى ندائه السابق .

ويعود المنادي إلى هذه المنازل يوم «عيد الصليب» الواقع في السابع عشر من شهر توت القبطي (أو السادس والعشرين أو السابع والعشرين من سبتمبر) في فترة ارتفاع النهر إلى أعلى مستوياته تقريباً ويعيد النداء السابق: «لن ترتاح في دوامة القلق ولن ترتاح في المقارنة. يا لاثمي أخلد إلى الراحة. ما من شيء يدوم؛ لن يبقى شيء [لا تغمره المياه] غير الشمام واللمام والحقول المبذورة وشقائق النعمان والقرطم والكتان. وأمد الله في عمر سيدي فلان [ويسميه] ليشهد ارتفاع النهر ويعطي حامل الأحبار الطبية حسب ما يحكم به عادلاً وأبو رضّاض» له أجر من الحكومة -أجر يساوي شريفة عن كل قيراط عند ارتفاع النهر - ونحن بدورنا لنا أجر من أصحاب الكرم؛ ولقد حضرنا لنأخذه بكل طيبة خاطر. ونيل مصر فاض واستفاض وغمر البلاد كلّها». ويقدّم المنادي بكل طيبة خاطر. ونيل مصر فاض واستفاض وغيره من أنواع الفاكهة إلى الأغنياء أو أبناء في هذه المناسبة الليمون الحامض وغيره من أنواع الفاكهة إلى الأغنياء أو أبناء الطبقة المتوسطة إضافة إلى بعض قطع الوحل الجاف من النيل إلى نساء هذه العائلات اللواتي يأكلن ما يقدّمه لهن المنادي . ويحصل بالمقابل على قرشين أو ثلاثة قروش أو أكثر وهو ينقطم عن العمل حتى السنة المقبلة .

## الفصّل السّابع وَالْعُشرون

## الأعكياد أكخاصت

لا يضحى المصري المحدث سيد المنزل أو ربّه حتى زواجه ( وليس بالضرورة عند زواجه ، فهو قد يعيش مع زوجته في منزل أهله أو أهلها ). لذا يعتبر زواجه الأول الحدث المهم في حياته والفرصة السانحة له ولزوجته لدعوة اصحابهما إلى حفلة خاصة . ومن عادة هؤلاء في مناسبة الفرح هذه إرسال الهدايا وإغداقها على العروسين ( كما ذكرت في وصف احتفالات الزواج ) قبل يوم أو يومين من الزواج يقيم الزوج حفلته الخاصة به في حجرات منزله السفلية بينما تحتفل الزوجة وقريباتها في الحريم أو داخل الحجرات العلوية وتستمر حفلتها طوال ست ساعات في فترة النهار ؛ فلا يشارك الرجال فيها باستثناء الصبية الصغار). وينتظر الزوج حتى بعد مغيب الشمس أو صلاة العشاء ليدعو أصدقاءه إلى حفلة السهر والسمر ؛ ويجتمع أحياناً ضيوفه في الوقت الذي تقيم فيه الزوجة وشلتها حفلتها في الحريم .

تشارك ( العوالم ) في حفلة النزوجة فيسدعن في الغناء ويسلين الحاضرات . وتجلس هؤلاء في إحدى حجرات الحريم عند نافذة تطل على الباحة . وتكون شعرية النافذة الخشبية مفتوحة بشكل يسمح للضيوف من الرجال الجالسين في الباحة أو في إحدى الحجرات القريبة من حجرتهن بالإستمتاع بغناء العوالم علماً أن النافذة ضيقة إلى درجة لا يمكن للأشخاص وراءها رؤيتهن . وتخص العوالم في الواقع بحجرة صغيرة مرتفعة مجاورة

للحجرة التي يجتمع فيها الرجال ( إضافة إلى الغرفة المحاذية لدار الحريم الرئيسي ) تفصلها شعرية خشبية تحجب النساء عن الرجال . كذلك تشهد مثل هذه الإحتفالات الخاصة رقص الغوازي اللواتي يرقصن سافرات الـوجه أمـام الرجال في الباحة ، مما يسمح للنساء التمتّع برقصهن من خلال نوافلا الحريم ؛ أو قد ترقص الغوازي في الحجرة التي اجتمع فيها الرجال أو ينطلقن يهززن خصورهن في الشارع أمام المنزل بقصد تسلية النساء وحدهن . ويجمع أحد أصدقاء المضيف عادة من الضيوف مبالغ بسيطة « ـ النقوط » ـ للعوالم أو الغوازي عند غنائهن أو رقصهن في الرّق أو في منديل خاص وقد لا يسمح المضيف بمثل هذا التقليد ؛ إذ إنه من العادات المعروفة في المجتمع المصري أن يُحضر صاحب الحفلة الغوازي ويدفع لهن أجراً محدداً. ويحصل على النقــوط فيــدفــع مــا ينقص من المبلغ المُــطلوب للغــوازي من مــالــه الخاص ويأخذ ما يفيض منه لنفسه. وقد يوافق على حصول الغوازي على كامل النقوط سواء اقتطع مبلغاً إضافياً أولم يقتطع. ويعبث الضيوف مع الغوازي في بعض الحفلات التي لا تُحترم فيها قواعد الأدب والإحتشام بطريقة مبتذلة ولقد ذكرت في فصل سابق إفراطهم في شرب الخمر والمسكرات في مثل هذه المناسبات ويرطّب الرجل أحياناً بعض القطع النقدية بلسانه ويلصقها على جبهة الغازية ووجنتيها وذقنها وشفتيها وينادى « الخلبوص » (خادم العوالم ) عند كل جمع نقوط قـائلًا : « شـوباش عليك يا صـاحب الفرح ، ويضيف : « فلان قدّم قيمة كذا من المحبوبات والخيريات » فتغدو القروش نقـداً معدنيــاً ذات قيمة كبيرة . كـذلك يبـالغ الخلبوص في تحديـد النقوط إن كـان ذهـبـاً فيمدح الواهب العاطى ويحث الآخرين على إظهار كرمهم فترد العالمة « عقبال عنده ». ويطرب كذلك الضيوف بعزف « الألاتيين » الذين يجلسون في الباحة أو في الحجرة التي يحتشد فيها الضيوف ، ويرتب المضيف « دكتين » بشكل متقابل في الباحة ويؤثثهما بالوسادات فيجلس عليهما الألاتيون ويجعل مصباحاً في وسطهما يحصل الآلاتي كما العوالم على النقوط من الضيوف الذين يطربهم عزفه ويقوم الخلبوص بالمناداة على النقوط بالطريقة نفسها تشهد الإحتفالات الخاصة نوعاً من الأداء مختلفاً تماماً عن أداء الغوازي والعوالم وأكثر ذيوعاً منه. وهو يكمن في تلاوة ثلاثة فقهاء أو أكثر ختمة للقرآن أو في إقامة جمع من الفقراء (٩) لحلقات الذكر. يريح الفقهاء في الختمة بعضهم بعضاً فيتلو كل واحد منهم ربعاً من القرآن ؛ ويحضر هؤلاء إلى منزل مضيفهم بعيد العصر فيؤدون التلاوة بصورة متعاقبة أمام حشد الضيوف المجتمعين في لحن ذات رنة موسيقية شفافة . ويحدث أن تُقام الختمة في وضع النهار وتليها حلقة ذكر عند المساء . وتجدر الإشارة إلى ضرورة إقامة الذكر بعد المغيب .

يعد المصريون الذين اعتادوا العيش اقتصاداً وشظفاً اطباقاً متنوعة لتسلية أصدقائهم ، ولكنهم لا يخصصون وقتاً كبيراً للتلذذ باطايب الطعام ويمضون فترة الضيافة في التدخين وارتشاف القهوة وتناول الشربات والتحادث . يمتنع الأتراك عامة عن التدخين خلال تلاوة القرآن حتى شاع فيهم القول « إن الله خص آل عثمان على سائر المسلمين الأخرين لتمجيدهم القرآن أكثر من غيرهم » . ولا يحاول أي من الضيوف في هذه الحلقات تسلية رفاقه بأكثر من محادثة طريفة أو قصة عامة علماً أنهم يُسرّون لأداء الغوازي والعوالم والآلاتين . ولا يلعب المصريون أية لعبة إلا إذا التقوا مثنى وثلاثاً أو لعبوها مع عائلاتهم . والمصريون شعب إجتماعي ولكنهم لا يقيمون الحفلات الكبرى إلا في مناسبات محدودة تدعو إلى الفرح ؛ إذ إنه من غير اللائق إحضار الغوازي للرقص في أحد المنازل .

لقد تحدثت غن احتفالات الـزواج في فصـل سـابق لـــذا أنتقـل إلى الإحتفالات التي تعقب الزواج حسب ترتيب حدوثها .

تستقبل الزوجة في اليوم السابق بعد الزواج \_ يوم السُبوع ، صديقاتها وقريباتها في الصباح وبعد الظهر ؛ وقد يدعو الزوج أصدقاءه في المساء ويُحضر

<sup>(\*)</sup> تذكرنا هذه التقاليد برسالة القديس بـولس إلى أهل أفسس ( الفصــل الخامس /١٩ ) حيث يتبين لنا قِدُم الإحتفالات الإجتماعية من هذا النوع .

بعض الفقهاء وغيرهم لتلاوة ختمة أو إقامة حلقة ذكر . ومن عادات أزواج مصر إنكار حقوقهم الزوجية خلال الأسبوع الأول بعد إتمام الزواج إن كانت العروس بتولاً ؛ وانقضاء هذه الفترة مدعاة فرح كبير (١) تتوجه الزوجة في و اليوم الأربعين ، بعد زواجها مع بعض صديقاتها إلى الحمام ويعود الجميع إلى منزل العروس قبيل العصر حيث يقمن وليمة عامرة قبل مغادرتهن بعدها . ويستقبل الزوج أحياناً ضيوفه مساءاً في ذلك اليوم ويقيم ختمة أو ذكراً بهذه المناسبة .

تلي الإحتفالات بولادة طفل احتفالات الأعراس أهمية . وترسل والداية وقبل يومين تقريباً من موعد الولادة «كرسي الولادة » إلى منزل الأم التي تنتظر حدثاً سعيداً ، وهو عبارة عن كرسي تجلس عليه الحامل خلال وضعها . (أنظر سفر الخروج : الفصل الأول / ١٦) . يغطى الكرسي بشال أو بمنديل مطرز وتلف بعض أزهار الحناء أو بعض الورود بمنديل مطرز في جوانب ظهر الكرسي العليا ويسبق كرسي الولادة المزين المزخرف بهذه الطريقة الداية (وهو ملك لها) إلى منزل الزوجة الحامل . وتتمدّد الأم المنتمية إلى عائلة ميسورة بعد ولادتها على سرير خاص حيث تبقى فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أيام بينما لا تنال الأمهات المسكينات الفقيرات قسطاً طويلاً من الراحة ويعدن إلى مزاولة أعمالهن اليومية بعد يوم أو يومين إن لم تتطلب منهن جهداً كبيراً

يقوم اثنان أو ثـلائة من الخـوالي أو الغوازي بـالرقص في صبيحـة اليوم التالي للولادة أمام المنزل أو في باحته وتغدو الفرحة فرحتين عند ولادة الذكر وتكتسي الإحتفالات بقدومه أهمية أكبر من ولادة الأنثى. ولا يزال العرب يكنّون

<sup>(</sup>۱) ليس هذا هو الإحتفال الوحيد من هذا النوع المشار إليه في سفر التكوين: الفصل الرابع والعشرون / ۲۷ وفي سفر القضاة: الفصل الرابع عشر / ۱۲ وأظن أنه ما تزال تنتشر بين البدو الأغنياء اليوم عادة الإحتفال بالأصحاب الأغنياء طيلة سبعة أيام بعد الزواج (كما عند ولادة صبي )؛ ولا يقوم الزوج الجدير بالإحترام بطرد زوجته إن خاب أمله فيها لنحو أسبوع حتى لا ينظر إليها مجتمعها بعيون متشككة \_خاصة إن كان هذا زواجها الأول.

هذا الشعور بقدوم الذكر والذي ورثوه عن أسلافهم فكانوا يتخلصون من الأنثى عند ولادتها .

تنهمك نساء المنزل بعد أيام قليلة من الولادة في اليوم الرابع أو الخامس عامة \_ سواء انتمين إلى الطبقة الميسورة و المتوسطة في إعداد أطباق و المُفتَّقة ع و الكشك على وو اللبابه ع و و الحِلبة ع يرسلنها إلى الصديقات والقريبات . و و المفتقة ع كناية عن مزيج من العسل والقليل من الزبدة المصفّاة وزيت السمسم إضافة إلى المعطرات والبهارات المسحوقة معاً ؛ ومن الممكن تزيين هذا الطبق بالبندق ؛ أمّا الكشك فقد تحدثت عنه في فصل سابق تتالف و اللبابة ع من كسر الخبز وفتاته والعسل والزبدة المصفاة مع شيء من ماء الورد: تذوّب الزبدة في المقلاة على النار أولاً ويضاف إليها الخبز المكسر والعسل والعسل . وتحضّر و الحلبة ع من الحبوب الجافة المغلية وتحلّى بالعسل وهي على النار .

تقوم صديقات الأم التي وضعت مولودها بزيارتها وتهنئتها في ديوم السبوع ». وإن كان المولود أبصر النور في عائلة غنية تغني له العوالم في الحريم أو يعزف الألاتيون ابتهاجاً بقدومه أو يتلو الفقهاء ختمة من القرآن في الحدى الحجرات السفلية . وتساعد الداية الأم في الجلوس على كرسي الولادة أملاً في الجلوس على كرسي الولادة أملاً في الجلوس عليه ثانية في ولادة أخرى ، وتعتبر الداية أن جلوسها فأل خير . تحمل الداية الطفل ملفوفاً بشال أنيق غالي الثمن وتقوم إحدى النساء بفسرب الهاون النحاسي حتى يعتاد المولود \_ حسب الإعتقاد السائد \_ على الصخب فلا يخشى لاحقاً الموسيقى وأصوات الفرح الأخرى . ثم يوضع الطفل في منخل ويُهز هزاً وفي تلك العملية منفعة لمعدته . وينتقلن به بعد هزه بين مغن عدداً من الشموع المضاءة المتعددة الألوان أحياناً مقطوعة نصفين ومثبتة منهن عدداً من الشموع المضاءة المتعددة الألوان أحياناً مقطوعة نصفين ومثبتة في كتل عجينة الحناء فوق صينية مستديرة . وترش الداية أو غيرها في ذلك الوقت مزيجاً من الملح وعشبة الشمرة فوق أرض كل حجرة أو تكتفي بنثر الملح وحده بعد أن تكون وضعت المزيج في الليلة فوق رأس الطفل مرددة : « الملح وحده بعد أن تكون وضعت المزيج في الليلة فوق رأس الطفل مرددة : « الملح وحده بعد أن تكون وضعت المزيج في الليلة فوق رأس الطفل مرددة : « الملح وحده بعد أن تكون وضعت المزيج في الليلة فوق رأس الطفل مرددة : « الملح

في عين الذي لا يصلّي على النبي ﷺ ، أو د الملح الفاسد في عين الحاسد ، . وتعتبر عملية رش الملح عملية وقائية حافظة للأم وطفلها من العين الحاسدة ؟ ولا بد أن يذكر كل الحاضرين الرسول ﷺ فيقولون : ( اللهمُّ بارك على سيدنا محمد ٤. يلُّف الطفل ويوضع فوق فرشة ناعمة أو فوق صينية فضية ويدور بين النساء الحاضرات اللواتي يتأملن وجهه قائلات: د اللهم بارك على سيدنا محمد » و « ربنا يعطيك طول العمر » وغيرها من عبارات الدعاء ، ويضعن عادة فوق رأس الطفل أو إلى جانبه منديلًا مطرزاً فيه قطعة ذهبية ( جميلة أو قديمة ) ملفوفة في إحدى حافات هذا المنديل . وتعتبر هدية المنديل ديناً مفروضاً على الأم تجاه واهبته في أول فرصة سانحة أو هنو تخلص من دين مساو للقيمة الموهوبة نفسها . تزين القطع المقدّمة رأسية الطفل سنوات عديدة كما تحصل الداية بدورها على هديتها بعد الإنتهاء من نقوط الطفل. وتثبت فوق رأس المولود النائم خلال الليلة التي تسبق ﴿ السُّبُوعِ ﴾ ﴿ دورقاً ﴾ مملوءاً ماءاً إن كان الولد ذكراً أو « قلة » إن كان أنثي ، ويلُّف عنق قنينة الماء هذه بمنديل مطرز . وتحمل الداية القلَّة أو الدورق فوق صينية وتجوب بها بين النساء اللواتي يضعن النقوط لها (ويقتصر على المال) فيها . وفي المساء يقيم الـزوج حفلة لأصدقائه مشابهة للحفلات الخاصة الأخرى.

تعتبر الأم بعد فترة من وضعها مولودها نجسة (٥) من الناحية الدينية (وتمتد هـذه الفترة أربعين يـوماً بين سكان القاهـرة ولكنهـا تختلف بحسب الـظروف والمذاهب). وتعرف هـذه الفترة بـ والنّفاس ع. وعند انقضاء فترة نفاسها تتوجه الأم عادة إلى الحمام.

انتقل الآن إلى احتفالات المصريين بختن الصبي . يطوف المصريون بالولد الذي سيختنوه في الشوارع \_ ويعرف وبالمطهر، \_ كما أشرت إلى ذلك في فصل سابق \_ إذا انتمى أهله إلى الطبقة المتوسطة أو الميسورة.

<sup>(\*)</sup> كذلك يعتبر اليهود المرأة نجسة طوال فترة أربعين يوماً من وضعها مولوداً ذكراً ويضاعفون المدة بالنسبة إلى الأنثى (أنظر سفر الأحبار: الفصل الثاني عشر / ٢ - ٤ - ٥).

بيد أن رجال الفكر والدين والفقهاء وبعض الأغنياء في القاهرة يفضلون إقامة احتفال و الصَّرافة ، الذي يقضي بأن يتوجه أصدقاء المطهّر في المدرسة في أفضل ثيابهم \_ أو أنهم يستعيرون الثياب إن كانوا لا يملكون ما يليق بهذه المناسبة \_ قبيل الظهر إلى أحد الجوامع المشهورة كجامع الحسنين أو جامع الأزهر أو جامع السيدة زينب ؛ كذلك يقصد الجامع الرجال والنساء وبعض صديقات عائلة المطهّر مع المطهّر عينه إضافة إلى ستة من شُوّاش ( ومفردها شاويش ) النقيب الأشرف ويحضر الحلاق الذي سيتولى عملية التطهير وخادمه الذي يحمل له « الحِمْل » ( وقد وصفت هذه العملية في عرضي لاحتفالات الختان الشائعة ). يجتمع كل هؤلاء الأشخاص وطائفة غيرهم في الجامع وينتظرون حتى انتهاء صلاة الظهر ثم ينطلقون في الشوارع إلى منزل أهل المطهر . يتقدم الموكب خادم الحلاق و « حمله » وقد يتبعه أحياناً نحو ستة فقهاء ينشدون « الموشّحات » في مدح الرسول ﷺ ويليهم تلميذان أو ثـلاثة أو أربعـة تلاميـذ يمشون جنباً إلى جنب فيدني أوَّلهم أو نصفهم وهم يمرون: ويا ليالي السعد، يا ليالي الفرخ!» ويكمل الصبية الأخرون الإنشاد\فيضيفون : « فرح ومرح مع الأصدقاء مجموعين ، ويعيد الفريق الأول ثانية : « اللهم بارك على النور البراق ، ويردف الآخرون : وأحمد المصطفى سيد المرسلين ٥. ولا ينقطع غناء الصبية طوال الطريق ويسير خلفهم أقرباء المطهّر، يليهم سنة صبية يحمـل ثلاثـة منهم قمقماً مملوءاً ماء ورد أو ماء زهر يرشونه على المتفرجين في الوقت الـذي يحمل فيــه الثلاثة الأخرون ( مبخرة ) تتصاعد منها رائحة البخور واللبان . ويسير مع هؤلاء الصبية وسقًا ، حاملًا زق ماء على ظهره ملفوفاً بمنديل مطرز ويقوم بتوزيع الماء في أكواب نحاسية على المارة في الشارع ويتبعهم ثلاثة حدم يحمل أوَّلهم إناء قهوة فضى في ﴿ عَزْقة ﴾ فضية مناسبة وثانيهم صينية فضية وزَّع عليها أحد عشر فنجان قهوة تقريباً في و ظروف ، فضية بينما يمشي ثالثهم صفر اليدين ومهمته ملء فنجان قهوة وتقديمه لأحد المارة المتهندمين ( الجالس في متجرّر مثلًا) ما إن يقع عليه بصره عند متابعة الموكب تقدمه ولا بد بعد هذا التقدير والتكريم من مكافأة الخادم \_ ويعتبر نصف قرش كافياً وافياً يسير الشّواش

في الصف الثاني في الموكب ويتبعهم أحياناً جمع من الصبية يحملون القماقم والمبخرات وصبي يحمل لوح كتابة المطهّر وقد تدلى من رقبته بواسطة منديل. ويقوم معلم المدرسة بتزيين هذا اللوح لهذه المناسبة . ونرى المطهّر وراء الصبي حامل اللوح يسير بين اثنين مرتدياً إمّا ثياب الزفــة التي وصفتها ســابقاً ( أي ثياب العروس باستثنَّاء الرأسية ويعض الحلى النسائية ) وإمَّا ثيابه العاديــة كصبى مغلقاً فمه بمنديل مطرز وتتبعه النساء مطلقات زغاريد الفرح. ويتولى أحدهم رش الملح وراءه طرداً للعين الشريرة التي قد تصيب الغلام حسداً . وهكذا يصل الموكب إلى المنزل. وما إن يتوقف عند المدخل حتى يبادر أوَّل الصبية إلى الغناء: ﴿ أنت شمس ! أنت قمر ! أنت نور على نور ! ويضيف الآخرون : ﴿ يَا مَحْمَدُ ! يَا صَدِيقَى ! يَا صَاحَبِ الْعَيْنِينِ السَّوْدَاوِينِ ! ﴾ ويلخلون المنزل مردّدين مدحهم للرسول ﷺ . ويصعد الصبية إلى الحجرات العلوية تاركين النساء في الحجرات السفلية . ويطلق الصبية العنان لأصواتهم وهم في طريقهم صعوداً : ﴿ انتَ يَا عَـمُّو وَانْتِ يَـا عَمتُو ! تَعَالًا وَأَحْضُوا صَرَافَتُو ﴾ . ويقـدُّم إليهم عند دخـولهم « قاعـة » الحريم ( وهي حجـرته الأســاسية ) شــالاً كشميرياً يمسكونه في شكل دائري ويضعون لوح الكتابة في وسطه . ويقف ( العارف ) \_ رئيس صبية المدرسة \_ ( مع المطهّر والنساء ) جانباً ثم يلقى « خطبة الصرافة » التي يغني كـل جملة فيها ويعيـدها وراءه بـاقي الصبيـة . والخطبة غير موزونة وهي على الوجه التالي :

و الحمد لله الواجد الماجد الكبير - الواحد التواب الحفيظ - هو الأول والآخر والظاهر والباطن - يعرف وطأ النمل الأسود - وعمله ويقظه في الليل الأحلك - الله باني قبة السماء ومسبّحها الحميد - وبااسط الأرض فوق ملح المحيط - طوّل عمر هذا الولد وأبسطه - ليقرأ القرآن بوعي وإدراك - ليقرأ القرآن وصفحات التاريخ - قصص العصور السالفة والحاضرة - لقد تعلم هذا الولديقرأ ويكتب - ويتلفظ ويسرع ويحسب - وأبوه ما يحرم علينا المال فضة وذهب - إنت يا والدي يا معلمي دفعت الثمن - أسكنك الله الجنة - وإنت يا والدتي لك شكري وامتناني - للإجتمام بي صبح ومسا - إن شاء الله أشوفك في الجنة

جالسة \_ وتحييك مريم وزينب وفاطمة تحية خالصة \_ علمنًا فقيهنا الأبجدية \_ يجعله في مراكز متجلية \_ علمنًا فقيهنا و القصص » من القرآن \_ البركة عليه والأمان \_ علمنا فقيهنا و فاطر » \_ يحفظه رب العالمين القادر \_ علمنا فقيهنا و الغافر » \_ إن شاء الله يباركه الواحد الباسط \_ علّمنا فقيهنا و ياسين » \_ إن شاء الله يفتحها له طول عمره الكريم الجليل \_ علّمنا فقيهنا و الكهف » \_ فتبارك في كل يوم وشهر \_ علمنا فقيهنا و البقرة » \_ شمله الله بواسع المغفرة \_ فقيهنا يستحق البّر \_ عمامة ومعطف أخضر \_ يا عذارى يا حلوين \_ يبارككم سيد الخلق أجمعين \_ ويا متزوجات \_ أعطر التحيات المباركات أدعو الله و بالصافات » أجمعين \_ ويا متزوجات \_ أعطر التحيات المباركات أدعو الله و بالصافات » يحميكم من عيون الحسودين والحسودات \_ وأنت يا عجوزة يا شمطا \_ بالجزمة القديمة تنضربي مرة \_ ونقول للعجايز \_ و خدوا الحوض والزق » إتوضوا وصلوا للحرايم » .

ترمي النساء نقوطهن فوق اللوج المكتوب المزين خلال غناء هذه العبارات العبثية ويتم جمعها في منديل لاحقاً. وينزل الصبية ويقدّمون النقوط إلى الفقيه الجالس في الحجرة السفلية . ويكون المطهّر جالساً على كرسي ويقف الحلاق إلى جانبه الأول والخادم حامل الحمل إلى الجانب الثاني . ويرتاح من حمله فيضعه على الأرض ويجعل فنجاناً أعلاه فيسقط الضيوف نقوطهم داخله للحلاق . وتتعشى الضيفات في الحريم قبل مغادرتهن المنزل . وأمّا الصبية فيتعشون في الحجرة السفلية وينطلقون بعد ذلك إلى منازلهم يرتاحون فيها كذلك يتناول الرجال طعامهم وينصرف جميعهم عدا رجال العائلة والحلاق وخادمه. ويقود الحلاق المطهّر بصحبة اثنين من أقربائه إلى حجرة خاصة حيث يتم ختن الصبي ؛ وقد تتم هذه العملية في اليوم التالي وبعد حوالي الأسبوع يصحب الصبي إلى الحمام .

ومن الإحتفالات التي تقيمها العائلة المصرية ( إن لم يتعلق الأمر بزواج ابن أو أبنة ) مناسبة عمل الولد في تجارة أحدهم أو حرفته ويفرحون لهذه المناسبة باحتفال يقيمونه في بعض الحالات علماً أن مثل هذا الإحتفال لا يشمل

كافة أنواع التجارة وهو يقتصر على النجارين والخراطين والحلاقين والخياطين ومجلَّدي الكتب وبضعة حرفيين غيرهم . فعندما يصبح الشاب خبيراً في تجارته (أو حرفته) ، يتوجه والده إلى شيخ هذه التجارة ويعبّر له عن رغبته في قبول ابنه عضواً فيها . ويرسل الشيخ و النقيب ، لدعوة أسياد التجارة وأربابها وقد يوجه الدعوة إلى بعض أصدقاء المرشح للعضوية لحضور قبول عضوية صديقهم . ويتناول النقيب باقة من عساليج نبتة خضراء أو من الزهور ويطوف بين هؤلاء الأشخاص ويقدّم لكل واحد منهم عسلوجاً أو ورقة خضراء أو زهرة ويقول: « الفاتحة للرسول ، ثم يضيف النقيب بعد قراءة الإثنين الفاتحة : « إحضروا في اليوم الفلاني والساعة الفلانية إلى المنزل الفلاني واشربوا فنجان قهوة ع. وهكذا يشرب المدعوون القهوة ( في منزل والد الشاب أو في البلد ) ويتناولون طعام العشاء. وعند انتهائهم يقود النقيب الشاب أمام الشيخ ويعدّد صفاته الحسنة ومؤهلات ويطلب من الحاضرين قراءة الفاتحة للرسول ؛ ثم يخلع على الشاب شالاً فوق ردائه الخارجي ويجمع اطرافه في عقدة ويعيد تلاوة الفاتحة ويحني رأسه موافقة لتنتهي بذلك عملية قبول الشاب . ويقوم هذا الأخير بتقبيل يد الشيخ والتجار أنـداده ويعطى النقيب مبلغـاً بسيطاً . ويعـرف هـذا الإحتفال وبشد الولد ، وأمّا عضوها الجديد فهو و المشدود ، .

يبقى علي الحديث عن أتراح المصريين كما توسعت في أفراحهم فاختم بذلك حديثي عن عادات المسلمين المصريين وتقاليدهم .

## الفضل الشامِن والعشرون

## المؤت ومراسه الدفري

يتحضر المسلم الورع الشاعر بدنو أجله للقاء ربه بتكراره عملية الوضوء كما يفعل قبل الصلاة حتى لا يغادر دار الفناء وجسده غير متطهر ؛ فتسمعه يردّد شهادة إيمانه العميق بأن و لا إله إلاّ الله وأن محمد رسول الله ع. ومن عادة المسلم التقي كذلك أن يحمل معه قبل خوضه غمار حرب أو انطلاقه في رحلة طويلة خاصة في قلب الصحراء الشاسعة كفنه بين أغراضه ويحدث أحياناً أن يعدّ المسافر في مثل هذه الظروف الصعبة قبره بنفسه ؛ فإذا أنهك التعب قواه أو بلغ به الحرمان أشده أو أصابه مرض عضال وكان حط عصا الترحال في المعجراء ولا يستطيع رفاق سفره - إن كان عنده رفاق - إنتظاره حتى يشفى أو ينتقل إلى دار العُقبى ، يبادر هذا المسافر التعب إلى التيمم ( بالماء إن أمكن أو بالتراب أو الغبار الذي يسمح به في هذه الحالة ) ثم يحفر خندقاً في التراب هو قبره فيتمدّد فيه بعد أن يكون لف نفسه بكفنه خلا وجهه وينتظر حتى تنفر نعامته فيرتاح من عذابه ويعهد إلى رياح الصحراء أمر إتمام مراسم دفنه .

يشق صوت مؤذن الأزهر كبد السماء عندما يموت أحد العلماء البارزين في القاهرة وتشاركه أصوات مؤذني الجوامع الأخرى في نعي الفقيد الغالي وتجتمع لتلاوة و الأبرار و وقد ذكرتها عند عرض العادات التي يعرفها المصريون خلال شهر رمضان في الجزء الثاني من الإحتفالات الشعبية )...

يكاد شاهد الموت والدفن لا يتغير بين النساء والرجال . فعندما يرتسم.

شبح الموت منذراً بدنو الأجل ويغدو صوت السقيم حشرجة أو تنظهر عوارض أخرى يدير شاهد الموت (زوجة الميت أو غيرها) وجه الميت صوب مكة ويغمض له جفونه . وتتعالى أصوات الذكور عند رحيل الميت إلى عُقباه وحتى قبل أن تبلغ روحه التراقي مكبَّرة إسم الباقي الديوم : ﴿ الله ، لا حول ولا قوة إلَّا بالله العلى العظيم . . . إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ! ربي ارحمه ، بينما تبكي النساء ميتها مولولة متفجعة مردّدة إسم المأسوف عليه . وتسمع الزوجة ( أو الزوجات ) تبكي رب العائلة على النحو التالي : « يا سيبدي « يا جملي ، يــا مبركى ، و يا جالب أغراضي وحامل أعبائي ، و يا أسدي ، و يا جمل المنزل ، « يا مجدي ونصرتي » « يا مرتجعي » « يا أبي » «يا بلاثي» . وتُنزع ثياب المتوفى عنه عندما يلفظ أنفاسه الأخيرة وتستبدل بثياب أخرى ثم يمدّد على سريره أو حصيره ويغطى بملاءة . ولا تنقطع ولولة المنتحبات ويشاركهن في بكائهن نساء الجوار اللواتي يهببن لمشاطرتهن الآلام. وترسل عادة عائلة المتوفى و ندّابتين أو أكثر وهنّ الراثيات ( أنظر بنوءة إرميا : الفصل التاسع / ١٧ ؛ إنجيل القديس متى الفصل التاسع / ٢٣ ؛ أخبار: الخامس والثلاثون /٢٥)، بيد أن بعضهم يستهجن هذه العادة ولا يلتزم بعضهم الآخر بها عصراً للنفقات. وتحمل كل ندّابة معها وطاراً ، تغيب عنه القطع المعدنية الرنّانة الطنّانة المعلقة إلى طوق الطار المعروف ويضربن مجتمعات طاراتهن ويصرخن مرَّددات : « واحسرتاه عليه ، ويأخذن يمدحن عمامة المتوفى وشخصيته اللبقة المحببة كما تلطم قريباته وخادماته وجوههن ( وضفائرهن مشعثة وأثوابهن ممزّقة ) ويبكين ميتهم تحسّراً ، ويستمر الندب حوالي الساعة .

وإذا توفّي المرء في الصباح يوارى جدث الرحمة في اليوم ذاته ؛ أمّا إذا حصلت الوفاة في فترة بعد الظهر أو في المساء فلا يُدفن جثمانه حتى اليوم التالي فتبقى النّدابة ساهرة طوال الليل تندبه مع النساء الأخريات ويحضر الفقيه إلى منزل المغفور له ليتلو آيات بيّنات من الذكر الحكيم وقد يجتمع لفيف من الفقهاء فيتلون ختمة مباركة من كتاب الله .

يطير المغسّل على جناح السرعة حاملاً خشبة طويلة يضع عليها الميت

ونعشاً كما يحضر عدد من الفقهاء إلى المنزل للمشاركة في تشييع الجثمان (إن كان المتوفى من أصحاب المقامات العالية أو من أبناء الطبقة المتوسطة) فيجلسون طوال فترة غسل الميت في الغرفة المجاورة لغرفته أو خارجها ويتلو بعضهم وسورة الأنعام وينشد بعضهم الآخر والبُردة وهي من المداثح المشهورة في الرسول و وينزع المغسّل ثياب الميت فيحصل على أجر إضافي ويقوم بإغلاق فم الميت وعينيه . ثم يُوضَىء الميت تحضراً للصلاة عليه باستثناء فمه وأنفه ويعمد بعد ذلك إلى غسله من رأسه حتى قدميه غسلاً جيداً بالماء الدافىء والصابون والليف أو بالأصح يُغسل الميت بماء بعض أوراق والبّق و أو و السّدر ع) المغلي . ويُشَد المنخران والأذنان وغيرها من أعضاء الجسم بالقطن ويُرش الجثمان بمزيج الماء والكافور المسحوق والمجفف وأوراق النبق مع شيء من ماء الورد . ومن الممكن إضافة أوراق شجر أخرى إلى أوراق النبق بعد تجفيفها وسحقها . ويوثق المغسّل أخيراً كاحلي الميت ويجعل يديه ترتاحان فوق صدره .

يقتصر كفن ابن الطبقة الدنيا على قطعة أو قطعتين من القطن أو هو مجرد كيس أمّا جثمان أبن اليُسر فيلّف بقماش الموسلين أولاً وبقماش قطني سميك ثانية إضافة إلى قماش من الحرير والقطن المقلم أو يلّف بقفطان من قماش مشابه مدروز ثمّ يدثر بشال من الكشمير . ويلّف جثمان المرأة المنتمية إلى الطبقة المتوسطة عادة باليلك وأكثر ألوان الأكفان تقبّلاً في نفوس الناس اللونان الأبيض والأخضر ، علماً أنّه من الممكن اللجوء إلى لون مختلف عدا الأزرق أو كل ما هو ضارب إلى الزرقة . ويجعل الجثمان في النعش تحضرًا لدفنه ويلفّ بشال أحمر من الكشمير أو غيره ويستعد الأشخاص الذين سيواكبون الجنازة في صفوف مرتبة

يتصدّر الجنازة نحو ستة أشخاص أو أكثر من الفقراء يُعرفون و باليمنيّة ، وهم كفيفون بمعظمهم ويمشون اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة فيعتدلون في خطواتهم أو يسيرون سيراً بطيئاً مردّدين دون انقطاع شهادة الإيمان (و لا إله إلا الله :

محمد رسول الله : صلَّى الله عليه وسلَّم ») كما يظهر ذلك في الرسم التوضيحي التالى :\_



يتبع هؤلاء بعض أقرباء الميت وأصدقاؤه من الذكور وقد يصحبهم اثنين أو أكثر من الدراويش يحملان رايات طبقتهم . وتلك العادة المتبعة عامة في تشييع أحد الدراويش . ثم يليهم نحو أربعة صبية من التلاميذ يحمل أحدهم مصحفاً أو أحد أجزاء القرآن الثلاثين يرفعونه فوق مقرأ مصنوع من أغصان الشجر مغطى بمنديل مطرّز . ويردد الصبية مقطعاً من و الحِشْرية » يصفون فيها حدث اليوم الفائت الأليم بصوت جهوري حي فيتفوّقون على اليمنيّة . ويوضّح لنا السّلم الموسيقي في الرسم التالي مقطعاً من و الحشريّة » .



يتقدم الصبية النعش الذي يُحمل على الأكتاف ويجعلون الميت إلى الأمام ويحمله حوالي أربعة أشخاص من أصحاب الميت لمسافة قصيرة ثم ينوب عنهم عدد مماثل منهم لمسافة أكبر وهكذا دواليك فلا يتعبون من حمل النعش . وقد يشارك المارة في الجنازة التي تسير أمامهم ولهم ثواب عظيم وتسير النساء المولولات خلف النعش جماعات من عشرة أو عشرين وقد غطين شعرهن الأشعث من كثرة الندب بالرأسية . وترافقهن غالباً الناحبات اللواتي ينتحبن

ويتباكين مقابل أجر محدّد يدفّع لهن وهنّ يذكرن خصائل الميت الحميدة . وتتميّز قريبات الميت وخادماته عن النساء الأخريات بغطاء من الكتان أو القطن من الموسلين أو القماش العادي أزرق اللون عادة يلف رؤوسهن ويخلص إلى ظهورهن في عقدة واحدة وتنسدل أطرافه مسافة قصيرة وتحمل الواحدة منهن منديلاً مصبوغاً باللون الأزرق يجعلنه أحياناً فوق أكتافهن أو رؤوسهن أو يسدلنه فوق وجوههن . ويتحد عويل النساء ومدح الصبية الحي وترديد اليمنيّة في بوتقة واحدة يميّزها عدم تناغم غريب .

كان الرسول ﷺ حرّم ندب النساء ميّتهن في الجنازة والتغني بخصائله وشمائله . ويفسّر الرسول ﷺ سبب التحريم بأن الميت قد يُلام في آخرته إن كانت الشمائل المنسوبة إليه كان غير متأصلة فيه في دنياه . وإنه لمن المستغرب رؤية المسلمين المحدثين قاطبة على اختلاف طبقاتهم ينتهكون بعض تعاليم رسولهم ما عدا الوهابيين . ولقد رأيت نساءاً نادبات من نساء الطبقات الدنيا يسرن وراء نعش ميتهن ووجوههن ( المكشونة ) وغطاء رؤوسهن وصدورهن ملطخة وحلاً

وقد يسير أمام نعش رجل الثراء أو ابن الطبقة المتوسطة نحو أربعة جمال تنقل الخبز والماء يوزعونها على الفقراء عند الضريح إضافة إلى جمهرة متنوعة من الناس . ويتقدم فريق اليمنية الذين يرددون شهادة الإيمان الموكب الجنائزي كما ذكرت سابقاً ويتبعهم بعض أصدقاء المتوفى وبعض المتعلمين المتفكرين والأتقياء الذين دعيوا لحضور الجنازة. ويلي هؤلاء فريق يضم خمسة فقهاء يتلون وسورة الأنعام » (وهي السورة السادسة في القرآن الكريم) وآخرون يتلون وسورة يس » (السورة السادسة والثلاثون) وغيرهم وسورة الكهف » (السورة الثامنة عشرة) وغيرهم وسورة الدخان » (السورة الرابعة والأربعون). ويتبعهم بعض المنشدين مرددين والبردة » يليهم وأصحاب الأحزاب » وهم أفراد من الطبقات الدينية التي أسسها بعض الشيوخ المشهورين . ويشهد الموكب الجنائزي كذلك أربعة أفراد من طبقة «حزب السّادات » وهي طبقة مشابهة الجنائزي كذلك أربعة أفراد من طبقة «حزب السّادات » وهي طبقة مشابهة الحزب الشاذلي» وفريق آخر من وحزب الشعراوي »؛ ويردد كل فريق من



هؤلاء شكلاً معيناً من الصلاة . ويرفرف وراءهم علمان أو أكثر شبه ملفوفين يمثلان طبقات الدراويش ويعقبهم التلاميذ والنعش والناحبات الباكيات كما في الموكب الموصوف آنفاً ؛ وقد تشهد الجنازة أحصنة حاملي النعش إن كان الميت صاحب مقام رفيع ، وتنتهي المسيرة الجنائزية بنحر جاموس عند القبر وتوزيع لحمه على الفقراء

وتشهد جنازة الشيخ الورع أو العالم الكبير مشاركة أكبر ، فلا يُغطى نعشه بشال. ويكرّم الولي عند موته تكريماً كبيراً فتتميز جنازته بعادة ملفتة إذ تتبع النساء نعشه فلا ينتحبن أو يولولن كما يفعلن في جنازة أي ميت آخر عادي المقام بل يطلقن الزغاريد ؛ وإن هن توقفن ولو لدقيقة واحدة عن مثل هذه الزغاريد ، تعلو أصوات حاملي النعش احتجاجاً بعدم قدرتهم على الاستمرار في السير لأن قبوة خارقة تسمرهم في المكنان الذي فيه يقفون . ويقال إن الولي يُسيِّر غالباً حاملي نعشه إلى نقطة معينة . وهاكم هــذه القصة التي رواها لي أحد أصدقائي في وصف الطريقة البارعة التي لجأ إليها حاملو نعش أحد الأولياء لإرباكه \_ كان بعض الرجال يحملون جثة ولى إلى القبر الذي أعدُّ له في المدفن الكبير الواقع شمالي العاصمة ؛ ولمَّا بلغوا بوابة باب النصر المؤدية إلى المدفن وجدوا أنفسهم عاجزين عن التحرك قيد أنملة للسبب المذكور آنفاً ، فقال أحدهم « يبدو أن الشيخ عازم على عدم دفنه في مقبرة باب النصر ، فما عسانا نفعل ؟» واحتار الجميع في ما يفعلون ولمّا كانوا متعنتين كما الولي نفسه لم يذعنوا لنزوته على الفور ؛ فتراجعوا بضع خطوات ثم تقدّموا بخطى حثيثة معتقدين أنهم يستطيعون بمثل هذه القوة الدافعة إقتحام الجثة عبر البوابة ؛ وذهب جهدهم أدراج الرياح . وأعادوا التجربة دون طائل ، ووضعوا النعش على الأرض للراحة والتداول وابتعد أحدهم مع بعض أصحابه إلى مسافة لا تسمعها أذن الولي المتوفى فقال لهم « لنرفع النعش ثانية ونديره سريعاً عدة مرات حتى يدوخ الشيخ فلا يعرف الإتجاه الذي نسير فيه ممّا يمكّننا من إدخاله عبر البوابة » فنفذوا هذه الخطة ، وبالفعل دار رأس الشيخ كما توقعوا فدفنوه بسرعة في المكان الذي جاهد الوالى لتجنب دخوله

تختلف النعوش المخصصة لنقل الأموات من النساء والصبية عن نعوش الرجال فهي تتميز بغطاء خشبي يملّد فوقها شال كما فوق نعش الرجل ويرفعون على رأس النعش و شاهداً و خشبياً يعطى بشال ويزينون جزءه العلوي بمجموعة من الرأسيات إن كان النعش مخصصاً لنقل جثمان إمرأة من الطبقة المتوسطة أو الغنية ويضعون في رأسه المسطح الدائري و قرصاً و (وهو حلية مستديرة من الذهب أو الفضة مرصعة بالماس أو بالذهب تزين به المرأة تاج رأسها ) في الوقت الذي تعلّق فيه و الصفاً و (وهي مجموعة من الشرائط المجدولة من الحرير الأسود تتدلى منها حلى ذهبية تتزين بها النساء إلى جانب جدائل شعرهن وتنسدل وراء ظهورهن ). ويتميز نعش الصبي بعمامة مؤلفة عامة من شال كشميري أحمر يلف حول قمة الشاهد ويزين بالقرص والصفا إن كان الميت يانعاً . يحمل أحد الرجال الطفل المتوفى إلى مثواه الأخير بين ذراعيه فلا يدثره سوى بشال أو ينقله في نعش صغير يحمله على رأسه .

يتقدم فريق اليمنية وبعض أقارب الميت جنازة المرأة أو الصبي مرددين شهادة الإيمان وتتبعهم الناحبات ؛ أمّا إن كان المتوفى من أبناء العائلات الميسورة أو صاحب مركز رفيع في دنياه فيواكب الجنازة عرض إضافي وأتوقف الآن عند وصف سريع لإحدى أكثر الجنازات احتشاماً وتهذيباً التي شاهدتها وهي لشابة عزباء : تقدّم الجنازة رجلان يحمل الواحد منهما راية خضراء كبيرة ملفوفة أمام جماعة اليمنية وهما ينشدان بطريقة خارجة عن إطار المألوف وبصوت خفيض ومهيب وكان يسير وراء هؤلاء الفقراء البالغ عددهم نحو الثمانية فريق من الفقهاء يرتلون سورة من القرآن ويعقبهم رجل يحمل غصن نبق كبير يرمز إلى الميت وكان يسير عند كل جانب شخص يرفع عصا طويلة علقت في يرمز إلى الميت وكان يسير عند كل جانب شخص يرفع عصا طويلة علقت في أعلاها أطواق مزدانة بشرائط من أوراق متعددة الألوان . وكان يتبع هؤلاء جميعهم جنديان تركيان جنباً إلى جنب يحمل أحدهما قمقماً فضياً برّاقاً في داخله ماء ورد موضوعاً على صينية مستديرة صغيرة بينما يحمل الآخر مبخرة فضية فوق صينية مماثلة تنبعث منها رائحة زكية (كالبخور أو اللبان) تحترق فضية فوق صينية مماثلة تنبعث منها رائحة زكية (كالبخور أو اللبان) تحترق داخلها فتروح تنشر عطرها طوال الطريق لتعطر القبر لاحقاً . وكان المارة يُرشون

أحياناً بماء الورد وكنّا نشاهد خلفهن أربعة رجال يحمل الواحد منهم صينية صغيرة تزينها فتائل صغيرة مكسّوة بالشمع مضاءة مغروزة في قطع من عجينة الحناء . وكان النعش مدثراً بشالات غالية وأمّا شاهده فمزيناً بزينات للرأس أنيقة تميّزها إضافة إلى الصفا و قُصة الماس ، تزين الجبهة بينما تلألأ رأس النعش المسطح قرصاً ماسياً وقد تكون هذه الزينات حلى المتوفى أو هي استعيرت على الأرجح \_ كما الحال غالباً \_ لهذه المناسبة. وسارت الناحبات وعددهن نحو الثماني ورآء النعش يرتدين الزي المعروف لنساء مصر ( وهوالثوب الحريري الأسود) ولكنهن ركبن فوق سروج البغال المرتفعة بدلاً من السير على أقدامهن فما كنَّا نسمع سوى نحيب آخر ثلاث منهن وهنَّ على الأرجح ناحبات مولولات بأجرهن. كما شاهدت في موكب جنازة ابنة تركي رفيع الشان ستة عبيد يمشون اثنين اثنين وراء فريق اليمنية . كان العبيدان الأولان يحملان قمقمين فضيين من ماء الورد يرشانه على المارة ؛ وكرَّمني أحدهما أكبر تكريم فبلَّل ردائي بشكل مزعج للغاية ثمّ صبّ شيئاً منه في يدي فبلّلت به وجهي حسب العادة أمّا العبيدان الأخران فكان واحدهما يحمل مبخرة فيها عطر بينما نقل الأولان عزقتين من الفضة انبعث منهما دخان الفحم المشتعـل والبخور . وأمَّـا جواهـر الشاهد فغالية الثمن يعجز قلمي عن وصفها . واجتمعت أخيراً إحدى عشرة سيدة ممتطيات بغالهن المرتفعة السرج مع النادبات.

ويبقى التطرق إلى الشعائر الدينية في الصلاة على راحة نفس الميت في الجامع وعند القبر وما بعد مراسم الدفن . فإن حدث ومات المرء في أحد أحياء العاصمة الشمالية ، فمن الأفضل نقل الجثمان إلى جامع الحسنين ؛ وفي حال كان الميت فقيراً لا يقيم بجوار المقام الشريف ، فيسجّي أصدقاؤه جثمانه في أحد الجوامع القريبة توفيراً للوقت وللنفقات معاً وأمّا واحد العلماء فيصلًى عليه في جامع الأزهر الكبير ويحمل سكان المناطق الجنوبية جثمان ميتهم عادة إلى جامع ولي مشهور من الأولياء قريب من منطقتهم . ويعتبر المصريون أن اختيار مثل هذه الجوامع مردّه إلى إيمانهم العميق بأن إقامة الصلاة في أضرحة الأولياء لراحة موتاهم مكللة بالنجاح .

يُحمل النعش إلى الجامع ويوضع على الأرض في مكان الصلاة المعروف وتوجه جهته اليمني صوب القبلة . ويقف إمام الجامع عند جهته اليسرى متوجهاً بدوره صوب القبلة في الوقت الـذي يقف فيه خادم الجامع كالمبلّغ عند قدم النعش . ويصطف شاهدو الجنازة وراء الإمام وأمّا النساء فوراء الرجال ، إذ نادراً ما يُستثنين من حضور الصلاة لـراحة نفس الميت في الجامع ويبدأ الإمام الصلاة على الميت على النحو التالي: « نويت أن أصلي لله تعالى أربع تكبيرات على هذا الميت المسلم ، وقد يحدث أن تتم الصلاة على جثمانين في وقت واحد . ثم يتابع الإمام صلاته ( فيرفع يـديه المبسوطتين على جانبي رأسه لامساً شحمة أذنيه بطرف إبهاميه ) قائلًا : « الله أكبر ، \_ وهذه تكبيرة الإحرام ويكرّر المبالغ دعاءه وكذلك حشد المصلين الواقفين خلف الإمام كما بعد التكبيرات المتلاحقة ، ثمّ يقرأ الإمام الفاتحة ويكبّر ثانية : ﴿ الله أكبر ﴾ ويصلي على النبي ﷺ : ﴿ اللَّهُم بَارَكُ عَلَى سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه واحفظهم أجمعين ، . ويكبّر للمرة الثالثة : « الله أكبر ، ويدعو للميت : اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك رحل عن الدنيا وسكونها وعن وسعها وامتدادها وعن كل من يحب وعن كل الذين أحبوه فيها إلى ظلمة القبر ومعاناته فيه . لقد شهـ د أن لا إله إلَّا أنت وحـ دك وأن لا شريـك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنك أنت العليم . رحل إلى جوارك وأنت خير جار وبات محتاجاً إلى وسع رحمتك . أتيناك نسالك الشفاعة لـه . اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته واغفر لـه واعف عنه وأعذه من عذاب القبر ووسّع له مدخله وجاف التراب عن جنبيه وهبه من لـدن رحمتك الأمان من العذاب إلى يوم ترسله بسلام إلى جنتك يا أرحم الراحمين». ثم يتلو الإمام التكبيرة الرابعة الأخيرة « الله أكبر » ثم يقول : « اللهم لا تحرمنا أجـره ولا تفتنا بعـده وأغفر لنا وله . ثم يسلّم عن اليمين واليسـار وقـوفـاً : و السلام عليكم ورحمة الله ، كما في ختم صلواته العادية . ثم يتوجه الإمام إلى الحاضرين قائلًا: « إشهدوا له ». فيردّون : « كان من الفاضلين ». بعد ذلك يُرفع النعش ويوضع أمام المقصورة سواء أكانت الصلاة في جامع الحسنين أو

جامع ولي من الأولياء . ويقرأ بعض الفقهاء وغيرهم من الحاضرين في المقصورة سورة الفاتحة وآخر ثلاث آيات من سورة البقرة ( السورة الثانية من القرآن ) التي تبدأ ب : ﴿ أنه ما في السموات وما في الأرض ﴾ . وعندما ينتهي . الفقهاء من قراءة الآيات البينات ينتقل الموكب الجنائزي في الترتيب عينه - كما عند دخول المسجد - إلى المدفن .

وأتوقف عند وصف سريع للقبر. فهو عبارة عن سرداب تحت الأرض مستطيل الشكل ذات سقف مُقنطر مجصّص بالآجر عامة . والمدفن مجوف في داخله حتى يتمكن الميت ـ أو الأموات ـ المدفون فيه من الجلوس انتصاباً عند زيارة الملاكين « منكر » ( أي « ناكر ») و «نكير». وتكون إحدى جهات المدفن موجّهة صوب القبلة ( أي في الجهة الجنوبية الشرقية ) وأمّا مدخل المدفن ففي الجهة الشمالية الشرقية وقد أحاط به مربع صغير مسقوف حجراً ليمنع التراب من التسرب إلى داخله ويشيّد فاصل في حال دفن الرجال والنساء في مكان واحد ـ وليست هذه الحال دائماً ـ لتفريق جثة المرأة عن الرجل . وتُجعل « التركيبة » ( نصب مستطيل ) فوق المدفن وهي من الحجر أو الآجر ويثبَّت عليها و شاهد ، عند الرأس والقدم والشواهد بسيطة في بنائها عامة وإن كان بعضها مزين مزخرف ؛ وتحضر على شاهد الرأس آيات قرآنية إضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته . وقد توضع عمامة المتوفى أو رأسية المتوفية في أعلى شاهد الرأس للدلالة على مكانة المدفون . ويحظى مدفن الشيخ المبرّز أو الشخص الرفيع المقام بمربع صغير متوج بقبة صغيرة . وتتميز مدافن الأتراك وكبار المماليك « بتركيبة » رخامية مظلَّلة بقبة تدعمها أربعة عواميد رخامية ومنقوشة آياتها وكلماتها بحروف ذهبية على شاهد الرأس. وتكثر مقابر من هذا النوع في المدفن الجنوبي الكبير في القاهرة . وأمّا مقابر السلاطين فعبارة عن جوامع أنيقة في معظمها يقع بعضها في العاصمة ويعضها الآخر في المدافن الواقعة في جوارها . وأعود بعد هذه النقلة السريعة إلى الموكب الجنائزي : يكون القبر مفتوحاً قبل وصول الجثمان فلا يحصل تأخير في الدفن . ويخرج شخصان الميت من نعشه ويضعانه في المدفن ثم يفكان رباطه ويمددانه على جانبه

الأيمن بحيث يكون وجهه صوب القبلة وتسنده قطع الآجر في وضعه الجديد وتتم استعارة الغلاف الخارجي المصنوع من الكشمير مخافة أن تغوي قيمته الثمينة أحد المدنسين فينتهك حرمة المدفن . وينثر التراب فوق الجثة ويُقفل مدخل المدفن بتركيز المربع الحجري حوله وتدعيمه بالتراب .

وتبقى على الفقيه مهمة أخيرة ـ إلّا إن كان الميت طفلًا فلا يعتبر مسؤولًا عن أعماله الدنيوية \_ هي دور و الملقِّن ٤. ويجلس الفقيه أمام القبر ويقول: « يا عبد الله ، يا أبن أمة الله ، إعلم أنه يأتيك ويأتى سواك ملكان . فمتى قالا لك : « من ربك ؟، قل لهما : « الله ربي حقاً ، ومتى سألاك عن نبيك والرجل الذي أرسل إليك ، قل لهما : « محمد رسول الله حقاً » وإن سألاك عن دينك قل لهما : « الإسلام ديني ، ومتى سألاك عن كتابك قبل لهما: «القرآن كتابي والمسلمون إخوتي ٤. ومتى سألاك عن قبلتك قبل لهما : « الكعبة قبلتي وأنا عشت ومت مؤمناً أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، عندئذ يقولان لك : « نم يا عبد الله في رعاية الله ». يعتقد المسلمون أن الروح تبقى داخل الجسد طوال الليلة الأولى بعد الدفن فيزورها ملاكا الموت وقد يعذَّب الجسد في مثواه ويحصل اليمنية وغيرهم على أجورهم عند القبر: ولا يتعدّى أجر اليمنية القرش الواحد . فإن كانت الجنازة لصاحب مقام رفيع أو غني وجاه يُحمل زقان من الماء وخبز كثير مُحمَّل على ظهور الجمال إلى المدفن يوزّع على المساكين الذين يتدافعون أفواجاً في مثل هذه المناسبة . ولقد ذكرت في مقطع سابق أنّه يتم نحر جاموس ويوزّع لحمه على المساكين وتعرف هذه العادة بـ والكَفَّارة، التي من المفترض أنها تكفُّـر عن بعض صغائـر الأثام التي يكـون الميت ارتكبها في حياته ولكنها لا تبطل كبائرها وعند الإنتهاء من مراسم الدفن ، يحظى كل واحد من أقرباء الميت بدعاء كأن ويعوُّض لـ الله عن خسارتك » و « أن يطيل الله عمرك ».

تُعرف الليلة الأولى التي يمضيها الميت في قبره 1 بليلة الوحشة 1. ومن عادات تلك الليلة حضور فقيهين (أو ثلاثة) إلى منزل الفقيد وتناولهما وجبة طعام تقتصر على الخبز والحليب في المكان الذي توفى فيه الميت. وعند





( المدخل مفتوح )

الإنتهاء من الطعام يتلوان و سورة الملك » ( السورة السابعة والستون في القرآن ). والإعتقاد السائد أن الروح تبقى في الجسد خلال الليلة الأولى بعد الدفن وأنها تنتقل إلى المكان المخصص للأرواح الطيبة حتى اليوم الأخير أو هي تنتقل إلى السجن المخصص للأرواح الشريرة في انتظار يوم الحساب . وتعرف هذه الليلة أيضاً و بليلة الوحدة »(١)

<sup>(</sup>۱) يشرح Sale إيمان المسلمين بالنسبة إلى المدة الفاصلة بين الموت ويوم النشور في كتابه Preliminary Discourse, Sect. iv كالتالي : ويقسم المسلمون أرواح المؤمنين إلى ثلاث طبقات : أولاً : طبقة الأنبياء ومقامهم الجنة ؛ ثانياً : طبقة الشهداء الذين تبقى أرواحهم حسب حديث للرسول ﷺ - في حواصل الطيور الخصر التي تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها ؛ وتحل ثالثاً طبقة المؤمنين وتختلف الأراء حول بعث أرواحهم :

١ ـ يعتبر بعضهم أنها تبقى بالقرب من القبور وهي تنتقل بكل حرية حيثما تشاء ؛
 ويدعمون قولهم بعادة تسليم الرسول ﷺ عليها في المقابر وتأكيده أن الميت يسمع
 كما الحي هذا التسليم . ومن هنا عادة زيارة المسلمين قبور أقاربهم .

٢ ـ يعتقد آخرون أن هذه الأرواح تسكن مع آدم في السماء السفلى ويدعمون رأيهم بما
 قاله الرسول ﷺ عند عودته من السماء العليا في معراجه حيث رأى أرواح الذين
 مثواهم الجنة على يمين آدم وأمّا أرواح ساكني النار فعلى يساره

٣ ـ يتخيل فريق أول أنّ أرواح المؤمنين تبقى في بثر زمزم بينما تستقر أرواح الكافرين في إحدى الآبار في حضرموت ، وتعرف هـ له البشر و ببرهـ وت ، وقد وردت في و قاموس Sale تحت اسم Borhût )، ويعتبر هذا الرأي من البدع .

٤ ـ يزعم فريق ثانٍ أن الأرواح تبقى بالقرب من المقابر طوال سبعة أيام ولكنهم يجهلون
 المكان الذي تنوجه إليه لاحقاً

٥ ـ يدعى فريق ثالث أن الأرواح تسكن الصُّور الذي يُنفخ فيه لبعث الأموات .

٦ - وأما بعضهم فيؤمن أن الأرواح الطيبة تتخذ اشكال الطيور البيضاء وتسكن تحت عرش الله وأما الأرواح الشريرة فتقدّمها الملائكة إلى السماء ولكنّها تطرد منها لمكرها وشرها فتُعاد إلى الأرض حيث تُرفض كذلك فتُحمل إلى سابع أرض وتُطرح في السجن تحت صخرة خضراء أو تحت فك الشيطان \_ كما ورد في حديث للرسول على \_ فتعدّب حتى تُدعى ثانية لتعود إلى أجسادها .

يعرف المسلوم تقليداً آخر ـ ( السبحة ) لإراحة الميت وإسعاده وتستمر السبحة حوالي أربع ساعات . فبعد صلاة ( العشاء ) تجتمع حلقة من الفقهاء ( وقد يصل عددهم إلى الخمسين ) في منزل الميت ، فإن لم تتوفر باحة أو حجرة واسعة لاستقبالهم تفرش لهم الحصر أمام المنزل ويحضر أحدهم سبحة مؤلفة من ألف خرزة . ويبدأون السبحة بقراءة « سورة الملك » مردّدين : « الله واحد ، ويُتبعونها ( بسورة الفلق ) إضافة إلى ( سورة الفاتحة ) ويقولون : د اللهم بارك على أسعد خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، (ثلاث مرات ) ويضيفون : « كل الذين يذكرونك هم المنتبهون الواعون والذين يغفلون عن ذكرك هم المهملون الناسون ، ويطفقون يرددون ثلاثة آلاف مرة « لا إله إلَّا الله ، \_ ويمسك أحدهم السبحة ويحسب عدد المرات بعدَّ خرزات سبحته التي يمرَّرها بين أصابعه ويرتاحون أحياناً بعد تكرار التوحيد ألف مرة ويرتشفون القهوة . وعندما ينتهون من الألف الأخيرة ويرتاحون يردّدون مئة مرة : و سبحان الله ويحمده ٤. ويتبعونها بنفس عدد المرات ﴿ أُستغفر الله العظيم ﴾ ثم يقولون خمسين مرة : « سبحان الحي اللَّذي لا يموت ٤. ويستقون من آيات كتاب الله : ( سبحان ربك رب العزَّة عمَّا يصفون وسلام على المُرسلين والحمد لله ربُّ العالمين ٤. ( سورة الصافات / ١٨٠ ـ ١٨١ ـ ١٨٢) بعد ذلك يقرأ اثنان (أو أكثر) منهم ﴿ عُشراً ﴾ من القرآن \_ أي نحو ثلاث آيات من القرآن . وعندما يختمون العُشر يسأل أحدهما صاحبه : « هل نقلت ما قرأته إلى روح الميت ؟» فيجيبه: ( لقد نقلناه ) ويضيف: ( وسلام على المرسلين ) وتنتهى هكذا « السبحة » التي تتكرر في اللبلتين الثانية والثالة في منازل الأغنياء . وتُقام السبحة في منزل العائلة عند معرفتها بموت أحد أقربائها .

لا يبدّل الرجال لباسهم للدلالة على حزنهم ولا النساء عند موت رجل متقدم في السن إلا إنهن يلبسن ثوب الحداد عند موت غيره . فيقمن يتحنية

<sup>=</sup> واعتقد شخصياً أن الرأي المتعلق ببئر حضرموت ما يزال سائداً بين المسلمين المحدثين .

قمصانهن وأغطية رؤوسهن ومناديلهن بصبغ أزرق داكن وتحني أخريات أيديهن وأذرعهن بالحناء عينه حتى المرفقين ويلطّخن جدران الغرف. وعند وفاة رب المنزل أو صاحب الأثاث أو في حالات أخرى يقلبن السجاد والحصر والوسادات وغطاء الديوان رأساً على عقب. وتترك النساء شعرهن طوال فترة الحداد منسدلاً فلا يجدلنه ويستغنين عن التزين ببعض حلاهن ويستخدمن بيبات القصب عند التدخين.

تعود نساء عائلة الميت إلى الولولة والندب ثانية قبيل انقضاء أول خميس بعد الدفن ويبدأنه أحياناً باكراً صبيحة ذلك اليوم ويشاركهن الندب بعض صديقات العائلة ؛ ويقوم أصدقاء الميت في فترة بعد ظهر ذلك اليوم أو في المساء بزيارة منزله ويقوم أربعة فقهاء بإتمام ختمة لكتاب الله العزيز . وتتوجه النساء نهار الجمعة إلى القبر فيشهدن التقاليد عينها التي وصفتها في حديثي عن العيدين في القسم الثاني من فصل الإحتفالات الشعبية ؛ فيأخذن سعفة نخل ويكسرنها ويضعنها على القبر إضافة إلى بعض الحلوى والخبز يوزّعنه على الفقراء . وتتكرر هذه التقاليد في الأسبوعين التاليين في الأيام نفسها ويومي الخميس والجمعة اللذين يختمان أو يعمان فترة الأربعين الأولى التالية للدفن ؛ ويعرف نهار الجمعة بالأربعين أو يجمعة الأربعين » .

ومن العادات المنتشرة بين فلاحي الصعيد ( مصر العيا ) أن تلتقي قريبات المتوفى وبعض صديقاتهن على مقربة من منزله في الأيام الثلاثة الأولى بعد إتمام مراسم الدفن فيندبن ويؤدين رقصة غريبة . كما يلطخن وجوههن وصدورهن وقسماً من أثوابهن بالوحل ويتمنطقن بحبل يلففنه حول خصورهن مصنوع من « الحَلْفَة » وهو نوع من النبات محددة أطرافه يصنعون من أوراقه حصراً وحبالاً وتحمل الواحدة من هؤلاء النساء سعفة نخل بيدها أو نبوتاً أو سيفاً فترقص بخطى بطيئة ويشكل غير انتظامي وترفع جسدها وتخفضه في كل مرة . ويستمر هذا الرقص نحو الساعة ويتم مرتين أو ثلاث خلال اليوم وتزور النساء القبر عند انقضاء اليوم الثالث فيضعن فوقه « حَلْفَاتهن » وينحرن خروفاً أو ماعزاً ويقمن وليمة بهذه المناسبة .

وأختم عرضي لعادات مسلمي مصر وتقاليدهم في مختلف مراحل حياتهم وظروفهم من المهد إلى اللحد كما قد يختمها أحد مؤلفيهم و بالشكر والحمد له وحده الحي الباقي »

## الفصّل التاسِع وَالعشرون

## الأفت باط

تثير شهرة هذه الأمة العظيمة التي يستقي منها الأقباط جذورهم اهتناماً كبيراً في نفوسنا يدفعنا إلى الغوص في أعماق هذا الشعب خاصة المطّلع منا على آثار مصر القديمة البالغة الروعة والجمال ؛ لكن المقت الكبير الذي يكنه الأقباط على غرار أسلافهم المشهورين لكل من لا ينتمي إلى مجموعتهم والتحفظ الشديد الذي يبدونه حيال محاولة الاختلاط بعائلاتهم دفع بي إلى حافة اليأس من إمكانية التبصر في حالتهم الإجتماعية والخلقية والدينية . وتوصلت الياس من إمكانية التبصر في حالتهم الإجتماعية والخلقية والدينية . وتوصلت لحسن طالعي بعد طول أناة إلى توطيد عرى الصداقة مع شخصية قبطية تشككت في وجودها . هو قبطي متحرّر الفكر خفيف القلب يعود إليه كل الفضل في سرد الوقائع عن الأقباط في صفحات هذا الفصل

يشكل الأقباط اليوم نسبة تقل عن ١/١٤ من مجموع السكان في مصر فلا يزيد عددهم عن مئة وخمسين ألف نسمة . يعيش حوالي عشرة آلاف منهم في العاصمة ويتوطدون في بعض قرى منطقة الصعيد خاصة منطقة الفيّوم . وتؤكد لنا آثار الأديرة والكنائس المنتشرة في أرجاء مصر أن الأقباط كانوا يشكلون أعداداً هاثلة منذ بضعة قرون ؛ بيد أن الكثيرين منهم دخلوا في دين الإسلام وتزاوجوا مع المسلمين ممّا أدى إلى تقلص عدد الأقباط المسيحيين الأقحاح فباتوا لا يشكلون اليوم سوى نسبة ضئيلة .

يتحدر الأقباط دون شك من قدامي المصريين لكنّهم لا يشكلون سلالة

صافية بفعل تزواج أسد الفهم في أول عهود المسيحية مع اليونانيين والنوبيين والحبشيين وكثير غيرهم من الغرباء . والصحيح في لفظ اسمهم هو « القبط » أو القبط » والقبط » والشائع لفظ الكلمة على نحو Gibt أو Gibt ؛ كما يسقط سكان القاهرة وجوارها حرف القاف في لهجتهم العامية فتسمعهم يتحدثون عن Ubt أو Ubtee, Gibtee, Gebtee ، قبطي ، قبطي ، الما واحد الأقباط و تقبطي ، تبطي ، ما العبارة اليونانية القديمة والاعتقاد السائد أن عبارة « قبط » Kubt مشتقة من Coptos وهي والاعتقاد السائد أن عبارة « قبط » Kubt مشتقة من Goptos وهي أفواج هائلة من المصريين المسيحيين هرباً من الإضطهاد الذي شهدته طائفتهم أفواج هائلة من المصريين المسيحيين هرباً من الإضطهاد الذي شهدته طائفتهم خلال فترات حكم العديد من الأباطرة الرومانيين . لم يفقد الأقباط كلهم لغتهم القديمة التي دوّنوا بها طقوسهم وكتبهم الدينية . لكن اللغة القبطية باتت من اللغات الميتة لا تفهمها سوى القلة القليلة من الأشخاص وحلّت اللغة العربية محلها .

تشدنا في الواقع نقاط التشابه الكبيرة في مميزات الأقباط الشخصية مع المصريين القدماء والبون الشاسع بينهما في الوقت عينه انطلاقاً من رسومات هؤلاء ونقوشهم على مقابرهم وداخل معابدهم . ويسهل تفسير هذا القرق من خلال تزواج أسلاف الأقباط المحدثين مع الغرباء الذين ذكرتهم آنفاً . أما الأشخاص المشابهين أكثر من غيرهم للمصريين القدماء اليوم فهم النوبيون (أو النوبه )) يليهم الحبشيون ثم الأقباط الذين لا يشابهون مع ذلك بعضهم البعض . لا يختلف الأقباط كثيراً عن عامة مواطنيهم المسلمين المتحدرين من عرب وأقباط أو و قبط ، اعتنقوا الدين الإسلامي فشابهوا الأقباط في سماتهم . يصعب علي أحياناً تمييز القبطي عن المصري المسلم إلا من خلال تقاسيم وجه الأول المتجهمة المكتبة ؛ ويختلط الأمر على المسلمين أنفسهم في تمييز القبطي المعتمر عمامة بيضاء . ويطالعنا تدرج ألوان البشرة نفسها عند القبطي في مختلف مناطق خطوط العرض في البلاد كما عند المسلم ، وهي تتراوح بين اللون الشاحب الضارب إلى الصفرة واللون البرونزي القاتم أو الأسود . وعيون

القبطي واسعة لوزية سوداء دائماً مع حدور بسيط من الأنف صعوداً. والأنف دقيق إلا في نهايته حيث يستدير ويتفلطح ، والشفتان ممتلئتان والشعر أسود جعد ؛ وطول القبطي عامة دون الطول الوسط تماماً مثل المصريين القدماء كما تظهر محنطاتهم ذلك . وترسم نساؤهم من الطبقتين المتوسطة والغنية عيونهن بالكحل كما توشم نساء الطبقات الدنيا وجوههن وايديهن بعلامات زرقاء على غرار المصريات الأخريات لكنهن يدخلن الصليب في مجموعة حلاههن كما يقوم معظم الأقباط (القبط) بختن اطفالهم الذكور

يشبه زي الأقباط زي المسلمين المصريين إلا أن عمامتهم سوداء أو زرقاء أو تميل إلى اللون الرمادي أو البني الفاتح . ويختارون عامة الألوان المعتمة ويرتدون عباءة من القطن أو قميصاً فضفاضاً فوق ثيابهم ولباسهم الحريري ويتنبهون إلى تمييز أنفسهم في المدن عن المسلمين ، لكنهم لا يترددون عامة في اعتمار العمامة الحمراء أو البيضاء في القرى . كذلك يتميز النصارى الباقون واليهود أتباع السلطان التركي عن المسلمين بالطريقة عينها لكن القاعدة لا تشمل الجميع ، فالعديد من الأرمن واليونانيين والنصارى السوريين يعتمرون العمامة البيضاء ويسمح لأتباع أصحاب النفوذ النصرانيين الأوروبيين أن يحذو حذوهم ويعتمدوا الزي التركي في لباسهم تغطي المرأة القبطية وجهها ليس بين العامة فحسب ولكن في منزلها كذلك في حال وجود رجال غرباء من غير أوبائها فيه وتقوم عازبات الطبقات الدنيا بإسدال الحجاب الأبيض على وجوههن بين العامة وأمّنا الحجاب الأسود فغطاء السيدات المتزوجات الوقورات ؛ وقد تلجأ العديدان من القبطيات إلى الغطاء الأبيض حبًا في الإقتداء المسلمات

ينتمي الأقباط إلى المسيحية من الطائفة اليعقوبية والأوطيخية (نسبة إلى « أوطيخا » أو « يوتيخس ») والمونوفيزية والمونوتيلية . وقد أدان مجمع خلقيدونية عقيدتهم في عهد الإمبراطور مارسيون . يعرف الأقباط عامة باليعاقية وهم أتباع « يعوب البردعي » أسقف الرّها وتنسب إليه طائفة اليعاقبة ( وهم

المونوفيزيون السريان) لأنه قضى حياته عاملًا على إقرار البدعة في سورية. أمّا و المَلكيُّون ، فهم مسيجيو سورية الذين خضعوا لقرارات المجمع الخلقيدوني وهم في ذلك من جهة الإمبراطور . أدّى إنفصال السواد الأعظم من الأقبأط عن الكنيسة الأرثوذوكسية إلى ترسخ عداوة كبيرة بينهم وبين اليونانيين الذين اضطهدوهم ونكَّلوا بهم ممَّا أدى إلى القطيعة في التزواج معهم . وكانت هذه العداوة أشد وقعاً على الأقباط الذين رحبّوا بالفاتحين العرب لبلادهم واتحدوا معهم للدحر اليونايين فكان سعيهم مشكوراً لكنَّهم خضعوا لحكم أشد . والملفت للنظر أن الحقد الذي يحمله الأقباط المحدثون في قلوبهم لليونانيين وسائر النصارى الذين لا ينتمون إلى طائفتهم أكبر بكثير من حقدهم للمسلمين ؟ ويذهبون إلى حد التأكيد أن القديس مرقس كان أول من بشر بالإنجيل في مصر ، لذا فهم يعتبرونه بطريرك الإسكندرية الأول ، اعتنق النوبيون والحبشيون الديانة المسيحية بعد المصريين مباشرة ثم تبنوا المعتقد اليعقوبي تماشياً مع المثل نفسه . بيد أن النوبيين اهتدوا إلى الإسلام ويتفاخرون بعدم وجود نصراني واحد بينهم ؛ وهم شديدو التعصب أكثر من عامة المسلمين بسبب نسبة الجهل المرتفعة السائدة بينهم وما تزال العقيدة اليعقوبية منتشرة في الحبشة .

تشمل الدرجات الكهنوتية في الكنيسة القبطية: البطريرك ومطران الحبشيين والأساقفة وكبار الكهنة والكهنة والشماسين والرهبان.

نبدأ بالبطريرك (أو «البطرك») وهو رأس الكنيسة ويحتل كرسي القديس مرقس. يقيم البطريرك في القاهرة ويعرف «ببطريرك الإسكندرية» ويتم اختياره من بين طبقة الرهبان ويلتزم بقوانينهم ومنها عدم زواجه. والبطريرك مجبر على ارتداء الثياب الصوفية بشكل ملاصق لجسده ولكنها تكون مصنوعة من أجود أنواعه كشالات الكشمير وتخفيها ثياب من أفخر أنواع الحرير والقماش. تتميز القوانين التي هو ملزم بالتقيد بها بصرامتها ، فلا ينام إلا لإيقاظه كل ربع ساعة . وقد يُعين البطرك من قبل سلفه ، ويتم اختياره بالقرعة من بين رهبان « دير أنطونيوس » الواقع في الصحراء الشرقية المصرية بالقرب من خليج البحر

الأحمر الغربي. يحتكم الأساقفة والكهنة الرئيسيون عند انتخاب البطريرك إلى رئيس الدير المذكور الذي يطرح ثمانية أو تسعة أسماء رهبان يعتبرهم مؤهلين لترؤس الكنيسة. تكتب أسماء الرهبان على قطعة ورق منفصلة تطوى على شكل كره صغيرة ثم توضع في الدرج، ويسحب الراهب ورقة دون أن ينظر إليها ويتم تعيين الشخص الذي يُسحب اسمه بطريركاً وكان الرهبان ينتقون في الماضي صبياً صغيراً لسحب اسم البطريرك لاعتقادهم أن السماء توجه اختياره.

توضع بتصرف البطريرك ملكية مهمة تتضمن خاصة المنازل التي لا يمكن استخدامها إلا لأغراض دينية ، وجلّ ما قام به البطاركة المحدثون من أعمال مهمة زيادة ملكيتهم . فإذا أراد قبطي بيع منزله في القاهرة يقوم البطريرك بمناقصة عليه ولا يجرؤ أحد على المزايدة ممّا يدفع صاحب المنزل إلى القبول بعرض البطريرك وإن كان عرضه هذا أقل بكثير من قيمة المنزل الحقيقية .

يعتمر البطريرك والأساقفة عمامة مستديرة الشكل عريضته بالمقارنة مع عمامة الأشخاص الآخرين . وهي تشبه « مُقْلة » العلماء المسلمين لكنّها داكنة اللؤن كعمامة القبطى من أبناء طائفته .

يعين البطريرك مطران الحبشيين الذي يبقى في منصبه طوال حياته ويعيش في الحبشة .

يتم اختيار الأسقف عامة (كما قيل لي) من بين الرهبان ويلتزم ـ كما البطريرك ـ بقوانينهم. ولا ينص القانون الكنسي على ضرورة أن يكون الأساقفة من الرهبان. إذ كان الرجال غير المتزوجين أو الأرامل يعينون في الماضي للمنصب الأسقفي ويبلغ عدد الأساقفة إثني عشر اسقفاً

يتم أختيار د القُمس ، من رتبة الكهنة ؛ وأمّا الكاهن ( القسيس ) فلا بد أن يكون شمّاساً لا عاهة جسدية له ، لا تقل سنّه عن الشالثة والثلاثين ولم يسبق له أن تزوج أو أنه لم يتزوج إلا بإمرأة واحدة بتول قبل أن يصبح قسيساً لأنه يستطيع الزواج من بعد وفاة زوجته ؛ كذلك غير مسموح لأرملة القسيس الإرتباط بزوج ثان . يمكن أن ينتمي القسيس إلى درجة الرهبان فيكون غير متزوج وهو

يعيش من الصدقات ومن صنيع يديه . يقوم البطريرك أو الأسقف بتعيين القساوسة والشماسين ؛ ويعتمر القساوسة عمامة مؤلفة من عصابة طويلة ضيقة كانت تشكّل عمامة الأقباط في القاهرة منذ عدة سنوات ؛ بيد أن الرغبة في تقليد المسلمين دفعتهم إلى تغيير شكلها .

ينبغي أن يكون الشماس عازباً أو لم يسبق له الزواج إلاَّ بـامـرأة بتـول واحدة ؛ فإن ُأقدم على الزواج ثانية من بتـول أو أرملة يفقد منصبه. ويمكن أن ينتمي الشماس إلى درجة الرهبان كما يتضح ذلك مما ذكرته آنفاً

لا بد أن يظهر الراهب أناته وتقواه وآمتناعه بنذر نفسه عن الزواج قبل قبوله في درجة الرهبانية . يؤدي الراهب خدمات وضيعة جهيدة قبل قبوله طوال سنة أو سنة ونصف في أحد الأديرة المنعزلة في الصحراء . ويقوم عادة بجلب الحطب والماء وتنظيف الدير والسهر على راحة الرهبان وينفق كافة ما يملكه ﴿ إِنْ كَـانَ ﴿ يملك شيئاً ) في شرائم الثياب والحاجات الضرورية للرهبان والفقراء عامة ؛ فإن بقى على قراره بالإنتماء إلى السلك الكهنوتي بعد خدمة وافية يصبح راهباً . وتُتلَّى صلوات الأموات عليه احتفالًا بموته بالنسبة إلى العالم ؛ ويُقـال إنَّه يتم دفنه عند موته دون الصلاة عليه ولكنني علمتُ أن هذا الكلام ينافي الواقع . بكثر الرهبان والراهبات ويعيشون حياة تقشف ويجبرون على ارتداء الثياب الصوفية . يتميز كل راهب برداء صوفي من اللون الأزرق أو الأسود الداكن يبلغ عرضه حوالي الأربعة إنشات يكون مربوطاً أسفل العمامة ومتدلياً وراء الظهر إلى نحو القدم طولاً تقريباً . ويلبس الرهبان إلى جانب عمامتهم قمصاناً صوفية هي الرداء الوحيد الذي يسترون به أجسادهم ويقتصر طعامهم على وجبتين طوال اليوم تحديداً عند الطهر وفي المساء ؛ وهم لا يأكلون غير العدس إن كانوا يعيشون في دير علماً أن معظم أديرتهم تقع في الصحراء ويأكلون اللحم إن توفّر لهم أيام الأعياد . يبلغ عدد الأديرة والكنائس نحومثة وأربعة وستين ؛ لكن عدد الأديرة قليل بالمقارنة مع عدد الكنائس.

تعمَّد الكنيسة القبطية الـذكور في عمـر الأربعين يومـاً والإناث في عمـر

الثمانين يوماً إن كانوا يرفلون صحة. وقد يُعَمَّد الطفل قبلاً إن كان سقيماً وحياته مهددة بالموت ؛ إذ يعتقد الأقباط أن الطفل الذي يموت غير معمَّد يعيش أعمى في الحياة العُقبى ؛ ويكون الأهل من الأثمين فلا يكفّرون عن خطيئتهم إلا بالصلاة المستمرة والصوم. يهمل أبناء الطبقات الدنيا الذين يعيشون بعيداً عن الكنيسة أو لهم ظروف أخرى تعميد أطفالهم لمدة سنة كاملة. يتم تغطيس الطفل ثلاث مرات في الماء الذي يكون الكاهن قد وضع فيه قليلاً من الزيت المقدس على إبهامه ويبدأ صلواته باللغة القبطية برمّتها ؛ ويعتقد الأقباط أن الروح القدس تنزل على الطفل خلال العماد. ولا ياخذ الكاهن مالاً مقابل تعميده الطفل إلا إن قدّم له أهل المولود المال طوعاً.

ذكرتُ أن الأقباط يختنون ذكورهم وعلمت أن عدداً قليلاً منهم من الذين يعيشون في القاهرة يقوم بعملية الختان في الوقت الذي يلتزم به سائر الأقباط في المناطق الأخرى. يتم ختن الذكر عامة في سن السابعة أو الشامنة دائماً بشكل منفرد. وليس من سن محددة لهذه العملية: إذ يُختن بعض الأقباط في سن الستين في الوقت الذي لا يختن غيرهم قبل سن العشرين. ينظر الأقباط المنورون إلى الختان كعادة مستحبة وليس كطقس ديني وهذا ما يرفضه الكاهن. ويبدو من شيوع هذه العادة بين الفلاحين أن هؤلاء يعتبرون الختان أكثر من مجرد طقس مدني ويقول بعضهم إنه تقليد للمسيح الذي خضع لهذا الطقس وهي من العادات القديمة.

يخصص الأقباط عدة مدارس لصبيتهم فحسب وقليل عدد النساء اللواتي يستطعن القراءة بينهم أو اللواتي تلقين تعليماً في منازلهن . يتعلم الصبية مزامير داوود والأناجيل الأربعة والرسائل الإنجيلية باللغة العربية ثم الأناجيل والرسائل الإنجيلية باللغة العربية ثم الأناجيل والرسائل الإنجيلية بالقبطية نحوياً ؛ وعلمت أن أحداً من بين الأقباط لا يجيد كتابة هذه اللغة أو قراءتها بكل دقة أو سهولة وقليلون هم الأقباط الذين لا يحسنون سوى تكرار ما اختزنته ذاكرتهم من الكتاب المقدس والطقوس الدينية . ولقد بطل استعمال اللغة القبطية تدريجياً منذ الفتح العربي لمصر. ويبدو أن هذه اللغة كانت اللغة الوحيدة طوال قرنين التي فهمها الأقباط

عامة ؛ ولقد كفّ معظم سكان منطقة الدلتا قبل حلول القرن العاشر عن التداول باللغة القبطية أو حتى مجرد فهمها. ويحدّثنا « المَقريزي » أنّ نساء الأقباط وأطفالهن في الصعيد (مصر العليا) آيامه (أي نحو نهاية القرن الرابع عشر وأواثل القرن الخامس عشر) كانوا لا يجيدون التحادث بلغة أحرى غير لغتهم الأم وهي اللغة الصعيدية القبطية إلى جانب شمول معرفتهم باللغة التركية ولكن سرعان ما اضمحلت اللغة االقبطية بعد تلك الفترة في الصعيد كما سبقته إلى ذلك المناطق السفلية فاسحة المجال أمام توطد اللغة العربية . ولا يزال كافة الأقباط الذين تعلموا في المدارس يصلون في الكنيسة وفي حلقاتهم الخاصة باللغة القبطية ويقرأون الإنجيل بها أيضاً ويقدّم لهم الكهنة التفسير على ما يقرأونه من الكتب الموضوعة باللغة العربية . كما أن العديد من الكتب التي يستعين بها الكهنة وغيرهم مكتوبة باللغة القبطية في حروف عربية .

تستوقفنا في الواقع الصلوات العادية التي يؤديها الأقباط. ويبدو أنهم يقلدون فيها اليهود ويشابهون المسلمين. وعلمتُ أن قليلين هم الأقباط في القاهرة الذين يؤدون فريضة الصلاة سبع مرات خلال اليوم: الصلاة الأولى عند الفجر، الثانية في الساعة الثالثة بعده والثالثة في الساعة السادسة والبرابعة في الساعة التاسعة والخامسة في الحادية عشرة والسادسة في الثانية عشرة أي عند المغيب والسابعة أخيراً عند منتصف الليل. يقوم المصلون الذين تعلموا القراءة والملتزمون بواجباتهم الدينية بتلاوة بعض من مزامير داوود ( نحو سبع سفر المزامير) باللغة العربية إضافة إلى فصل من أحد الأناجيل الأربعة باللغة نفسها، وعند انتهائهم يرددون سواء بالقبطية أو العربية: « إرحمنا يا رب!» إحدى وأربعين مرة. ويستخدم بعضهم سبحة تضم إحدى وأربعين خرزة ويعد بعضهم الأخر على أصابعه ثم يختمون بصلاة قصيرة بالقبطية. وهم يرددون في صلواتهم السبع اليومية كامل سفر المزامير؛ وهذه من العادات الصارمة التي تتقيد بها الطبقات المتشددة والمتعلمة في عبادتهم اليومية. ويكتفي الأقباط غير المتعلمين بتكرار صلاة الرب سبع مرات إضافة إلى: « إرحمنا يا رب!» إحدى وأربعين مرة. ويعمد أبناء الطبقات المتشددة المتعلمة قبل البدء بالصلاة العامة العامة المعلمة قبل البدء بالصلاة العامة العامة المتعلمة قبل البدء بالصلاة العامة العامة العامة المتعلمة قبل البدء بالصلاة العامة العامة المتعلمة قبل البدء بالصلاة العامة وأربعين مرة. ويعمد أبناء الطبقات المتشددة المتعلمة قبل البدء بالصلاة العامة وأربعين مرة. ويعمد أبناء الطبقات المتشددة المتعلمة قبل البدء بالصلاة العامة العامة المعلمة قبل البدء بالصلاة العامة العامة المتعلمة قبل البدء بالصلاة العامة المعلمة قبل البدء بالصلاة العامة العامة المعلمة قبل البدء بالصلاة العامة العامة العامة العامة العامة العرب العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العامة العرب العامة العامة العرب العامة العرب العامة العامة العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب ال

أو المنفردة إلى غسل أيديهم ووجوههم وقد يغسل بعضهم أقدامه ؛ وهم يتوجهون دائماً في صلاتهم نحو الشرق . ولكننا نجد أنه رغم المقاربة الكبيرة بين أحكام اليهود والمسلمين ، يختلف الأقباط عن كليهما بأنهم يؤدون صلاتهم بصورة أفضل إنفرادياً منه بين العامة إلاّ خلال الصلاة الجماعية في الكنيسة . ولا ينفكون يرددون أثناء سيرهم أو قيامهم بأي عمل صلواتهم اليومية أو على الأقل الأخيرة والقصيرة منها . وأكاد لا أصدق أن أبناء الطبقات المتعلمة يلجأون إلى الصلاة الطويلة رغم تأكيد العديد من الأشخاص لي هذا الكلام .

تقسم الكنائس الكبيرة إلى أربع أو خمس حجرات. ويحتل و الهيكل ه الذي يضم المذبح القسم المركزي الرئيسي من الحجرة عند الطرف العلوي وهو محجوب عن باقي الكنيسة بقاطع ساد أو بجدار من ألواح خشبية زينية يتوسطه باب يشكل مدخل الهيكل وقد أسدلت ستارة حاجبة ارتسم عليها صليب كبير . تخصص الحجرة الواقعة قبل الهيكل مباشرة للكهنة والصبية الذين يرتلون ويساعدون الكاهن في القداس ويعرف واحدهم وبالقندلفت، كذلك تخصص للأفراد المهمين في حشد المصلين . وتكون هذه الغرفة مفصولة عن الحجرة التي تسبقها مباشرة بفاصل خشبي يرتفع نحو تسع أقدام ويتألف من ثلاثة أبواب أو له باب واحد في الوسط . ويجلس باقي جمع المصلين في الحجرة المجاورة أو للنساء وهي مفصولة بواسطة قاطع خشبي زيني لحجبهن تماماً عن الرجال . للنساء وهي مفصولة بواسطة قاطع خشبي زيني لحجبهن تماماً عن الرجال . وتزين صور القديسين المبهرجة والتي تنمّ عن ذوق سقيم جدران الكنيسة خاصة شفيعها وتقتصر الصور على هؤلاء القديسين وما عداها مرفوض ؛ وتكون أرض الكنيسة مغطاة بالحصر .

يخلع المصلي القبطي حذاءه عند دخوله الكنيسة ويحتفظ بعمامته . ويتجه أولاً إلى باب الهيكل ويسجد أمامه فيقبل حاشية ستارته ثم يسجد ثانية أو ينحني قليلاً ويسلم بيده أمام أحد صور القديسين ويقبل أحياناً يد الكاهن المترئس القداس في الحجرة المجاورة للهيكل . ينفرد كل فرد من حشد المصلين بدعامة ترتفع نحو خمس أقدام يتكىء عليها عند وقوفه خلال القسم

الأكبر من الخدمة . وتستمر الخدمة ( مع تناول القربان المقدس) بين ثلاث وأربع ساعات وهي تبدأ عادة عند الفجر .

يرتدي الكهنة الذين يراسون القداس في الهيكل ثياباً أنيقة بينما يكتفي الباقون بلباسهم العادي . يجري القداس داخل الهيكل باللغة القبطية ولا يسمح باستعمال لغة أخرى عند المحراب. يقوم الكهنة خارجاً الواقفين في مواجهة باب الهيكل بقراءة التفسيرات والمواعظ وتلاوتها بالعربية والقبطية . لا يسمح للكاهن بالجلوس طوال قراءته القداس ؛ وتستغرق القراءة وقتاً طويلاً فيتوقف دقائق معدودة ويجلس ليرتاح ، وتُضرب الصناجات ذات الأحجام المختلفة في هذه المناسبة طوال فترة جلوسه . وقد يخرج الكاهن عدة مرات من الهيكل حاملاً مبخرته التي يحترق فيها البخور ويطوف بها بين حشد المصلين فيباركهم واحداً واحداً ويجعل يده فوق يد الشخص المبارك . ولمّا ينتهي من مباركة الرجال يدخل إلى حجرة النساء لإحلال بركاته . ويتم غالباً إقامة القربان المقدس لعشاء الرب داخل الكنيسة القبطية . ويغمّس الخبز المقطع إلى دوائر صغيرة والمسحوق قليلاً في أعلاه في النبيذ ويقدّم إلى حشد المصلين ثم يوزع بين رجال الكهنوت بالترتيب الذين يحظون بقطع أكبر من المصلين العاديين والمخولين وحدهم شرب النبيذ ؛ وأخيراً يتقدّم كل واحد من المصلين إلى باب الهيكل للحصول على حصته .

يُتهم الكهنة وغيرهم غالباً بالمغالاة في خروجهم عن الإحتشام واللياقة اثناء صلواتهم العامة ولقد سمعت كاهناً واقفاً أمام بعاب المحراب في الكنيسة البطريركية في القاهرة يصرخ في وجه قندلفت صغير (كان يساعده بصورة خرقاء على ما أظن): «إن شاء الله الوجع يأكل قلبك! » كما شاهد أحد أصدقائي في المكان عينه اهتياجاً واضطراباً: إذ قام أحد رجال الكهنوت المعينون في الكنيسة بشتم كاهن حضر من إحدى القرى للمشاركة في القداس وطرده بالقوة ؛ فاسرع العديد من المصلين نحو باب الهيكل وراحوا يكيلون الشتائم واللعنات ويضربون بالعصي بعضهم بعضاً وهابني عدم يكيلون القداس نفسه بالجلال رغم مقاربته الكبيرة للكنيسة المسيحية الأولى.

يقوم سائر أبناء الكنيسة القبطية بالاعتراف الذي لا بد منه قبل الحصول على قربان عشاء الرب المقدس. يعترف كل قبطي عادة إلى الكاهن نفسه ويكفّر المعترف عن ذنوبه برسمه إشارة الصليب عدة مرات والتضرع إلى الرب مكرّراً في كل تضرع صلاة الرب: « ارحمني يا رب ا»

يعرف الأقباط فترات صوم طويلة وقاسية. فهم يصومون قبل الصوم الكبير بأسبوع ثلاثة أيام تخليداً «لصوم نينوى» كما وردت في نبوءة ينونان. يعمد بعض الأقباط إلى الامتناع عن المأكل والمشرب طوال ثلاثة أيام وثلاث ليالي في الوقت الذي يصوم بعضهم الآخر هذه المدة كما أيام الصوم الأخرى.

يُعرَف صوم الأقباط الاساسي « بالصوم الكبير » وكانت حدّدت أيامه في البدء بأربعين يوماً ؛ بيد أن بعض البطاركة عمدوا إلى إطالة فترة الصوم إلى خمسة وخمسين يوماً ينقطع الصائمون خلال هذه الفترة بآستثناء يومين عن تناول اللحوم كافة والبيض والحليب والزبدة والجبن ويكتفون بأكل الخبز والخضار (خاصة الحبوب) المطبوخة بالزيت الحلو أو بزيت السمسم و « الدّقة » . وتفتح الكنائس أبوابها وتقيم قدّاساً في كل يوم من أيام الصوم ؛ ولا يأكل الأقباط شيئاً بعد تناولهم طعام العشاء إلى ما بعد الصلوات الكنسية في اليوم التالي قبيل الظهر ؛ لكنهم لا يفعلون ذلك أيام الصوم الأخرى .

كذلك يعرف الأقباط فترات صوم ثلاث أخرى مشابهة في صرامتها : ١-  $\alpha$  صوم الميلاد  $\alpha$  ومدته ثمانية وعشرين يوماً تسبق الإحتفال بعد الميلاد مباشرة أي طوال شهر  $\alpha$  كيهك  $\alpha$  بآستثناء آخر يومين  $\alpha$   $\alpha$  صوم الرُّسل  $\alpha$  وهي الفترة الممتدة بين عيد الصعود والخامس من شهر  $\alpha$  أبيب  $\alpha$  وهم يصومون تخليداً لصوم الرسل بعد حرمانهم من ربهم  $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$  صوم العذراء  $\alpha$  ومدّته خمسة عشر يوماً قبل إنتقال السيدة العذراء .

يصوم الأقباط كذلك كل يوم أربعاء وجمعة على مدار السنة ما عدا خلال الخمسين يوماً التي تلي الصوم الكبير مباشرة \_ أي من انتهاء الصوم الكبير حتى انتهاء «الخماسين » ويكتفون في أيام الأربعاء والجمعة التي يصومونها بأكل السمك والخضار والزيت .

يلي كل فترة صوم احتفال ويعرف الأقباط سبعة أعياد: ١- (عيد الميلاد) في التاسع والعشرين من شهر كيهك (السادس أو السابع من يناير) ٢ - ( عيد الغطاس) في الحادي عشر من شهر (طوبه) (الثامن عشر أو التاسع عشر من يناير) تخليداً لعماد المسيح ٢ - ( عيد البشارة الهي التاسع والعشرين من شهر ( برمهات) (السادس من إبريل) ٤ - ( عيد الشعانين ا (أو وأحد السّعف المي يوم الأحد السابق للفصح مباشرة الله و عيد القيامة الوالعيد الكبير ١٤ - ( عيد الصعود ١٤ ٧ - ( عيد العنصرة ١٤ و وتُقام الصلوات في الكنائس في العيد الأول والشاني والخامس في الليلة التي تسبق يوم الإحتفال . ويرتدي الأقباط في كل هذه الأعياد ثياباً جديدة (أو أفضل ثيابهم) ويحتفلون بالعيد ويعطون الصدقات .

يقيم كافة الأقباط بمناسبة وليلة الغطاس و آحتفالاً فريداً و بيد أن هذا الإحتفال لا يشمل اليوم سوى القلة القليلة منهم المقيمين في العاصمة بعكس الأقباط في سائر المناطق الأخرى ويقتصر الإحتفال بالغطاس على الرجال . ويبادر الرجال آحتفالاً بعماد المسيح - صغاراً وكباراً - إلى الغطس في الماء ويقول المسلمون إنه في الوقت الذي يغطس فيه أحدهم يصرخ الثاني : وإغطس كما المسلمون إنه في الوقت الذي يغطس فله أحدهم يصرخ الثاني : وإغطس كما كبير مخصص لمثل هذه المناسبة ويقوم الكاهن بمباركة الماء أولاً والعادة الشائعة بين الأقباط الإحتفال بهذه المناسبة في النهر وسكب بعض الماء المقدس من الكنيسة فيه قبل العطس (ويعتبرون هذه الطريقة الإحتفالية تسلية أكثر منها طقساً دينياً) . وكان العيد مناسبة آحتفال كبير بين أقباط العاصمة : إذ كان النيل يعج بالمراكب وكانت الخيم تنصب والمشاعل تُضاء على ضفافه . والصلوات ترفع في الكنائس عشية الإحتفال : فيبارك الكاهن الماء في جرن المعمودية ثم يطوي فوطة ويبلل طرف منديل بالماء المقدس ويمسح (أو المعمودية ثم يطوي فوطة ويبلل طرف منديل بالماء المقدس ويمسح (أو بالأحرى يلمس) به أقدام كل المصلين المحتشدين - كذلك يُقام هذا الإحتفال الأخير في يوم الخميس السابق للفصح مباشرة ويُعرف و بخميس العهد »

( لذكرى غسل المسيح أرجل الحواريين) وفي عيد الرسل في الخامس من شهر أبيب ( أو الجادي عشر من يوليو).

يأكل الأقباط السمك في احتفالات عيدي البشارة والشعانين ، ويتلو الكهنة في الشعانين صلاة الأموات على جموع المصلين في الكنيسة وفي حال وافت المنية أحدهم بين هذا اليوم ونهاية الخماسين ( وهو أكثر الأيام سوءاً في موسم الطاعون ) يُدفن دون الحاجة إلى تكرار الصلاة عليه وتعود هذه العادة إلى استحالة الصلاة على قبر كل ضحية من ضحايا الطاعون ولا بد أن تأثيرها بالغ على الأشخاص الذين يتوقعون حلول هذا الوباء المميت .

يعرف الأقباط احتفالات ثانوية هي وخميس العهد وقد ذكرته آنفاً) ووسبت النور وهو السبت الذي يلي الخميس عندما ظهر نور عجائبي في القبر المقدس في أورشليم و وعيد الرسل و (مذكور آنفاً) و وعيد الصليب في السابع عشر من شهر و توت و (السادس والعشرين أو السابع والعشرين من سبتمبر).

يقصد كل من آستطاع من الأقباط القدس لأداء فريضة الحج ، لكن قليلين من أبناء الطبقات الفقيرة يؤدون هذا الواجب عليهم . ينطلق الحجاج في قافلة كبيرة ويمضون أسبوع الآلام وعيد الفصح في القدس ويتوجهون في اليوم الثالث بعد أسبوع الآلام إلى نهر الأردن حيث يستحمون

يمتنع الأقباط كلّهم عن أكل لحم الخنزير ولا يعود امتناعهم إلى تحريمه ولكن ـ كما يقولون ـ بسبب قذارة هذا الحيوان . ويُعزى امتناعهم أغلب الظن إلى أسلافهم الأوثان . وهم يأكلون لحم الخنزير البري ويحرّمون بالمقابل تناول لحم الجمل ولا يوردون سبباً وجيهاً لتحريمه على الأرجح سوى أن المسلمين يأكلونه ويمتنع الأقباط عن أكل لحم الحيوانات المخنوقة وعن الدم تطبيقاً لأوامر الرسل الموجهة إلى المهتدين (أنظر أعمال الرسل/الفصل الخامس عشر / ٢٠ ـ ٢٩).

يدفع الأقباط البالغون من الذكور ( الجزية ) إلى جانب ( الفِرْضة ) التي

يدفعونها مع سكان مصر المسلمين . والجزية ثلاثة أنواع : يدفع كل واحد من أبناء الطبقة الميسورة في القاهرة وغيرها من المدن الكبيرة ثلاثة وستين قرشاً ويدفع أبناء الطبقة المتوسطة ثمانية عشر قرشاً وأمّا الطبقة الأكثر فقراً فلا تتعدى الجزية التسعة قروش ؛ ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الضريبة تُحسب في مصر حسب العائلات وليس حسب الأفراد . لا تختلف الفرضة بين الأقباط والمسلمين ـ وهي تشكل الجزء الثاني عشر من راتب الرجل السنوي أو ربحه إذا كان إحتساب ذلك مؤكداً

يحظى الأقباط اليوم بمرتبة عالية تختلف عن وضعهم في الماضي عندما كانوا مكروهين وفي مراتب وضيعة ، وقد وصل بعضهم إلى مصاف البكوات فاستحق الواحد منهم لقب البيه . ولم يكن مسموحاً للأقباط أو غيرهم من النصارى الشرقيين أو اليهود قبل وصول «محمد علي» إلى السلطة بامتطاء الأحصنة في مصر ، لكن هذا الخطر رُفع في السنوات الماضية . ولم يمض وقت طويل حتى اشتكى مسلمو دمشق المشهورون بتعصبهم وتشددهم إلى الفاتح إبراهيم باشا للسماح للنصارى في مدينتهم بامتطاء الأحصنة ـ وتذرعوا متحمسين متقدين بأنه ما عاد المسلمون يتمتعون بحظوة تمايزهم عن الكافرين . وأتاهم جواب الباشا : « دعوا المسلمين يستمرون في تفاخرهم على النصارى إن هم رغبوا في الباشا : « دعوا المسلمين يستمرون في تفاخرهم على النصارى وأنهم وغبوا في الشوارع فلا يحذو النصارى حذوهم » . يتمتع الأقباط بحصانة يحسدهم عليها معظم المسلمين : فهم لا يؤدون الخدمة العسكرية ؛ إذ أنّ الأمير المسلم لن يكرّم النصراني فيقوده لخوض الحرب ضد أعداء المسلمين .

تتميز عادات الأقباط العائلية اليومية بأنها شرقية في الصميم تشابه عادات مواطنيهم المسلمين. فهم يمضون ساعات فراغهم الطويلة يتمتعون بتدخين البيبة وارتشاف القهوة. كما لا تختلف وجبات طعامهم ولا طريقتهم في الأكل عن المسلمين، ولكنهم يفرطون في انغماسهم في شرب الخمر طوال ساعات النهار.

لا تسمح الكنيسة للأقباط بالزواج بأشخاص من خارج طائفتهم ومذهبهم

وحالات التزواج نادرة . فإذا رغب القبطي في إبرام مثل عقد الزواج هذا الذي يجعله منبوذاً في عيون المتشددين من أبناء طائفته، يتوجه عادة إلى كاهن الطائفة التي تنتمي إليها زوجته ؛ وفي حال رفض طلبه \_ وهذا ما يحصل عادة إلا إن وافق الرجل على تبني معتقد زوجته \_ يُزوجه القاضي بواسط عقد مدني . ولمّا كانت الكنيسة لا تعترف بمثل هذا الزواج ، فيمكن حلّه في أي وقت .

إذا رغب القبطي بالزواج حسب العادات والأعراف الشائعة ، يلجأ ـ كما المسلم ـ إلى إحدى قريباته أو غيرها من النساء لتبحث له عن شريكه حياة مناسبة . وتمنعه التقاليد من إلقاء نظرة على قسمات محيًا زوجة المستقبل إلا في حالات نادرة أو كانت الفتاة قاصراً فيعين أبوها أو أمها أو أقرب اقربائها من الذكور وكيلاً عنها لإجراء ترتيبات الزواج اللازمة ؛ وإن كانت راشدة ولم يكن لها أب أو أم فتعين وكيلها بنفسها كما أن للعريس وكيله الخاص . يرتب الفريقان عقد الزواج ويناقشان أمور منزلية خاصة بحضور الكاهن . ويدفع العريس ثلثي المهر مقدماً في هذه المناسبة ويحتفظ بالثلث الباقي . فإن مات العريس ثلثي المهر مقدماً في هذه المناسبة ويحتفظ بالثلث الباقي . فإن مات زوجها تطالب الزوجة بباقي المهر من ملكيته ؛ وفي حال وفاتها قبله يطالب أنسبائها بهذه الحصة عند موتها . ولمّا ينتهي الطرفان من إبرام عقد الزواج يردّد كل الحاضرين صلاة الرب ثلاث مرات على أن يبدأ الكاهن هذه الصلاة .

تستمر احتفالات الـزواج بين الطبقتين الميسـورة والمتوسطة إن كـانت العروس بتولاً طيلة ثمانية أيام . ويعرّفون مدة الإحتفالات بعبارة fête الفرنسية تعبيراً عن طولها وأفراحها

يعتبر الأقباط الليلة السابقة ليوم الأحد (والتي يعرّفونها ـ كما المسلمين ـ بليلة الأحد) أكثر أيام الأسبوع ملاءمة لإتمام مراسم الزواج ؛ ويتزوج معظم الأقباط في تلك الليلة. وتبدأ احتفالات الزواج يوم الثلاثاء السابق عندما يقوم كلّ من العريس وأهل العروس بدعوة أصدقائهما . ويلفت انتباهنا في الإحتفالات التي تقام بهذه المناسبة وفي الأيام التي تعقب احتفالات الزواج تقليد غريب يذكرنا بتقليد عرفه الرومان. إذ يعدّ الطباخ كرتين مجوّفتين من السكر ويجعل ثقباً

في كعب كل واحدة منهما ، ثم يأخذ حمامتين حيّتين ويربط الأجراس إلى جناحيهما ويدور بهما دوراناً سريعاً في الهواء حتّى تصاب الحمامتان المسكينتان بدوار فيضعهما في الكرتين المذكورتين ويضع كل واحدة في الكرتين فوق طبق ويقدمهما للضيوف . وعندما تستفيق الحمامتان من دورانهما يقوم بعضهم بكسر الكرتين فتطير الحمامتان في الغرفة وهما ترنّان بأجراسهما الصغيرة ؛ فإن لم تحلّقا على الفور ، يدفعهم بعض الحاضرين إلى الإرتفاع وإلا تطايروا شراً من عدم تحليقهما . وتشنف الموسيقى آذان الحاضرين عادة في ليالي هذه الإحتفالات ويمضي الأربعاء في تحضير لوازم العرس والإحتفالات

تتوجه العروس في بعد ظهر نهار الخميس إلى الحمَّام يرافقها لفيف من قريباتها وصديقاتها وتصحب الموسيقى خطواتها ولكنها لا تسير تحت الظلة ولا يُستثنى يوم الجمعة من التحضيرات للعرس وهو اليوم المخصص لتحنية العروس.

ترسل عائلة العرس صباح يوم السبت مجموعتي ثياب للعريس والعروس تضمّان الأغراض نفسها (خاصة قميصاً من الحرير والقطن وسروالين وشريطاً مطرزاً للسراويل ومندلين مطرزين باللهب مع كيس تبغ مزحرف بالطريقة عينها) إلى بيت العريس . وتتوجه سيدة عجوز من عائلة العروس إلى منزل العريس للإشراف على التحضيرات ويصحب الإشبين وعدد من أصدقائه العريس إلى الحمام

وفي الليلة التالية بعد حوالي الساعتين من المغيب تنطلق العروس بصحبة صديقاتها وقريباتها إلى منزل العريس يحيط بها المزيكاتيون من كل جانب ويحمل لها العديد من الأشخاص المشاعل والشموع . وتشابه زفة الأقباط زفة العروس المسلمة ، والفرق الوحيد عدم سير عروس الأقباط تحت الظلة . وتظلّل العروس بشال مزدان بحلى مثبتة إلى الجزء الذي يغطي وجهها ورأسها إضافة إلى قطع معدنية تزين جزء الشال الذي يغطي صدرها . يسير موكب العروس سيراً بطيئاً يستمر نحو الساعتين . ويكرم العريس ضيوفه في منزله

فيذبح على شرفهم عجلاً أو خروفاً في تلك الليلة أمام باب المنزل لتخطو العروس فوق دمه. ولا يقتصر هذا النوع من الإحتفال على القاهرة بل يشمل العديد من المدن الكبيرة.

ترتاح العروس ومن معها حوالي الساعتين في منزل العريس فيشربون المرطبات وينطلقون بعدها إلى الكنيسة . أما العريس فيتوجه إلى الكنيسة مع أصدقائه مشكلاً فريقاً آخر دون أن تصحبه الموسيقى . وترفع الصلوات الطويلة في الكنيسة حيث يجلس الرجال والنساء في صفوف متفرقة يليها قربان الرب المقدس ويتناول الكاهن الخاتمين ويباركهما ويعيدهما ثم يتوج رأس العروسين بإكليلين أثناء الصلاة ويسدل وشاحاً فوق كتف العريس ويعرف هذا الإحتفال بالتكليل . يعود الإكليلان إلى الكنيسة ينزعهما العروسان عن رأسيهما قبل مغادرتهما الكنيسة ؛ وقد ينطلق العريس واضعاً الوشاح إلى منزله حيث يقوم أحد الكهنة بانتزاعه . يترأس البطريرك عادة أعراس الطبقة الغنية في العاصمة . وتستمر المؤيس وأهل العروس) إلى منزل العريس . وانطلاقاً من احترامهما للقربان المقدس الذي ربط حياتهما بنعمة الزواج المقدسة يحافظ العروسان على تعهد ديني قطعاه فلا يقربان من بعضهما البعض حتى الليلة التالية (التي تسبق الإثنين) أو حتى بعيد انسدال الليل .

يقيم والد العروس حفل عشاء في منزل العريس نهار الإثنين فتتصدر المائدة أطباق الأرز والحليب والطيور المسلوقة . وبعد العشاء ينطلق العريس وأشبينه لدعوة أصدقائه إلى مأدبة كبيرة في الليلة التالية تكون خاتمة احتفالات الزواج .

تلك هي الإحتفالات التي تشهدها عامة زيجات البتولات القبطيات. وقد يقنع البطريرك أو الأسقف أو الكاهن المسؤول عن إتمام العرس الفريقين بعدم إنفاق أموالهما في الزفة وإقامة المآدب المتكررة بل تخصيصها لإسعاف الفقراء ورجال الكهنة ، فيتم إبرام الزواج ببساطة في حلقة خاصة . أمّا الأرملة فلا

بهرجة أو زينة أو زفة في عرسها بعكس البتول من بنات الطبقة الفقيرة التي تكلّل أحياناً بزفة؛ ولكنّها تتوجه إلى الحمام مع بعض صديقاتها وقريباتها اللواتي يعبّرن عن فرحتهن بإطلاق الزغاريد على نغمات الآلات الموسيقية. وتتوجه إلى منزل العريس حيث يزوجها الكاهن علماً أن نفقات إضاءة الكنيسة تحضّراً للعرس تقع على عاتق العريس. وقد يتزوج بعض الأقباط الذين لا يملكون الجاه والمال بطريقة أكثر بساطة من الطريقة السابقة وينبغي على العروسين الحصول على إذن للزواج من البطريرك نفسه حتى يقوم أحد رجال الكهنوت من طائفتهما بتزويجهما ولا يقبل هذا الشخص الطامع بإعطائهما إذن الزواج بأقل من مئة قرش وقد يطلب منهما مبلغاً مماثلاً من الريالات ( ويساوي كل ريال قرشين وربع القرش). وهكذا يلجأ الفريقان إلى القاضي الذي يعطيهما الإذن فلا يدفعان له أكثر من قرشين.

وإذا التزمت العروس بقواعد الآداب أو « الإتيكيت » فلا تخرج من المنزل حتى لزيارة عائلتها إلى أن تضع مولودها الأول أو حتى انقضاء عام على زواجها في حال لم تظهر على بوادر الحمل ويزورها والدها ووالدتها عادة بعد فترة احتباسها هذه

لا يتم الطلاق عادة إلا إذا ثبتت حالة الـزنا على الـزوجة . وقـد ينفصل الزوجان إن ارتكبت الزوجة سرقة أو جريمة شائنة ؛ ولكن لا يسمح لأي منهما عند الإنفصال بالزواج ثانية علماً أن باستطاعتهما الرجوع إلى بعضهما البعض .

والملفت في طبائع الأقباط تعصبهم الشديد وهم يبغضون سائر النصارى بغضاً كبيراً قد يفوق المقت الذي يكنّه المسلمون لغير المهتدين إلى الإسلام ويعتبرهم المسلمون أكثر اقتراباً إلى دينهم من النصارى، ولا أطلق كلامي على عواهنه إذ أن العديد منهم اهتدوا إلى دين الإسلام في فترات تاريخية معروفة وإن ليس دائماً \_ نتيجة للإضطهاد الذي لحق بهم والأقباط عنيدون في طبائعهم عامة شديدو البخل مراؤون مقيتون ومتملقون مستبدون حسب الظروف . وأعزو هذا الوصف إلى صديقي القبطي الذي أمدّني بالمعلومات

الوافية عن عادات أبناء طائفته . ويعترف صديقي القبطي بأنهم جاهلون مخادعون خائنون لاهثون وراء المكاسب الدنيوية وملذاتها ؛ وهو يعتبر البطريرك (أو « البطرك ») طاغياً ومحرّضاً على الإدلاء بشهادات كاذبة . وقد أكد لي رؤية الكهنة والرهبان في القاهرة يتوسلون كل مساء ويدقون أبواب منازل أبناء أبرشيتهم ومعارفهم فيسالونهم إقراضهم أموالاً لا يعيدون دفعها قط وهم يؤمّنون زجاجات النبيذ ـ إن كان ممكناً ـ حيثما يحطّون الرّحال .

يعمل بعض الأقباط كأمناء سر أو محاسبين وتعرف كل قرية متوسطة المساحة « معلّماً » يحفظ سجل الضرائب . تختلف كتابة الأقباط عن كتابة المسلمين والنصارى المقيمين في مصر ، ومعظمهم في القاهرة محاسبون أو تجار . يُستخدم المحاسبون الأقباط في مكاتب الحكومة ، أمّا التجار فهم صائغو ذهب وفضة ومهندسون وبناؤون ونجارون وهم أكثر مهارة من المسلمين أمثالهم . ويشتغل الأقباط في القرى - كما الفلاحين المسلمين في أعمال الزراعة .

تشبه مراسم الجنازة عند الأقباط كثيراً مراسم الجنازة عند المسلمين ـ ينقل الجثمان في تابوت إلى مثواه الأخير وتمشي وراءه النساء ينتحبن ويولولن كما المسلمات في هذه المناسبة دون أن يسبقهن المرتلون . ويستأجرون الناحبات الباكيات للندب في منزل الميت طوال ثلاثة أيام في موته ( وإن كانت هذه العادة مستهجنة وهي من عادات الأوثبان ) ؛ ويعدن ذرف دموعهن في اليومين السابع والرابع عشر بعد موته وأحياناً بعد عدة أسابيع . يزور الأقباط رجالاً ونساءاً أضرحة موتاهم بصورة منتظمة ثلاث مرات في السنة تحديداً في عد الميلاد وعيد الغطاس وعيد القيامة فيتوجهون إلى المدفن عشية كل عيد من عد الميلاد وعيد الغطاس وعيد القيامة فيتوجهون إلى المدفن عشية كل عيد من هذه الأعياد حيث يمضون ليلتهم وهم يملكون منازل خاصة بهم في المدافن المنزل لاستقبالهم في مثل هذه المناسبات ؛ وتمضي النساء ليلتهن في حجرات المنزل خاموساً أو العلوية والرجال في الحجرات السفلية . ويذبحون في اليوم التالي جاموساً أو خروفاً إن كانت إمكانياتهم المادية تسمح لهم بذلك، فيوزّعون لحم الأضحية والخبز على الفقراء والمساكين الذين يتجمعون أو يكتفون بالخبز وحده . ولا

يمكن اعتبار هذا العمل الذي يشبه و الكفّارة و التي يقدّمها المسلمون عند دفن موتاهم تكفيراً عن خطايا ميتهم وآثامه فهي ترقى على الأرجح إلى عادة تقديم تضحية تكفيرية قديمة وهي تعتبر بمثابة صدقة . ويقفل المتفجعون عائدين إلى منازلهم عندما ينتهون من زيارة المدفن ويزعمون أنهم يـزورون المقابـر لمجرد التفكر الديني فيخلّدون بذلك عادة قديمة يصعب عليهم الإقلاع عنها وإن كانوا لا يستطيعون إعطاء سبب واف لاتباعها في مثل هذه المناسبات .

وأختم حديثي عن الأقباط بعرض سريع لتاريخهم خــلال الحكم الإسلامي إستناداً إلى كتاب و المقريزي ، الشهير حول مصر وعاصمتها

عرف الأقباط بعد نحو سبع سنوات من فتح العرب لمصر معاناة واضطهاداً كبيرين على الرغم من الإمتيازات التي منحت لهم في البدء ممّا حدا بالعديد منهم إلى حمل السلاح في محاولة للدفاع عن حقوقهم . لكن العرب سحقوا مقاومتهم بعد وقوع مجزرة كبيرة. ولقد فُرض على الرهبان للمرة الأولى دفع جزية سنوية قدرها دينار لكل راهب . وكان جامع هذه الضريبة يسم يـد كل راهب يلقاه بالحديد ثم يعمد إلى قطع يد كل واحد من الرهبان لا يرى العلامة الموسومة على يده . كما كان يجبى عشرة دنانير من كل نصراني لم يكن يحمل بطاقة من الحكومة تؤكد أنه دفع الجزية المفروضة عليه . ونتيجة لهذا القرار عثر جامع الجزية على الكثير من الرهبان غير موسومين بالعلامة الحديدية ، فقطعت رؤوس بعضهم وضُرب بعضهم الآخر ضرباً مبرحاً حتى مات من هول الكدمات واللطمات وهُدَّمت كنائسهم ومُزقت صور قدّيسيهم وأتلفت صلبانهم . ولقد وقع ذلك في العام ١٠٤ للهجرة (٧٢٢ ـ ٧٢٣ للميلاد) في نهاية حكم الخليفة « ينزيد بن عبد الملك». وبعد مرور سنوات قليلة أصدر حاكم مصر « ابن صفوان ، خلال فترة حكم خليفة هذا الأمير ( الخليفة هشام ) أمراً يقضي بوسم يد كل قبطي بختم حديدي يحمل صورة أسد ممّا أدى إلى زيادة بؤسهم وشقائهم . فثار العديد منهم الذين كانوا يسكنون في الأرياف ولجأوا إلى قوة السلاح فلم يفلحوا فلحقهم اضطهاد كبير.

كانت كنائس مصر كلّها آبتداءاً من فترة الفتح العربي وحتى حكم الخليفة هشام في يد اليعاقبة (أو جميع الأقباط تقريباً)، فأرسلوا أساقفتهم إلى النوبيين الله النين ما لبشوا أن تخلّوا عن المعتقد المالكي وتبنوا معتقد اليعاقبة . لكن المالكيين استعادوا بعد إغداقهم الهدايا على الخليفة سيطرتهم على تلك الكنائس التي كانت لهم في الماضي . ولقد عادت هذه الكنائس إلى اليعاقبة ؛ وكانت تنتقل من طائفة إلى أخرى فكانت تشتريها هذه الطائفة أو تلك بالهدايا أو الخدمات التي تقدّمها إلى الحكومة .

قد يمل قارئي من تفصيل كل المشاكل التي عانى منها الأقباط بسبب طغيان الأمراء المسلمين. ويمكننا الإشارة إلى بعض النقاط المميزة في تاريخ سلسلة الإضطهادات التي رزحوا تحت عبئها في أوائل السيطرة العربية. ولا بد من لفت نظر قارئي إلى أن الأقباط يملكون روح المخادعة الغالبة التي تجعلهم شعباً يصعب حكمه والسيطرة عليه. كما ذاق الأقباط الإضطهاد القاسي من جراء حماقتهم وإن كانوا غالباً ضحايا الإضطهاد الجائر في ظل حكام طغاة وتحت تاثير متعصبين متشددين (١)

وفي العام ٢٣٥ للهجرة ( ٨٤٩ ـ ٠٥٠ للميلاد) أصدر الخليفة المتوكل أمراً يقضي بإجراء تمييزات مهينة في لباس الأقباط: إذ كان الرجل مجبراً على ارتداء عباءة واقية للرأس والوجه معاً وغيرها من أنواع الثياب المتميزة وكانت المرأة تلجأ إلى ثوب من اللون نفسه ؛ وكانا مجبرين على رفع صور خشبية للشياطين على أبواب منازلهم .

أمًا أبرز ألوان الإضطهاد وأقساها والتي كان سببها اعتزازهم وإظهارهم ثرواتهم وغناهم ومعاملة المسلمين معاملة محتقرة مزدرثة فذاقوا منها الأمرين

<sup>(</sup>۱) لا بد من الإشارة إلى أن حالات الإضطهاد المشار إليها تشكل حالات استثنائية بالنسبة إلى روح التسامح العام التي أظهرها المسلمون. كما أن الأقباط الدين دخلوا دين الإسلام عن طريق الإضطهاد قليلون بالمقارنة مع المهتدين إلى الإسلام بملء إرادتهم وقد دفعهم إلى ذلك حبهم لنساء مسلمات.

خلال حكم الخليفة الحاكم الذي وصل إلى الخلافة في العام ٣٨٦ للهجرة ( ٩٩٦ ـ ٩٩٧ للميلاد) وقُتل في العام ٤٤١منها . ومن الأعمال المجحفة الثانوية التي أنزلها عليهم إجبارهم على لبس الصليب الخشبى الذين يـزن حوالي الخمسة باوندات في رقابهم إضافة إلى الأثواب والعمامات من اللون الأسود الداكن . ومن الممكن أن تكون هذه العادة المفروضة عليهم السبب في اعتماد العديد من النصارى اليوم العمامة السوداء . ولمّا كانت أثواب الخلفاء في مصر وأعلامهم بيضاء اللون وكان الأسود اللون الذي ميز أعداءهم العباسيين اعتبروا هذا اللون الأخير أكثر الألـوان تناسبـاً مع أثـواب الأقباط المنبـوذين في تعبيره عن كرههم لهم. وفي الوقت الذي كان فيه الأقباط مجبرين على تمييز أنفسهم ، كـان مفروضـاً على اليهود تعليق قـطعة خشب داثـرية من نفس وزن صليب النصارى بالطريقة عينها. وصدرت الأوامر بنهب كل الكنائس وتهديمها ولقد شيدت بالفعل الجوامع مكان العديد منها كما صدر أخيراً أمر يقضي بإبعاد كل نصارى مصر واليهود إلى اليونان . لكن حبهم الكبير لوطنهم الأم رغم كل مآسيهم وكرههم العبثي الشديد ـ كما معظم الطوائف ـ لكل من يختلف عنهم ولو اختلافاً بسيطاً في ايمانه دفعهم إلى التجمهر حول قصر الخليفة الكبير والتوسل إليه فنجحوا في الحصول على إبطال قرار الإبعاد . ولقد دخل العديد من الأقباط خلال هذه الفترة وخلال فترات الإضطهاد الأخرى في دين الإسلام

وقع في شهر رجب من العام ° ٧ للهجرة ( ١٣٠١ للميلاد) حدث ميّز الأقباط للمرة الأولى ـ على حد معرفتي ـ بالعمامة الزرقاء التي يعتمرونها اليوم ومفاد الحادثة أن سفيراً مغربياً كان في طريقه إلى قلعة القاهرة فرأى رجلاً يرتدي ثياباً فاخرة ويعتمر عمامة بيضاء ويركب فرساً وحوله العديد من الفقراء يكرّمونه ويبجّلونه ويسألونه حسنة ولا يتوانون حتى عن تقبيل قدميه ؛ وكان الرجل المبجّل يبعدهم وينهرهم ويطلب من خدمه إبعادهم . وعلم المغربي أن هذا الرجل نصراني فحمق أشد الحمق وكان على وشك الهجوم عليه ؛ لكنّه تمالك الرجل نصراني فحمق أشد الحمق وكان على وشك الهجوم عليه ؛ لكنّه تمالك نفسه وصعد إلى الديوان في القلعة وروى الحادثة لبعض الأمراء والدمع يترقرق في عينيه وقلبه يتفطر أسى ولوعة على المسلمين الذين كان النصراني ينهرهم

واستدعي إثر هذه الحادثة كبار النصارى واليهود إلى الديوان وصدرت الأوامر القاضية بأن يعتمر النصارى عمامات زرقاء ويلفوا خصورهم بأحزمة بينما يعتمر اليهود عمامات صفراء على أن لا يمتطي أي واحد من جماعتيهما حصاناً أو بغلاً . وفضًل - كما تقول الرواية - العديد من النصارى الدخول في دين الإسلام بدلاً من اعتمار العمامة الزرقاء .

حدث هام آخر وقع نهار الجمعة في التاسع من الربيع الأخير من العام ٧٢١ للهجرة ( ١٣٢١ للميلاد ) خلال حكم محمد ابن قلاوون. إذ تدافع بعض المسلمين المتعصبين إلى تقويض كل الكنائس الرئيسية في مصر من أسوان وحتى المتوسط ويبلغ عددها ستين كنيسة تقع إحدى عشرة كنيسة منها في العاصمة وجوارها. ولقد حصل هذا التدمير خلال فترة صلاة الجمعة عند الظهر، إذ هبّ رجل انتابته حالة سعر كبيرة عند انتهاء السلطان وأفراد حاشيته من الصلاة في جامع القلعة يصرخ في حشد المصلين: « هـدّموا الكنيسة في القلعة ع. وبدوره قام فقير في جامع الأزهر الكبير وقد ارتعش بدنـه يصرخ بين جموع المصلين قبل صعود الخطيب إلى المنبر: «هدَّموا كنائس الكُفَّار! الله أكبر! الله ينصر ويساعد! وم هز نفسه وصرخ: ودُكَّوها دكَّاً! دُكَّوها دكًّا، واختلفت آراء المصلين فبعضهم اعتبر هذا الفقير مجنوناً وبعضهم رأى في الأمر إشارة إلى حدث ماه. وكانت دهشتهم كبيرة عندما خرجوا من الجامع فوجدوا أنَّ الأمر الذي حثَّوا عليه قـد بدأ تنفيـذه فعلاً؛ فلقـد تدافعت أفـواج الناس في الشوارع تهدم الكنائس فتجعلها كُوماً كُوماً وهدّد السلطان بمجزرة كبيرة ينزلها بسكان القاهرة ( والتي تعرف « بمصر ») والفسطاط ( أو مصر القديمة ) لهذا العمل الوحشى وانتهاك الحرمات المقدسة ، لكنَّه تراجع عن قراره عندما رأى ردّ النصارى الإنتقامي. فبعد أن امتنعوا عن تنفيذ خطتهم طوال شهر حتى لا يجعلوا أنفسهم عرضة للشكوك أضرموا النار في أيام مختلفة في كثير من الجوامع ومنازل الأمراء وبعض المنازل الخاصة في القاهرة والفسطاط. وتم توقيف العديد من مضرمي النار وأحرق بعضهم حيّاً ؛ كذلك أنزلت عقوبة الموت بعدد من المسلمين شنقاً في الشارع الرئيسي المؤدي من بوابة مدينة القاهرة الجنوبية إلى

القلعة لمجرّد شتمهم أحد الأمراء الذي اتهموه بدفاعه عن النصارى رغم عدم وجود أي دليل يثبت جرمهم هذا . فلقد أوقفوا دون حسن تمييز ليكفروا عن عملهم وليكونوا مشالاً لمواطنيهم . لكن السلطان اضطر لاحقاً بفعل التذمر الغاضب العارم إلى السماح للمسلمين من أتباعه بنهب كل نصراني يلقونه صدفة وقتله . وكان النصارى عادوا في تلك الفترة إلى اعتماد العمامة البيضاء ؟ وأعلن السلطان أن بإمكان كل من يرى أحد أبناء هذه الطائفة معتمراً عمامة بيضاء أو ممتطياً حصانه نهب هذا الشخص وقتله ؟ لذا من الضروري اعتمار العمامة الزرقاء وعدم امتطاء الأحصنة أو البغال والاكتفاء بالحمير شرط أن يديروا وجوههم صوب ذنب الحيوان ؟ كما لا يحق لواحدهم دخول الحمام إلا إذا وجوههم وطرد كل من كان منهم يخدم الحكومة من مناصبهم .

وبعد طول معاناة واضطهاد دخل عدد كبير من النصارى في مصر العليا والسفلى في العام ٧٥٥ للهجرة ( ١٣٥٤ ـ ١٣٥٥ للميلاد ) في دين الإسلام وقد بلغ عدد المهتدين الجدد الذين تخلوا عن دينهم في يوم واحد في مدينة قليوب وحدها أربعمائة وخمسين شخصاً . ولقد جرى تهديم معظم كنائس مصر العليا ( الصعيد ) في هذا الوقت وشيّدت مكانها الجوامع

### الفص لالثلاثوبت

#### <u>په م</u>حود مضر

يشكل اليهود في أرض شتاتهم ( بخلاف أية مجموعة أشخاص أخرى تعيش في بلد لم ترثه عن أسلافها أو تغزه ) أفراداً دائمين للمجموعة التي يعيشون بينها ولذا آرتأيتُ في هذا الفصل عرضاً سريعاً عن يهود مصر .

يصل عدد اليهود القاطنين في مصر إلى خمسة ألاف يهودي تقريباً يسكن معظمهم في أحد أحيائها الفقيرة القذرة المنغلقة المتقاطعة أزقة ضيقة بشكل لا يسمح لشخصين بالمرور فيها معاً .

لا يختلف اليهود الشرقيون في سمات وجوههم العامة كثيراً عن أبناء الشرق الآخرين بالمقارنة مع اليهود في البلدان الأوروبية والمجموعات البشرية التي يعيشون بينها . يتميز يهود مصر عامة بعيون متقرّحة وسحنة متفخة والسبب على الأرجح إقبالهم الكبير على إدخال زيت السمسم إلى ألوان طعامهم . وهم قذرو الجسم والملبس عامة ويشابه لون عماماتهم عمامات النصارى وتغطي نساؤهم وجوههن كالمصريات ويلبسن زيهن بين العامة .

بنى اليهود ثمانية معابد لهم في حيهم القاهري وهم يتمتعون بحرية ممارسة شعائرهم الدينية ولا تضيّق الحكومة المصرية عليهم الخناق كما في سائر بلدان السلطنة العثمانية . ويدفعون المال إلى المحتسب في القاهرة حتى لا يزورهم في حيهم كذلك الحال بالنسبة إلى الوالي طوال مدة ولايته . تسمح الحكومة لليهود ببيع السلع الغذائية بأسعار أغلى من سائر بائعي العاصمة

الآخرين، لذا يخزنون البضائع في محلّاتهم خاصة الفاكهة ويختارونها من أجود أنواعها بالمقارنة مع الأصناف التي تمتلىء بها المحلات في مناطق العاصمة الأخرى. يدفع اليهود الجزية كالأقباط وهم مثلهم معفيون من الخدمة العسكرية.

يمقت المسلمون اليهود مقتاً شديـداً عامـة ويُقال إن في نفـوسهم كرهـاً متسرسخاً للمسلمين وديسانتهم أكشر من أي شعب آخر وقمد ورد في القرآن : ﴿ لتجدُّنُّ أَشد الناس عداوة للذين آمنُوا اليهود والذين أشركوا ولتجدنُّ أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنّا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً المسلمين هذه الميزة في شخصية اليهودي أكدّ لي كدليل على كلامي حادثة جرت منذ بضعة أيام وقال : « كان أحد اليهود ماراً في صباح يـوم باكـر من الأسبوع الماضي أمام مقهى رجل مسلم من معارفه يدعى محمود . فرأى اليهودي رجلاً واقفاً أمام باب المقهى وظن أنه سيد المحل ( وكان الوقت غسقاً ) ، فألقى عليه التحية قائلاً : « صباح الخير يا شيخ محمد ، ، فردّ عليه الواقف مزمجراً معنفاً لإلقائه التحية وهو اليهودي من أبناء طائفته بـأحد أكثـر الأسماء التي يتلفظ بها اليهودي بشاعة . وآقتيد اليهودي المذنب أمام حاخامه الذي حكم عليه بالضرب المبرح للتهمة المزعومة بدلاً من أن يعلن أن المذنب تفوَّه بهذا الاسم عن غير قصد ، . ومن الأقوال الشائعة بين مسلمي هذه البلاد : « فلان يكرهني كرهه اليهود » ولا نعجب أن يكون المسلمون يكرهون اليهود أكثر بكثير من النصاري وكان اليهود حتى وقت قريب يُدفعون دفعاً بالمناكب في شوارع القاهرة ويُضربون أحياناً إن هم مرّوا عن يمين أحـد المسلمين. ولا يجرؤ اليهود اليوم ـ وإن كانوا يلاقون أضطهاداً أقل ـ على التلفظ بكلمة إجحاف عندما يشتمهم أو يضربهم عربي أو تركي وضيع من غير حق ؛ وقد أنزلت عقوبة الموت بأكثر من يهودي بعد أن وجهت إليهم إتهامات باطلة مغرضة لتلفّ ظهم بكلمات تقلّل من احترام القرآن الكريم أو الرسول ﷺ . وتسمع العربي يسيء معاملة حماره المنهوك فيكيل إليه النعوت المحقّرة ويخلص مضفياً على حماره صفة و اليهودي ٥

لا يتوانى البعض عن التضحية بأحد اليهبود إنقاذاً لحياة مسلم كما في القصة التالية : وقام أحد اليهود ذات يوم بصرف كمية من المال من صيرفي مسلم ، عبارة عن قطع نقدية تركية تعرف « بالعدلية » تقدر الواحدة منها بستة عشر قرشاً؛ ودفع الجندي هذا المال إلى صاحب دكان مقابل أغراض اشتراها منه . لكن صاحب الدكان رفض تقدير العدلية الواحدة بأكثر من خمسة عشر قرشاً متذرعاً بأن الباشا أصدر أوامره منذ أيام بعدم تجاوز قيمة هذا النقد الستة عشر قرشاً. وأعاد الجندي العدليات إلى الصيرفي وطلب منه إعطاءه قرشاً إضافياً لكل واحد منها ، فرفض الصيرفي . فقدم التركي آحتجاجاً للباشا نفسه الذي آستشاط غيظأ لعصيان أوامره فأرسل يطلب الصيرفي الذي أعترف بخطئه وحاول جاهداً تلطيف الأمر مؤكداً أن كل صيرفي في المدينة فعل الشيء عينه وأنَّه حصل على العدليات بالمعدل نفسه . ولم يصدّقه الباشا أو أنه أعتبر ضـرورياً إعطاء عبرة للعامة فأعطى إشارة بيده ملمحاً إلى قطع رأس المذنب . وتحركت عواطف مترجم المحكمة فأشفق على الصيرفي المسكين ورجا الباشا أن يبوقر حياته وقال: « لقد حذا هذا الرجل حذو كافة الصيارفة في المدينة وصادف أن تلقيت البارحة بالتحديد عدليات بالقيمة ذاتها ، فصرخ الباشا متعجباً : ﴿ وَمِن مَن ؟ » أجابه المترجم: « من يهودي آعتدت عقد صفقات معه منذ سنوات » . وأحضر اليهودي أمام الباشا الذي أمر بشنقه مسامحاً الصيرفي المسلم عن فعلته . وحاول المترجم جاهداً وبكل صدق إنقاذ حياة اليهودي المسكين من قدره المحتم المشؤوم لكن الباشا كان مصراً على حكمه : فلا بد من إعطاء مثل للغير والأفضل وضع حد لحياة يهودي بدلاً من حياة مسلم مذنب. ورأيت اليهودي البائس معلقاً على نافذة نافورة ماء عامة تابعة لأحد الجوامع في الشارع الرئيسي في المدينة . وكان أحد طرفي الحبل مشدوداً إلى أحد قضبان النافذة المشبكة العلوية مما سمح له برفع نفسه ؛ وتمكن وهو المعلِّق بصورة ملاصقة للنافذة من سند نفسه بواسطة قـدميه إلى القضبـان السفلية وكـان ألمه كبيـراً حاول أقرباؤه تقديم مبالغ طائلة للحصول على مغفرة الباشا ؛ وجلَّ ما استطاعوا فعله جعل وجهه يستدير نحو النافذة فلا يراه المارة. وكان اليهودي شخصاً فرض

آحتزامه على جميع معارفه ( باستثناء المسلمين طبعاً ) وترك برحيله عائلته في حالة بؤس شديدة ؛ ولكن مترجم المحكمة الذي كان السبب دون أن يقصد في موته وقف إلى جانبها وأمدها بكل ما تحتاج إليه

يعيش اليهود في مصر عامة عيشة منعزلة هادئة ؛ ونادراً منا يجدون اشخاصاً من غير أبناء طائفتهم يزاملونهم . ويتبع اليهود نظاماً غذائياً مكلفاً باهظاً ، إلاّ أنهم يُعتبرون اشخاصاً غير مسرفين . ويتأنق من كان إغنياً منهم في ملبسه في المنزل لكنهم ويبادرون إلى ارتداء ثوب بسيط أو حتى رث قبل خروجهم . ويحتوي بعض منازلهم على الرغم من منظرها الحقير القذر على غرف مؤثثة تأثيثاً جيداً واليهود غير صارمين في منازلهم كما معظم الشرقيين الاخرين بالنسبة إلى حجب نسائهم عن الرجال الغرباء أو عن رجال بلادهم على الأقل وعن الفرنجة . وقد يدخل الزائر الأوروبي حجرة تجمعت فيها نساء يهوديات سافرات الوجه للسهر على خدمة صاحب المنزل . وتسود مشل هذه العادة بين النصارى السوريين المقيمين في القاهرة . وقد يعمد بعضهم إلى العادة بين النصارى السوريين المقيمين في القاهرة . وقد يعمد بعضهم إلى الطبقات الدنيا عيشة فقر مدقع ويعيش الكثير منهم على الحسنات التي يتصدق الطبقات الدنيا عيشة فقر مدقع ويعيش الكثير منهم على الحسنات التي يتصدق بها أغنياء طائفتهم عليهم .

يتميز يهود مصر ببخلهم على سائر يهود البلدان الأخرى الذين لا يعانون فيها من الاضطهاد الكبير. وهم متيقظون حذرون قدر المستطاع بأن لا يجعلوا الشبهات تحوم حول غناهم وثرواتهم ؛ وقد يكون لهذا السبب بالذات أن اليهود يظهرون بمظهر رث بين العامة مهملين واجهات منازلهم الخارجية . وهم متشددون في أداء واجباتهم الدينية ؛ كما أنهم يتميزون بنزاهتهم في تنفيذ عقودهم على الرغم من مغالاتهم في الصفقات التجارية .

يعمل العديد من اليهود المصريين عامة « صرّافين » ( بمعنى مصرفيين ) و « صيارفه » ويشتهرون باستقامتهم وصدقهم . وقد يزاول بعضهم مهنة الصياغة أو السمانة وقلّما نجد كبار التجاربين أغنيائهم .

# الفصل أكحادي والشلا توبث

## زينة المركتة

تتنوع حلى المرأة المصرية أشكالاً والواناً فلا أخال صفحات هذا المؤلف قادرة على احتواء رسومها المتعددة ؛ إلا إنني آرتايت عرضاً سريعاً لاهم هذه الحلى حتى يرسم لها القارىء صورة في ذهنه . قد لا يثير هذا العرض إهتمام القارئين عموماً ولكنّه مفيد على الأقل للفنانين الذين يعتمدون على بنات أفكارهم في تصوير الملابس العربية وزينتها . وأتطرق في كتابي بادىء ذي بدء إلى حلى سيدات الطبقة المتوسطة

ذكرت في احد الفصول أنّ رأسية المرأة مؤلفة من و السطربوش و والفردويّة التي تضحى و ربطة و عند لفّها حول الطربوش . تزدان الجهة المقدمية من الربطة بالترتر الذهبي أو الفضي المرتب بطريقة غريبة و والربطة من الموسلين الأسود أو الزهري أو من الكريب غير المزركش . ولقد عرضت وصفاً عاماً لأنواع الربطات المعروفة سابقاً .

تختال المصرية « بالمزاجي » على رأسها . والمزاجي من الموسلين المضلّم أسود اللون غالباً أو زهريّاً يُلف لفّات سبع فيشكّل عصابة ضيقة لا يتجاوز عرضها عرض الإصبع الواحد ولا يزيد طولها عن الخمس أقدام . يكون القسم الوسطي البالغ نحو ثلاثة عشر إنشاً مزيناً بالترتر المتراص رصّاً أو المتخذ شكل الماس أو العقدة ؛ كذلك تتدلّى عند كل طرف منه حبات أخرى من الترتر من الطول نفسه محدّدة بحاشية وشرّابات صغيرة من خيوط الحرير الملون .

وللمسزاجي حاشية ثانية في بعض الأحيان تتدلى منها شرابات على طول الحافة السفلى من الجزء المسزيّن في الوسط. يلفّ المسزاجي حول الرأس ويجعل قسمه الوسطي ملفوفاً فوق الجبهة أعلى حافة الربطة . وهو يثبّت إلى الخلف عند الجزء العلوي من الربطة وترتاح الأطراف المزينة فوق الصدر.



قرص الألماس

تعتمد المصرية في زينتها على « القرص » وهو \_ كما يدل عليه اسمه \_ دائري الشكل متحدّب يبلغ قطره نحو خمسة إنشات . يخاط القرص في أعلى الطربوش وهو نوعان الأول « قرص الألماس » ( وهو القرص الوحيد الذي ترتديه زوجات التجار المتوسطي الحال أو نساء الطبقة المتوسطة عامة) . يتألف القرص من الألماس المرصع بالذهب ويكون من النقش المخرّم يمثل وروداً وأوراقاً تجدر الملاحظة إلى أن الماسات المرصعة غير ذات قيمة وأمّا ذهب القرص وكافة الحلى الماسية التي ترتديها المصريات فموشّب بالنحاس . يتراوح سعر قرص الألماس المتوسط الروعة والجمال بين مئة وخمسة وعشرين ومئة وخمسين جنيها استرلينياً ، ونادراً ما تدخل الفضة في تركيبه . واعتقد أن

الأقراص الذهبية تعكس على الطربوش غنئ أكبر عندما تكون مشدودة إلى الطربوش الأحمر وإن كان ذلك يتنافى عامة وذوقنا الغربي . قد ترتدي زوجات التجار البسيطى الحال أحياناً قرص الألماس ؛ فهن مولعات بهذا الحجر الكريم ويبذلن قصارى جهدهن لتأمين بعضه وإن كان من النوع السيء . والقرص ثقيل الوزن يصعب آرتداؤه في البدء ؛ كذلك تشكو النساء اللواتي درجن على عادة آرتدائه من صداع في رؤوسهن عندما ينزعنه : لذا يحفظنه ليلاً نهاراً ؟ ويخصص بعضهن قرصاً أقل قيمة عند خلودهن للنوم . تتعدَّد أنواع الأقراص التي تلجأ إليها النساء ؛ إذ يحتفظ بعضهن بواحد للباسهن اليومي العادي ويخصصن آخر للمناسبات الخاصة أكبر حجماً وأجمل منظراً ويرتحن في ثالث مساءاً يغططن معه في نوم عميق أمّا النوع الثاني من القرص فهـو و قرص الذهب ( « أو قرص الدُّهب » بالعامية المصرية ) ، عبارة عن صفيحة محدبة مرصعة بالذهب المزخرف بنقوش نافرة رقيقة الحجم تزينها في الوسط حبة زمرد زائفة ( قطعة زجاجية خضراء ) وتغيب عنها السطيحات . نتبيّن من خلال هـذا الرسم أن حبات الزمرد أو الياقوت غيـر مقطعـة إلى سطيحات وإلّا فهي زائفة. يُحشى قرص الذهب العادي بطبقة سميكة من الشمع مغطاة بقطعة من الورق ، وترتدي هذا القرص عامة النساء اللواتي لا تتوفر لهنَّ إمكانية شراء الماس وحتى بعض الخادمات.



قرص الذهب

تزين المصرية رأسها و بالقُصَّه ، التي تبلغ نحو ثمانية إنشات طولاً . وهي مؤلفة من الماس المرصع بالذهب وأحياناً من حبات الياقوت والزمرد واللآلىء ؛ وللقُصّه حبات ألماس أو زمرد متدلية منها . تجعل القُصة في مقدم الربطة وهي معلقة بواسطة عُقيفات في الخلف . ولقد شاهدتُ الكثير من القُصَّات الماسية المرصعة بالفضة بدلاً من الذهب . توضع القصة عامة على رأس العروس كما القرص فوق شالها الذي يغطي وجهها وتسخدم هذه الحلى كذلك لتزيين نعش المرأة . والقُصَّة والقرص حليتا نساء الطبقتين المتوسطة والغنية .

تضاهي « العِنبَه » القصة زينة ويتم وضعها بالطريقة نفسها والعنبة كبيرة الحجم تبلغ نحو خمسة عشر إنشاً طولاً وتلف أكثر من نصف الرأسية .



القصة

تستخدم المصرية و الشواطح » ( ومفردها و شاطح » ) عبارة عن حليتين تتألف الواحدة منهما من ثلاثة خيوط أو أكثر من حبات اللؤلؤ ؛ والشواطح من طول القُصَّة تقريباً تتوسطها حبة زمرد تجمعها في الوسط . وهي تتألف من اللآلىء مرتبة بشكل تخريم ضيق إضافة إلى حبات زمرد صغيرة أخرى . تُشد الشواطح إلى الربطة في شكل فسطونين ، شاطح في كل جهة من الرأس من طرف القُصة حتى الجزء الخلفي للرأسية ويعلق أحياناً إلى قرط الأذن .

وقد تستبدل المرأة قُصَّتها وشواطحها بحلى أخرى هي التالية

- « الريشة » عسلوج من الماس مرصع بالذهب أو الفضة ترتديه المصرية في مقدم الرأسية أو جانبها

- « الهلال »: تضعه المصرية كما الريشة . وهو من الماس المرصع بالذهب أو الفضة ولا تزيد حافته الخارجية عن نصف الدائرة .

- « القمره » : حلية عبارة عن صفيحة ذهبية رقيقة مزخرفة بتخريم مبتكر أو بكلمات عربية . تتدلى من القمرة حوالي سبع قطع ذهبية مسطحة تُعرف بالبرق ؛ وقد تُصنع من الذهب المرصع بالماس والياقوت . تبين لنا هذه الصورة



نماذج من القمرة

ثلاث قمرات مربوطة إلى بعضها البعض تضعها المرأة على رأسيتها . تتضمن القمرة الوسطى كلمات : « يا كافي يا شافي » والقمرة على اليسار : « يا حافظ » والقمرة على اليمين : «يا أمين» . تستخدم المرأة هذه القمرات إمّا للزينة والتبرج وإمّا كتمائم تقيهن الشرور وتصاريف الدهر .

- و الساقية ): وشكلها كما يدل اسمها عليها. هي حلية دائرية مسطحة مخرّمة بالذهب ، تزينها حبات لؤلؤ صغيرة وتتوسطها حبة ماس أو غيرها من الأحجار الكريمة كما تتدلى حبات الزمرد من جزئها السفلي وهي تشبه القمرة .

- دعود الصليب : عبارة عن قطعة خشبية مستديرة ودقيقة قليلاً ؟ صغيرة أكثر نحو الأطراف منه في الوسط . يُعلَّق عود الصليب بحرز ذهبي مشابه في شكله ومؤلف من قطعتين تتحدان في الوسط لهما سلسلتان وعقيفة يتدلى الحرز منها إضافة إلى صف من البرق في أسفله . إنه لمن المدهش أن تلجأ

المسلمات إلى عود الصليب وأن تطلق هذا الاسم عليه ؛ ولا بد أنهن أخذن هذه العادة عن النصرانيات . قد يحل عود الصليب محل الحليتين اللتين تحدثت عنهما سابقاً أو قد تضيفه النساء إليهما

- و المِشْط ): وهو صغير ذهبي ترتديه المرأة كما الحلى الشلاث المذكورة مباشرة آنفاً أو مع أحدها تتدلى من المشط سلاسل صغيرة وعقيفة وخمس حبات برق في أسفله .

تتزين المرأة كذلك بحلية مشابهة للحلى المذكورة مؤلفة من العقيق أو البلور الأبيض المرصع بالذهب وصف من البرق في أسفله . تتدلى هذه الحلية بواسطة سلسلتين وعقيفة . ومن الممكن أن تتخذ الحلى أشكال الزهور والفراشات تضعها المرأة على رأسيتها ؛ وهي نادراً ما تضعها لوحدها .

أمّا « الحلق » فمتنوع الأشكال والأحجام في مصر ؛ ويبين لنا الرسم التالي بعض نماذج منه . الحلق في الرقم ١ من الماس مرصع بالذهب ويتألف من حلية مدلاة بإكليل معلق بعسلوج ؛ ويكون ظهر الفضة مطلياً بالذهب فلا يفقد بريقه بالتعرق . تجدر الملاحظة إلى أن الأقراط الممثلة في الصورة



نماذج من حلق .

مخصصة للأذن اليمنى ؛ وأمّا قرط الأذن اليسرى فمشابه له لكن عسلوجه مقلوب . ويناسب زوج الحلق هذا سيدات الطبقة الغنية . ويشبه الحلق في الرقم ٢ الحلق في الرقم ١ إلاّ أن له حبة لؤلؤ كبيرة بدلاً من الحلية الماسية المدلاة والإكليل كما أن ماسات العسلوج مرصعة بالذهب . ويمثل الرقم ٣ في الصورة الحلق مأخوذة من جهة جانبية ، وأمّا الحلق في الرقم ٤ فمن الذهب والماس مثقوب في وسطه مع ماسة صغيرة فوق الزمردة . يتم ثقب حبات الزمرد في مصر عامة لكنّها تتلف بهذه الطريقة لعدم تقطيعها إلى سطيحات . والحلق في الرقم ٥ ذهبي تزيّنه حبة ياقوت في وسطه . تُشبّت حبة الياقوت في قالب تخريمي دقيق تحيط به خمس عشرة كرة صغيرة ذهبية وتتدلى من الكرات السبع السفلية حبات البرق الدائرية

يندرج و العقد و في قائمة الحلى التي تمتلكها المصرية وهو على آختلاف أشكاله متشابه في الخصائص التالية : إذ لا تزيد أولاً حبّات العقد مجموعة عن عشرة إنشات طولاً فلا تطوّق الرقبة في حال شدّه وهذا مالا تفعله المصرية مطلقاً يمتد الحبل نحو سبعة إنشات متجاوزاً كل طرف في مجموع الحبات و وبين الأطراف مسافة ثلاثة إنشات أو ما يزيد عند ربط العقد حسب الطريقة المألوفة وتحجب خصلات الشعر المنسدلة هذه الأجزاء في الحبل . أمّا الخاصة الثانية فهي وجود حبة أو غيرها من حلى الزينة في الوسط (ثلاث أو الخاصة الثانية فهي وجود حبة أو غيرها من حلى الزينة في الوسط (ثلاث أو خمس أو سبع منها) تختلف حجماً وشكلاً أو لوناً عن الحبات الأخرى . يكون العقد الذي ترتديه النساء مرصعاً بحبات الماس أو اللؤلؤ . وتنظهر لنا الصورة عقداً من الماس مورة جانبية (أ) وأخرى



خلفية (ب) لأحد ملحقات هذا العقد . تطوّق المصرية رقبتها كذلك و بالقلادة ، وهي عقد طويل يصل إلى منطقة الحزام مرصع بالماس أو غيره من الأحجار الكريمة . قد تصنع المرأة عقداً طويلاً من ذات النوع بالتشار المعدني اللمّاع ( الترتر ) الفينيسي أو بواسطة القطع المعدنية الذهبية المصرية أو التركية .

لا تختلف و خواتم ، المرأة المصرية عن الغربية كثيراً إلا أن عملها لا ينم عن براعة كبيرة في صنعها كما أن الجواهر التي ترصعها من النوع السبيء . وإذا غاب الحجر من الخاتم يتحول هذا الأخير إلى و دِبْلَه » .

تشمر المصرية عن (أساور) جميلة الشكل في معصمها . والأساور من الماس أو من الأحجار الكريمة المرصعة بالذهب أو باللآلىء أو بالذهب وحده . وأشهرها ممثّل في الرسم أدناه . يعتبر الإسوار في الرقم ١ من أشهر أنواع



الأساور وهو من الذهب الملفوف. أمّا الإسوار في الرقم ٢ فمن الذهب الملفوف كذلك لكن طريقة لفه غير رائجة كما الإسوار الأوّل. والإسوار رقم ٣ من الذهب أيضاً ؟ وتكون هذه الأساور الذهبية مفتوحة قليلاً حتى تستطيع المرأة آنتزاعها من معصمها بسهولة ؟ وهي من الذهب الفينيسي الخالص عامة القابل للإلتواء.

ننتقل الآن إلى حلى الشعر تاج رأس المصرية . ذكرت سابقاً أن شعر الرأس

كله بأستثناء قسم بسيط منه فوق الجبهة والصدغين مرتب في جدائل وضفائر تنسدل على الظهر وتتراوح الضفائر بين إحدى عشرة وخمس وعشرين ضفيرة وترية العدد دائماً. وتعتبر المرأة أن إحدى عشرة ضفيرة غير كافية ؛ والشائع أن تعقص شعرها بين ثلاث عشرة وخمس عشرة ضفيرة . كذلك تعقص مع الشعر ثلاثة أضعاف عدد الحبال الحريرية السوداء (ثلاثة حبال لكل ضفيرة تتّحد في أعلى الرأس) وهي تتراوح بين ستة عشر وثمانية عشـر إنشاً طـولاً وتعقص مع الشعر في زبع الطول أو تعقد برباط أو عصبة من الحرير الأسود يلف حول الرأس ؛ وهي تتدلى في هذه الحالة منفصلة عن ضفائر الشعر فتحجبها \_ تعرف هذه الحبال والخيطان، وهي تشكل مع مجموعة من الحلى الذهبية والصُّفة ، . تعلَّق إلى كل حبل باستثناء الطرف العلوي وحتى نحو الربع أو الثلث من طوله تسع حبات و برق ، ذهبية مسطحة . تتشابه حبات البرق كلُّها وتبعد الواحدة عن الأخرى نحو الإنش ؛ وتكون حبات كل خيط مرتبة بهذا الشكل فلا تلتقي مع حبات الخيوط الأخرى. ونجد عند طرف كل طرف ( ماسورة ) ذهبية صغيرة تمتد نحو ثلاثة أثمان الإنش أو و حبه ، ذهبية في شكل مكعب آقتطع جزء منه في كل زاوية من زواياه. ويقع أدنى الماسورة أو الحبة خاتم صغير تتدلى منه عامة قـطعة معدنية تُعرف « بالرُّبع فندقلي » يزيد قطرها عن نصف إنش تقريباً ﴿ هذا همو وصف والصَّفة ، عامة ؛ وتفضل المصريات الحبة على الماسورة و و الكُمِتْرَى ، الذهبية المسطحة على « الرُّبع فندقلي ، وهي ذات أشكال ناعمة . تعتبر « الشُّفْتِيشَة » ذات الشكل التخريمي من الحلى البديلة للقطعة الذهبية وتزينها حبة لؤلؤ في الوسط. وقد تستبدل بعض السيدات القطعة المعدنية الذهبية بشرابة صغيرة من اللؤلؤ أو يعلقن حبات اللؤلؤ والزمرد بشكل متعاقب في أسفل الحبال الثلاثية ويثبتن حبة لؤلؤ إلى كل حبة برق \_ وتعرف الصّفة المرتبة باللاليء بـ ( صفّة لولي ) . تثبّت كذلك الكريّات المرجانية كما الـ لآليء . ويبدو أن الصفّة ذات الثلاث عشرة ضفيرة مؤلفة من ٣٩ خيطاً و ٣٥١ حبة برق و ٣٩ ماسورة أو حبة و ٣٩ قطعة ذهبية أو غيرها من الحلى ؛ بينما تضم الصفّة ذات الخمس وعشرين ضفيرة نسبة إثنتي عشرة حبة برق في كل خيط أي ما لا يقل

عن الـ ٩٠٠ حبة برق إضافة إلى خمس وسبعين حبة من اللواحق الأخرى . ووحدها الصّفة من مجموع الحلى التي تتزين بها المرأة المصرية تستحوذ على إعجابي ؛ فللبرق اللمّاع ووقعه الرّنان عندما تتبختر المصرية أثر محبب خاص في النفس .

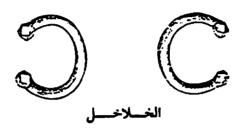

تختال المرأة و بخلاخلها » المذهبية أو الفضية ؛ وهي متمثلة في الرسم أعلاه ولكنها نماذج غير مألوفة كثيراً بين المصريات كما في السابق . والخلاخل ثقيلة الوزن ويضرب بعضها ببعض عند المسير فتحدث صوتاً رناناً ؛ وتسمع المصريين ينشدون الخلخال في أغانيهم فتقول إحداها : « رنة خلخاك أخذت عقلي » ونشير إلى أن « أشعيا » يتحدث في نبوءته عن هذه الخلاخل والصوت الذي تحدثه في التوراة إذ يقول : « ويجلجلن بخلاخل أقدامهن » .

لا ننسى و الحجاب و الذي تضمه المصرية إلى مجموعة حلاها . ولقد تحدثت عن الحجاب في الفصل الحادي عشر من الكتاب : فهو مغطى بقماش شمعي يحميه من التلوث العرضي أو التلف بسبب الرطوبة ويجعل في غلاف ذهبي أو فضي مربوط بخيط حريري أو سلسلة فيعلق عادة في الجهة اليمنى أعلى منطقة الحزام ؛ ويتم تمرير الخيط أو السلسلة فوق الكتف اليسرى . وقد يتضمن هذا الغلاف نقوشاً عربية كـ و ما شاء الله و أو و يا قاضي الحاجات و أورد في ما يلي رسماً لثلاثة حجب ذهبية مربوطة بخيط تلبسها حاملتها معاً . يحتوي حجاب الوسط في الصورة على غلاف مسطح رقيق فيه ورقة مطوية تبلغ سماكته نحو ثلث الإنش ؛ أمّا الحجابان الآخران فعبارة عن غلافين

أسطواني الشكل يضمان حلى درجية ويزدان كل حجاب بصف من حبات البرق في نهايته . ترتدي النساء كما الأطفال الحجب من هذا النوع أو ذات الشكل المثلث ؛ ويُعلّق الحجاب المثلث إلى رأسية الطفل .



لا بد من وقفة مع حلى نساء الطبقات الدنيا. وتجدر الإشارة إلى أنّ رأسية نساء هذه الطبقات \_ باستثناء نساء القرى الفقيرات تشتمل على عصبة ؛ ويلجأ بعضهن إلى الطربوش والفرودية بدلاً من هذه الأخيرة . وقد يضعن خيطاً من الترتر الفينيسي \_ و الشّدة » \_ في الجهة الأمامية للعصبة أو الربطة . ويزيّن الطربوش أحياناً بالقرص الذهبي والفرودية إضافة إلى حلى أخرى وصفتها سابقاً كالقمرة الذهبية والساقية والمشط .

تتعدد أشكال « الحلق » وبعضه ذهبي مرصع بأحجار كريمة ، وأكثر أنواعه ذيوعاً الحلق المصنوع من النحاس ؛ وتزين هذا الحلق حبات خرز ملونة مثبتة إليه ؛ أمّا الحلق الفضي فغير شائع آستعماله كثيراً .

تعلق بعض مصريات الطبقات الدنيا في القاهرة « الخِزام » ( أو الخُزام » وهي العبارة الأكثر شيوعاً » في أنوفهن كذلك تفعل العديدات من نساء القرى في منطقتي الصعيد والدلتا . والخُزام نحاسي يتراوح قطره بين إنش وإنش ونصف الإنش وهو يضم نحو ثلاث خرزات زجاجية ملونة حمراء وزرقاء

عامة معلقة إليه . يمر الخزام عبر المنخر الأيمن ويتدلى جزء منه أمام الفم ممّا يضطر واضعته إلى رفعه بيد واحدة عندما تضع أي شيء في فمها ؛ ويكون



الخُزام (أو حلقة الأنف)

الخرام من الذهب وترقى عادة وضعه إلى أيام إبراهيم (\*) وهو مذكور في نبوءة أشعيا في الفصل الثالث /آية ٢١ حيث يعرّف الخزام و باخراص الأنوف » . وقد لا يعتبر من لم يألف نظره الخزام هذا الأخير حلية تزيينية جمالية .

أمّا ( العقد ) فمشابه لمجموعة العقود التي ذكرتها بالنسبة إلى أبناء الطبقة الميسورة . ولقد تحدثت عن ( اللّبه ) و ( الشعير ) اللتين ترتديهما نساء الطبقات الدنيا بيد أن عقودهن تتألف من خرزات زجاجية ملونة \_ في خيط واحد أو مجموعة خيوط مع خرزة أكبر حجماً في الوسط أو أنّها مصنوعة في شكل شبكة . والمرأة المصرية مولعة بالحلى ، وهي غالباً ما تطوّق رقبتها بثلاثة عقود تقريباً زهيدة الثمن لا يتجاوز ثمن الواحد منها بنساً إنكليزياً . تتألف بعض العقود من خرزات كبيرة من الكهرمان الشفاف . كما تلف العديدات رقابهن و بطوق ، من الفضة أو النحاس أو البيوتر ( أشابه معدنية مقوّمها الأساسي القصدير ) . ولا تتوانى الفتيات الصغيرات عن وضع هذا ( الطوق ) حلية يغندرن بها . تكون الأطواق الأصغر حجماً من الحديد أحياناً .

 <sup>(\*)</sup> أنظر سفر التكوين في التوراة ( الفصل الرابع والعشرون / آية ٤٧ ): ﴿ فجعلتُ الخُرص في أنفها والسوارين في يديها ﴾ .

تعتمد المصرية في زينتها على الخواتم في أصابعها ، وهي نحاسية أو فضية ويمكن شراء الخواتم النحاسية المرصعة بقطع الزجاج الملون من أسواق القاهرة بثمن زهيد جداً لا يتجاوز ربع بنس إنكليزي. وقد لا تكتفي المصرية بخاتم واحد منها فتزين أصابعها بخاتمين أو ثلاثة أو أكثر.

تتعدد أشكال و الأساور » في يد المصرية بنت الطبقة الدنيا . والأساور فضية في بعضها الآخر ، وهي تتخذ شكل الأساور الذهبية التي عرّجت على وصفها . أمّا الأساور النحاسية فأكثرها شيوعاً نجد كذلك الأساور المؤلفة من خرزات كهرمانية كبيرة أو من العظم . و و الغويشات » أهمّها أنتشاراً وهي من الزجاج الملون غير الشفاف الأزرق أو الأخضر أو المرقش ؛ وتزيّن الغويشات وأساور العظم يد المرأة المصرية فتغطّيها .

تحذو بعض نساء الطبقات الدنيا حذو سيداتهن في عقص شعرهن ضفائر ولقها بالخيوط الذهبية السوداء التي تلجأ إليها السيدات. والعادة المتبعة بين هؤلاء تقسيم شعرهن إلى غديرتين تنسدلان وراء الظهر وعقص ثلاثة خيوط حريرية حمراء مع كل غديرة منهما ولف الواحدة بشرابة طويلة عند طرفها مما يجبرهن الى إبعاد الشرابات قبل جلوسهن ، وتعرف هذه اللواحق و بالعقوص ».

تجلجل زوجات بعض الفلاحين وشيوخ القرى الأغنياء بالخلاخل الفضية الثقيلة في أقدامهن كما يضع العديد من الأولاد الخلاخل الحديدية في أرجلهم. وكانت العادة الشائعة بين العرب أن تطوق فتياتهم خيطاً من الأجراس في أرجلهن . وصادفت في الواقع بعض الفتيات الصغيرات في القاهرة يتجولن في شوارعها والأجراس الصغيرة تتدلى من خلاخلهن . وقد يكون أشعيا قد ألمح في نبوءته إلى صوت الخلاخل هذه بدلاً من الخلخال العادي البسيط حسب ما ورد في التوراة في الفصل الثالث/آية ١٦ : « ويجلجلن بخلاخل أقدامهن »

## المقاييس والموازيت المصرية

يستحيل عليّ أن أقدم بياناً مفصّلاً دقيقاً عن المقاييس والموازين المصرية ، فأنا لم أفلح بعد بحث دقيق في إيجاد نموذجين من ذات فئة وحدة الموازين والمقاييس يتوافقان مع بعضهما البعض ، فأتى الفرق في الموازين كبيراً جداً ؛ وأما الموازين التي أوردتها وأعطيت حدّيها الأدنى والأقصى ، فيمكننا الأخذ بالحد الأدنى منها والذي يقارب المعدل الأصلي الصحيح . ونشير إلى أن التاجر المصري وخوفاً من « المحتسب » يعتمد موازين ومقاييس تتجاوز بعض الشيء المقاييس والموازين الحقيقية رغم صدورها من جانب الحكومة التي تتوخى الدقة في ضبط هذه الوحدات خلال عمليات الشراء وتستخدم دون شك وحدات أكثر دقة في صفقات البيع .

## مقاييس الطول والأراضي

الفتر: المسافة ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة إذا فتحتها .

الشبر: المسافة ما بين طرف الإبهام وطرف الخنصر ممتدَّين.

الدراع البلدي. يستخدم لقياس الكتان المصنوع في مصر والذي يوازي ٢٢ إنشاً وثلثي الإنش.

الدراع الهندازي: يستخدم خاصة لقياس البضائع الهندية ويوازي نحو ٢٥ إنشاً

الدراع الإسطمبولي : يستخدم لقياس القماش الأوروبي ويوازي نحو ٢٦ إنشاً ونصف الإنش .

الفدّان: وهو أهم وحدات قياس مساحة الأرض. كان لسنوات خلت يوازي إكراً إنكليزياً وعشر الإكر. وأمّا اليوم فلا يساوي إكراً واحداً. يقسم الفدان إلى قراريط (والقيراط جزء من أربعة وعشرين من أجزاء الشيء). يتألف الفدان من ٣٣٣ قصبة مربعة وثلث القصبة. كانت القصبة في الماضي تساوي ٢٤ قبضة وهي اليوم تساوي ٢٢ فقط. والقبضة هي جمع كف الرجل مع جعل الإبهام مرفوعاً وتساوي ستة إنشات وربع الإنش.

المَلَكة : (الفرسخ)، وهي تساوي المسافة بين قريتين ؛ وتختلف في منطقة الدلتا والصعيد كما كانت الحال بالنسبة إلى الشؤنس القديم الذي يساويه تقريباً .

تقدّر الملكة في الدلتا بمسافة ساعة ( بين  $\frac{1}{4}$  و  $\pi$  أميال )، وبساعة ونصف الساعة في الصعيد ( بين  $\frac{1}{4}$  و  $\frac{1}{4}$  أو أكثر ) .

### مكاييل الحنطة

الأردبة: تساوي نحو خمس وحدات من مقياس البوشل الإنكليزي (مكيال خاص للحبوب).

الويبة : تساوي سدس الأردبة .

الربع: تساوي ربع الويبة.

#### الموازين

القمحة : تساوي الجزء الرابع والستين من الدرهم أي ربع القيراط وما يعادل ثلاثة أرباع الحبة الإنكليزية .

الحبّة : تساوي الجزء الثامن والأربعين من الدرهم أي ثلث القيراط وما يعادل  $\frac{177}{100}$  من الحبة الإنكليزية .

القيراط : يوازي أربع قمحات أو ثلاث حبات وهو يساوي الجزء الرابع والعشرين من المثقال أو بين  $\frac{170}{170}$   $\gamma$  إلى  $\gamma$  حبات إنكليزية .

الدرهم : يتراوح بين ٥ ٤٧ إلى ٤٨ حبة إنكليزية .

المثقال : يساوي درهم ونصف الدرهم ويتراوح بين  $\frac{V}{17}$  ٧١ و V حبة إنكليزية .

الأوقية (أو الوقية ): تساوي ١٢ درهماً أو الجزء الثاني عشر من الرطل ؛ وتتراوح ما بين ﴿ ٥٧٦ و ٥٧٦ حبة إنكليزية .

الرطل: يساوي ١٤٤ درهماً أو اثنتي عشرة أوقية .

الأوقة (أو الوقة): تساوي ٤٠٠ درهم (أي رطلين وسبع أتساع).

القنطار: يساوي مئة رطل.

# المتعة بأهتم الصور المتوضعية التزينية

| •     | أحد شوارع القاهرة                  |
|-------|------------------------------------|
| 14    | القاهرة                            |
| ۲۳    | الإسكندرية                         |
| ۸۳    | الأذان                             |
| ۸۸    | جامع السلطان حسّان في القاهرة      |
| 41    | أحد الجوامع من الداخل              |
| 1 £ Y | الحمير المصرية                     |
| ١٤٩   | الإغتسال قبل الطعام ويعده          |
| 107   | جمع على العشاء                     |
| ۱۸۰   | إمرأة مصرية على نافذتها            |
| 141   | داخل أحد الحراثم في القاهرة        |
| 197   | أطفال يبعدون العصافير عن الحبوب    |
| ۲۱۰   | ناسخ عربي                          |
| Y&&   | جامع عمرو في القاهرة               |
| ۳۱۸   | خراطون                             |
| 74£   | محل تاجر تركي في سوق خان الخليلي . |
| 440   | الشادوف                            |
| ۳۳۸   | السّاقية                           |

| L\$ 1 | ٠. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | •  | •          | •  | • | • | • | •  | • | •   | •  |    | •   | • | • | • | • | • | •   | • | • • | •  | •          | •  | يل  | الذ | ب ا | کہ  | مرا  |
|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|----|---|---|---|----|---|-----|----|----|-----|---|---|---|---|---|-----|---|-----|----|------------|----|-----|-----|-----|-----|------|
| 770   | •  | • | • | • |   |   | • |   | • |   |   |   |    |            | •  |   | • | • |    | • | •   |    |    | •   |   |   | • | • |   | •   | • |     | •  |            | •  |     |     | ā   | ال  | العَ |
| ٤٠٤   |    |   | • | • | • |   |   | • |   |   |   |   | رر | <b>,</b> ~ | ىف | J | K | ن | مر | L | ئب  | با | ر: | ) - | b | پ | ţ | l | ن | ما  | ک | 31  | ر  | ز <b>ن</b> | عا | نه  | إفة | یر  | عر  | شا   |
| ٥٣٢   | •  | • |   |   | • | • | • |   | • |   | • | • |    | •          |    | • | • | • |    | • | • • |    | •  | •   |   |   | • | • | • | •   | • |     | •  |            | زة | عنا | لج  | , ا | اس  | مرا  |
| ٥٣٩   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |   |   |   |    |   |     |    |    |     |   |   | 7 | ; | A | لقا | ľ | مة  | قل | _          | اء | ىلف | لخ  | ١,  | افر | مد   |

## المحتوكايت

| Y                       | <ul><li>لمحة عن سيرة المؤلف</li></ul>         |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| 11.000                  | <ul> <li>مقدمة : ـ البلاد والمناخ</li> </ul>  |
| 11                      | <del>-</del>                                  |
| 11                      | ـ المنازل                                     |
| W                       | ـ السكان                                      |
| ن وأزياؤهم التقليدية ٣٩ | ١ ـ المميّزات الشخصية للمصريين المسلمير       |
|                         | ٢ ـ الطفولة والترّبية الأولى                  |
| Yo                      | ٣ ـ الدين والأحكام                            |
| 17                      | ٤ ـ الحكومة                                   |
| ۲۹                      | ٤ ـ الحكومة<br>٥ ـ الحياة المنزلية            |
|                         | ٦ ـ الحياة المنزلية ( تابع )                  |
|                         | ٧ ـ الحياة المنزلية ( تابع )                  |
| Y•1                     | <ul> <li>٨ - أعراف المجتمع الشائعة</li> </ul> |
|                         | ٩ ـ اللغة / الأدب / العلوم                    |
|                         | ١٠ ـ الخرافات                                 |
| 108                     | ١١ ـ الخرافات ( تابع )                        |
|                         | ١٢ ـ السحر / التنجيم / الكيمياء               |
|                         | ١٣ ـ طبائع المصريين                           |

| ۳۱۷        | ١٤ ـ الصناعة                                      |
|------------|---------------------------------------------------|
|            | ١٥ ـ استخدام التبغ والقهوة والقنّب والأفيون الخ . |
|            | ١٦ ـ الحمّامات                                    |
|            | ١٧ ـ الألعاب                                      |
|            | ١٨ ـ الموسيقي                                     |
|            | ١٩ ـ الرّقص                                       |
|            | · ۲ ـ الحواة والمشعوذون                           |
|            | ٢١ ـ رواة القصص الشعبية                           |
|            | ٢٢ ـ رواة القصص الشعبية ( تابع )                  |
| £ Y T      | 24 ـ رواة القصص الشعبية ( تابع )                  |
| 733        | ٢٤ ـ الإحتفالات الشعبية                           |
| <b>{YY</b> | ٢٥ ـ الإِحتفالات الشعبية ( تابع )                 |
|            | ٢٦ ـ الإِحتفالات الشعبية ( تابع )                 |
|            | ٢٧ ـ الأُعياد الخاصة                              |
|            | ۲۸ ـ الموت ومراسم الدفن                           |
| 010        | ٢٩ _ الأقباط                                      |
| 079        | ۳۰ ـ يهود مصر                                     |
|            | ٣١_زينة المرأة المصرية                            |
|            | المقاييس والموازين المصرية                        |
| 019        | لائحة بأهم الصور التوضيحية التزينيّة              |
| 091        | المحتميات                                         |